من الفكر السيباسك و الإشنزاكي



## تاریخ إفریقیا بسرالریب العالمة النائبة

تاليف : حورب هاتش

سيعدة : عبالعليم السيمنسى

مواجعة : وكتورمحمداً نبيس

### ني الاقتصادالسياسي



تاليف: حوب هاتش

1979

شبكة كتب الشرحة : عبالعليم السيرمنسي

تعة: دكتورمحمداً نبس



## معتدمية

لقد كانت الثورة السياسية الأفريقية من أبرز الظواهر الطبيعية التى وقعت على مسرح الأحداث العالمية منذ الحسرب ، ففى خلال سنوات معدودة انبعثت الى حيز الوجود ثلاثون دولة حديثة ، وتحولت القارة الأفريقية من سجن للاسستعماد الأوروبي الى خليط متباين من الدول الأفريقية . ولأول مرة يجد ما يقرب من مائتي مليون افريقي اتفسهم وقد اصبحوا يحكمون انفسهم بأنفسهم في الذاكرة الحية .

وان ما حاولت سرده هنا هو قصة هذه الثورة ، وقد كانت تلك الثورة سياسية اساسا ولهذا فقد قصرت نفسى على نواحيها السياسية . ولكن التغيرات السياسية تقاس أهميتها بقدر تأثيرها على الشعوب ، ولهذا كنت الربط الأحداث السياسية ، كلما أمكننى ذلك ، بآثارها على شعوب الدول المختلفة التي نحن بصددها .

وكانت الثورة تتسم بطابع المداء للاستعمار أكثر من اتسامها بالطابع القومى . وقد قام «الأوروبيون برسم الحدود السياسية لأفريقيا» ،ولكن هذه الحدود لم تشتمل على جماعات بشرية ذات تاريخ مشترك يعتبر بطبيعته ضروريا لوجود وعى قومى ، هذا وان كان القوميون الأفريقيون قد فضلوا قبول هذه الحدود على احداث تعديلات في امتداداتها سعيا وراء تحديد وحدات قومية حديثة ، ولقد استخدموا اقوى الأسلحة التى كانت ميسرة لهم ألا وهى العداء المشتركضد الحكم الأجنبي . ولكن بالرغم من أننى أتفق مع اللورد هايلى في اعتبار هذه الثورة «افريقية أكثر مما هى قومية » الا أننى التزمت بالمصطلح « قومى » باعتباره الكلمة الشسائعة الاسستعمال .

ولقد قصرت دراساتى بتوسع على الفترة الواقعة بين انتهاء الحرب وتحقيق كل دولة لاستقلالها ذلك لأن الثورة التى حاولت الكتابة عنها هى ثورة تهدف أساسا الى تحقيق الاستقلال . ولكن بما أن التاريخ

لا يبتدىء ولا ينتهى ، فستجد بعض التداخل . احداث الدول التى لم تحصل بعد على استقلالها أو لم يتول الحكم فيها حتى الآن حكومات أفريقية مثل روديسيا الجنوبية ، وانجولا ، وموزمبيق وجنوب افريقيا ، فقد سردت قصتها حتى أوائل ستينات القرن العشرين ، اما خاتمتها فستأتى فيما بعد ، ومن المؤكد أنها ستكون متأثرة بالثورة في بقيسة انحاء القسارة .

وهناك اخطار جلية في تدوين التاريخ المعاصر . ومما لا شك فيه أن الظواهر البارزة المتباينة ستتفق مع هذه التغيرات في نظر المؤرخين الذين يعيدون دراستها بمزيد من المعرفة لما سيتمخض عنها من نتائج . ولكنني مع هذا \_ اعتقد أن هناك مميزات في الكتابة عن الأحداث التي اشتركت فيها أو شاهدتها شخصيا عن كثب تعادل الكتابة عن أحداث الماضي . وتعتبر معرفتي بالأشخاص المشتركين في هملة الأحداث والتمعن في دوافعهم ومخاوفهم وآمالهم ، ذات قيمة غاية في الأهمية .

حقا انه لعمل طموح ان يحاول الإنسان ان يحكى تاريخ القارة ، فقد كان من المحتم على أن افاضـــل بين احداث عديدة ، وان أختار وان استبعد . وكان معيارى في عملى هذا أن اؤكد ما اعتقدت في انه ذا اثر عظيم على شئون القارة الأفريقية عامة ، وأن أستبعد كل ما له اهمية محلية فقط . ان القصة هي قصة الثورة الأفريقية ، وأثرها على شعوب أفريقيا جمعاء .

ولا يسعنى الا أن اخص بالشكر المسز « جيليان هولنجز » لما قدمته من مساعدات قيمة في اجراء الأبحاث ونسخ النص ، وكذلك زوجتى لمختلف المساعدات التي قدمتها والتي لا يمكن تسجيلها هنا ، أما مسئولية النص ذاته ، فهي بالطبع ، تقع على عاتقى وحدى .

#### الفصيل الاولي

## أورباتمسك زمام أفسيقيا

كانت الثورة الأفريقية اساسا ثورة ضد الحكم الأوربى . ففى أواسط القرن العشرين كانت القارة الأفريقية كلها مقسمة فى الحقيقة بين الدول الاستعمارية الأوروبية ، فلقد رسموا الحدود ثم اتخذوا قرارا بشأن من يجب الاعتراف به ليكون صاحب الحق فى السيطرة على كل منطقة على حدة . ولم يخطر على بال أى فرد أن يقترح اتخاذ رأى السكان الأفريقيين قبل أن يصبحوا خاضعين لفرنسا أو بلجيكا أو بريطانيا أو البرتفال أو البوير . فلقد كانت هناك عدة دوافع مختلفة ، كانت تعرف فى مجموعها باسم الاستعمار ، دفعت أوربا القرن التاسع عشر الى نشر سلطانها لكى تضيف الأراضى الأفريقية لامبراطورياتها فيما وراء البحار . ولهذا اضطر جميع الأفريقيين تقريبا أن يدينوا بالطاعة فيما يربو على ثلاثة أرباع القرن لحكام كانوا يعتبرونهم دخلاء عليهم .

ولكن الاستعمار التجارى هو الذى ادخل الشعوب الأفريقية في العالم الحديث ، وكان الاتصال بين الأوروبيين والأفريقيين يعتمد على تجدارة العبيد لقرنين من الزمان . وكون تجار العبيد ثروات طائلة نتيجة لما قاموا به . من نقل ملايين الأفريقيين من أوطانهم عبر المحيط الاطلنطى . ولكن هذه العملية لم تعط الأوروبيين سوى معرفة سطحية بالقارة ، ذلك لأن معظم عمليات الاقتناص الواقعية وعمليات جمع وبيع العبيد كان يقوم بها الأفريقيون والعرب . أما تجار العبيد الأوروبيين فقد قصروا أنفسهم أساسا على شراء ونقل العبيد الى العالم الجديد ، مع الاحتفاظ فقط بمجرد عدة قلاع على الشواطىء الأفريقية من اجل حماية تجارتهم ، ومن ثم فقد كانت معرفتهم بأفريقيا مقصورة كلية على بعض مراكز العبيد الساحلية . أما الاستثناء الوحيد الذى يعتبر ذا أهمية بالفة فهو منطقة الساحلية . أما الاستثناء الوحيد الذى يعتبر ذا أهمية بالفة فهو منطقة

الكاب ، حيث توغل الاسمستيطان الهولندى ، الذى كان قد ابتدأ فى سنة ١٦٥٢ ، فى داخل القارة تدريجيا .

أما الارث العاطفى المرتبط بتجارة العبيد ، فقد ظل حيا فى النفوس خلال سنوات القرن العشرين واستمر بقاؤه ليوصم العلاقات القائمة بين أجيال الافريقيين والاوروبيين حتى بعد القضاء على تجارة العبيد ذاتها . وكان شعور الافريقيين بالخضوع ونبذهم له بروح عدائية من جهة وشعور الاوروبيين بالتفوق الكامل ، وبوجوب تكفيرهم عن شعورهم لما ارتكبوه من جرم من جهة أخرى ، كانت هى العراقيل الرئيسية التى تقف حيال من جرم من جهة أخرى ، كانت هى العراقيل الرئيسية التى تقف حيال أقبول حياة أنسانية مشتركة بين هذه الأجناس المختلفة . ولكن مع هذا لم تكن تجارة العبيد هى التى أدخلت أفريقيا فى فلك هسدا المجتمع العالمي الذي شيد الأوروبيون صرحه .

وبالطبع كانت توجد عوامل كثيرة كامنة في الروح الاستعمارية المعقدة التي جاءت بالأوروبيين الى قلب القارة الأفريقية . وكان يبدو للكثيرين انه من الواجب عليهم أن يدخلوا المسيحية الى قلوب عبدة الأوثان ، وأن يحملوا الحضارة الى بلاد الهمج . وكان الكشف الجغرافي يصحبه الرغبة في نشر المسيحية البروتستانتية والرغبة في التجارة ، وبات ذلك واضحا في رحلات كل من ليڤنجستون ، وسبيك ، وبيرتون ، وهي تلك الرحلات التي استولت على خيال الجماهير . زد على ذلك أن كثيرا من الارساليات قد اظهرت شجاعة واخلاص في انها لم تحمل فقط تعاليمها الدينية الى المجتمعات النائية بل وحملت أيضا الى هذه المجتمعات اللبنات الأولى لفنون نشر التعليم ، والطب ، والزراعة . وكان هذا العصر أيضا عصر القومية المتحدلقة في أوروبا . وكانت الممتلكات الاستعمارية تعتبر برهانا على الهيبة القومية ، وكان يشجع هذا الاتجاه على الدوام رجال السياسة، والصحافة ، والمدارس ، ومنظمات الشباب ، ورجال الدين ، وزعماء الحرب .

ولكن كان النهر الاقتصادى يجرى دائما تحت هسذا السلطح الأيديولوجى . اذ قدر عدد الفقراء في بريطانيا في أوائل سبعينات القرن الثامن عشر بحوالى مليون نسمة . وكانت البطالة تتزايد بسرعة مروعة . وكان من الضرورى ايجاد أسواق جديدة ) ومواد جديدة لتفذية الآلات . ولم يكن من المكن اطعام سوى نصف السكان من الانتاج المحلى ، ولهذا كان من الواجب ضمان الامدادات الغذائية التي ترد من وراء البحاد ، والمحافظة على سلمتها من تدخل اى عدو قوى . وكان المواطنون يتضاعفون بمعدلات متزايدة ، ومن ثم كان من الضرورى الحصول على

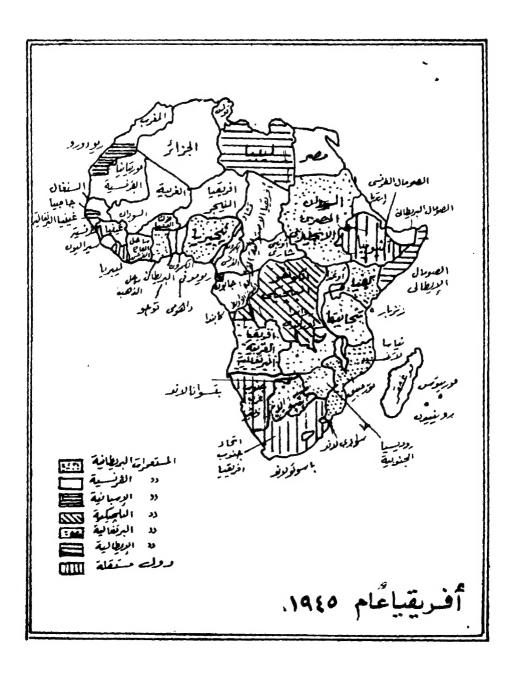

أراض جديدة يمكنهم الاستيطان فيها . ولما كانت جميع الدول الأوروبية الكبرى تواجه مشاكل متشابهة فى وقت واحد ، فلقد ادت المنافسسة والتسابق العنيف الى اثارة سلسلة من تفاعلات المفامرات الاستعمارية .

ولم يكن يبد على الاطلاق اى تناقض فى الربط بين كل من التوسع التجارى والمسيحى ، فلقد كان ذلك فى الواقع هو النصيحة التى تقدم بها ليفنجستون من أجل التوسع فى أفريقيا ، وعلى هذا بينما كانت الكنائس تدعم ارسالياتها ، كان التجار المغلمرون البريطانيون والفرنسيون والبلجيكيون والألمان يجوبون أنحاء أفريقيا ، وجيوبهم ممتلئة بأشسكال مختلفة من المعاهدات ، تمكنوا من أقناع أصحاب السلطان المحليين كى يضعوا بصماتهم عليها ، وبهذا باع هؤلاء الرجال الأرض وحقوق التعدين التى لم تكن ملكا لهم مقابل بعض الدمى والخمور والأسلحة ، وتوقعت الشركات التى تكونت حينذاك من أجل استغلال هسذه الحقوق ، أن الدافع عنها حكوماتها ضد الأجانب ، وأن تمدها بالقوات من أجل التوسع فى أمبراطورياتها التجارية ، وأن توفر لها رأس المال من أجل أقامة أعمدة الأساس للحياة الاقتصادية الاستعمارية ، وكانت الاحتياجات الأوروبية والمطامع الاقتصادية أساسا لاحتلال أوروبا الاستعماري لأفريقيا .

ولم تدخل أوروبا قلب القارة الأفريقية بهدف مدعم الاحينما ابتدا كل من رأس المال والتجارة يبحث عن تحقيق رغباته داخل القارة. وبمجرد أن لحقت كل من ألمانيا و فرنسا والولايات المتحدة ، والى حد ما بلحيكا ، بالزعامة الصناعية البريطانية حتى ابتدأ الزحف نحو السيطرة على الأراضي الأفريقية . وقصر الأمريكيون مجال اهتماماتهم على قارتهم ، والمحيط الهادى وآسيا ، في حين أن أفريقيا كانت مفتوحة أمام المتنافسين الأوروبيين الذين كانوا على استعداد لاستغلالها بما لها من مقدرة على امدادهم بما بحتاجون اليه . ونتيجة لعملية التصنيع المتزايدة ، تراكمت رءوس الأموال الزائدة عن الحد ، فاندفعت نحو البحث عن مخارج لها من أجل الاستثمار الربح . كما أنه حينما ازدادت الحواجز الضرائبية والتجارية ارتفاعا كان يزداد اقحام الحكومات على الدوام في المسمائل التجــارية . وجذبت امكانيات الكشف عن الثروة الأفريقية أنظــار المستثمرين في عصر شاهد تحرر الأعمال التجارية من السمة الشخصية نتيجة لقيام الشركات ذات المستولية المحدودة . وكانت الشركات الأوروبية هي التي حملت أوروبا بكل ما لديها من اهتمام الي أفريقيا ثم حملت بعد ذلك الثروة الأفريقية الى أوروبا . وكان يأتى في أذيال هذه الشركات الجنود في أحيان أخرى كانوا يرافقونها . فأصبحت الهيبة القومية

متضمنة في هذه العمليات . وكان من الضرورى ايجاد الظروف المناسبة لضمان سير التجارة ، واخلت الحكومات على عاتقها بعض المسئوليات من اجل ايجاد مثل تلك الظروف . وسرعان ما اصبحت مسسالة مقاومة المنافسين الأوروبيين والقضاء على العداء الأفريقي المناوىء للتدخل الأوروبي ، من اختصاصات الدولة ، وسرعان ما اصبح التوغل الاقتصادى مسألة قومية ثم مسألة عالمية . ولم يمض وقت طويل حتى صممت الدول الأوروبية المهتمة بالأمر على أن تحل جميع المسائل الأفريقية باجراء اتفاق فيما بينها في أوروبا . ونتيجة لتقسيم افريقيا وزعت القارة الأفريقية بأكملها بين الدول الاستعمارية الأوروبية وأدى هذا الوضع بالضرورة الى ادخال الشعوب الأفريقية في مجال المجتمع العالمي .

وارتبط احتلال أفريقيا ، الذى اتفق فى نفس الوقت مع التوسع التجارى فى أنحاء أخرى من العالم ، بتوقف أزمة أوروبا التى كانت تعانيها من جراء فائض رأس المال وفائض المصنوعات . وبهذا وفرت للأوروبيين استقرارا اقتصاديا وقتيا ، وسمحت بزيادة البيع بالجملة لمستويات الكفاف ، وبنمو التمثيل ألديمو قراطى ، وبوجود نسبة معقولة من التسامح تقوم على أساس الشعور بالطمأنينة المترتبة على تعدد المجالات الاقتصادية . وقد أرجىء التفكير لفترة نصف قرن فى التأكيدات الخاصة بوجود فائض فى الانتاج الرأسمالى الذى تنبأ به ماركس ، والذى تناوله كينز بالتحليل ، وكذلك فى ضرورة اجراء تخطيط اقتصادى للدولة .

وابتدات فترة التقسيم الرئيسية الواقعة في العشرين عاما الأخيرة من القرن التاسع عشر ، بوجود بعض الأوروبيين الذين يسيطرون سيطرة جزئية على اجزاء معينة من القارة . فبعسد أن حرم الفرنسسيون من امبراطوريتهم السابقة بسبب الحروب النابليونية قاموا باقتناص الجزائر في سنة ١٨٣٠ . وكان يمتاز شريطها الساحلي بمميزات اقتصادية اذ أنه كان قاعدة للقرصنة تهدد تجارة البحر المتوسط ، كما أن السيطرة على صحراواتها التي يتصارع البربر من أجلها بعنف بالغ ، كانت ضرورية لسواد الطمأنينة على الساحل . ومارست كل من بريطانيا وفرنسا بعض النقوذ في مصر ، التي ظلت لفترة طويلة المفتاح الاستراتيجي لقارة آسيا، والتي اصبحت أكثر حيوية بعد افتتاح قناة السويس في سنة ١٨٦٩ . ومد الفرنسيون ايضا طريقهم التجاري القديم في السنغال الى الظهير القاري الذي كان ينتج محصولات نقدية لها قيمتها ، وجعلها في حالة تسمح لها بتوجيه ضربتها الى السودان الغربي . وكانت بريطانيا قد

انشأت مستعمراتها الساحلية في جامبيا وسيراليون ولاجوس ، وشبيه بها مستعمرات البرتغال في غينيا ، ومستعمرات فرنسا في جابون . وقوت البرتغال من سيطرتها الساحلية على كل من انجولا وموزامبيق ، واعتبرت بريطانيا من زنزيبار أرضا تحت حمايتها ، في حين أن فرنسا مارست نفوذها في مدغشقر . ودعم كل من الإيطاليين والفرنسيين من سيطرتهم على القرن الأفريقي الذي يواجه المستعمرات البريطانية في عدن الواقعة على الساحل المواجه من البحر الأحمر . وكانت توجد أيضا مستعمرات بريطانية في الكاب ، وناتال ، وباسوتولاند ، وجمهوريات « الآفريكانرز » في ترنسفال ودولة أورانج الحرة ، وظلال سيطرة تركية على كل من مصر وليبيا وتونس . أما باقي القارة فقد كان مايزال في حوزة الأفريقيين . وبعد ذلك بعشرين عاما تم استعمار القارة الأفريقية بأكملها باستثناء وبعد ذلك بعشرين ، وليبيا .

واستهل ليوبوالد ملك بلجيكا الخطوة الأولى ، اذ أنه أسس ما أسماه بالهيئة الدولية الأفريقية في سنة ١٨٧٦، ثم تقدم لفتح اقليم الكونفو، وتمكن ليوبولد بفضل محطاته التجارية العسكرية العديدة ، علاوة على ما قام به ستانلي من مجهودات في خدمته بانشائه شبكة للنقل ، تمكن من حث الدول الأوروبية على الأعتراف بدولته التجارية الشخصية . وعلى الفور ارسل الفرنسيون دى برازا من اجل الحصول على امتيازات في اقليم الكونغو الأدنى . وتدخل البرتغاليون تؤازرهم بريطانيا التي كانت تأمل في المحافظة على النهر حرا من التدخل الخارجي من أجل حربة الملاحة . وفي نفس الوقتعاد البريطانيون الى ممارسة نشاطهم في مصر ، وتمكنوا هم والفرنسيون من السيطرة على مالية الخداو المسرف منذ سنة ١٨٧٦ . وحينما قامت ثورة وطنية في عام ١٨٨٢ ، قوبلت بحملة انجليزية فرنسية مشتركة ، ولكن الاطاحة بالحكومة الفرنسية في ذلك الوقت أعطت الفرصة لبر بطانيا لاحتلال مصر بمفردها وأن كان ذلك قد تم برضاء السلطان العثماني والألمان الذين كانوا يشكلون الأغلبية من الدائنين لمصر . ومع شراء دزرائيلي لأسهم قناة السويس في سنة ١٨٧٥ ، والسيطرة على ادارة قبرص ، شعرت بريطانيا بالارتياح لسلامة طريقها الى المحيط الهندى . وفي العام السابق أي سنة ١٨٨١ كانت فرنسا قد احتلت تونس بالرغم من وجود الايطاليين فيها ، ولكن الايطاليين وجدوا في ذلك الوقت تعويضا لهم في ميناء مصوع السوداني .

واصبح بحلول ذلك الوقت من الواضع جدا لرجال السهاسة الأوروبيين انه ينتظر مجهوداتهم التي يبذلونها من أجل السيطرة على

افريقيا خطر داهم ألا وهو الصراع العالمى ، ونتيجة لهذا أقبلوا اقتراح بسمارك بعقد مؤتمر عالمى فى برلين ، وافتتح هذا المؤتمر فى ديسمبر سنة ١٨٨٤ ، وأقسم هذا المؤتمر فور انعقاده بالاعتراف الشامل بدولة ليوبولد « دولة الكونفو الحرة » ، وهى تلك الدولة التى كانت قد اعترفت بها فعلا كل من المانيا ، وفرنسا والولايات المتحدة .. وتمت الموافقة أيضا على قبول موقف الفرنسيين على الضفة الشمالية للنهر ، بينما تمت الموافقة كذلك على السماح للبرتغاليين بالسيطرة على الأراضى المتسدة حتى الضفة الجنوبية .

وبالرغم من أن ذلك المؤتمر كان قد تركز أساسا على المسألة الخاصة بحوض الكونغو ، الا أن أثره على الاستعمار الأفريقي كان مجاله اكثر اتساعا . وكان اقصى مطامحه هو محاولة وضع مبدأ يمكن على أساسه دراسة الادعاءات الاستعمارية والاعتراف بها . واقترحت بريطانيا في أول الأمر ادخال شرط « الاحتلال الفعلى » ، مطالبة بوجوب ضمان وجود قوة كافية لفرض الظروف المناسبة لممارسة التجارة وحماية الحقوق ، وقوبل هذا الاقتراح بالرفض ، باستثناء الادعاءات الخاصة بالمناطق الساطية ، في حين ووفق على الشرط البريطاني الثاني الخاص « بمجال النفوذ » ، وهو الذي يقضى بتحديد مناطق ادعاءات المستقبل .

وكان الألمان مشغولين أثناء جلسات انعقاد المؤتمر . وبمجرد انفضاض جلساته قاموا بنشر مجموعة من المعاهدات التى حصلت عليها « شركة شرق أفريقيا » الألمانية مدعية امتلاكها لأراض تنازل عنها عدد من الزعماء ( الأفريقيين ) . وأقنع عملهم هذا باقى الأوروبيين بانه بالرغم من أن الاحتلال قد يكون مجرد جس للنبض ، الا أنه أصبح الآن اختبارا لشرعية الملكية . واتسم انتهاء المؤتمر بفتح بوابات شاسعة نحو استعمار مساحات واسعة من الأراضى الأفريقية غير الآهلة بالسكان .

ولم تستفرق المانيا سوى شهور قلائل ، تمتد بين فترة الاعداد المؤتمر وعقد جلساته ، في الاعلان عن ادعاءاتها في السيطرة على امبراطوريتها الأفريقية ، ففي عام ١٨٨٤ ، أي أقبل الاعلان عن الامتيازات التي حصل عليها كارل بيترز ، كانت ألمانيا قد وضعت يدها على كل من توجولاند ، والكميرون وجنوب غرب أفريقيا ، وبدى لفترة من الوقت كما لو أن الألمان كانوا يطمحون الى فرض سيطرتهم على حزام يمتد من الشرق الى الفرب عبر القارة ، ذلك لأن عملاءهم كانوا قد دخلوا الأراضي المجاورة لناتال ، وابتداوا في محاولة اجراء مفاوضات مع مواطني الترنسفال اللين كانوا قد حصلوا على استقلالهم من بريطانيا في سسنة ١٨٨١ . ولكن

البريطانيين احبطوا هذه اللعبة ، وصمموا على المحافظة على استمرار فتح الطريق من الكاب الى وسط افريقيا ، فقاموا بضم جنوب بتشوانالاند، وتفاوضوا مع الزعماء على فرض حمايتهم على باقى الاقليم .

ولم يكن الألمان فقط هم الذين يطمحون الى ربط مستعمراتهم الأفريقية في شكل كتلة متشابكة ، فقد راود البر تغاليون أيضا الأمل في ربط انجولا بموزامبيق ، في حين كان الفرنسيون يشقون طريقهم في اتجاه الشرق من قواعدهم القائمة في غرب افريقيا ، أما الاتجاه او قل التوسع البريطاني فقد اتخذ اتجاها مضادا ، يمتد بين الشمال والجنوب ، وكان يمثله حلم سيسيل رودس الذي يهدف الى الربط بين الكاب والقاهرة . ولو انه امكن لأى من هذه الدول تحقيق أهدافها ، لأصبحت مميزات السيطرة على السكك الحديدية والبرية والاتصالات التلفرافية مجالا للمساومة في المستقبل تظهر في الدولة المسيطرة قوتها ، ولقد برهنت بريطانيا حينذاك على انها اكثر الدول نجاحا في احباط محاولات منافسيها وتحقيق أهدافها ، فلقد أمكن للاتجاه الذي اتخذته في توسعها أن يقف حائلا أمام أهدافها ، فلقد أمكن للاتجاه الذي اتخذته في توسعها أن يقف حائلا أمام أقامة أي حاجز يمتد عبر القارة من الشرق الى الغرب .

وعلى هذا انتقلت الشركة التي كونها رودس باسم « شركة جنوب افر بقيا البريطانية » والمرخص بها في عام ١٨٨٩ الى بتشوانالاند ، وهي المستعمرة التي أصبحت معروفة الآن باسم روديسيا الجنوبية ، وروديسيا الشمالية ، وأصبحت تواجه البلحيكيين في الكونفو . وفي نفس الوقت واجهت بريطانيا التهديد الألماني بكل عزم وتصميم ، وذلك بأن ضمت الى مستعمراتها الاقاليم الوطنية الواقعة بين الكاب وناتال ومعظم زولولاند . وتلقى البرتفاليون طعنة في قلب مطامحهم التي راودتهم في نياسالاند وذلك باعلانها محمية بريطانية ثم تلاها توحيه انذار نهائي الى الحكومة البرتفالية. وفي نفس الوقت تفاوضت « شركة أفريقيا الشرقية البريطانية » مع كاباكا بوجاندا من أجل عقد معاهدة بينهما ، وفي عام ١٨٩٠ وقعت الحكومة البريطانية على اتفاق مع ألمانيا بشأن حدود أفريقيا الشراقية ، وأعانت حماسها على أراضي الشركة بما في ذلك زنزيبار وبمبا ، وهما الجزيرتان اللتان كانتا قد أخضعتهما القوات الألمانية . وتم الاعتراف بادعاءات فرنسا في مدغشقر باعتبارها جزءا من نفس الاتفاقات ، وفي نفس الوقت تمت الموافقة أيضا على تقسيم الحدود في الصومال مع الانطاليين ، وفي وسط افريقيا مع البرتغاليين .

وبحلول ذلك الوقت كانت دولة الكونفو الحرة قد أصبحت تخضع تماما لنفوذ الملك ليوبولد ورجال ماليته ، كِما ثبت الفرنسيون أقدامهم

في النيجر الأعلى ، وسيطر البريطانيون على أنهار الزيت في نيجيريا (١) . وفي الوقت الذي الدفع فيه الفرنسيون في اتجاه بحيرة تشاد وتومبوكتو في اتجاه أفريقيا الغربية البريطانية ، ابتدأت بريطانيا في اعادة تنظيم مستعمراتها الأربعة في غرب افريقيا . وفصلت جامبيا عن سيراليون ، وساحل الذهب عن لاجوس ، وادركت بريطانيا أن السيطرة على الظهير القارى تعتبر ضرورية لوضع حد للتوسع الفرنسي والألماني ، وتم ضم أراضي الأشانتي والأقاليم الشمالية الى ساحل الذهب ، كما امتدت المحميات الى ما وراء مستعمرة سيراليون ، في حين أن شركة النيجر الملكية كانت تقوم بمناورات مع الفرنسيين في وادى النيجر ، ولم يتم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا على الحدود القائمة في غرب أفريقيا الا بحلول عام ١٨٩٨ / ١٨٩٩ ، وبناء على هذا الاتفاق سلمت شركة النيجر تصريحها الذي تم استبداله باقامة محميات في كل من نيجيريا الشمالية والجنوبية .

وفى تسعينات القرن التاسع عشر ابتدا الفرنسيون فى التقدم من جابون ليتقابلوا مع مواطنيهم الذين كانوا يتحركون من الغرب فى اتجساه بحيرة تشاد . ولكن بمجرد ما أن اتجهوا شرقا قابلوا التوسع البريطانى جنوبا عبر السودان . وكان كتشنر يقوم بالقضاء على جيوش الدرويش، وبمد السكك الحديدية ، وتمكن فى نهاية المطاف من القضاء على الخرطوم، وبدى لفترة من الوقت أن كل من البريطانيين والفرنسيين المتجهين فى اتجاه نقطة واحدة ، قد يتصارعون على النيل ، مع احتمال وقوع حرب علنية بين الدولتين ولكن حينما وجد الفرنسيون أن اعداد البريطانيين تفوقهم بكثير قرروا أن الانسحاب افضل لهم سياسيا . وعقد بين مصر وبريطانيا اتفاقا ثنائيا أكمل عملية غزو السودان . وكانت هذه الحادثة هي الضربة القاضسية للحلم الفرنسي الذي يطمع فى خلق امبراطورية أفريقية تمتد بين غرب أفريقيا وشرقها والبحر المتوسط .

ولم يتم الغزو الأوروبي اللقارة الأفريقية الا بعد مقاومة من جانب الأفريقيين . فقد كان معظم الأفريقيين الذين يعيشون في قراهم القبلية أو في الكفور يجهلون النفيرات الثورية التي تسيطر على أقاليمهم ، وكان في امكان التجار الجدد ورجال الارسليات أن يحملوا معهم الى تلك المجتمعات سلع وأفكار لم تكن معروفة من قبل ، ولكنهم لم يتدخلوا في بادىء الأمر في طرق الحياة التقليدية الى حد كبير ، ولم يتأثر المجتمع الأفريقي بأسياده الجدد بشكل خطير الا بعد أن ادت الحاجة آلى اشتفال

<sup>(</sup>١) تعتبر نبجيريا أكبر دولة مصدرة في العالم لزيت النخيل ، والقول السودائي.

العمال فى المناجم والمزارع والأشغال العامة الى حث الهيئة الحاكمة على فرض تشريعات ضرائبية جديدة ، أو حينما حاولت الارساليات تغيير التقاليد الوثنية لتتناسب مع المفاهيم الأوروبية . أما الاستيطان الأوروبي بما فى ذلك الاستيلاء على الأرض ، فقد حدث بوجه عام بعد تلك الفترة ، باستثناء الجنوب حيث انتشر فيه منذ القرن الثامن عشر .

ولكن مع هذا فدائما ما كانت تثور حركات المقاومة حينما مارس الأوروبيون ضفطا مباشرا على المجتمع الأفريقى . وبعتبر حروب الاشانتى ضد الامراء المسلمين في نيجيريا ، ومراحل الصراع الطويلة في السودان ، والمقاومة الاسلامية التي قادها ساموري ضد الفرنسيين ، والمعارضة التي وقعت أمام الألمان في الشرق ، وثورات الماتابيلي والماشونا ، مجرد أمثلة اختيرت من بين المعارك العموية العديدة التي الثارها الغزو الأوروبي .

وقد نجحت المقاومة الأفريقية في احدى محاولاتها ، اذ انه حينما حاول الإيطاليون الاستيلاء على الحبشة حلت بهم هزيمة شنعاء على أيدى قوات منليك الفرنسية المسلحة في موقعة عدوة في سنة ١٨٩٦ واضطروا الى الانسحاب الى مستعمراتهم السلماحلية وهم يجرون خلفهم اذبال الهزيمسة .

وحدثت \_ بالطبع \_ اعنف مقاومة عسكرية ضد الاعتداء الأوروبي ، في جنوب أفريقيا . وكانت الظروف هنا تختلف عنها في أي مكان آخر اذ كانت الحرب مندلعة بين الأوروبي والأوروبي . فقد صمم سيسيل رودس على أنه لن يسمح « للأفريكانرز » الرجعيين الذبن بحكمهم بول كروجر في كل من ترنسفال ودولة أورانج الحرة ، أن يقضوا على حلمه الذي كان بهدف الى تزعم استعمارا بريطانيا مسلحا في القارة الأفريقية متوسلا في ذلك خليطا من المشروعات التجارية والمؤامرات السياسية . وقد آزرته الحكومة البريطانية حينما وجدته يدخل غمار الحرب . ولم يكن أي من الجانبين يوجه أي اهتمام لرغبات السكان الأفريقيين أو رفاهيتهم ، في حين أن بريطانيا كانت شديدة الاهتمام بما تحدثه من أثر على منافسيها من المستعمرين الأوروبيين . ولكن مع هذا فقد فشل كروجر في ضمان التأبيد الذي توقع الحصول عليه من الدول الأفريقية . وفي الواقع ، كانت بريطانيا قد نجحت في القضاء على ألمانيا كعامل خطير مشترك في الموقف القائم في جنوب افريقبا ، وذلك بتوقيعها على اتفاق سرى ، يقضى بضمانها منح البرتفاليين قروضاوتنظيم المستعمرات البرتفالية الأفريقية وتقسيمها في حالة اشهار البرتفاليين افلاسهم ، ونتيجة لهذا حلت الهزيمة ، في نهاية المطاف ، بجمهوريات البوير ، وتم ضحمها الى الممتلكات البريطانية في أفريقيا . وفي سنة ١٩١١ سيطرت فرنسا على مراكش ، في مقابل السماح الاسبانيا بمشاركتها في جزء صغير منها ، واعطاء المانيا جزءا من الكونغو الفرنسي لتضمه الى الكميرون واعترافها بمكانة بريطانيا في مصر . وفي نفس العام واست ايطاليا نفسها في فشلها في اثيوبيا ، باحاقة الهزيمة بليبيا التي كانت مازالت تخضع للسيطرة العثمانية السميا . وعلى هذا ، أصبحت القارة الأفريقية تخضع بأكملها للسيطرة الأوروبية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى ، باستثناء اثيوبيا التي احتفظت باستقلالها العريق حتى غزو موسوليني لها في سنة ١٩٣٥ ، وليبيريا التي تعتبسر رهينة اقتصادية للأمريكيين بالرغم من استقلالها السياسي .

وابتعدت أفريقيا الى حد كبير عن المسرح العالمي في الفترة الواقعة بين نهاية عهد تقسيم الأسلاب وانتهاء الحرب العالمية الثائية . فباستثناء غزو الإيطاليين لاثيوبيا ، كانت التغييرات الاقليمية الوحيدة هي تقسيم المستعمرات الألمانية بين فرنسسا وبريطانيا وباجيكا وجنوب أفريقيا واعتبارها أراض للانتداب تحت عصبة الأمم . وحصل اتحاد جنوب أفريقيا على حكمه الذاتي طبقا لدستور ويستمنسترالصادر في سنة ١٩٣١، واصبح مثل كندا واستراليا ونيوزيلاند ، دولة ذات سسيادة ترتبط بريطانيا سعب رغبتها باتحاد داخل الكمنولث . وأعلنت بريطانيا وضع مصر تحت الحماية البريطانية من أجل تحقيق أغراضها في الحرب العالمية الأولى ، وبالرغم من اعلان استقلال مصر رسميا في سنة ١٩٣٢ ، وتوقيعها على معساهدة تحالف مع الحكومة البريطانية في عام ١٩٣٦ ، وتوقيعها على معساهدة تحالف مع الحكومة البريطانية في عام ١٩٣٦ ،

وأصبحت شئون الأفريقيين أنفسهم تعتمد اعتمادا عظيما على الرجال الذين يعيشون في أراضيهم ، في الفترة الواقعة بين الانتهاء من رسم حدود القارة نهائيا ، وتوقف القوى الاستعمارية المتنافسة عن اجراء المناورات العسكرية كل ضد الآخر ، وورثت الحكومات ، في وقت مبكر ، المسئوليات الادارية التي كانت تتمتع بهسا الشركات ، حتى ان الحكومة البلجيكية تسلمت زمام الحكم في امبراطورية ليوبولد الشخصية التي كان يمارس فيها جبروته ، وفي بداية الأمر تمكنت حفنة من رجال الحكومة لا تتمتع الا بقدر تافه من الامكانيات ، من السيطرة على هذه الاقاليم المترامية الأطراف ، وكانت الحكومات قد كلفت هؤلاء الرجال بمهمة المحافظة على النظام ومحاولة العمل على الاكتفاء الذاتي الاقتصادي ، لأن الحكومات المستعمرة لم تكن لديها الرغبة في الاستمرار في دفع اعانات مالية ، وكانت السمات المتباينة التي تتسم بها الحكومات المفروضة ، تعتمد على المشاكل

المحلية وشخصيات الاداريين . وكانت تلك هي العوامل التي 'قررت الآثار التي تتركها الحكومة الأجنبية على السكان الوطنيين .

وكان الطلب على العمال ، في جميع المستعمرات الحديثة ، قد اثر على القادرين جسمانيا على العمل ، وقليل من كان يتمتع بمثل هذه المقدرة . وكان يستخدم العمل الاجباري بكافة اشكاله في تأدية الأشغال العامة بكافة أنواعها ، وكذلك في تشييد وصيانة الطرق والسكك الحديدية والمياني العامة . وفي حالات كثيرة كان يتم توفير الطاقة العاملة اللازمة للمشروعات التجارية باستخدام نفس الوسائل وذلك باستخدام الشركات والحكومة لنفوذها . وكان من المحتم ان ينتشر تأثير مثل هذا التجنيد الاجباري على نطاق واسع في المجتمع الأفريقي . وشبيه بذلك التأثير الذي احدثه التجنيد الاجباري من أجل العمل في القوات المسلحة والبوليس ، بالرغم من أن هؤلاء المجندين كانوا يتمتعون عادة بمستوى معيشي أفضل بكثير من مستوى العمال . وكان على الزعماء ومستشاريهم واتباعهم أن يقرروا عما اذا كان من الأفضل لهم أن يتعاونوا مع الغازى أم يقاومونه أم يحاولون اتخاذ موقف سلبي غير تعاوني . وتعددت القرارات وكثيرا ما كان ير فضها بعض أعضاء المجتمع . وعلى هذا كثيرا ما كان يثور الشمعور بالمرارة بين الأفريقي وأخيه ، بل وفي بعض الأحيان كان يهول المستعمر من شأن هذا الشعور ويستغله على أساس مبدأ « فرق تسد » .

وطالما كان الاكتفاء الذاتى هو فلك الحكومات ، كان على الاداريين ان يجدوا لأنفسهم دخلا حيثما أمكنهم ذلك ، فكان يشجع بعضهم شركات التعدين والتجارة ، في حين أن البعض الآخر كان يدعو بعض المستوطنين لاقامة المصانعوالمزارع في أماكن أجبر الأفريقيون فيها على زراعة محصولات نقدية . وفي الأماكن التي كانت تكتشف فيها شركات التعدين المعادن كان يترك الطلب على العمال أكبر أثر له على الحياة الاجتماعية الأفريقية ، كما أنه حيثما استوطن الأوروبيون أصبحت الأرض من أهم المشاكل . ففي روديسيا الشمالية وكينيا أثرت ملكية الأوروبيين للأرض تأثيرا مباشرا على عدد كبير من الأفريقيين ، بالرغم من أنهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من أجمالي السكان . في حين أن الزراعة الأوروبية علاوة على الادارة المتزمتة ، أثرت بطريقة غير مباشرة تأثيرا ذا مدى أكبر على الحياة الأفريقية . أذ أنها حددت أقامة بعض القبائل في مناطق معينة بالرغم من أن هذه القبائل كانت معتادة على الترحال ، وكان أفراد هذه القبائل أما من الرعاة أو الزراع الذين اعتادوا على الانتقال الموسمي بحثا وراء الأرض الخصبة . وفي نفس الوقت الذي كان يمارس فيه نمو السكان الأرض الخصبة . وفي نفس الوقت الذي كان يمارس فيه نمو السكان

ضغطا من جهة كان يقابله من جهة اخرى ضغطا مضادا تمارسه موارد الطعام المحدودة التى كانت تخفض من المستويات المعيشية .

وفى المراحل الأولى من الاستعمار الأفريقى ، اتبعت الحكومات الاستعمارية التى كانت مازالت غير معتادة على اتباع الأفكار الخاصة بالقاء المسئولية الاجتماعية والاقتصادية على شعوبها في بلادها ، اتبعت منهج « اتركه يعمل » مع حكوماتها القائمة في المستعمرات بطريقة أكثر اختلالا . فكان الحاكم الادارى المسئول تتركه الحكومة الأم يستخدم الوسائل التى يراها على شرط ان يحافظ على النظام بدرجة معقولة ، وأن لا يطلب من الخزانة الا القليل . أما التعليم فقد كان مهمة خالصة في أيدى الارساليات ، وتركت مهمة النمو الاقتصادى الشركات ورءوس الأموال الخاصة ، وبالرغم من التقدم في الوسائل الطبية ووسائل المحافظة على صحة الموظفين الحكوميين الا أن هذا التفسيم لم يؤثر الا بالنذر اليسير على الرعايا المستعمرين . وظل معظم الأفريقيين تحت الحكم الأفريقي ، يحكمهم زعماء ومشايخ كثيرين مسئولين المام الحكومة الجديدة . وحيثما اختفى نظام الزعامة ، كانت تبتدعه الحكومة الحاكمة دائما باعتباره وسيلة للسيطرة على الشعب .

والنظرة العامة التي كان يتسم بها رجال الادارة المستعمرين كانت تتخذ طابع المحافظة والأبوة ، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات . فكان يكتنف الكثيرين منهم حنين خفى للحياة الريفية القروية آلتي اتسم بها نظام الاقطاع في بريطانيا و فرنسا وألمانيا ، والذي كان حينذاك في طريقه الى الزوال السريع في أوطانهم . وخلق كل من المسستعمرين الرسميين والمستوطنين المدنيين نموذجا مثالياً للرجل « المتوحش النبيل » الأفريقي ، مع التشديد على الفلاح المحترم البسيط الذي لم يعد يمكنهم من الاستمرار في اشباع انانيتهم لصالح أوطانهم على حساب استعبادهم له . وعلى هذا أقاموا سلطاتهم على أساس تدعيم سلطات الزعماء المحافظين 4 بالرغم من أنه كان يراودهم شك عميق في أن آثار التعليم والتعدين والتجارة على الأفريقيين الذين لم تفسد أخلاقيتهم بعد ، اقد تؤدى الى العصيان . وبالرغم من أن هذا الاتجاه كان يحمى « أوصياءهم » في بعض الأحيان من أنواع الاستغلال الأكثر وحشية ، الا أنه كان بمثابة الفرملة التي تعرقل النمو في نواح كثيرة . وأوقفت عوامل الخطر التي كانت تهدد بانهيار المجتمع القبلي ، وذلك بالابقاء على دوام استمراره ، ولكن اتبع هذا الاتجاه في تدريب أعضاءه من أجل المشاركة في الحياة الحدشــة . واصبحت التفرقة العنصرية عاملا خطيرا في طبيعة الحياة الاجتماعية الاستعمارية اثناء المراحل الأخيرة من الاستعمار . ومن المعتقد أن ازدياد الاضطهاد العنصرى في جنوب أفريقيا يرجع عادة الى سنة ١٧١٧ وهو نفس المام الذي اتخذ فيه قرار الاعتماد على عمل العبيد بدلا من تشجيع هجرة العمال الأوروبيين . ولا يمكن اتخاذ هذا التاريخ ليكون تاريخا بارزا في تاريخ أفريقيا الاستعمارية الحديثة ، ذلك لأن السمة الحديثة التي كانت ترتبط بازدياد الاضطهاد العنصري هي وصول الزوجات البيض الى المنطقة المدارية . ويحتاج الانسان الى اجراء بحث سيكولوجي أكثر عمقا مما يمكن محاولة اجراءه هنا حتى يقوم بأى تحليل يمكن الوثوق فيه للأسباب الجذرية التي ادت لهذه الظاهرة الاجتماعية التراجيدية . ومن المؤكد أن هــده الظاهرة كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالاتجــاهات العنصرية ، كما أن أسوأ فوراناتها الهستيرية كانوا يرجعونها للمسائل العنصرية . ولقد كشفت عن نفسها في أشكال أكثر اتساعا وعمقا في البلاد التي يديرها ويستوطنها البرتستانت من البريطانيين والألمان والدانمركيين والهوجينوت (١) عنها في البلاد التي كان يسيطر عليها الكاثوليك من الفرنسيين والبرتغاليين والبلجيكيين . لقد انبعثت من أوروبا المسيحية وليس من الافريقيين أو العرب المسلمين . وبعد الانتهاء من كل ما أسلفنا ذكره ، يبقى أمامنا واحدة من أهم الحقائق في تفهمنا الحياة الحديثة في أفريقيا ، وهي ادراك أن الاضطهاد العنصري القائم على الاعتقاد في سمو العنصر الأبيض ، وعلى التقسيم الأساسي بين الأبيض والملون ، قد أصبح أعظم عامل اجتماعي نشط في أفريقيا الاستعمارية . وأثرت العواطف النفسية التي أثارتها على كل من شخصية الحكام والمحكومين ، كما أنها أثرت تأثيرا حيوما على علاقة كل منهم بالآخر ، وعلى الطابع الذي أتسم به المجتمع الأفريقي فيما بعد .

ولقد تولدت اسوأ الآثار المترتبة عن أول اتصال له قيمته بين المجتمعات الأوروبية والأفريقية نتيجة لعدم الفهم الكامل بينهما . وبالرغم من هذه الحالة لم يكن يوجد فى تلك الأيام علماء اجتماع أو علماء انثروبولوجيين ، أو علماء سياسيين أو اقتصاديين محنكين للقيام بدراسة المجتمع الأفريقي، ويبدو أن الأوروبيين الذين قاموا بزيارة أفريقيا كان ينقصهم خصوبة الخيال والشعور بالتواضع . وبالطبع ، لقد أتوا من عصر كان فيه الكبرياء الأوروبي قد وطد أقدامه ، عصر آثارت فيه عجائب العلم والتكنولوجيا

<sup>(</sup>١) وهم البروتستانت بفرنسا .

الحديثة وقوة السلاح ، الشعور بالاعتقاد بأن القيم الأوروبية كانت قيما مطلقة ملهمة من عند الله ، بل انها مقياس الزمن الذي يجب أن تقاس يه جميع القيم الأخرى . ولم يكن لمثل هذا المجتمع أن يشجع روح البحث أو الفهم .

اذن كانت وحشية الحياة القبلية الأفريقية هي التي انطبعت في ذهن الأوروبيين ، ولما كانت معتقدات وعادات وتصر فات الأفر نقيين تختلف اختلافا حذريا عنها عند الأوروبيين ، فقد حكموا عليهم دون أية مناقشة بأنهم أقل منهم شأنا . ولقد تجاهل الأوروبيون عندما أصدروا حكما عاما على الحياة الأفريقية بأنها « حياة همجية وثنية » ، تجاهلوا الأمن والطمأنيئة الاجتماعيــة التي يتمتع بها المجتمع القبلي القائم على اســاس الماثلة المتشعبة ، ذلك الأمن المبنى على أساس الكيان السياسي المتشابك الشديد التعقيد ، وعلى أساس قيمة الحرف الفنية والتعمق في معرفة الطبيعة ، وفوق هذا وذاك السمة الروحية المتأصلة في المجتمع الأفريقي . وكان الاعتقاد السائد هو أن الأفريقيين كسالي بطبيعتهم ، ولا يطمحون الى شيء ، وينقصهم الدافع الذاتي والشعور بالمسئولية . ويبدو أن قليلا من كان يتخيل آثار الهزال والضعف الذي سببته قرون طويلة تفشت فيها الأمراض المتوطنة ، والانهيار الاجتماعي الذي أحدثته تجارة العبيد ، او التصرفات العادية المتولدة عن حياة الكفاف. وفي الواقع كان الكثير من المحتمعات الأفريقية في ذلك الوقت بسبه أوروبا في العصور الوسطى الى حد كبير ، وحتى ذلك الوقت لم تكن شعوب كثيرة في وسط أوروبا وشرقها قد تعدت بعد تلك المرحلة . لقد كانوا بؤمنون بالخرافات لأنه لم تكن لديهم الوسائل العقلية التي تمكنهم من تفسير الظواهر الطبيعية ، لقلا كانوا متوحشين تجاه اعدائهم خاصة تجاه ضحايا معتقداتهم التقليدية ٤ ذاك لأنهم لم بواجهوا على الاطلاق أبة مؤثرات انسانية، أنهم لم يفكروا كثيرا في خطط المستقبل واحتمالاته لأنهم لم يقوموا بأية اتصالات بعصر العلوم الذي مكن الانسانية من السيطرة على قوى الطبيعة . ولكن أيضا كان شعورهم بالمسئولية الاجتماعية أكبر من نظيره عند الأوروبيين كما أن العلاقات الاجتماعية القائمة بينهم كانت أفضل عادة ، وكان مظهرهم أقل افتراسا ونهبا من الأوروبيين الذين كانوا يحتقرونهم . وكان من الضرورى أن يسيطر عدم التفاهم على شعب سادت فيه علاقات شخصية جديدة غير مستقرة بين رجال ونساء لا يتمتعون بسعة الخيال ، تقف الدول الأوروبية من خلفهم فى حين أن المعرفة الحديثة لم تكن قد مستهم بعد . وكانت آثار اتجاهات سمو اللون ، والسيطرة ، والاستعباد ، أكثر عمقا مما كان متوقعا لعلاقات المستقبل بين الأفريقيين والأوروبيين فى ذلك الوقت . ولكن مهما تكن الأحوال ، فقد كان هلذا الاستعمار الذى قامت به أوروبا الحديثة ، والذى كانت تحركه اقتصادياتها الديناميكية ، وتدعمه قوتها الطبيعية ، هو الذى ادخل أفريقيا لأول مرة في المجتمع العلمي الصناعي القائم في عالم القرن العشرين .

# الفصل السناني المستدور السنورة

تركت الحربان العالميتان آثارا عميقة على ملايين الأفريقيين ، ففى الحرب العالمية الأولى ، انتشر القتال في المستعمرات الألمانية وحولها ، ونظمت حميلات هائلة في كل من جنوب غرب افريقييا ، وتوجولاند ، والكميرون ، وشرق افريقيا ، في الوقت الذي اندلعت فيه الثورة في جنوب افريقيا ، وأعلنت فيه بريطانيا حمايتها على مصر . ولم تكن المعارضية الحكم الأوربي قد وصلت بعد الى درجة الدراية الكافية بالأساليب الملتوية التى تجعلها تحث الأفريقيين على انتهاز فرصة الاضطرابات التي انتابت المستعمرين والتمرد عليهم اثناء انشغالهم بالحرب ، ومن المدهش حقا أن يبرهن معظم الافريقيين على ولائهم للدولة الأوربية التي كانت تحكمهم حينذاك ، فكان يستوى عندهم الاشتراك في أقوات ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا أو بلجيكا .

وبرهنت الحرب العالمية الأولى على قيمة أفريقيا بالنسبة لأوربا في وقت الحرب وهو الدرس الذى تعلمته حقا من الحرب العالمية الثانية . فسرعان ما وضحت القيمة الاستراتيجية التى تتمتع بها الطرق الموصلة من الشرق الأوسط واليه ، في الوقت الذى أصبحت فيه موارد افريقيا وطاقاتها البشرية ذات أهمية بالفة بالنسبة للقوات المتحاربة ، وكانت خسارة أفريقيا ضئيلة في الحرب العالمية الأولى ، باستثناء بعض الخسائر التى تكبدتها في الأرواح ، والتدمير البسيط الذى حل ببعض منشآتها ، وفي الواقع ، أدخلت التحسينات على الكثير من وسائل مواصلاتها من أجل الأغراض الحربية ، كما ازداد الانتاج الإجمالي لبعض منتجاتها ، في الوقت الذي السعت فيه آفاق بعض مواطنيها .

وبعد أن انتهت الحرب استولت كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب أفريقيا على المسستعمرات الألمانية تحت نظام الوصساية المجديد الذي وضعته عصبة الأمم . وبالرغم من كل ما قيل وكتب من نفاق عن موضوع أهداف الحرب ، فقد الخبر لويد جورج سرا في عام١٩١٧ الكولونيل هاوس المبعوث الخاص للرئيس ويلسون بأن امتلاك المستعمرات الألمانية كان أحد أهداف الحلفاء . فوجدت بريطانيا نفسها مالكة لامبراطورية تتعدى في اتساعها ما لم تمتلكه في أية فترة من تاريخها .

وما أن انتهت الحرب ، حتى أدت الخسائر التى تكبدتها فرنسا فى طاقتها البشرية ورغبتها فى استمادة مكانتها القومية ، الى تقوية ميولها السيكلولوجية نحو التوسع الاستممارى الفرنسى ، ذلك فى الوقت الذى كان فى امكان المواد الخام ، والمواد الغذائية الأفريقية أن تسساعدها فى اعادة بنائها القومى .

وكان التغير الذي حدث في السادة المستعمرين اقل من ذلك الذي حدث في المفهومين العالميين الحديثين الذين كانا موضع اهتمام حفنة من المتعلمين الأفريقيين ، وجماعة التقدميين الذين يعيشبون في الدول الكبرى ويهتمون بالأحداث الاسستعمارية ، وقسدم كل من لينين وودرو وويلسون مبدا « تقرير المصير » ضمن المناقشات العالمية ، كل بطريقته الخاصة ، ومع أن الحلفاء المنتصرون لم يخدموا هذا المسدة الا بقدر يسير في كل من سياساتهم الاستعمارية الفردية ، وفي سياستهم التي يتبعونها في عصبة الأمم مع عسدم اعترافهم على الاطلاق بأن ذلك ينطبق على مستعمراتهم ، الا أن هذا المبدأ كان له تأثير عميق على الفلسفة ينطبق على مستعمراتهم ، الا أن هذا المبدأ كان له تأثير عميق على الفلسفة العالم بأنهم شنوا هذه الحرب لتدعيم حق الشعوب الصغيرة في حكم العالم بأنهم شنوا هذه الحرب لتدعيم حق الشعوب الصغيرة في حكم تفسها بنفسها ، ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي تنقلب فيها عبارات الدعانة على رأس هؤلاء الذين استخدمونها .

ولم يكن المجتمع الأفريقى ، قد نال الحظ الكافى من التنظيم حتى سنة ١٩١٩ والسنوات التالية لذلك حتى ينتهزوا فرصة تزيد عن كونها مجرد فرصة واهية فى التصدع الذى اصاب الدرع الاستعمارى الذى انجلى المامهم . ولكن مبدا حق تقرير المصير غير من طبيعة العلاقات الدولية ، اذ أنه دحض على الفور الادعاءات الاستعمارية وبالرغم من ان حق البلجيكيين فى تحرير انفسهم من الحكم الألمانى قد يصبح فى المستقبل الكلمة التى تتمسك بها السنة وأقلام بعض القوميين الأفريقيين ، الا ان

هذا الحق كان يتضمن نفس حق الأفريقيين في تحرير أنفسهم من الاستعمار البريطاني ، والفرنسي والبلجيكي والبرتغالي .

والنتاج الثاني الذي تمخضت عنه الحرب العالمية الثانيهة وآثار اهتمام الأفريقيين هو فكرة الانتداب الحديثة تحت اشراف عصبة الأمم . وأعلنت المادة الثانية والعشر بن من الميثاق أن: « رخاء وتطور الشعوب التي لم تستطع حتى الآن الوقوف على قدميها معتمدة على نفسها ، تحت ظروف الحياة الحديثة الشاقة .. لهو المانة مقدسة تلتزم بها الحضارة الحديثة » . ولقد أتقن لوجارد تطبيق هذا المبدأ في « الانتداب الثنائي في أفر نقيا المدارية البريطانية ، كما أتقنه أيضا وزير المستعمرات الفرنسي البرت سورو . اذ الكد كلاهما أن الدول المستعمرة تحمل على عاتقهـــا مسئولية تطوير مستعمراتها لصالح الشعوب المستعمرة ، ولصالح العالم المتحضر الأكثر شمولا». ومجاراة لهذا الشعور نص اعلان ديفونشير الصادر في سنة ١٩١٢ على أن « كينيا أرضا افريقية أولا وقبل كل شيء حيث يجب وضع المصالح الأفريقية في المكانة الأولى حيثما تصارعت تلك المصالح مع مصالح السكان الآخرين » وادى نفس مفهوم المسئولية الاستعمارية تجاه الشعوب المستعمرة الى جعل بريطانيا تصدر اول « قانون بتطوير المستعمرات » في سنة ١٩٢٩ ، وأن توسع من مجال نشاطها وماليتها باصدارها قانون « التطور والرخاء » في سنة . ١٩٤ .

وللمرة الأولى أصبح من المعترف به رسسميا أن رخاء الشسسعوب المستعمرة مسئولية تتحملها الحكومات الاستعمارية . وقدمت الحكومات لرعاياها التيسيرات الطبية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية بتؤدة وبقسدر معلوم ، وذلك من أجسل مصلحتهم المباشرة وقد يدعى بعض المستخفين بالأمور بأن ذلك حدث نتيجة لأفكار جديدة آمن بها المثقفون ذوو المنافع الشخصية . ومن المؤكد أن رأس المال قد استمر في أيجاد طريقه الى أغنى الموارد التي تأتى بالربح ، فببداية الحرب العالمية الثانية مثلا ، كان ثلثا الاسستثمارات الأوروبية في أفريقيا يتركزان في الدول التعدينية في الوبوب والوسط . ومن الحقيقي أيضا أنه أثناء فترة الحرب الداخلية في أوروبا ابتدأت أوروبا في استثمار امكانياتها هذه في المعادن والمواد الغذائية التي ارتأتها بصورة مشوشة أثناء فترة التقسيم . وتدفقت الأرباح والمؤن على الدول الاستعمارية الأوروبية دون أن تواجه أية صعوبة مثلما كانت من قبل . وكان من الضروري تحسين عالة العمال الصحية وقدراتهم من أجل خدمة هذه الاحتياجات . ولكن مع هذا ، فانه مهما كانت الدوافع ، فقد أصبح في الامكان بفضل تدخل مع هذا ، فانه مهما كانت الدوافع ، فقد أصبح في الامكان بفضل تدخل

الحكومة في أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي ، تنمية الرأى العسام الأفريقي الذي يعتبر ضروريا لامكانية احداث تفيير تقدمي .

وحمل هذا التطور الاقتصادى الجديد معه بالضرورة نموا حضاريا ، واتحادا عماليا ، وباعثا للوعى الاجتماعى ، فظهرت مدن جديدة الى حيز الوجود ، بينما تضاعف عدد سكان بعض المدن الأخرى . فعلى سبيل المثال ازداد عدد سكان مدينة داكار من ١٩٢٠ نسمة في سنة ١٩٢١ الى ١٩٢٠ ١٣٢٠ نسمة في سنة ١٩٤٦ ،بينما ازداد عددسكان مدينة ليوبولد فيل من ٢٦٦٦٢٢ نسمة في سنة ١٩٤٥ ،بينما ازداد عددسكان مدينة ليوبولد فيل من ٢٦٦٦٢٢ نسمة في سنة ١٩٤٥ الى ١٩٢٥ في سنة ١٩٤٥ ، وبذلت محاولات متكررة لتكوين النقيابات العمالية التي كانت الحكومات الاستعمارية تكبح جماحها باستمرار في حين أنها كانت تقيدم تجارب اجتماعية حديثة لمن كانوا يقومون بهذه المحاولات . وثارت بالجملة حركات دينية متباينة ، تعبر عن الجمود الاجتماعي الذي قدر له أن يجد لنفسه متنفسا في النشاط السياسي . ولأول مرة تظهر الصحف على نطاق واسع في نفس الوقت الذي ابتدأت فيه جمعيات المثقفين والجمعيات الشبه سياسية في النمو .

والأهم من هذا كله ، أن بشر انتشار التعليم بظهور طبقة من المفكر بن الذين سيكون في مقدروهم التأثير على الجماهير أنصاف المتعلمين . وهذا شبيه بما تنبأ به ماكولاي للهند منذ قرن مضى ، من أن التعليم هو الجد الأكبر للحكم الذاتي . فبمجرد ما أن ابتدأ الانجليز والفرنسيسيون والبلجيكيون في التعليم ، وجدوا انفسهم مضطرون لاسمستخدام اللغة والأفكار السائدة في دولهم الديموقراطية . وربما كانت نقطة الأهتمام تتركز على تعايم المهن الحرفية والفلاحة ، والطب ، كما كان الحال في أفريقيا البريطانية ، أو على الثقافة الفرنسية كما كان مطبقا في الاقاليم الفرنسية ، أو حتى على مجرد تدريب الصناع على الصناعة كما هو الحال في الكونفو البلجيكي . ومهما كان النظام التعليمي ذا طبيعة مدعمة الأساس أو غير مقبولة ، فانه بمجرد ما أن يبتلكىء حتى يجمع حوله بواعثه ودوافعه . فقد تنشىء البعثات التبشيرية تعاليم الانجيل ، الا أن تلامذتها يستخدمون معرفتهم اللغوية في قراءة أفكار الثورة الفرنسية او ميثاق عصبة الأمم . وقد يبدو للبعض أنه ليست هناك أية خطورة أو قد سدو للبعض الآخر انه لا توجد أية فائدة في تعليم اللغات القديمة ( الكلاسيكية )، ولكنه في الواقع استفلت هذه اللفات في اقتطاف زهور تعاليم أفلاطون. وبمجرد ان تتحطم أغلال الجهل ، يصبح من المحال التحكم في خطوات المساجين الذين تحرروا من الجهل . فقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية

كان يوجد في باريس بعض الأفريقيين الذين وفدوا من السنفال وساحل العاج والجزائر والكميرون وجابون بينما كان بعض اخوانهم المواطنين الذين أتوا من ساحل الذهب أو نيجيريا أو كينيا أو أوغندا قد ذهبوا الى لندن ونيويورك ، وكان عدد هؤلاء ضئيلا ، كما أن البلجيكيين والبر تغاليين وأصحاب مذهب رودس يعوقون مسير التيار في حين أن دولا فقيرة مثل تنجانيقا ونياسالاند لم تكن قد وجدت بعد الطريق نحو التعليم العالى، ولكن هؤلاء كانوا بمثابة الفرقة الاستطلاعية للذين سرعان ما أصبحوا يكونون الكتل الهائلة من الطلبة المستعمرين في أوروبا وأمريكا الشمالية ، وحملوا معهم الى أفريقيا تفسيرا محددا للمجتمع العالى اشتقوه من تجربتهم الشخصية ، وقد عاد الكثيرون منهم وهم يحملون رسسالة ذات مغزى ثورى ،

وبالرغم من أن الشئون الأفريقية لم تعد مسائل تجذب انتباه العالم على الدوام، الا أن سنوات مابين الحربين شاهدت تضاؤلا طفيفا في النقاش المدائر حول المبدأ الاستعماري ولكن الأسسالتي كان يقوم عليها هذا النقاش قد تفيرت الى حد ما ذلك لأن نقطة الخلاف لم تعد تتركز حول عما اذا كان من الواجب على الدول الأوروبية أن تنتهج سياسات استعمارية توسعية بل على ما يجب عليها فعله في المستعمرات التي حصلت عليها فعلا . وكانت توجه معظم المناقشات على وضع الهند التي كانت تبدو المثل البارزا حينذاك ، ولكنها في الواقع كانت تنعكس على افريقيا ، ذلك لأن الأحداث الافريقية كانت تتطلب المزيد من اهتمام اعلام الصراع في العالم .

وقد يبدو من النظرة الأولى أن الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الأولى كانت تمثل نجاحا منقطع النظير للمستعمرين ، فبالرغم من انهيار الامبراطورية الألمانية ، الا أن فرنسا وانجلترا وبلجيكا كانت قد بلغت ذروة النجاح الاستعمارى . فلم يحصلوا فقط على مجرد اقاليم حديثة شاسعة، ولكن أيضا كان من الممكن أن تبهر الأرقام التى وصلت اليها تجارتهم أبصار مؤيدى الاستعمار في الجيل السابق ، وبينما كان جوزيف تشامبرلين يقود بالقرب من انتهاء ذلك القرن السفينة الاستعمارية بكل عنف كان عليه أن يتصارع مع الحقيقة المحيرة التى ترى بأن قيمة التبادل التجسارى البريطاني مع الدول الأجنبية كانت تقدر بسبعمائة وأحد عشر مليونا من الجنيهات الاسترلينية في حين أن تبادلها التجارى مع أمبراطوريتها لم الجنيهات الاسترلينية في حين أن تبادلها التجارى مع أمبراطوريتها لم نكن يتعدى سوى مائتين وسبعة وثلاثين مليونا من الجنيهات . أما الآن فاننا اذا ما أخذنا عام ١٩٢٣ على سبيل المثال فسنجد أن صادرات بريطانيا الى الدول الاجنبية قد بلغت . ٣٠ مليونا من الجنيهات ، في حين لم تكن

قيمة صادراتها الى امبراطوريتها تقل عن هذا الرقم سوى خمسة عشر مليونا .

ومن المؤكد أن الجماهير احتفظت بروح الامبراطورية اثناء فترة ما بين الحربين وعملت هذه الروح على تهدئة بعض المخاوف المترسبة ابان اندلاع الحرب الأوربية التى هزت بعنف ثقة المجتمع الأوربي نفسه . وكان تلامذة المدارس مازالوا يتلقون دروس الجفرافيا والتاريخ على خرائط مازالت تتغلب فيها ألوان فرنسا وبريطانيا ، كما أن المجتمع التقليدي كان مازال يتحدث عن « الامبراطورية » بنفس عبارات الاحترام التي يستخدمها للتعبير عن الممالك أو الآلهة ، وبدأ أن القوة العسكرية العالمية للاستعمار الفرنسي والبريطاني كانت مازالت تمثل السمة الغالبة في الحيساة الدولية .

ولكن كانت هناك اختلافات واضحة أمام نظر هؤلاء الذين كان يهمهم الأمر فقد كان واضحا أنه قد حدث تغيير جذرى في ميزان القوات البحرية بعد « فرساى » مباشرة . وكان من الواضح منذ سنة ١٩٢٢ فصاعدا أن بريطانيا تمكنت من الاحتفاظ بمكانتها البحرية بفضل استكانة امريكا . وكان النصر النهائي للقومية الايرلندية الذي تمخض عن انفصال ايرلندا ، قد كشف عن نقطة ضعف بريطانية جديدة ، كما انه كان بمثابة متسال مشجع لكل من مصر والهند . وبالرغم من التهليل لدستور ويستمنستر لاعتباره نصرا بريطانيا في السير بمستعمراتها القديمة التي كانت تحكمها تبشر بريطانيا بفأل سيىء من اقتراب الوقت الذي ستوجه فيه المستعمرات تبشر بريطانيا بفأل سيىء من اقتراب الوقت الذي ستوجه فيه المستعمرات أبصارها نحو جهات أخرى من اجل الحصول على الحماية العسكرية والمساعدة الاقتصادية . وقد بدا للكثيرين أن قيام الحكم الثنائي الذي نمى الى جانب الحكومة الاستعمارية باعتباره شكلا ضمن الأشكال المتباينة التي اتخذتها الحكومات الاستعمارية المحلية ، ما هو الا تراجع غير مرغوب فيه عن المبادىء الحقيقية التي يؤمن بها الحكم الاستعماري .

وفى الواقع ، أصبح المستعمرون فى سنوات ما بين الحربين مضطربين ومتخذين موقف المدافع عن انفسهم . فقد انقلب ضدهم بعنف الجو الأخلاقي والثقافى ، خاصة فيما يختص بالشئون الهندية حيث كان فاندى يتغلب على مناوراتهم على الدوام . وكثيرا جدا ما كانوا يبدون غاية في الفباء » ومتخلفون فى الذكاء مثل الكلونيل بلمبز ، Colonel Blimps ويتعلقون بعبارات تاريخية خاطئة لا معنى لها واعتبارها حلولا بديلة لمواجهة الحقائق الجارية حينذاك . لقد أوقعهم الدكتاتوريون فى شبكة

من نسيجهم هم أنفسهم شبكة ميئوس خروجهم منها ، لاته في الفترة التي استيقظت فيها اليابان ، والتي كانت كل من المانيه ويطاليا تهدد الامبراطوريات الفرنسية والبريطانية مباشرة ، من أجل معارضة اليابانيين في منشوريا ، كان يبدو أن كلا من موسوليني في أثيوبيا أو هتلر في أوروبا يعرض للخطر نفس النظام الاجتماعي الذي قام عليه الاستعمار . ولم يكن الدكتاتوريون يتبعون سوى الطرق نفسها التي اخفتها أقدام المستعمرين الأوائل ، مدعمين سياساتهم على أساس المبدأ القائل بأن ( القوة هي الحق ) . ولهذا فلقد سمح لهم بل وشجعوا على تجميع قوتهم ، وكان يعطف على موقفهم نفس الزعماء البريطانيين والفرنسيين الذين كانت يعطف على موقفهم نفس الزعماء البريطانيين والفرنسيين الذين كانت

وفي نفس الوقت ، بالرغم من أن الجماعات التقدمية والاشتراكية ، كانت تهاجم على الدوام ادعاءات الاستعمار ، الا أنها كانت تعانى من الفوضى بداخلها . ولقد انتقدوا معاهدة فرساى ، كما أنهم كانوا بلقون خطبا باستمرار ينددون فيها بعدم عدالة الحلفاء المنتصرين تجاه المانيا باعتبارها تفسيرا لاعادة أحياء المانيا . وبناء على هذا كانوا بهدون في بعض الأحيان قبولهم للدعاية التي استخدمها هتلر في مطالبته باستعادة مستعمرات ألمانيا الأفريقية سابقا . ومن جهة أخرى كان هناك \_ أيضا \_ من يحتفظون بتقاليد القرن التاسع عشر التقدمية ، بمناداتهم بوجوب بدء الاصلاح في أوطانهم أولا قبل مناقشة منازعاتهم الاستعمارية . علاوة على هذا ، أدى كل من الاستمرار في سيباسة فيما وراء البحسار المقبولة داخل النظام الحزبي البريطاني ، وقيام شمسكل من الشمور الطبقى ، الى منع حزب العمال البريطاني عن التعهد بانهاء الاستعمار بمجرد حصوله على السلطة مباشرة . ومنذ وقت قريب أي في حوالي سنة ١٩٣٥ أنكر « ودجوود Wedgwood » بسخط حانق على حزب العمال أن يسلم ببساطة الهند للهنود ، لأنه أعلن أن ذلك قد يعني اخضاع الجماهير الهندية الأمرائها ورأسماليها . وأصبحت تسرى في مناظرات حزب العمال التي كان يجربها في ذلك الوقت ، مظاهر الفوضي التي ترتبت على المزج بين مبدأ الوصاية الذي كان يكمن في أفضل أشكال المعتقدات الاستعمارية وبين مذهب مناوئة الاستعمار . وكانت تؤدى عادة الى المطالبة باجراء اصلاح داخل المستعمرات التي اشترك فيها الكثير من المستعمرين يصاحبها نوع من التحفظ الذي استخدمه « ماكدونالد » حينما نصح محذرا بوجوب مواجهة الحكومة العمالية لمشاكل الاستعمار طبقا للموقف الذي ورثته . وبعد قبول الاشتراكيون الفرنسيون لنظرية الاستيعاب التقليدى الذى تؤمن به دولتهم ، كانوا من الواضح يقفون فى جانب الاصلاح بدون التقيد بمبدأ تقرير المصير الاستعمارى .

ومن جهة أخرى اتخد الاشتراكيون دور المحافظ على الوعى القومى مند ما قبل الحرب العالمية الأولى . وقد وافق ماكدونالد شحصيا على عقيدة جون سحيوارت مل القائلة بعدم أحقية اى شحيب في حكم شعب آخر . وكان تقليد حزب الأحرار البريطاني يعارض معارضة تامة نظرية الخضوع وأصبح من البديهي أن نمو الديموقراطية في الوطن يتعارض في طبيعته مع استمرار الاستعمار . وقد استغرق هذا المنطق بعض الوقت قبل ان يفصح عن نفسه ذلك لأن الديمرقراطية كانت تفتح ابوابها أيضا للاستمالة العاطفية لدى المؤمنين باتباع سياسة الحرب الدفاع عن مصالح الوطن .

ولكن مع هذا ، فقد كانت يقظة حزب العمال البريطاني ، الذي كان بتضمن مجموعات اشتراكية تقدمية علاوة على مجموعات محافظة داخل الحركة العمالية الواسعة النطاق؛ بمثابة رأس حربة فعالة بل وعملية أحيانا موجهة ضد النظرية الاستعمارية . وكان على هذا الحزب أن يوفق بين التناقض الكامن في تأييد الحركة القومية في المستعمرات وفي نفس الوقتان يقضى على المطامح القومية في الشئون العالمية . وتلاعب بالعنصر المساعد الذي قدمه نورمان انجل ، الذي رأى في السيطرة الدولية على الأقاليم المستعمرة حلا مثاليا بدبلا للاستعمار واضطر الي عبور حافة الهاوية التي أغواه الى عبورها الشميوعيون التهكميون ، الذبن كانوا مهتمين فقط باحداث ارتباكات للمستعمرين لصالح السياسة السوفيتية الخارجية ، وقبل لفترة من الوقت المبدأ الروسي المناوىء للاستعمار بما له من قيمة ظاهرية . ولقد استمر بقاء هذا الحزب بعد خيبة الأمل التي انتابته نتيجة للفشل الظاهرى الذى واجهته حكومتان عماليتان عندما حاولتا تغيير السياسات الاستعمارية وتطبيق مبدأ تقرير المصير على المستعمرات. وباندلاع الحرب العالمية الثانية انتابه الاضطراب والانقسام فيما يختص بموضوع الاستعمار ، الا أنه احتفظ بثقة كافية في مبادئه الأولى مكنته من أن يظل الهيئة الوحيدة في الحياة السياسية البريطانية التي لديهــا القدرة على التعاون مع القوات الفتية المناوئة للاستعمار التي تحركت في المستعمرات ذاتها. ولما كانت تلك هي الحقيقة التي تنطبق على الاشتراكية البريطانية باعتبارها متعارضة مع الحركات الفرنسيية والبلجيكية ، أصبح من المقدر لها أن تصبح ذات أهمية عظيمة بالنسبة للأفريقيين في فترة ما بعد الحرب .

وللمرة الثانية كان من المحتمل أن الحرب هي التي أعطت للفكرة الاستعمارية الحقنة المنبهة الأخيرة 4 ذلك لأن الحرب حررتهم من ضرورة اجراء المناقشات ، أو تقديم المبررات ، أو البراهين . كما أنهت الحوب استخدام الأفكار العقلية الشبه مكروهة ، وحددت بالضبط شخصية العدو ، وطالبت بوجوب تركيز كله فكر وجهد على مسألة لم تعد يعتريها التعقيد ، ألا وهي أحاقة الهزيمة به . علاوة على هذا ، فأنه بالرغم من قيام تلك الحرب لأسباب متباينة ، الا أن وجهتها سرعان ما أصبحت تخضع لتأثير المستعمرين القوى الذين كانوا يقودهم كبير قساوستهم وينستون تشرشل ، الذي حارب وحيدا في صالح تلك الحرب في معركة قادها في سنوات ما بين الحربين ، فالى تشرشل يرجع الفضل في القصة الخيالية الخصبة عن السلطة الاسمستعمارية البريطانية . فالامبراطورية والوطنية ، والولاء للتاج ، كانت كلها تمثل منهجا من الحياة تغلبت فيه المواطف على العقل ، أنها تلك الدعوة التي وجهها تشرشل للشعب البريطاني في اجمل ساعات حياتهم ، واعتقد تشرشل اعتقادا راسخا أنه في الامكان اعادة قرض « السلام البريطاني » الذي كان قائما في القرن التاسع عشر الاستعماري ، على أن يكون هو الضمان الوحيد للسلام العالمي . ولهذا ، فقد كان دائما يخوض غمار حروبه من أجل اهداف استعمارية سواء أكانت في بورما ، أم في المحيط الهادي أم في الشرق الأوسط ، مما زاد من نفاد صبر كل من ستالين وروزفلت الذي كان قائما على الشبك .

وبالطبع ، لم تكن هذه سوى آخر قفزة رومانسية يقوم بها اتحاد جاك ، ولم تكن تحمل معها أية علاقة بالحقيقة ، وهذا هو ما كان يحاول اظهاره الكثيرون من زملاء تشرشل السياسيين والعسكريين ، وفي الواقع انهارت الامبراطورية في الشرق أمام أحد الأجناس غير الأوربية المنحطة دون مراعاة للقانون ، وقد أصبح المحيط الهادى بحيرة أمريكية بل ان استراليا نفسها أصبحت من ذلك الوقت فصاعدا تتجه بنظرها نحو الولايات المتحدة من أجل ضمان سلامتها وسرعان ما تبنت روسيية الادعاءات الألمانية في الزعامة الأوربية ، وأصبح من غير المتوقع على الاطلاق أن تترك الشرق الأوسط لسيطرة الغرب الاستعمارية التي لا يمكن تحديه.

علاوة على هذا انتهز الهنود ، بوجه خاص ، الخلافات الناشبة في المجادلات الدائرة حول الحرب البريطانية للكثنف عن نفاقهم ، فتساءلوا قائلين : لو أن هذه الحرب قد قامت ضد المبادىء الدكتاتورية وفرض

السلطات المطلقة والتفرقة العنصرية ، ولو الها حرب من أجل الحربة والديمو قراطية ، وحق تقرير المصير ، اذن فما الذي كان يفعله البريطانيون في مصر وأفريقيا وباقي انحاء امبراطوريتهم المترامية الأطراف؟ ان الشوكة الخلفية لسن الرمح قدوجهت الى صدر من وجهها ، ذلك لأنه بالرغم من أن تشرشل كان عرضة لهجوم مثل ذلك المنطق ، الا أنه كان له زملاء عماليين في حكومة فترة الحرب يدركون بقلق أنهم هم انفسسهم قد استخدموا نفس المجادلات والمناقشات قبل ذلك بفترة قصيرة . ولقد ترك منظر الرجل الأبيض الذى كان يستخدم جميع وسائل الرعب التي صنعتها الوحشية العلمية في حرية ضد الرجل الأبيض ذاته من أجل تحقيق مبدأ أنكره عليه رعاياه المنونون ، تأثيرا سيكولوجيا عميقا على الرعايا المستعمرين في جميع أنحاء الامبراطوريات الأوروبية . وقد ازداد هذا التأثير بشكل هائل لدى الآلاف التي خدمت للمرة الثانية أسيادها المستعمرين في ميادين الحرب في جميع أنحاء العالم وسرعان ما انتقل هذا التأثير الى الأفريقيين في أوطانهم الذين راوا حكومتين فرنسيتين احداهما خكومة « فيشي » والأخرى حكومة ديجول ، تتصارعان من أجل الحصول على تأبيدهم ، أو الذبن استمعوا إلى المناقشات المحمومة التي دارت بين حنوب افريقيا وروديسيا بشأن الخطورة الناجمة عن تسليح الرجل الأسود . وتضاءلت الأسرار الغامضة التي كانت تكمن في قوة النفوذ الأوروبي واخلاقياته ، وفي الواقع حطمت الحرب التي قامت من أجل استعادة المجد الامبريالي ، الأساطير التي كان يعتمد عليها الاستعمار في بقائه .

وعلى هذا شاهدت نهاية الحرب في عام ١٩٤٥ خطا جديدا لتقسيم المياه بين العلاقات الأوروبية – الأفريقية ، ومن المحتمل أن عدد الأفريقيين الله الذين كانوا في الحارج في ذلك الوقت يزيد عنه في أية فترة أخرى مرت بها القارة الأفريقية في تاريخها باستثناء فترة تجارة العبيد ، ولقد قابل هؤلاء الأفريقيون اتجاهات جديدة ، كما أنهم تشبعوا بأفكار جديدة ثم عادوا الى أوطانهم غير راغبين في قبول الأحوال السابقة . كما شوهدت في القارة الأفريقية لأول مرة قوات أوربية وأمريكية تتسم بطابع الخشونة تثرثر حول الادعاء القائل بأن الرجل الأبيض بوجه عام رجل نبيل يفوق غيره من الرجال . كما أن موارد القارة قد برهنت على أنها عنصر حيوى في مجهودات الحرب الأوروبية ، فأصبح من المتوقع لها أن تلعب دورا أكثر أهمية في اعادة بناء الكيان العالى ، والأهم من هذا كله أن المكانة التي كان يحتلها الأوروبيون والحياة الأوروبية قد اهتزت من الأعماق ، اذ أن يتمتع الأفريقيين اتجهوا بعد ذلك نحو المطالبة ببعض الامتيازات التي كان يتمتع

بها الأوروبيون تحت انظارهم ، وأصبحوا غير مستعدين لقبول آراء أسيادهم البيض فيما يتعلق بتحديد الشيء الأفضل بالنسبة لهم .

ولكن مع هذا ، كان من غير المحتمل ان تثير كل هذه العوامل ثورة ناجحة في أفريقيا ما بعد الحرب العالمية الثانية أو لم تكن هناك مؤثرات خارجية نشطة . فمعظم نفس هذه العوامل كانت موجودة بعد الحرب العالمية الأولى ، الا أننا لم نشاهد الا أثرا طفيفا لها على القارة الأفريقية . علاوة على هذا ، ليس هناك أدنى شك في أن الزيادة الضخمة التي حدنت في قوة السلاح والتحسينات التي ادخلت على فنون الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية جعلت الدول الاسستعمارية على علاقة أكثر متانة مع مستعمراتها عنها في أي وقت مضى . ولم يكن من المكن أن تتوقع الثورة الاستعمارية أحراز النجاح باستخدام قوة السلاح في مثل تلك الظروف .

وكان التغيير الذي حدث في المبادىء المتفق عليها في السلوك العالى من اعظم العوامل الحديثة التي ظهرت في سنة ١٩٤٥ . ففي ذلك الوقت تدعمت المبادىء الفامضة الخاصة بمبدأ تقرير المصير الذي أعان عنه كل من ويلسون ولينين بعد الحرب العالمية الأولى ، تدعمت باصدار الدول الكبرى المنتصرة اعلانات محددة عنها . فأعلن ميثاق الأطلنطى على سبيل المثال عن « حق جميع الشعوب في اختيار نوع الحكومة التي ترغب الحياة تحت ظلها » . وقد ينكر تشرشل تطبيق هلذا الميشساق على الرعايا المستعمرين ، ولكن القوى المعارضسة للاستعمار في كل من أميريكا والاتحاد السوفيتي اقترحت وجوب تطبيقه عليها .

ان العالم الذى انبثق من حرب سنة ١٩٣٩ صدة ١٩٤٨ شاهد بوضوح أكثر من عالم ١٩١٨ الذى سبقه ، الأخطار الناجمة عن مبدأ « القوة هى الحق » والنتيجة المترتبة عليه التى ترى بوجوب حكم القوى للضعيف شرعيا . وبما أن الاستعمار كان قد اشتق مبرراته من هذه الادعاءات فبناء عليه أضعفته الأحوال الدولية السائدة فى ذلك الوقت وقد ببدو من الرياء أن تستخدم أكبر دولتين خرجتا بعد الحرب العالمية الثانية قوتهما التى شعر بها العالم أخيرا ، لخدمة مصلحتهما القومية والقضاء على الاستعمار الأوروبي القديم فى وقت واحد . ولكن فى الواقع ترجع حقيقة استعدادهما للقيام بهذا العمل الى أن الأمم المتحدة التى تكونت حديثا كانت لديها مقدرة أفضل بكثير مما كانت تتمتع بها عصبة الأمم فى أية فترة فى تاريخهافى تكريس نفسها ضد الحكم الاستعمارى، وكذلك الاعتراف فترة فى تاريخهافى تكريس نفسها ضد الحكم الاستعمارى، وكذلك الاعتراف الجاد لاول مرة بالمسئولية العالمية تجاه شعوب الدول النامية ، وقد كان

ذلك بالنسبة للدول المناوئة للاستعمار ذا أهمية أعظم بكثير من التماسك السياسي .

وبانتهاء الحرب أيضا ابتدا عدد كبير من الجماعات التقدمية في داخل الدول المستعمرة ذاتها في حل المشاكل التي كانت تواجهها في فترة ما قبل الحرب فقد كان النازيون والفاشستيون مستمرون في كلمن أوروبا وافريقيا وآسيا، وحينما حاولت الديمو قراطية القومية الفربية ان تعارض فلسفتهم بالرغم من انها كانت مازالت تحتفظ بحكمها الاستعماري على ملايين الرعايا المستعمرين ، شعرت بنقطة الضعف التي تكمن فيها هي ذاتها ، وظلت نفس هذه العوائق حتى حينما حاولت استنكار الاستعمار السوفيتي بعد الحرب ، ولهذا ، قانه بالرغم من أن معظم الحركات التقدمية الأوروبية كانت تحتفظ بموقف أبوة الوصاية في الوقت الذي استمر فيه الكثير من الزعماء العماليين على تصميمهم بضرورة اعطاء الأولوية لمصالح عمالهم ، كان التأثير المناوىء للاستعمار قد عاد الى الظهور بقوة اعظم مما كان في المجموعات الحزبية التي كانت قد ابتسدأت في قبسول فكرة تحطيم الامبراطوريات وتفضيلها على فكرة اعادة تكوينها .

وكان يوجد في فرنسا عدد كبير من الزعماء الاستعماريين الذين كانوا قد تعودوا على القيام بدور فعال في الحياة الفرنسية السياسية والنقابية . أما في بريطانيا فقد حقق اتحاد القوى التقدمية مع الزعماء الهنود نجاحا ملحوظا في حل المسألة الهندية في سنة ١٩٤٧ . وفي الوقت الذي كان فيه الزعماء الأفريقيون يحاولون جنى ثمرات مساعداتهم التي قدموها لفرنسا الحرة أثناء فترة الحرب ، وذلك باشتراكهم في وضع مشروع للدستور المجديد في باريس ، كان قرناؤهم ينظمون مؤتمر الوحدة الأفريقية المشهور الذي عقد في مانشستر في عام ١٩٤٥ . وقوى مركز الأفريقيين الفرنسيين وذلك بمشاركتهم مع الاشتراكيين والشيوعيين . ولم يكن الأفريقيون البريطانيون امثال كينياتا ، ونكروما ، وبيتر أبراهامز ، ووالاس جونسون، يتعاونون فقط مع مجموعة الهند الغربية القوية المناوئة للاستعمار أمثال بادمور ، وجيمس ، وميليارد ، وماكونين ، بل وأيضا مع الجناح اليسارى من حزب العمال ، وحزب العمال اليسارى المستقل والكتب الاستعماري الفايي .

ولكن لن يكون مطابقا للواقع في شيء أن نفترض أن الحركة المناوئة للاستعمار قد اكتسبت قوتها الحديثة في فترة ما بعد الحرب من مجرد مصادر ثقافية وسياسية ، وحقيقة الأمر هو أنه بالرغم من تطور الدول الحديثة أثناء الحرب ، كانت الامبراطوريات الأوربية قد ابتدأت في اظهار

بوادر الوقوع في الخطأ . ففي آسيا تحدى اليابانيون القوة الأوروبية واوقعوا بها الهزيمة ، كما حاقت الهزيمة بفرنسا ، وشساهد رعاياها الأفريقيون صراعا دمويا بين الأخوة من الاداريين الفرنسيين الذين كانوا قد انقسموا بين فيشى وديجول . ولقد ظلت الحياة في الكونفو بالرغم من الاحتلال البلجيكي ، وعادت بريطانيا الى الظهور اقل قوة عن كل من امريكا وروسيا ، بعد أن فقدت نهائيا تفوقها العالى .

والأهم من هذا كله أن الدول الاستعمارية الأوروبية كانت قد أنفقت مفظم ماليتها أثناء الحرب . وكانت في حاجة الى تنمية ثروة جديدة في مستعمراتها ، ولكن لا يمكن أن يتم هذا الا في حالة السلم ، فبالرغم من قوتها العسكرية العظيمة لم يكن في أمكانها العمل للمحافظة على حصون عسكرية باهظة النفقات أو مجابهة أخطار حروب استعمارية واسعة النطاق . ففي ذلك الوقت كانت شعوبها تطالب بالسلم ، والأمن والرخاء الاجتماعي ولهذا فقد اجتمعت كل هذه العوامل الاجتماعية والسياسية لتمهد الطريق المناسب للقيام بهجوم ضد الاستمراد في السيطرة الأوروبية على أفريقيا . ولكن كان مايزال أمامهم أن يقرروا أذا ما كانوا سيقومون بهذا العمل ، وتحديد ميعاده ، وكيفية القيام به .

وكانت أشكال الحكم الأوروبي المختلفة التي كانت تمارسها الدول الأوروبية في الخمسين سنة الماضية هي التي تشكل الى حد كبر الظروف السائدة في المستعمرات الأفريقية المختلفة في عام ١٩٤٥ ، ولم تكن الدول الاستعمارية الأوروبية تحكم مستعمراتها على أسس واحدة ولهذا تأثر تطور رعاياها الأفريقيين في فترة ما بعد الحرب طبقا للاختــلاف في أتجاهاتها . وكانت كل من اسبانيا والبرتغال قد فقدت امبراطورياتها الأمريكية المترامية الأطراف ، ولم تتمكن أي من الدولتين من مسايرة الاتجاهات الحديثة التي اتخذتها الدول الاستعمارية الأوروبية الأخرى. وكانتا تميلان الى التخلف بنسب متساوية وراء الوسسائل الحديثة في موقفهما تجاه رعاياهما من الأفريقيين . وبينما لم تكن تسيطر اسبانيا الا على عدد ضميل من الأفريقيين احتفظت البرتفال بسيطرتها على ممتاكاتها الشاسعة في انجولا وموزامبيق وفي الاقليم الغربي الصغير المسمى بغينيا البرتغالية . وقد وضعت أسس الحكم الاستعماري بمقتضى دستور سنة . ١٩٣٠ في وقت كان فيه سالازار وزيرا للمستعمرات . ووحد هذا الدستور بين جميع الادارات الاستعمارية ووضعها في أيدى الدولة ، ودعم من السيطرة القوية على الاقتصاد ، وأكد وجوب الحاجة الى الاحتفاظ بالسيطرة البرتفالية . وكانت الحياة في هذه الأقاليم تميل الى

الهدوء في حالة عدم حاجز لوني صارم ، ولكن في نفس الوقت لم يكن يوجد أمام الأفريقيين سوى فرصا ضئيلة للحصول على التعليم أو التدريب وافتخر البرتغاليون بأنهم قبلوا الأفريقيين المتعلمين المعروفين باسسم الاسيميلادس (١) أى الذين طبقت عليهم سياسة الاستيعاب ، داخل المجتمع الأوروبي ، ولكن قيمة هذا العمل كانت كبيرة من الناحية الدعائية أكثر مما هي في الواقع . فبعد انتهاء الحرب بحوالي خمس سنوات لم يكن قد حصل على هذه الحالة الاجتماعية سوى ما يقل عن . . . ره ٣ أفريقي من بين العشرة ملايين أفريقي الذين يعيشون في الاقليمين الرئيسيين .

وفى الواقع كان البرتفاليون يمارسون شكلا من اشكلا التفرقة المنصرية ، حيث كانت البرتفال ترغم الجماهير الأفريقية بتهديدها باستخدام الوسائل الوحشية ، على توفير الطاقة العاملة لكل من الدولة والمستوطنين البيض ، فحرموهم بالتالى من جميع الحقوق المدنية .

ووفرت بلجيكا ايضا فرصا ضئيلة للأفريقيين المتعلمين وذلك بالاعتراف بهم جزءا من المجتمع الأوروبى . ولكن نجد هنا ثانية ، ان هذه السياسة عند تطبيقها تتبع التفرقة الاجتماعية والاقتصادية كقاعدة عامة . وتأثرت النظرة البلجيكية الاستعمارية بدرجة عظيمة بالاتجاهات التى كانت مسيطرة على الوطن الام . وكان يتميز البلجيكيون بطابع الجد ، وبالعقاية التجارية ، وبالعقيدة الكاثوليكية وفكروا في تطبيق نفس النظرة في الكونفو وفي رواندا الووندى الاقليم الألماني سابقا ، وقد عبروا بصدق عن ايمانهم في رسالتهم الحضارية ، وذلك بادخال رعاياهم الافريقيين تحت النظام المزدوج لكل من الشركات التعدينية والكنيسة الكاثولكية . وبهذا النظام المزدوج لكل من الشركات التعدينية والكنيسة الكاثولكية . وبهذا مركزين جهودهم على المدارس الابتدائية والتدريب الحرفي . مع اعتبار مركزين جهودهم على المدارس الابتدائية والتدريب الحرفي . مع اعتبار حرمت على كل من الأسود والأبيض على السواء حيث تنبع الساطة من بروكسل فقط .

ولكن مع هذا ، قدر للسياسات الاستعمارية التى اتبعتها كل من فرنسا وبريطانيا أن تؤثر على المسائل الأفريقية بعمق عظيم . وكان المبدأ الذى استلهمت منه السياسة الفرنسية اتجاهها قد وضع اثناء الثورة ، وقد اخذ عن الاعلان الذى ينص على اعتبار : « جميع الرجال ، الذين يقيمون في المستعمرات الفرنسية ، مواطنين فرنسيين ، دون أى تمييز

Assimilados (1)

في اللون ، ويتمتعون بجميع الحقوق التي أكدها الدستور » وعند تطبيق هذا المبدأ عمليا لم يكن يتعد ما كان متبعا في معظم المبادىء السياسية الأخرى . ولكنه مع هذا كان يرتبط دائما بالاعتقاد الفرنسي بأن اكبر مكافاة يمكن منحها لأى شعب هو قبوله داخل اطار الحضارة الفرنسية ، بالرغم وعلى هذا ، كان منتهى هدف السياسة الاستعمارية الفرنسية ، بالرغم مما كانت تجابهه من فشل عند تطبيقها ، هو توحيد الرعايا المستعمرين داخل فرنسا العظمى « وأن تمتد اليهم مكاسب المجتمع الفرنسي ، ولهذا بالرغم من المثالية الفرنسية التقليدية الخاصة بالحرية الديمقراطية ، استفرقت فرنسا وقتا اطول مما استفرقته بريطانيا في منحها لأقاليمها المستعمرة الدساتير الخاصة بالتمثيل السياسي ، وكانت تفضل فكرة تمثيلهم في باريس في المستقبل . وحتى في حالة منح هذه الأقاليم حق التمثيل المحلى كانت تحجف حق الشعوب الوطنية وكانت تستغلها في كثير من الأحيان لخدمة الأغراض الاستعمارية » .

وعارض الفرنسيون القومية الأفريقية في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها ، وكانوا يبررون هذا الاتجاه أحيانا بادعائهم بأنالقومية لا تتناسب مع الحاضر في عالم القرن العشرين واقترحوا بوجوب التغاضى عنها في افريقيا في سبيل مثالية عالمية أعظم . ولقسد رسمت أهداف السياسة الفرنسية في مؤتمر برازافيل المنعقد في عام ١٩٤٤ ، والذي تصادف أن حضره فقط الموظفون الرسميون الفرنسيون ، داخل اطار الشروط التالية : « أنه من أهداف العمل الحضاري الذي حققته فرنسا في مستعمراتها هو استبعاد كل فكرة للحكم الذاتي النهائي حتى ولو في المستقبل البعيد » ومن الممكن مشاهدة مدى التأثير الفرنسي لهذه الأفكار على الزعماء الأفريقيين حتى عام ١٩٥٧ ، حينما نبذ فيلكس هو فويت على الزعماء الأفريقيين حتى عام ١٩٥٧ ، حينما نبذ فيلكس هو فويت الوزراء الفرنسي ، سياسة نكروما الخاصة بالاستقلال الأفريقي ، واضعا سياسة بديلة لهذه السياسة ، ترى بوجوب الاعتماد المتبادل بين الدول .

ومند ١٨٤٨ فصاعدا أعلنت حق رعاياها المستعمرين نظريا في انتخاب نواب عنهم في الجمعية الوطنية . فأرسلت السنفال نوابا عنها كما أنها تمتعت بحكمها الذاتي في مجالسها البلدية . ولكن مع هذا لم تمتد هذه الحقوق على الاطلاق الى باقى اجزاء أفريقيا الغربية الفرنسية أو أفريقيا الاستوائية الفرنسية . ففي تلك الأقاليم ، أدى اقتصار « حق المواطنة الفرنسي » على أقلية ضئيلة ، وفرض قانون العمل الاجبارى ونظها العقوبات المعروف باسسم ( Indigénat ) الذي حرم الأفريقيين الكثير

من الحقوق المدنية واعطى للاداريين الفرنسيين المزيد من السلطات ، أدى الى وضع الجماهير الأفريقية الفرنسية تحت ضغط نظام من السلطات المجحفة ، كما جعلهم يقضون حياتهم معتمدين في الواقع اما على الحاكم الادارى الفرنسيالمحلى أو على اصحاب الأعمال الفرنسيين. وبينماوجدت حفنة من المستعمرين الفرنسيين طريقها الى باريس ، وقدر للفكر الفرنسي أن يمتصها ، بل وحتى تشغل مراكز عالية في الحياة الاجتماعية والسياسية الفرنسية ، كانت الجماهير الأفريقية في الامبراطورية الفرنسية تعيش مثلما كان يعيش الفلاح الفرنسي في عصر ما قبل الثورة .

ولكن مع هذا فانه وأن كان هناك الكثير من الرباء في ادعاءات السياسة الاستعمارية الغرنسية ، الا أنها تشير - على الأقل - الى وجود وجه أفريقية في البرلمان . ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يكن موضع تفكير بالنسبة لويستمنستر فبالرغم من أنه لا شك في ايمان البريطانيين بنفس الدرجة التي آمن بها الفرنسيون في سمو حضاراتهم ، الا أنهم كانوا يعتبرونها دائما امتيازا قاصرا عليهم انفسهم . وأنه مما لا شك فيه أيضا أن عمل الاداريين و لمستوطنين ، والبعثات التبشيرية حمل معه الكثير من الأشكال والأفكار البريطانية داخل المستعمرات ، ولكن مع هذا ، فقد كانت أهدافهم تعاييم الشموب الأخرى كيفية الحياة في مجتمعاتهم هم انفسهم أكثر مما كانت تدعوهم الى الحضارة البريطانية ، التي كانت تعتبر ، على أية حال ، بعيدة المنال بالنسبة الهم ، ولكن مع هذا ، فانه منذ انتهاء القرن الثامن عشر ، اصبح يشترك ضمن الجمعية التشريعية بسيراليون أعضاء من السود ، بينما تم تعبين أول أفريقي في المجلس التشريعي لسـاحل العاج في عام ١٨٨٨ . وفي الواقع ، حيثما انتفى وجود مستوطنين بيض بتدخلون لتعقيد هذا الموضوع ، كانت اما أن توضع أشكال مبدئية لدساتير التمثيل السياسي في المستعمرات البريطانية ، أو يتم الاحتفاظ بأشكال الحكومات الأفريقية القائمة فعلا ويتم تدعيمها . وكثيرا ما كانت تسمح هذه السياسة ببعض الحرية في التعبير عن الآراء في كل من الخطب والصيحافة و لاجتماعات بالرغم من أنها كانت تقع تحت سيطرة الاستعمار . علاوة على هذا ، كانت تطور الوسائل التعليمية عادة عن طريق البعثات التبشيرية بطريقة اعتباطية وان كانت تتم أحيانا بعد دراسة وتفكير . ونتيجة لهذا فانه بالملاع الحرب العالمية الثالية فتحت الفرص البوابها رويدا رويدا أمام بعض الزعماء الأفريقيين في المستعمرات البريطانية ومكنتهم من وضع الأسس الأولية للقومية . علاوة على هذا كان الطريق قد اصبح معهدا ، عن غير قصد ، أمام محركي السياسة الحديثين لكي يتخدوا سلطة

الوطنيين المحافظين التقليديين الذين كانت تؤيدهم سياسة الحكم الغير مباشر .

وبينما كان هذا الموقف يتطور في غرب افريقيا اساسا حيث استفر عدد ضئيل من الأوربيين كان الموقف يختلف تماما في الدول التي يستوطنها الأوربيون الواقعة في شرق ووسط أفريقيا . فبالرغم من وعود بريطانيا بحماية المصالح الأفريقية في اعلان ديڤونشير الصادر في سنة ١٩٢٣ ، الا أن السياسة البريطانية ، وعلى وجه الأخص في كل من كينيا وروديسيا الجنوبية والشمالية ، كانت مشتقة لا شعوريا عن سياستها التي كانت تتبعها في مستعمراتها البيضاء سابقا . ورغم أن سلطات الهيئات التشريعية بأشكالها المختلفة كانت تتزايد رويدا رويدا ، الا أنه كان يتم اختيار جميع العينين والممثلين بها من بين السسكان البيض . ولقد منحت بريطانيا لروديسيا الجنوبية حكمها الذاتي الداخلي منذ أوائل سنة ١٩٢٣ على أساس الحكم الأبيض ، في الوقت الذي لم يكن يعيش فيه في روديسيا أسوى . . . . روم أوربي الي جانب مليون ونصف أفريقي ، وبدا كما لو أنه كانت تتبعة في جنوب أفريقيا في عام ١٩٠٩ لـ . ١٩١٠ .

وفى سنوات ما بين الحربين بدا كما لو أن الحكم البريطانى أصبح يعانى فى أفريقيا نفس الاضبطرابات التى كان يواجهها فى باقى أنحاء الامبراطورية فلم تكن تلك السياسة تقوم على التمثيل الديموقراطى المنظور الذى يقود الى حصول الدولة على سيادتها المستقلة مع استمرار اشتراكها فى الكمنولث ، وهى تلك السياسة المتبعة فى الممتلكات البريطانية القديمة ، أو على مبدأ اقامة دولة استعمارية كبرى على حد ادراك بعض الفرنسيين ، أو على حكم استعماري مباشر دائم .

وكان يبدو لكل من رجال السياسة البريطانيين وكذلك لمعظم الأفريقيين في عام ١٩٤٥ ان الحكم الاستعمارى البريطاني قد يستمر دون أن يمسه شيء طوال الفترة الباقية من القرن العشرين على الأقل . ولكن تم وضع الدساتير ، ووفرت الفرص ، وعرضت الأفكار التي قدر لها أن تحمل لواء الزعامة أمام عملية انتقال الحكم الاستعمارى الى أيدى الأفريقيين الذين تستعمرهم بريطانيا ، وقليل من كان يدرك أي حب بذروه .

وحينما وضعت الحرب أوزارها فى عام ١٩٤٥ كان المستوطنون البيض ورجال الادارة الاستعماريين قد فرضوا سيطرتهم على أفريقيا الجنوبية بأكملها . وكان ذلك الاتحاد يتمتع باستقلاله تحت حكم حكومة تمشل

جالبة بيضاء بزيد عددها بقليل على المليونين علاوة على حفنة من الماونين الأفريقيين وشعوب الكاب . وخضعت الملايين الثمانية من غير الأوروبيين بأكملها لارادة أسيادها البيض . ومازالت افريقيا الجنوبية الغربية تحت انتداب الاتحاد ، كما أن منظماتها الوحيدة التي تمثلها تخضع بنفس الطريقة لسيطرة سكانها البيض ، وقد احتفظت بريطانيا بسلطتها في أقاليمها الثلاثة الخاضعة للتاج البريطاني وهي سوازيلاند ، باسوتولاند ، يتشوابالاند ، بالرغم من ضغط حكومات جنوب أفريقيا الستمر عايها من أجل التنازل لها عنها . وكان يحكم كل اقليم على حدة مبعوث مقيم بمساعدة المجالس الاستشارية ، وكان المبعوث العالى الى جنوب أفرىقيا يتصرف كما لو أنه رئيسا عليها . أما روديسيا الجنوبية فقد كانت تتمتع في الواقع بحكمها الذاتي فيما يتعلق بشئونها الداخلية بالرغم من أنها كانت لاتزال مستعمرة بريطانية . وكان يتم انتخاب برلمانها على أساس غير عنصرى اسميا ، الا أنه في الواقع كان يتكون كلية من السكان البيض، الذين كانوا يعتبرون المدنيين الوحيدين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تعطيهم هذا الامتياز . أما كل من روديسيا الشمالية ونياسالاند فقد ظلت محمية بريطانية وقد شاهدت كل منها أيضا ظهور المجالس التشريعية ، ولكن كان يسيطر على كل منها موظفون رسميون استعماريون بمشاركة ممثلين بيض . وكانت بروكسل مازالت تدير الكونفو البلجيكي ، وبالرغم من أن حاكمه العام كان له مجلس استشارى الا أنه كان هو الذي يعين جميع أعضائه . وظلت رواندا \_ أوروندي تحت الانتداب الباجيكي منذ وقت فرساى . وكان الاقليمان البرتفاليان اللذان يقعان في شرق القارة وغربها باسم موزامبيق وأنجولا ، تجرى ادارة أمورهما من أوروبا بدون أي شكل من دساتير التمثيل المحلى .

وجذب افريقيو أفريقيا الاستوائية الفرنسية بعض العطف الفرنسى نتيجة لولائهم أثناء الحرب لحكومة فرنسا الحرة التي يراسها ديجول والقد حصلت الدول المكونة لهذا الاتحساد (جابون ، الكونفو الأوسط ، وأوبانجي شارى وتشاد ) على وعد من فرنسسا بنطوير اقتصادياتها وسياستها ، بالرغم من استبعاد فكرة الانفصال عن فرنسا مهما كان شكل هذا التطور ، وشبيه بذلك حلقة الصلة بين دول أفريقيا الفربية الفرنسية ( السنفال ، موريتانيا ، وغينيا ، ساحل العاج ، السودان ، وداهومي ، والنيجر ) . التي ظلت دون أن يعتريها أي تغير . وبالرغم من وجود ناريخ طويل للنشاط السياسي الداخلي في السنغال ، الا أنه كان يتمشى الى حد كبير مع السياسة الفرنسية ، في حين أن الاهتمام السياسي في الدول

الأخرى كان على وشك الاستيقاظ ، اما توجولاند والكميرون الفرنسى فقد ظلا اقليمي انتداب تحكمهما باريس .

وكانت أفريقيا الغربية البريطانية تتمتع بوعى سياسى أكثر من جاراتها الفرنسية أذ أن عضوين أفريقيين قد أشتركا في المجلس التنفيذي الساحل العاج منذ سنة ١٩٤٢ في حين أن عشرة أفريقيين من بينهم أثنين منتخبين أشتركوا في المجلس التشريعي النيجيرى منذ سنة ١٩٢٢ . كما شكلت مجالس تنفيسدية وتشريعية في كل من سيراليون وجامبيا واشتملت على أفريقيين من بين أعضائها . وكان النشاط السسياسي الأفريقي الذي عبر عن نفسه بتطبيق النظام الانتخابي في أفريقيا الغربية البريطانية يجرى على مستوى أعلى مما هو عليه في أية منطقة أخرى من القسارة .

واحتفظت ليبريا بدورها الاستقلالي باعتبارها الدولة المستقلة الوحيدة في غرب أفريقيا بالرغم من سيطرة رأس المال الأمريكي عليها . وكان لها رئيس لجمهوريتها ومجلس للشيوخ ، ومجلس تشريعي مع نظام انتخابي يجرى على أسس محدودة ، ودستور وضع على نمط دستور الولايات المتحدة الأمريكية .

وفى الجانب الآخر من القارة ، تكونت ايضا المجالس التشريعية والتنفيذية فى كل من أوغندا وتنجانيقا وكينيا وزنربار ، وكانت تلك الدول ما تزال تحت سيطرة الموظفين الرسميين الاستعماريين ، كما كانت تشتمل على اعداد من المستوطنين الأوروبيين وان كان قد اشترك اول أفريقي فى المجلس التشريعي الكيني لأول مرة فى عام ١٩٤٤ ، وكان السودان مايزال مستعمرة ثنائية يشترك فى حكمها كل من مصر وبريطانيا، يديرها حاكم عام ومجلس يساعده ، فى حين أن الحلفاء قد استعادوا الصسومال من الإيطاليين أثناء الحرب وأصسبحت تديرها حينذاك حكومة عسكرية .

وكانت كل من مصر واثيوبيا دولة مستقلة ، بالرغم من أن مصر كانت في الواقع تحتلها بريطانيا وتسيطر عليها باعتبارها قاعدة عسكرية بريطانية أثناء الحرب ، وكان الملك يعين معظم أعضاء مجلس الشيوخ معتمدا على القوة البريطانية ، وأن كانت تجرى الانتخابات أحيانا في المجالس الأقل اهمية ، أما أثيوبيا فقد تم استردادها من أيد الإيطاليين في عام ١٩٤١ ، كما أعيد الامبراطور الى العرش ، واستعادت سيطرتها على الحكومة ومجالسها التي كان الامبراطور يعين أعضاءها كما تم أيضا استرداد

اريتريا من الايطاليين ، وفي عام ١٩٤٥ كانت لاتزال تحت ادارة البريطانيين بالرغم من أن هيئة الأمم المتحدة هي التي قررت مستقبلها . وأقامت كل من فرنسا وبريطانيا حكما عسكريا في المقاطعات الليبية بعد أن أحاقنا الهزيمة بالألمانيين والايطاليين الذين كانوا يسيطرون عليها .

وظلت دول المفرب الثلاث: الجزائر ومراكش وتونس تحت الحكم الفرنسى ، وكانت تعتبر الجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا يحكمها حاكم عام تساعده مجالس استشأرية ومجالس عليا ، وكان يمثل الملايين الثمانية ثلاثة شيوخ وعشرة نواب في برلمان باريس ، أما مراكش وتونس فقد كانتا محميتين فرنسيتين ، وكان يحكم الأولى السلطان محمد الخامس ، أما الثانية فكانت تخضع لحكم الباكوات .

وعلى هذا نجد أن أفريقيا بأجمعها كانت مستودعا استعماريا أوروبيا في عام ١٩٤٥ باستثناء جنوب أفريقيا وليبريا ومصر وأثيوبيا كل بما حصل عليه باستقلال اسمى يختلف عن الآخر . وكانت الأشكال الحكومية تختلف اختلافا شاسعا فيما بينها كما أن عاداتها كانت متعددة الصور وأسيادها كانوا قد وفدوا من بلدان أوروبية مختلفة . وسيطرت أوروبا والأوروبيون على حياة القارة بما يزيد عن الخمسين سنة وقليل من كان يظن أن سنوات ما بعد الحرب سترى الكثير من التغيير . ولكن مع هذا أصبح الآن في الأمكان ، بفضل أنعام النظر فيما وراء الأحداث ، أن تشاهد وجود مؤثرات أولية في كل من المجسال التعليمي والسياسي والاقتصسادي والاجتماعي . . والتي أزالت \_ في مجموعها \_ النقاب عن سحابة عاصفة واهنة في سماء الحكم الاستعماري الصافية وتأريخ الثورة الأفريقية أثناء السنوات الخمسة عشر التالية أنها قصة كيفية تحول هسذه السحابة الصغيرة الى عاصفة رعدية والتي قدر لها أن تقتلع جذور الاستعمار الأوروبي من القارة ، وأن لم يكن اقتلاعا جنريا في اللسان المزعزع الواقع الي أقصى الجنوب على الأقل ، الا أنه مازال ينتظر الطوفان الأخير .

## الفصل الشالث |

## سبركان عنرب أفريقيا

لقد وضع تخطيط الثورة ضد النظام الاستعماري الراسخ والذي اكتسح أفريقيا الفربية بعد الحرب ، أول ما وضع في أوروبا ، ففي جمعية باريس التأسيسية التي اجتمعت في سنة ١٩٤٥ ، وفي مؤتمر منشستر الذي اشتركت فيه جميع الدول الأفريقية والذي انعقد في نفس الوقت تقريبا ، شكلت خطط للحملات التي قدر لها أن تحدث التغيير في غرب أفريقيا ، ففي باريس ركز ممثلوا أفريقيا الغربية الفرنسية مطالبهم على المطالبة بالمسساواة الاجتماعية لشعوبهم مع الفرنسيين البيض ، وفي منشستر اقتبس الأفريقيون الذين أتوا من المستعمرات البريطانية فقرات من ميثاق حلف الاطلنطي ، وكذلك اتخذوا من مبادىء الحرية الأربعة أساسا لحملتهم ضد الحاكم العسكري .

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يذهب الأفريقيون الفرنسيون والبريطانيون إلى الدول الأم ، فقد كان « ليوبولد سنفور ، م ، لامين جواييه ، فيلى دابوسيسكو ، ياسين دياللو ، فيليكس هو فويت بويجنى » يعر فون باريس تماما مثلما يعر فون « داكا ، والدجان ، أو باماكو » . وكان كل من كوامى نكروما ، ونامادى آزيكوى ، قد اعتادا الحياة والحديث في لندن مثلما اعتادا عليها في أكرا أو لاجوس .

وكان يوجد منسف الأيام الأولى للاسستعمار فى أفريقيا فى القرن التاسع عشر سياسيون قوميون وحركات سياسية . ولقاد تأسست جمعية حماية حقوق السكان الأصليين فى عام ١٨٩٧ م أساسا من أجل المعارضة فى الشئون المتعلقة بملكية الأرض ، وكان البروفيسور ، و.أ. ب. ديبوا ينظم مؤتمر دول أفريقيا جمعاء منذ سنة . ١٩٠ ، وكان المؤتمر

المنعقد في سنة ١٩٤٥ يعتبر السادس في الترتيب بالنسبة لهذا المؤتمر . وكان يهسدف المؤتمر القومي لأفريقيا الغربية البريطانية المنعقسد في سنة ١٩٢٠ تحت تأثير «ج . أ . كاسلى لل هايفورد الذي كان محاميا بساحل الذهب الى تحقيق شكل من الاتحاد بين مستعمرات افريقيا الفربية البريطانية الأربع وهو هدف ارتأته جمعية شباب غرب أفريقيا على ضوء مفاهيم أكثر تقدمية في العقد التالى لذلك . وكثيرا ما كان النشاط السياسي في أفريقيا الفربية الفرنسية تخدمه الأحزاب الفرنسية التي كان من أهم فروعها القسم السنغالي من الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وقد كانت فترة ما قبل سينة ١٩٣٩ تعتبر احدى الفترات التي سادت فيها أساسا البرحوازية ومدهب الوحدة الفكرية العالمية . وكان المحرضون السياسيون الأفريقيون الذين يفكرون في مفاهيم مثالية واسعة المجال يطمحون في الاعتراف بهم داخل المجتمع الفكري العالمي في حين أنهم لم تكونوا الاعلى صلة وأهنة بحياة شعوبهم الاجتماعية والاقتصادية. فقد كانوا يشكاون أساسا الطبقات المهنية من الجيل الثاني أما آباؤهم فقد استخدموا تجاربهم في القانون والآداب باعتراضات وقتية ضد أعمال الحكومة الاستعمارية في المسهائل المتعلقة بالأرض والحقوق المدنية . اما الجيل الثاني الذي كان يتكون من المحامين والأطباء والمدرسين ورجال الصحافة فقد كان يتطلع الى فرص اعظم تمكنه من الاستيعاب داخل النظام الاستعماري ، ففي المستعمرات البريطانية طالبوا بمزيد من التمثيل في المحالس وبفرص أفضل في الدواوين الحكومية وبمزيد من التسمهيلات التعليمية . وكانت الطبقة المتعلمة في أفريقيا الفرنسية تهدف الى تحطيم الحواجز القائمة بينها وبين المجتمع الفرنسى مع الاهتمام بوجه خاص بالتفرقة العنصرية الموجودة في القانون التشريعي باسم « Indigénat » أى قانون الوطنيين ، وكذلك بتضييق نطاق الفرص التي تؤهله للحصول على حق المواطنة .

ولم تظهر بوادر النشاط السياسى الحديث الا فى ثلاثينات القرن العشرين وقد اتحدت جماعات الشباب فى لندن وباريس وأمريكا وحركات الشباب فى غرب افريقيا ذاتها والصحافة التقدمية الشعبية التى ظهرت مرتبطة بأسماء مثل « آزيكوى ووالاس جونسون » ، لكى تحث على وضع برامج عسكرية ودرجة عالية من التنظيم ، ودار الحديث حول الحكم الذاتى الا أنه بالرغم من أن الكسساد العالمي كان قد أثر تأثيرا سسيئا على الحياة الاقتصادية فى غرب أفريقيا لم تنل جماهير الشعب الاحظا ضئيلا من التفكير ولم تدرك على الاطلاق النكسسات التى حلت بمزارعى



الكاكاو بساحل الذهب في عامى ١٩٣٨/١٩٣٧ - كانت بمشابة برميل البارود السياسي ، وتركوهم ليطلبوا يد المساعدة من رؤسائهم . ولكن طبقة المتعامين فيما قبل الحرب كانت ماتزال معتدة بنفسها لما حصلت عليه من امتيازات اجتماعية حديثة لدرجة لا تجعلها تشعر بأى تقارب مع الجماهير التي لم تنل حظا من التعليم ، ولقد كانوا يسعون وراء قبولهم الشخصى داخل النظام الاجتماعي حتى ولو مجرد ناقدين فيه .

وكان حتما أن تؤثر الحرب على المناخ السياسي لأنها أثرت تأثــيا جذريا على البناءين الاجتماعي والاقتصادي الذي انبثق عنهما النشاط السياسي . لقد خلقت بوادر طبقة عمالية حديثة تكونت من الخدم السابقين وسكان المدن الجدد كما أنها أسرعت من تطورات ما قبل الحرب وحثت جيلا جديدا من السياسيين على نشر نظرياته السياسية الى أبعد من الأهداف المحدودة التي كان يرنو اليها سابقوهم . أن استغلال رجال السياسة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية للأهداف السياسية الحديثة المنبثقة عنها هلى التي أوجدت التحول الذي مر به المجتمع في أفريقيا الغربيــة .

وتدين هذه الاتجاهات السياسية في وجودها للتأثير الأوروبي . وكان رجال الفكر في باريس مازالوا يقبلون المثل القائل بأن المجتمع الفرنسي قدم أعلى الدرجات التي وصلت اليها الحضارة . وعلى هذا كان يهدف الأفريقيون الذين يعيشون في المستعمرات الفرنسيسية الى أن يكونوا مواطنين فرنسيين كما أنهم وجهوا نشاطهم السياسي نحو تلك الفاية ، وعلى النقيض من هذا واجه الأفريقيون الذين يعيشون في المستعمرات البريطانية كلا من مسألة انطواء المجتمع البريطاني على نفسه ، والآراء الاستعمارية الانفصالية التي ينادي بها الراديكاليون البريطانيون كما كانوا الخاص للمذهب الماركسي الذي يرى بأنها الاستراكية داخل دول منفصاة الخاص للمذهب الماركسي الذي يرى بأنها الاستراكية داخل دول منفصاة عن بعضها البعض . ولقد اعتبر الأفريقيون في المستعمرات البريطانية نتيحة لكل ذلك الوضع الاستعماري عدوا لهم ووجهوا هدفهم نحو تحقيق الحكم الذاتي .

ولقد انتشر على نطاق واسع الادعاء القائل بأن هدف الاستقلال الذى يصبو اليه الأفريقيون البريطانيون كان أكثر تقدمية من مطامح الاستيعاب عند الأفريقيين الفرنسيين . ولكن هذا ليس بالضرورة كذلك . قمن الواضح أنه في المستعمرات المتخلفة اجتماعيا مثل النيجر أو موريتانيا أو السودان ( مالي ) أدى استمرار سيطرة الزعماء المسلمين بمساندة

الفرنسيين على الحياة الساياسية الى تأخر التطور الاجتماعى والاقتصادى . ولكن مع هذا لم تكن هذه الظروف تختلف كثيرا عنها في سيجيريا الشمالية أو الأقاليم الشمالية من ساحل الذهب. أما في السنغال وساحل العاج التى كانت تشبه الحالة السائلاة فيها تلك الموجودة في الأقاليم الجنوبية من نيجيريا وساحل الذهب حيث كان الاندفاع من أجل الاستقلال الأفريقي أقوى منه في أى مكان آخر ، كان الزعماء السياسيون الأفريقيون يتبنون سياسة الاستيعاب عن قصد . ودافعوا عن هذا بقولهم بأ له قد مضى عهد السيادة القومية الحقيقية ، وأنه لن يمكن تحقيق مكانة عالية الا بتكوين مجموعات أكبر ، وأنه بمجرد تحقيقهم المساواة مع الفرنسيين سيصبح في أمكان الأفريقيين أن يلعبوا دورا قياديا في الدولة الفرنسيين سيصبح في أمكان الأفريقيين أن يلعبوا دورا قياديا في الدولة الأم التي تضم عسدة قوميات والتي تقوم أما على دعائم فيسدرالية أو كونفيديرالية أو الدماجية .

وهناك تشابه ، بين هذه النظرة وبين وجهة نظر المستعمرين البريطانيين المثاليين الذين كانوا يدافعون في الماضى عن فكرة اقامة اتحاد استعمارى . واعتمدت كل من هاتين النظريتين على مبدأ قبول المساواة بين مواطنى الدولة الأم ، والدولة المستعمرة ، ولقد تحطمت كلتاهما على نفس هذه الصخرة .

وعلى هذا حينما اجتمع الزعماء الأفريقيون في عام ١٩٤٥ في كل من باريس ومنشستر سار كل منهم في طريق منفصل ومتباين ، فقد سعى الفرنسيون وراء الحصول على ضمانات في الدستور الفرنسي التي من الممكن أن تقود الى المساواة داخل الجمهورية الرابعة. أما البريطانيون فقد وضعوا خططهم على أساس نقل مبدأ الحكم الذاتي الى جماهير شعوبهم وعمل هذا التباعد على دوام عدم وجود اتصال او تفاهم نهائي بين هاتين الجموعتين من الافريقيين في فترة ما قبل الحرب ، ونتج عن ذلك انفصال تام في تاريخ غرب أفريقيين الذي تلا الحرب مباشرة لدى كل من الأفريقيين الفرنسيين والبريطانيين الذين مروا بتجارب متباينة .

المشتركة التى تمخضت عنها الحرب ، كان الأفريقيون الفرنسيون مشتتين بفعل الانقسام الحادث في فرنسا ذاتها .

وكانت معظم أفريقيا الغربية تخضع لحكم ڤيشى فى الفترة الواقعة ما بين سقوط فرنسا فى ١٩٤٠ وغزواتها التى شنتها على شمال افريقيا فى سنة ١٩٤٢ . وكان حتما أن يزداد الاستبداد بالسلطة الذى لازمه انساع مجال العمل الاجبارى ، والزراعة الاجبارية ، وانتشار استخدام قانون حق المواطنة .

وأظهر بعض الأفريقيين شيئا من التأييد للفايات التى تصبو اليها فرنسا الحرة ، بينما ترك عدد آخر من الزعماء ومعهم اتباعهم أفريقيا الفرنسية والتجأوا الى المستعمرات البريطانية . وازداد نفوذ ديجول نتيجة للضعف الذى حل بحكومة فيشى أثناء حملاتها التى شنتها على شمال افريقيا وكذلك نتيجة لازالة خطر احتمال تحول داكار الى قاعدة نازية ، الا أن التفكك الاقتصادى والمعاملة القاسية التى لاقاها الأفريقيون وتشتت الولاء أدى الى تحطيم العلاقات مع فرنسا . ولكن من المؤكد لم يكن هناك أى احتمال للعودة الى الخلط ما بين فرض الوصاية وفرض السيادة المستبدة في فترة ما قبل الحرب .

ولقد الركت حكومة ديجول هذه الحقيقة مبكرا ، وعلى هذا انعقد في يناير سنة ١٩٤٤ مؤتمر « فرنسا الحرة » في برازافيل وحضره رجال سياستها وموظفو مستعمراتها الرسميين . وكانت مقترحات هـــذا المؤتمر متساهلة فيما يتعلق بمسألة حق المواطنة ، والحقوق الشرعية ، والعمل الاجبارى ، الا أنها كانت شديدة الصلابة تجاه موضوع حيوى واحد وهو استحالة حصول الدول الأفريقية على استقلالها الذاتي ولكن مع هذا اعترفت بحق الأفريقيين في المشاركة في وضع دستور ما بعد الحرب لجمهورية فرنسا ، وكذلك بحق انتخابهم في البرلمان الفرنسي . وكان التزام مبدأ الاتحاد الفيديرالي في الدساتير الفرنسية التي وضعت بعد ذلك ينبيء بظهور « الاتحاد الفرنسي » الذي أصبح يمثل فيما بعد كل من الفرنسيين في فرنسا ذاتها وفرنسا فيما وراء البحار .

وهكذا حينما اجتمع المبعوثون الأفريقيون في باريس من أجل تكوين الجمعية التأسيسية مع اخوانهم الفرنسيين ، كانت قد تمت الموافقة فعلا على قبول اشتراكهم في الدساتير الفرنسية التي يتم تشكيلها في المستقبل، ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن من المسموح الا للسنغال فقط بانتخاب أعضاء عنه للاشتراك في البرلمان الفرنسي . وظهر أول نائب أفريقي في

مجلس النواب في سنة ١٩١٤ واتسع هذا الحق في المستقبل ليشمل بقية الأقاليم الفرنسية . وبمقارنة هذا بالنظرة الأفريقية سنجد أن هناك تباينا غاية في الحدة . أذ أن فكرة ظهور عشرين زنجيا على مقاعد قاعة وستمنستر ستؤدى حتما الى اثارة الرأى العام البريطاني ، لهذا فانه يمكن في هذه الاتجاهات المتناقضة سر المشاعر المتباينة بعمق التى يكنها الأفريقيون الفرنسيون لفرنسا مقارنة بتلك التى يكنها الأفريقيون البريطانيون لبريطانيا .

ولم تدون المسألة الخاصة بأقاليم فيما وراء البحار في جدول اعمال الجمعيسة التأسيسية الأفي وقت متأخر . فحينما عقبدت الجمعية التأسيسية اجتماعا لها في مارس سنة ١٩٤٦ ركز الزعماء الأفريقيون التأسيسية اجتماعا لها في مارس سنة ١٩٤٦ ركز الزعماء الأفريقيون مطلبهم الأساسي على المساواة في حق المواطنة الفرنسية . واكدوا فكرة احتياجهم الى الفاء العمل الإجباري ، وتخفيض الضرائب وتعديل نظام علكية الأرض ، ورفع المستوى المعيشي بين الجماهير الأفريقية . وسادت الروح التقدمية التي اتسمت بها فرنسا ما بعد الحرب العالمية لفترة من الوقت كما أن الجمعية وضعت دستورا كان من الممكن أن يعطي للأقاليم الفرنسية سيادة لها وزنها على شئونها الخاصة مع وجود علاقة شبه اتحادية مع باريس ، الا أن الناخبين الفرنسيين رفضوا هذا الدستور . وعلى هذا نشطت جماعات من رجال الأعمال الفرنسيين المستعمرين من أجل تقليل الامتيازات الممنوحة للمستعمرات . ونتيجة لهذا أعيد توطيد سياستي المركزية والاستيعاب التقليديتين ، وانتقل مركز الثقل من الحكم الذاتي الى المشاركة داخل المنظمات الفرنسية ، وانقلبت الاتجاهات نحو الملاقات الفيدر الية رأسا على عقب .

ولكن مع هذا ، كان قانون اكتوبر سنة ١٩٤٦ يمثل تقدما رئيسيا في تكوين حكومة تمشيل الشعب في أفريقيا ، ففي الماضي كان يتم تنظيم الحكومة في شكل هرمي قمته في باريس ، فتنتقل السلطة تنازليا من وزير المستعمرات والبرلمان الفرنسي عبر الحاكم العام في داكار الي حكام الاقاليم وموظفيهم . وكانت المجالس استشارية بحتة ، باستثناء السنغال التي كانت فيها هيئة حاكمة تشبه الهيئات الديمقراطية . وطبقا للدستور الجيديد لم يكن الأفريقيون المسستعمرون يتمتعون فقط بتمثيلهم في المهيئات البرلمانية الفرنسية ومجلس النواب ، ومجلس الشيوخ ، وجمعية الهيئات الغرنسي بل وأيضا كان لهم الحق في تكوين جمعياتهم الاقليمية والمحلية وبينما ظل البرلمان الفرنسي هو السلطة التشريعية العليا ، حصلت الجمعيات الجديدة على سلطات لها وزنها بما في ذلك حق السيطرة على

الميزانية المحلية . وحقيقي أيضا أن الحكام الاقليميين ، وقواد الفرق ، وحكام الوحدات الادارية الأقل حجما ، قد احتفظوا بسلطات ادارية وتنفيذية قوية . الا أن قيمة هذا الدستور كانت تكمن في جمال شكلياته اكثر مما تكمن في تفاصيله . اذ أن النواب الافريقيين جذبهم المجتمع السياسي في باريس ، كما أن الانتخابات التي كانت تجرى في الأقاليم كان من المؤكد أنها ستحتم قيام منظمات سياسية . كما أن التراخى في قانون العقوبات فتح فرصا جديدة لتوجيه النقد ضد الادارة . وجعل تطبيق خطة « مونيه » للتطور الاقتصادى بما تضمنته من توسع صناعى ، ونمو زراعى وازدياد في التيسيرات الطبية والتعليمية ، جعل من الواضح أن الباب قد انفتح أمام تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة .

وفي أول الأمر كانت تتركز المناقشات في أفريقيا حول وسائل انتخاب الممثلين الجدد . وأوحى مؤتمر برازافيل بضرورة ادخال التصويت العام كلما أمكن ذلك ، ولم يعط دستور سنة ١٩٤٦ هذا الحق الا لعدد محدود من الناس اذ أنه لم يعط حق الانتخاب الا لما يزيد عن مليون فرد من بين مجموع السكان البالغ عددهم ستة عشر مليونا من الأنفس . الا أنه مع هذا ، فقد كان الرأى الأفريقي أكثر اهتماما بنظام الفئات الانتخابية . فكان ينقسم الناخبون الى فئتين : مواطنون فرنسيون ومواطنون غير فرنسيين مع استثناء تطبيق هذا النظام في السنغال . وكانت معظم الفئة الأولى من الفرنسيين البيض ، أما الفئة الثانية فقد كانت تتكون من السود كلية . فكان يعطى كل ناخب صوته في دائرة منفصلة حتى ينتخب ممثليه في الجمعيات الاقليمية أو المجالس العامة . وكان عدد الأعضاء الناخبين متباين كلية ، فقد كانت الفئة الثانية من غير المواطنين هي التي تمثل الغالبية في حين أن الفئسات الأولى التي تتكون من البيض والصسفوة الأفريقية قد حصلت على نسبة كبيرة في التمثيل أكثر مما كانت تجيز المسا أعدادها .

وازداد هذا النظام الانتخابى تعقيدا عندما ادخلت عليه بعض التعديلات المخاصة بالانتخابات فى الجمعيات الأخرى، وكان يتم انتخاب المجلس الأعلى الذى يتكون من خمسة ممثلين عن كل اقليم ، والذى كان يجتمع فى داكار ويتمتع بسلطات فيديرالية مبهمة على المنطقة بأكملها ، عن طريق أعضاء كل مجلس اقليمى عام ، وكان يتم انتخاب أعضاء جمعية الاتحاد الفرنسى بنفس الطريقة ، اما نواب الجمعية الوطنية فى باريس فقد كان ينتخبهم المواطنون الفرنسيون فقط ، فى حين أن هؤلاء النواب بالاضافة الى المجلس العام كانوا يكونون فئة انتخابية منفصلة تقوم بانتخاب الشيوخ ،

لقد كأن نظام العبَّات الانتخابية هذا الذي يفصل بين المستوطنين الفرنسيين البيض والأفريقيين الذبن حصلوا على حق المواطنة من ناحية ، وبين الجماهير الأفريقية من ناحية أخرى ، هو الذي هاجمه رجال السياسة الأفريقيين بعنف عظيم . . ولم يسمح دستور سنة ١٩٤٦ لفرب أفريقيا الفرنسية سوى بثلاثة عشر مقعدا من ٦٢٢ في الجمعية الوطنية ، وبالرغم من زيادة هذا الرقم الى عشرين مقعدا فيما بعد ، الا أنه كان اصمع سخرية موجه الى أية ادعاءات بوجود مستاواة بين الفرنسيين الذين بعيشون في فرنسا ذاتها والذين يعيشون فيما وراء البحار . ولكن التوجيه الفرنسي الحياة السياسية الأفريقية كان عظيما جدا لدرجة أن تركزت عيون زعمائها على زادة نسبة ممثايها فيجمعية بارس وذلك بغرض انشاء اتحاد فرنسي بكون فيه الأبيض والأسود عضوين في فرنسا العظمي . وفي تلك المرحلة لم يكن الأفريقيون يطابقون بين فرنسا والجنس الأبيض « مثلما كان بمتقد الأفريقيون البريطانيون » في بريطانيا . ولكن كان الزعماء الأفريقيون الموجودون على مسرح السياسة المحلى الحديث ، وجهون نقدا لاذعا ضد الاهتمام العظيم الموجه لأصوات المستوطنين البيض كما هو الحال لدى أبناء عمومتهم في المستعمرات البريطانية .

وفى تلك الفترة نفسها الواقعة بين عامى ١٩٤٥ ــ ١٩٤٦ كانت افريقيا الفربية الفرنسية تعانى أيضا من اضطرابات سياسية . وكان تاريخ النظام التمثيلي في المجالس التشريعية والاستشارية أطول بكثير منه في الأقاليم الفرنسية المجاورة . وقد أجريت أول انتخابات مباشرة للأعضاء الأفريقيين في نيجريا في عام ١٩٢٣ حينما انتخبت كل من لاجوس وكالاباد اعضاءهما في المجلس التشريعي . وفي نفس العامام انتخبت مستعمرة سيراليون أعضاء مجلسها ، وسارت على خطاها ساحل الذهب بعد ذلك بعامين مع انتخاب ممثلين عن مجالس بلدياتها الثلاث . وفي أثناء الحرب بعد ذلك أيضا دعى الأفريقيون الى المجالس التنفيذية أو للاشتراك في الحكومات الاقليمية .

وبالرغم من ان أفريقيا الغربية البريطانية لم تمزقها الحرب على الاطلاق مثلما مزقت أفريقيا الفرنسية ، الا أنه وقعت فيها اضطرابات اقتصادية وسياسية مماثلة بانتهاء الحرب ، ولقد تضافر ارتفاع الأسعار، والعودة الى الخدمة الاجبارية وندرة الواردات ، والزيادة المضطردة في نمو المدن مع حدوث التغيرات الاجتماعية المترتبة على ذلك ، والرخاء الذي عم الصادرات ، والتأثير الذي احدثته الآراء التحررية العالمية ، تضافرت هذه العوامل جميعا لتحدث اضطرابات في المفهوم البريطاني عن التطور

السياسى ، علاوة على هذا ، كانت الاضطرابات الاجتماعية داخل المجتمع الأفريقى خاصية في ساحل الذهب ونيجيريا ، أقوى بكثير عنها في المستعمرات الفرنسية بوجه عام .

وكان يوجد انقسام ، ثنائي ملحوظ في، كل من السياسة الفرنسية والبريطانية تجاه السلم الاجتماعي في المجتمع الأفريقي . فقسد أعطى الفرنسيون للصفوة الأفريقية مكانة ممتازة في بعض النواحي في فترة مابين الحربين ، وكان هذا الاتجاه نتيجة طبيعية للخرافة الفرنسية التي تؤمن برسالة الحضارة الفرنسية . واذا كان أعظم ما يصبو اليه الأفريقي هو قبوله مواطنا فرنسييا ، اذن فانه يجب معاملة المواطنين الفرنسيين بطريقة تختلف عن هؤلاء الذين لم يتأهلوا للحصول على حق المواطنة ، ولم يكن لهم أن يتوقعوا دفع نفس القيمة الضرببية ، أو استدعاءهم للخدمة العسكرية أو خضوعهم للعمل الاجباري ، بل يجب دعوتهم للدخول في مجتمع مثقف وتعليمهم بعض الحسرف . وفي نفس الوقت كان رجال الادارة الفرنسيين يتجاهلون بوجه عام الزعماء التقليديين ويقللون من مركز الزعماء الأقل شأنا بحيث يجعلونهم عملاء بسطاء . ولهذا ، بينما كانت الصفوة المتازة المتعلمة في أفريقيا الفرنسية تتمتع بمركز اجتماعي أعظم بكثير من الذين يخضعون للحكم البريطاني ، الا أنه سرعان ما نشب الصراع بين رجال السياسة التقليديين والعصريين . وكان من المؤكد أن يتدعم مركز التقليديين تحت حكم فيشي ، بل وأيضا اقترح مؤتمر برازافيل المنعقد في سنة ١٩٤٤ الابقاء على الدساتير التقليدية في الحكومة المحلية ، مما ادى الى اثارة الاضطراب بين صلفوة الشباب الممتازة المتمدينة ، مواجهة النظم الخرافية والحكومات الدينية الكهنوتية ، وانعدام التفكير المنطقى الذي اتسم به الحكم الأفريقي المحلى . حقيقة انه رحب بظهور الفرنسيين السود الذين تكيفوا بالتراث الثقافي الفرنسي ، ولكن اعتراه الخوف حينما رأى أن هؤلاء الأشراف السود قد ابتداوا في الحديث عن السياسة ، ثم استدار وهو يحدوه الحنين تجاه فكرة الافريقي ، الهمجي النسيل ، الأكثر أمنا ، حتى بمتص النظام الحزبي الفرنسي الداخله الزعماء الأفريقيين على الأقل.

ومن جهة أخرى كان البريطانيون قد تأثروا تأثرا عميقا بنظرية اللورد لوجارد عن الحكم الغير مباشر . وكان من الممكن الاعتراف بأن الزعماء أسياد سود ، يتمتعون باحترام أعظم بكثير من طبقة المنحطين المتمدينين أمثال الكتبة والمحامين والمدرسين والصحفيين . وعلى هذا حصل

الزعماء على تأييد استعمارى وسلطة ادارية خاصة فى المناطق الشمالية من نيجيريا وساحل الذهب ومحمية سيراليون . ومن ثم أصبح الحفاظ على النظام الاجتماعي مرتبطا باستمرار بالحكم الاستعماري الا أن اتباع سياسة استعمارية تشتمل بين طياتها على التوسع في التعليم ، والتطور الاقتصادي وادخال النظام الانتخابي ، كانت في نفس الوقت تهسدم بمعولها سلطته التقليدية .

وحينما ابتدات الأفكار السياسية في الانتشار بين المتعلمين ، اتخذت الثورة اشكالا اجتماعية وسياسية نتيجة لهذا . ولم توجه هذه الثورة فقط ضد ما كانت تفرضه الحكومة الاستعمارية بالقوة بل وأيضا ضد النظام الاجتماعي الذي كان يدعمه زعماء نيجيريا الشمالية والمستعمرات الشمالية من ساحل الذهب وزعماء الأشانتي . وعلى النقيض من هذا انجذبت طبقة « الكربول » المتعلمة في سيراليون نحو الثورة الاجتماعية مغضلة الابقاء على حالتها الاجتماعية وذلك بعزل نفسها عن « مواطني مغضلة الابقاء على حالتها الاجتماعية وذلك بعزل نفسها عن « مواطني المحمية » . ولهذا حينما ظهر الاصلاح السياسي ، لم يترك سوى أثر اجتماعي طفيف ، ذلك لأنه فرض فرضاعلى تقاليد الكربول «البورجوازية» المستعمرة ، وحافظ على حالة الزعماء الاجتماعية في المحمية .

وكان مفزى الثورة الاجتماعية هو الذى تم الاعتراف به بشكل غامض فى مؤتمر « دول أفريقيا جمعاء » المنعقد فى منشستر سنة ١٩٤٥ . وكان كوامى نكروما وجورج بادمور منظما المؤتمر فى بريطانيا يتلقيان المساعدة والتأييد من الاشتراكيين التقدميين خاصة من حزب العمال المستقل . وكان لجورج بادمور نفسه تجاربه فى الحركة الشيوعية العالمية . وبالرغم من انه قد انفصل عنهسا الا انه احتفظ ببعض نظراتهسا الاجتماعية ، الاقتصادية . وكان كل من بيتر ابراهامز الشاب الاسود الذى ينتمى الى جنوب افريقيا ، وجومو كينياتا الكينى اللذان قاما بدور بارز فى المؤتمر عضوية الحزب الشيوعى . ولم تكن القومية بكافية لمجرد اتخاد هسده عضوية الحزب الشيوعى . ولم تكن القومية بكافية لمجرد اتخاد هسده النظرة ، وكانت المسائل البارزة هى احداث تحول فى المجتمع مع قيامشكل معين من الترابط بين الدول الحديثة بعد حصولها على استقلالها من الدول الاستعمارية .

وكان الاتجاه الراديكالى يناسب أحوال ما بعد الحرب فى كل من نيجريا وساحل الذهب . اذ أن نامادى آزيكوى كان قد عاد فعلا منذ عشر سنوات من دراساته فى أمريكا لاظهار قوة جماهير الشعب بين شباب أكرا ولاجوس المتعلمين المتمدينين العنيدين . أما وقد عاد الآن ما لا يقل

عن جيلين من المتعلمين بعد أن حصلوا على تعليمهم في الخارج ، وشاهد آلاف الجنود من الأفريقيين الأحوال السائدة في الدول الأخرى ، واكتسب الأفريقيون شيئا من التجربة في المجالس الإقليمية والبلدية ، ورغب التجار الأفريقيون في تنمية ثرواتهم عن طريق التجارة والأعمال المالية ، فقد تمكنت الطبقة المتوسطة الفنية من تثبيت أقدامها . وكانت الأحوال في كل من نيجيريا الجنوبية ومستعمرة ساحل الذهب مثقلة بالغيوم التي تبشر بتغييرات جدرية . كما أن القوى الاستعمارية والساطة التقليدية كانتا تعتبران الحصنين التوامين اللذين يمسكان بدمام الحالة الراهنة ، ولكن بمجرد أن أبرق رعيد الثورة ، أصبح من المقدر له أن يرتطم بكليهما.

وفي أواخر عام ١٩٤٤ تمكن الحاكم آلان بـــيرنز أن يقضي عـــلي الانتفاضات الأولى باعلانه منح ساحل الذهب دستورا جديدا . وفي مارس سنة ١٩٤٥ أعلن عن قيام دستور جديد في نيجيريا ، وأثار الدستور الذي أعلنه بيرنز في ساحل الذهب ٤ وريتشاردز في نيجيريا غضب المثقفين في كل من الدولتين لنفس الأسباب . وكان يتم اختيار أعضاء المجالس التشريعية في كل من ساحل الذهب ونيجيريا على الوجه التالي ، خمسة وعشرون عضوا من بين الثلاثين في ساحل الذهب ، وواحد واربعون من بين الخمسة والأربعين في نيجه يريا ، وكانوا اما أن تعينهم الحكومة الاستعمارية ، أو يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة طبقا لقوانين تخضع الى حد كبير لسيطرة الزعماء . ففي نيجيريا مثلا كانت تعين السلطات القومية المحلية أعضاء المجالس الاقليمية او من سيصبحون زعماء في المستقبل ، وكان من المقترح استخدام هذه الجمعيات لتكون وحدات انتخابية لانتخاب المجاس التشريعي . أما في ساحل الذهب فانه كان يتم اختيار تسعة أعضاء من بين أعضاء مجاسه التشريعي البالغ عددهم ثمانبة عشر عضوا عن طريق المجلس الاقليمي المشترك في المستعمرة ، ) كما كان يتم اختيار اربعة أعضاء آخرين عن طريق مجلس الأشانتي الكونفيدرالي ، وكان يسيطر الزعماء على كليهما . ولم يكن للأقاليم الشمالية أي ممثلين على الاطلاق في هذا المجلس.

ونجد من هذا أن هذين الدستورين يعكسان فكرة سلطات الحكام الأفريقيين التقليديين ويحافظان عليها . وفيما بعد حينما دافع المكتب الاستعمارى البريطانى عن دستور بيرنز ضعمد الادعاء القائل بأنه كان « عتيقا » فقد أفصح لا شعوريا عن جهله بالقوى الاجتماعية التى أصبح لها نفوذ فى غرب افريقيا . وبرر موقفه بقوله بأن كلا من الصحافة والمجالس الشعبية والتشريعية قد وافقت على الدستور وبأن الافريقيين كانوا أعضاء

في المجلس التنفيذي منذ عام ١٩٤٤ ، وبأنه كانت توجد غالبية غير حكومية في المجلس التشريعي . ويكون بهذا قد كشف عن وجهة نظره التي ترى بأنه طالما تجرى استشارة الرجال السود ، وطالما تظهر الوجوه السوداء على المقاعد ، فانه يتحقق التقدم التحرري . ولكن لم يطرأ على بال المكتب الاستعماري أن يفرق بين أي نوع من الأفريقيين ، ولكن حقيقة الادعاء بأن الزعماء التقليديين قادرين على تمثيل أحوال شعوبهم النفسية في حين أن رجال السياسة الشعبيين قد نبذوا لاعتبارهم محرضين يعملون لمصلحتهم الخاصة يشير الى مدى علم رجال الادارة المستعمرين البريطانيين عن الحركات الاجتماعية التي هبت في ذلك الوقت .

وكان المجتمع السياسي الأفريقي منقسما في تلك الفترة الى ثلاثة قطاعات ، وهي القطاع التقليدي والقطاع التقدمي وفيما بينهما قطاع رجال الحرف العريق والذي ينتمي بعض أفراده الى عائلات لها وزنها في المجتمع وتتمتع برسوخ مكانتها وثرائها النسبي . وكانت هذه المجموعة أكثر وضوحا في ساحل الذهب عما هي في نيجيريا ، ذلك لأن الآراء الاجتماعية في نيجيريا كانت كلها أكثر ارتباطا بالنظام القبلي ، الذي انعكس بدوره على التقسيمات الاقليمية . ولكن قبائل اليوروبا التي تسكن الاقليم الجنوبي كانت تعكس الى حد ما الاتجاه نحو اقامة طبقة متوسطة وربطت بين كانت تعيش في المدن، في حين أن الايبو الذين يسكنون الشرق ، ولا يحكمهم الزعماء اتخذوا في حين أن الايبو الذين يسكنون الشرق ، ولا يحكمهم الزعماء اتخذوا موقفا أكثر تقسدمية .

وكان لهذا التقسيم الشلائي الاجتمساعي تأثير مباشر على المجال السياسي في ساحل الذهب ، وعمل التقليديون على مساعدة السلطات الاستعمارية في وضع دستور « بيرنز » ، واقتنعوا بتأكيد هذا الدستور لما منحه لهم من سلطات ، في حين أن جماعة الطبقة الحرفية المتوسطة كانت قد ابتدات هجومها على الحكم الاستعماري في ثلاثينات القرن العشرين وأصبحت تعمل حينذاك على الحصول على سلطات أضخم مما حصلت عليها . وكانت تلح بوجه خاص على ايجاد غالبية رسمية لها في الهيئة التنفيذية ذلك لأن هدفها الرئيسي هو السيطرة على الحكومة . وكان التقدميون الأقل تعليما ورخاء الذين يمثلون الجزء الأعظم من سكان المتدمرين حديثا ، قد ركزوا هجومهم على طبيعة التشريع غسير الديموقراطي ، وطالبوا باجراء انتخابات عامة ومباشرة .

وعلى هذا ، لم تكن هاتان المجموعتان راضيتين على دستور بيرنز الأسباب متباينة ، وحينما عمل « ج . ب . دانكاه » زعيم جمساعة

البورجوازية على جمع شمل أعضاء المجلس الذين لديهم وعى سياسى ، ليكونوا الجمعية الاتحادية لساحل الذهب فى عام ١٩٤٧ ، كان يؤيده فى بادىء الأمر هؤلاء الذين كانوا يعارضون الدستور ولكنه حينما أعلن بأن هدف الجمعية « يؤكد وجوب انتقال القيادة الحكومية والسيطرة عليها الى ايدى الشعبوالزعماء باستخدام جميع الوسائل الشرعية والدستورية اظهر مدى ضآلة التغيير الذى يرمى اليه . وأراد المحامون ورجال الأعمال، ورجال السيّاسة الطموحون أن ينتزعوا المناصب الحكومية من أيدى المسئولين الاستعماريين ، وكان ينصب هدفهم على تغيير الوزراء البيض بتخرين من السود ، وليس تغيير المجتمع الأفريقي بشكله الذي تطور عليه تحت الحكم الاستعماري » .

وبدا النيجيريون في أول الأمر كما لو أنهم قد تشبعوا بروح من المارضة أكثر تقدمية ، اذ أنه بعد أن انفجرت أول شرارة للمعارضة ضد دستور سنة ١٩٤٥ في كل من الصحافة والاجتماعات العامة ، تلاها اضراب عام ، وبالرغم من أن هذا الاضراب كان في أول الأمر ثورة ضـــد انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة الا أنه سرعان ما استخفل في الاضطرابات السياسية. وكون آزيكوي المجلس القومي لنيجير با والكميرون الذي كان عبارة عن جمعية تجمع المنظمات المعارضة المختلفة التي سرعان ما رفعت على صاربتها الرابة التي تطالب باجراء انتخابات عامة . وكانت الحكومة الاستعمارية هي الهدف الرئيسي للهجوم ذلك لأن قوة آزيكوي كانت تكمن في المدن وفي أرض الايبو . ولما لم تكن الزعامة بذات أهمية أو لم يكن لها وجود في مجتمع الايبو ، علاوة على أن اتساع مساحة نيحيربا حافظ في نفس الوقت على موطن النظام التقليدي الواقع في الشمال بعيدا عن المسرح المباشر الصراع . لم يلعب الصراع الاجتماعي دورا رئيسيا هناك مثلما لعب في ساحل الذهب . ولكن آزيكوى كان يتمتع بموهبة استمالة الجماهير نحوه ، ولهذا حينما نظم وقد المجلس القومي لنيجيريا والكميرون ليعارض السكرتير الاستعماري في لندن اعتبر بطلا قوميا ، على الأقل في جميع أنحاء النصف الجنوبي من نيجيريا وحاول حزبه أيضها تنظيم نفسه على أساس قومي ، وكان في مقدوره في ذلك الوقت أن يدعي عن حق بتمثيله لآمال دعاة التجديد في نيجيريا .

وسيكون من المبالغ فيه أن نصور الموقف في كل من نيجيريا وساحل الله الله الله عنه الله وسية مثلاً . فلقد كان الشعور بالضجر موجودا السافى المجتمعات المتمدينة وبين الفلاحين الأغنياء ولكن لم يكن يضارع

هلى الاطلاق نفس عمق الشعور باليأس الذى دفع كلا من الجمساهير الفرنسية أو الروسسية الى الثورة . ولقسد كان أثر الحكم الأوروبى الاستعمارى ذو ثلاثة جوانب ، أولها إنه اضعف الحكم القبلى التقايدى بأن قلل من شأن طبيعة المجتمع المستقرة ،وثانيها أنه خلق طبقة بورجوازية جديدة من المحامين ، والأطباء ، والمدرسين ، والفلاحين ، والتجار . وثالثها أنه خلق طبقة بورجوازية متمدينة بسسيطة مختلطة بطبقة البروليتاريا ( العمال ) وتتكون من العمسال المهرة والمدرسين والكتبة ، وصفار التجار ، والصحفيين . وأصبحت هذه الطبقات هى الطبقات التى تتمتع بوعى سياسى أثناء الحرب ، وكانت تعيش الى جانب الجماهير الففيرة من العمال الزراعيين وطبقة العمال الأصيلة التى تعيش فى المدن ، وطبقة عمال التراحيل التى تحصل على أجر ضئيل ، وطعام قليل ، وتسكن في مساكن سيئة .

وكانت هناك اسباب ادت الى شسعور جميع الطبقات بالضجر فى السنوات التالية للحرب مباشرة ، اذ شعر الحكام التقليديون بأنهم فى مواجهة خطر حقيقى يهددهم بفقد دانهم سلطاتهم ، وكان الفلاحون يحصلون على أتمان مرتفعة لقاء منتجاتهم ولكنهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن الشراء بسبب نقص الواردات ، وشعر رجال الحرف بعدم جدوى التفرقة بينهم وبين المبعدين عن البلاد لعدم وجود مؤهلات عالية تحافظ على ما يتمتعون به من امتيازات ، وقاست جميع الطبقات الدنيا من ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن التضخم وكذلك من البطء فى توفير أسباب التنمية الاجتماعية نتيجة للعجز الناتج عن فترة الحرب .

وفى نفس الوقت حصل عدد متزايد من المتعلمين على الوسائل التى تمكنهم من التعبير عن اعتراضاتهم ولم ينادوا بهذه الاعتراضات فقط ضد الحكام المستعمرين بل ان الجيلل الحديث نادى بها ضلد السلطات التقليدية ، ونادى بها العمال ضد أصحاب العمل الأفريقيين المستغلين . ولقد ظهرت المعارضة ضد الحكم الاستعمارى اصلا من جانب الطبقة البورجوازية الغنية يؤازرها رجال الأعمال الأغنياء .

ولكن لما كانت معظم المحلات التجارية والمخازن يمتلكها اما الأوربيون أو الآسيويون ، بينما كانت الحكومة الاستعمارية تعتبر مسلمتولة عن الاسكان وتوفير الرخاء الاجتماعي ، سرعان ما أدى التبرم الاجتماعي والاقتصادي الى ظهور مشاعر معارضة للفرباء تفشت بين جميعالطبقات فيما عدا الحكام التقليديين . وساعد على تهيج هذا الشعور كل من

الصحافة والطلبة والمنظمات الاجتماعية ، والاشاعات التي انتشرت عن الأحداث الجارية في الهند وأجزاء أخرى من أفريقيا .

ولم تكن الصورة واضحة ولكنها كانت تكشف بالتأكيد عن مسرح ناضج لقيام الثورة . ومن المحتمل أن أكبر عامل مشترك هو الصدع الذي حدث في هالة الاحترام التي كانت تحوط الأوروبيين فيما مضى . ولقد عبر لي أحد كبار المتعلمين في غرب أفريقيا عن دهشته حينما رأى لأول مرة في حياته رجلا أبيض يركب دراجة بخارة أثناء الحرب . وأدى ظهور البحارة والجنود البيض الذين يتسمون بالعنف والوحشية على التربة الأفريقية ، علاوة على التجربة التي مر بها الأفريقيون في دول أخرى الي تحطيم « أكلاشيه » الكرامة البيضاء ذات السلطة والنفوذ التي رسمها الأوروبيين ما هم الا رجال مثلهم ، ومنذ هذه اللحظة حكم بالاعدام على وجود الحكم الاستعماري .

وكان لابد أن يحدث بعض التغيير ، ولكن كان الشكل الذى سيتخذه هذا التغيير سيعتمد على ما سيتمخض عنه صراعان مختلفان ، فمن المؤكد أن القوميين سيشنون حربا ضد الحكم الاستعمارى ، ولكن كانت توجد معركة أخرى داخل المعسكر القومي ذاته بين مجموعتين مختلفتين من أجل السيطرة على الحركة القومية ذاتها ، وكان أعضاء هذه المجموعات مثاون عادة قطاعات مختلفة من الأمة ، تكاد تتشابه مع الطبقات المتنافسة في أوروبا ، وقد يستخدم المنتصرون ما حققوه من نجاح قومي في تصفية منازعاتهم وخلق نوع من المجتمع يصبو اليه مؤيدوهم .

واذا ما عدنا الى افريقيا الغربية الفرنسية ، سيمكننا مشاهدة العوامل الاقتصادية نفسها ، ينتج عنها ذات النتائج الاجتماعية والسياسية على الرغم من عدم تطابقها تماما . فباستثناء الزيادة الفاحشة التى حدثت في الطاب على البن والأخشاب ، فانه من المحتمل أن الآثار الاقتصادية الحرب اكثر قسسوة على الأفريقيين الفرنسيين عنهسا على الأفريقيين البريطانيين ، اذ اختفت تجارة الموز من قائمة الصادرات بينما انخفضت صادرات الكاكاو الى النصف . ومن جهة أخرى ازداد الطلب على استيراد البضائع الراسمالية بشكل واضح في حين أنه كان من الصعب الحصول على تلك الاحتياجات في معظم الحالات . اما التعليم فقد استمر في التطور مثلما كان الحال في المستعمرات البريطانية اذ تضاعف عدد التلاميذ فيما بين عامى ١٩٤٧/١٩٢٨ ، الا أن عدد التلاميذ الإحمالي

المتحقين بالدارس في أفريقيا الفربية الفرنسية ظل أقل بكثير منه في ساحل الذهب بمفرده الذي لا يزيد عدد سكانه عن ربع سكانها .

وظل تأثير التعليم والنشاط الاقتصادى الأوروبي في أفريقيا الفربية الفرنسية أضعف منه في نيجيريا وساحل اللهب اللتين تجاورانها ) علاوة على هذا كانت عدالة توزيع التعليم أقل منها أيضا . وبالرغم من أن الآثار الكاملة للتعليم كانت تحس أساسا في المناطق الجنوبية من المستعمرات البريطانية ، الا أن طابعها الديناميكي كان كافيا لانتشارها واحرازها تقدما مستمرا في السنوات التالية الحرب بين الشعوب الشمالية بنسبة لا تقل كثيرا عنها في المناطق الجنوبية . ولكن حتى عام ١٩٤٧ كان يتركز ما يزيد على نصف العدد البالغ مائتين وواحدا وثلاثين ألفا وستمائة وستة وسنتين عاملاممن يحصلون على أجر في مستعمرتي ساحل العاج والسنفال. اما المساحات ، الشاسعة شبه الجدباء الموجودة في السودان والنيجر وموريتانيا والتي تسكنها شعوب متفرقة ضئيلة العدد ، فانه بندر أن تجد بها عمالا يحصلون على أجر على الاطلاق ويسيطر الدين الاسلامي بقوة على تلك البلاد ، بالرغم من انتشار الطائفية بين المسامين . وكان سركز الصراع التقليدي في العداء بين البيض « الرحل » والزنوج «المستقرس» ، وبين العرب المفاربة والبربر الغزاة الذين ساءت سمعتهم لاقتنصاهم الميد من ناحية والشعوب الزنجية المستقرة التي تعيش حياة الكفاف على ما تنتجه من ناحية اخرى . وكانت الآثار المنرتبة على الحرب في هذه الدول الثلاث بأجمعها أقل عمقا عنها في الأقاليم الأكثر تمدينا والأكثر اكتظاظه بالسكان ونادرا ما كانت تواجه سلطة الزعماء أي تحد بالمرة . الا أنه مع هذا ، فانه بالرغم من اتساع الصحراء في السودان وتفرق مجتمعاتها الريفية فقد تضاعف عدد سكان مدينتها الرئيسية « باماكو » الى ثلاثة أمثاله في السنوات الست التالية للحرب. وقد أدى هذا الى ازدىاد عدد النقابات العمالية وكذلك في المنظمات المختلفة شبه السياسية التي ابتدات بالضرورة في تحدى سلطة الزعماء . كما أن نمو الحياة في المدن قد ادى أيضا الى الاسراع بالصراع الاجتماعي في اتجاهات مشابهة لتلك التي ظهرت في المدن الساحلية . أما في مدن السودان فقد كانت الطبقة البرجوازية الاسلامية المستقرة المتعلمة هي التي تواجه تحدي العمال المتمدينين الجدد الذين نظموا أنفسهم جزئيا داخل نقابات .

وكانت داهومى بلدا فقيرا مكتظة بالسكان ، وبالرغم من أن سكانها كانوا قد حصلوا نسبيا على قدر وأفر من التعليم علاوة على شسهرتهم بالذكاء ، الا أن الكثيرين منهم كانوا مضطرين للبحث عن العمل في نيجيريا او توجولاند او ساحل العاج . وحافظت تقاليد مملكة أبومى الجيدة التنظيم علاوة على اتحاداتها القروية التى كان يحكمها الزعماء ، على بناء اجتماءى من غير المحتمل أن يتصدع بسهولة تحت عوامل الضغط التى ظهرت بعد الحرب . ونجد هنا نفس التقسيم بين الشهامال المتخلف والجنوب المتقدم مثل ذلك الذى نجده فى كل من نيجيريا وساحل الذهب ، فى حين أن البعثات التبشيرية الكاثوليكية كانت قد وجهت مؤثراتها ضد قيام نظام سياسى تقدمى بالرغم من تيسيرها فرصا لها قيمتها فى الناحيسة التعليمية .

ولقد حرمت فولتا العليا من عضويتها كوحدة ادارية في عام ١٩٣٢ ولم يعد اليها هذا الحق حتى سنة ١٩٤٧ . وقسمت أراضيها بين جاراتها الثلاث: السودان وساحل العاج والنيجر . وبالطبع كان شعب الموشى القوى الذي يتزعمه (مورونابا) الوراثي كان يهتم أولا وقبل كل شيء باستعادة كبريائه القومي .

وكان وجود البوكسيت وحام الحديد ، والماس في غينيا علاوة على وجود كثير من المزارعين الأوروبيين نذيرا بصراع اجتماعى . وزودت مصانع البوكسيت بآلات ثقيلة ولكنها لم تعط الفرصة للعمل بها الالعدد ضئيل من العمال الأفريقيين مما أدى الى الشك في أن معظم الأموال التى تنفق داخل الدولة كان الغرض منها تمويل المشروعات الأوربية فقط . وكان زعماء البولة أو الفولاني في غينيا قد فقدوا فعلا الكثير من سلطاتهم بالرغم من تأييد الادارة الفرنسية لهم . وأصبحوا لا يتعدون مجرد موظفين بأجر يعماون في الحكومة الاستعمارية . وكان من الواضح أن هناك موقفا مضطربا يقترب من لحظة الغليان الا أن قوى الثورة لم تكن منظمة بما فيه الكفاية حتى ذلك الوقت لتشكل تحديا مباشرا .

اذن ، يجب علينا أن نبحث عن الباعث الرئيسى الصراع الاجتماعى والسياسى فى أكثر دول أفريقيا الغربية الفرنسية تقدما ، وهى السنفال وساحل العاج ، فلقد خلقت السنفال ، بفضل صلاتها الطويلة مع فرنسا أعظم الأفريقيين الفرنسيين سفسطة فكل من « لامين جويه » المسلم « وليوبولد سنجور » المسيحى الكاثوليكى يحتل مكانة مشرفة فى الحزب الاشتراكى الفرنسى بما لهما من حصيلة كبيرة من الثقافة الفرنسية ، وكان سنجور شاعرا وأديبا مرموقا \_ حقا \_ بين دوائر المفكرين فى باريس \_ وبالرغم من فقر دولتهما فانها تتمتع بعائد ضخم من ميناء داكار ، الذى يعتبر العاصمة الادارية لأفريقيا الغربية الفرنسية بأجمعها \_ وكانت يعتبر العاصمة الادارية لموريقيا الغربية عن غهره كما أن حركة الفرص التعليمية هناك ميسرة بدرجة كبيرة عن غهرها كما أن حركة

النقابات العمالية كانت افضل تنظيما عنها في أي مكان آخر. ولما كانت السنفال هي فقط التي سمح لها بتطبيق نظام انتخاب الفئة الواحدة ، فلم يحدث وجود جالية بيضاء كبيرة العدد أية اضطرابات غير لائقة في الموقف السياسي ، وفي الواقع كان المجال خاليا تماما لقيام صراع مستديم بين السلطة التقليدية والحديثة ، وكان الزعماء مايزالون يحتفظون بسلطاتهم في المناطق الريفية ، وينظرون بعين الشك الى الصفوة المتمدينة بما لها من عادات وتصرفات فرنسية .

وبعتبر ساحل العاج غنيا بمقارنته بالسنفال ، فهو يفخر بأراضيه الزراعية الصالحة ، وبماسه وأخشاب غاباته ، كما أنه كان يصدر كميات كبيرة من البن والكاكاو بالدرجة التي تمكنه من الحصول على ميزان تجاري في صالحه حتى بالدولارات . وبأتي ميناؤها أبدجان في المرتبة الثانية بعد داكار في حين أن مزارعيها من الأوروبيين الذين \_ وأن كانوا يوصفون في الدعايات احيانا بالستفلين المتطفلين ـ قد ساهموا مساهمة فعالة في الثروة القومية ، وعادة ما كانوا ينتخبون في المجالس التي يسيطر عليها الأفريقيون ، وكون الزعماء جمعية يرجع تاريخها الى عام ١٩٤٥ وهو الوقت الذي أجريت فيه الانتخابات البلدية في أبدجان ، ولكن سرعان ما أوقعهم في الشرك فيلكس هو فويت بويجني 4 الذي جذب تأييد الفلاحين الأفريقيين البسطاء وأعضاء النقابات العمالية ، ويدور معظم تاريخ ساحل العاج في فترة ما بعد الحرب حول شخصية هذا الدكتور الطبيب واتجاهاته السياسية ، الذي انحدر هو نفسه من عائلة أحد الزعماء . وأصبح واضحا بحلول سنة ١٩٤٥ أنه سيتصرف وسط موقف حساس بالنسبَّة لكل من التوتر العنصرى والصراع الاجتماعي . وكان من المقدر للامكانيات الاقتصادية هناك أن تثير خلافات اجتماعية وسياسية .

وبالرغم من وجود عدم توازن فى نمو الوعى السياسى فى الاقاليم الشمانية المكونة لأفريقيا الغربية الفرنسية ، فما زالت المشاعر المشتركة فيما بينها قوية . وادى الشكل الفيديرالى الذى اتخذته الادارة هناك منذ سنة ١٩٠٤ الى ادخال الشخصيات الرئيسية فى ترابط أكثر قوة عنه فى المستعمرات البريطانية ولهذا فانهم حينمسا حضروا جمعية باريس التأسيسية فى عام ١٩٤٦/١٩٤٥ كانت نظرتهم اقليمية وقومية فى نفس الوقت . وأدى نبذ الفرنسيين لأول دستور ، وما تلاه من تجميع للقوى المضادة الى تقوية مشاعرهم المشتركة بدرجة عظيمة .

وعلى هذا ، ففى الوقت الذى كان فيه الزعماء الأفريقيون البريطانيون مضطرين الى حصر أتفسهم داخل حدود الأمال الطويانة المدى التى

رسمها لهم جميعا مؤتمر الدول الأفريقية في منشستر والتي كان يكتنفها بعض الغموض ، كان الأفريقيون الفرنسيون قد قاموا بعد ما لا يزيد عن عام من ذلك التاريخ باتخساذ اجراءات عملية نحو تنسسيق هجومهم السياسي . ووقع خمسة منهم هم هو فويت بويجني ـ ياسين دياللو من غينينا ، ف . د . سيسوكو من السودان ، ج . داربوسييه من ساحل العاج ، وفيلكس تشيكايا ممثلا عن أفريقيا الاستوائية الفرنسية ، وقعوا على منشسور يدعو الى تكوين جبهة مشستركة في الصراع من اجل الديمو قراطية السياسية والاجتماعية في أفريقيا . وأدى هذا الاعلان مباشرة الى الدعوة لمؤتمر عقد في باماكو في أكتوبر سنة ٢١٩٦ وحضره مئات عديدة من ممثلي أفريقيا الفرنسية .

وقد انبثق حزب مؤتمر التجمعات الديموقراطى الأفريقى عن مؤتمر باماكو هذا وهو عبارة عن منظمة قدر لها أن تصبح أعظم قوة سياسية في أفريقيا الفرنسية . وكان يهدف منذ البداية الى المساواة بين الأفريقيين داخل الاتحاد الفرنسى ، ونبذ سياسة قيام دول تتمتع بحكم ذاتى منفصل عن فرنسا . وركز هجماته على نظام الفئتين الانتخبابي ورفض حق التصويت العام ، وجميع أشكال التفرقة الأخرى بين الفرنسيين البيض والسود ـ وكان يمثل كلا من أفريقيا الغربية الفرنسية وأفريقيا الاستوائية وأقاليم الوصاية توجولاند والكميرون ، فخلق بذلك بناء فيديراليا كانت ترتبط عن طريقه أحزاب كل أقليم بالمركز الرئيسي .

الا أن حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى فشل منذ البداية في جذب جميع المنظمات السياسية تحت لوائه . فرفض الاشتراكيون ومعظم النقابات العمالية التى كانت تؤازرهم الدخول فى هـذه الجبهة المتحدة ، ولم يحضر كل من سنجور ، ولامين جويه ، ودياللو مؤتمر باماكو ، كما أن سيسوكو ترك حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى بعد اجتماعه مباشرة . وكانت السياسة الاشتراكية تختلف عن تلك التى كان ينتهجها حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى ، كما أن الزعماء الاشتراكيين كانوا أعضاء فى القسم الغرنسى من حزب العمال العالمي منذ من قبل الحرب . ولقد قاسوا تحت حكومة ڤيشى كما أن الكثيرين منهم قد اشتركوا فى حركة المقاومة . وكانوا قد اقاموا حركتهم على اكتاف النقابات العمالية التى كانت تتمتع بقوة عظيمة فى كل من السسنفال والسودان عنها فى أى مكان آخر ، ووجهوا شكوكهم نحو دوافع زعماء حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى الذين كان ينتمى بعضهم الى عائلات حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى الذين كان ينتمى بعضهم الى عائلات تقليدية . ولم يمض وقت طويل أيضا حتى أثار ذوو الميول الشيوعية فى

حزب التجمعات الديمو قراطى الأفريقى عداوات مشابهة لتلك القائمة بين الأحزاب الاشتراكية والشيوعية في فرنسا .

وعلى هذا أصبح ساحل العاج هو المركز العصبى لحزب التجمعات الديمو قراطى الأفريقى واتخف من هو فويت بويجنى زعيما له ، ومن جبرييل داربوسييه الرجل الأوربى الأفريقى والذى كان موظفا فرنسيا فى الماضى ، سكرتيرا عاما له ، أما السنفال فقد ظل قاب التنظيم الاشتراكى واشتركت كلتا الحركتين فى المقاعد الأفريقية فى الجمعية الوطنية التى تكونت فى سنة مقاعد ، بينما حصل على الكرسى الثالث عشر مجموعة اخرى .

وتمكن حزب التجمعات الديمو قراطى الأفريقى من التقدم يقفزات سريعة فى العامين التاليين لانشائه . فدعم نفسه فى جميع الأقاليم واصبح له فيها تأثير فعال باستثناء السنغال وموريتانيا ـ وحتى فى صحراء النيجر تكون حزب ينتسب الى هذا الحزب ، فى حين أنه بعد استرداد الفولتا العليا لم تستطع المعارضية المتحدة من جانب شعب الموسى والادارة الفرنسية أن تمنع نمو هذا الحزب المنتسب . وقد ظل الزعيم الجنوبي فى داهومى سورون آپئى مع حزب التجمعات الديمو قراطى الأفريقى حتى عام ١٩٤٨ فى حين أن ماهادوكوناتى حمسل لواء حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى فى السودان ضد سيسوكو الاشتراكى . وشاهدت غينيا ظهور سيكوتورى أحد منظمى النقابات العمالية والذى وسع من عزبه المتمى الى حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى ولكن على نهج حزبه المتمى ألى حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى ولكن على نهج راديكالى متطرف . وساعدته الحركة الرجعية التى قامت ضاد الحتاح راديكالى متطرف . وساعدته الحركة الرجعية التى قامت ضاد الحتاح البمينى من الحزب الأوربي الذى انتهز فرصة نظام الفئتين لضمان انتخاب بعض اعضائه فى البرلمان الفرنسى والمجلس الاقليمى .

وقد ساعد الموقف الذي كان سائدا في ساحل العاج على ازدياد تأثير حزب التجمعات الديمو قراطى المفاجىء بشكل عظيم . وساعد هو فويت بويجنى كشييرا تعاطف الحاكم لاتريل الذي كان يؤيد سياسية حزب التجمعيات الديمو قراطى والشيوعيين . وكانت الطبقة البورجوازية الأفريقية تقف خلف هو فويت خاصة في هجماته التي شنها على المزارعين الفرنسيين والمصالح التجارية وتمكن زعماء حزب التجمعات الديمو قراطى حن حصنهم المشيد في ساحل العاج ـ أن يقيموا روابط قوية من كل من الأحزاب الفيادرالية التي تنتمي اليهم .

ولكن حزب التجمعات الديموقراطي الأفريقي وضع أسباب انهياره منذ قيامه ، أذ أنه جذب اليه في السينوات الأولى من تكوينه العناصر

التقدمية في معظم الأقاليم وأثار معارضة الزعماء التقليديين . ومع ذلك فان حقيقة تشابكه الوثيق داخل البناء السياسى الفرنسى حرمه حتى من التفكير في وضع استراتيجية أو تكتيك معين يتماشى مع الظروف الأفريقية . كما أن سياسته الأصلية التى كانت ترمى نحو تشكيل جبهة متحدة من أجل التقدم داخل اتحاد فرنسى أكثر شهمولا عكست نظرة الحزب الشيوعى الفرنسى ، ثم نظرة الحكومة الفرنسية ، في الوقت الذى كان يأمل فيه في أن تعضد الأقاليم الأفريقية الأخرى من مركزه . وحينما ترك الحزب الشيوعى الفرنسى الحكم في سنة ١٩٤٧ اتبع حزب التجمعات تلك الديمقراطى الأفريقي منهج أسياده بالسير في طريق الهجمات الضارية الجديد ضد الاستعمار الرجعى .

ولقد فرض هـــذا الطريق الحزبى الوعر على حزب التجمعــات الديمو قراطى الأفريقى بواسطة سكرتيره العام داربوسييه الذى كان عضـــوا فى الحزب الشيوعى الفرنسى ، ورايموند بارييه مبعوث نفس الحزب . وقد قادا الحزب بثبات نحو معارضة الزعماء حتى فى الأماكن التى لم يجدا فيها احدا يحل محلهما فيها كما كان الحال فى النيجر . وبعد انسحاب الحزب الشــيوعى من الحكومة كانت السياسة التى وضعت لحزب التجمعات الديمو قراطى الأفريقى ترمى الى أن يصبح الحزب حركة جماهيرية تنظم جبهة متحدة من جميع الأحزاب التقدمية ، تستمر فى الصراع الطبقى . ومن أخطر الأمور فى ذلك الوقت أن الشيوعيين كانوا يعارضون مبدأ القومية ومبدا الانفصال عن فرنسا . وكانوا يخافون أن يعارضون مبدأ القومية فى أيدى الطبقة البورجوازية الأفريقية المتمدينة . وبهذا تخرج عن نطاق سيطرتهم .

ولكن كان هناك سبب آخر أعمق من هذا لاظهار عداء الشيوعيين الفرنسيين ضد فكرة القومية الأفريقية ، اذ أن أتجاه الحزب الشيوعي كانت تمليه المصالح الشيوعية المنبقة عن احتياجات الاتحاد السوفيتي سواء أكان ذلك عن وعي منه أو بدون وعي . وهذا هو التفسير الحقيقي لفشل المذهب الشيوعي في أفريقيا ، ولكن مما لا شك فيه أنه كان يوجد عدد كبير من الشيوعيين البيض والسود على السواء يشعرون بعطف حقيقي على الأفريقيين ، الا أن الاتجاه الذي اتخذه الحزب لم يوجه أي اهتمام نحو ظروف أو احتياجات السكان المحليين ، ولم يكونوا سوى مخالب للاستراتيجية الشيوعية ممتدة على خريطة العالم الأكثر اتساعا .

وبهذا أصبح الصراع الاجتماعي في أفريقيا الفربية الفرنسية محملا بأكثر من طاقته بتكتيكات عدائية لا تمت للمواقف الحقيقية بصلة .ودخل المجتمع غمار صراع طبقى يعتمد على الناحية الكلامية ضد طبقة الزعماء والبورجوازية قبل قيام آية طبقة عماليسة لتحل محلهما . كما اهملت جماهير الفسلاحين الفقراء لأنهسا لم تكن تناسب المطبوعات الزرقاء الشيوعية . كما تجاهلوا الحملة المنادية بتحويل مجتمع العصور الوسطى الى مجتمع حديث وذلك لتمسكهم الأعمى باتجاهات حزبية رسمت لهم في أوروبا . وكان يكمن وراء هذه التكتيكات الحقيقة التالية وهى ان الشيوعية الفرنسية كانت تحتاج الى تدعيمات افريقية تماما مثلما كانت تحتاج الدولة الفرنسية الى المزيد من الجنود ، ومن ثم يجب أن تبقى افريقيا الفرنسية جزءا من الاتحاد الفرنسي .

ومن الفريب أن دعاة الاشتراكية قد فشلوا لنفس السبب الجوهري الذي ادى الى فشل دعاة الشيوعية ، فلقد حاولوا أن يكونوا موالين شديدي الاخلاص للهدف الاشتراكي الفرنسي . وكان القسيم الفرنسي من حزب العمال العالمي حزبا ماركسيا من الناحيــة النظرية في حين أن الماركسية المتزمتة كانت لا تناسب على الاطلاق الظروف الأفريقية . وعلى هذا بالرغم من أن لامين جوبيه قد استمر لفترة من الوقت بوسع من آفاق شهرته التي حصل عليها باعتباره واضعا لقانون عام ١٩٤٦ الذي منح حق المساواة في المواطنة السكان أقاليم ما وراء البحار وكذلك أنجاحه في كسب شروط وظيفية متساوية لجميع رجال الحكومة الأفريقيين في عام . ١٩٥٠ ، الا أن البراجماتيين سرعان ما بداوا في التخلي عن الحركة ، وفي عام ١٩٤٨ انفصل سنجور عن جوييه وعن القسم الفرنسي من حزب العمال العالمي وذلك ليؤلف لنفسه حزبا خاصا به في السنغال وجماعة برلمانية مفككة عرفت باسم « مستقلو ما وراء البحار » . وكان سنجور قد أدرك أن النظرة السياسية الفرنسية والأشكال التي اتخذتها المنظمات الفرنسية لم تكن تناسب الظروف الأفريقية وعلى هذا ابتدأ في جذب هيئات قبلية وتقليدية الى حزبه ، في الوقت الذي وسع فيه من مغربات نقاباته العمالية حتى تشتمل على العمال الريفيين وصفار الفلاحين وأقام سياسته الاقتصادية الاشتراكية على أساس تطويره للجمعيات التعاونية، ثم حمل لواء الدعوة التي تنادى بأهمية الثقافة الأفريقية الأصيلة ومناهضة القبول الحماعي لفكرة استيعابها داخل الحضارة الفرنسية .

وفى ذلك الوقت كانت السمسيطرة الشيوعية تهمدد بتحطيم حزب التجمعات الديمقراطى الأفريقى فانتشرت حركة عدائية ضد اتجاهات الحزب خارج ساحل العاج كما تضاعف الشعور بالاستياء بينما تبخل التأييد الشعبى ، واتخذ رجال الادارة الفرنسيون اجراءات ايجابية ضد

الحزب ومثال ذلك وضع الكثير من أعضائه في السجون أثناء انتخابات فولتا العايا التي أجريت عام ١٩٤٨ .

ولقد قدر لهذا الحزب أن يلقى مصرعه الأخير في ساحل العاج ذاته أذ حلت محل الحاكم لاتريل ادارة مناهضة لحزب التجمعات الديمو قراطى الأفريقى ابتدات في اتخاذ اجراءات مشددة ضد اعضاء الحزب . وكان بعض اعضاء حزب التجمعات الديمو قراطى الأفريقى قد ابتداوا فعلا في استخدام وسائل الرعب ضد خصومهم ، ولكن في نفس الوقت استقال بعض اعضاء الحزب وكونوا أحزابا جديدة وادرك هو فويت الخطر المحدق بهم ولهذا انفصل عن داربوسييه ولكن بعسد أن انفجرت أعمال العنف في عام ١٩٤٩ . واستمرت حالة التوتر واتسع مجال الاضرابات ومقاطعة الأفريقيين للبضائع الأوروبية منذ أوائل سنة ١٩٥٠ بشكل مذهل . وصسدر الحكم بحبس واحد وعشرين عضوا من حزب التجمعات الديمو قراطي الأفريقي .

و فقد حزب التجمعات الديمو قراطي الأفريقي نصف مقاعده في مجاس الشبيوخ في الانتخابات التي أجريت في ذلك العام ، واقتنع هو فويت في نهاية المطاف بحقيقة الموقف ، ولهذا انفصــل عن الشيوعيين ، وذاب سياسته راسا على عقب ، وعمل على التعاون مع الحكهمة الفرنسية ، والادارة في ساحل العاج والأوروبيين المحليين ـ وكان من الطبيعي أن تضعف مكانته لفترة من الوقت ولكنه خاص نفس من القيود الشيوعية التي كانت تحطم نفوذه في أفريقيا . وبعد أجراء مفاوضات فأشاة مع « مستقلى ما وراء البحار » ادخل هو فريت حزبه في تحالف اتحادي مع حزب بليفن والد حكومته في بارس \_ وترك الحزب الشيوعي ومعه اقلية ضئيلة ، وظل بعض زعماء النقابات العمالية ، والطالبة ، والمحموعات الدراسية تدين له بالولاء ، ولكن عدم قدرته على فهم الظروف الأفريقية أو استخدام خياله في أفريقيا جكم بالقضاء عليه كقوة ذات نفوذ فعال . وقد أدى فشله في استغلال الاضطرابات التي ثارت في ساحل العاج في عامى ١٩٤٩ ، ١٩٥٠ الى ازاحة الستار عن حقيقة عجزه في انتهاز الفرص لممارسة نظرياته ذلك لأنه لم يكن يضم اليه جماعة منظمة قادرة على هذا العمل علاوة على أنه لم تكن لديه صيحة حرب تفهمها الجماهير الأفريقية .

وكانت الكميرون هي الدولة الوحيدة التي احتفظت فيها الشيوعية الفرنسية بنفوذ له وزنه كما أنه على النقيض من طرق الادارة البريطانية كانت فرنسا تدير اقليمي الوصاية التابعين لها وهما توجولاند والكميرون

باعتبارهما منفصلين عن مستعمراتها . وبينما كانت تربط بريطانيا ادارة الاجزاء التابعة لها في كل من توجولاند والكميرون بتلك الموجودة في غانا ونيجيريا ، كان الفرنسيون ، يعتبرونها اقاليم منفصلة بل وحتى لا يعتبرونها جزءا من اتحاد أفريقيا الفربية الفرنسية . واشترك كل من هذين الاقليمين في التقدم الدستورى الذي أحرزه الاتحاد الفرنسية عام٢١٩١ ، كما أنهما أرسلا أعضاء يمثلونهما في الهيئات البرلمانية الفرنسية علاوة على انتخابهما لجمعياتهما الاقليمية ، ولكن تدخل الادارة الفرنسية في الانتخابات ادى الى ابعاد حركة وحدة الايوى القوية عن الحكم في الانتخابات ادى الى ابعاد حركة وحدة الايوى القوية عن الحكم في فرنسا ، ولكون توجولاند اقليما خاضعا للوصاية فقد كانت لديه الفرصة فرنسا ، ولكون توجولاند اقليما خاضعا للوصاية فقد كانت لديه الفرصة في تقديم التماس الى الأمم المتحدة ، وهي تلك الغرصة التي استحداد في تقديم التماس الى الأمم المتحدة ، وهي تلك الفرصة التي استخلها حياني ميلغانوس أولمبيو ، زعيم حركة وحدة الايوى ، الى اقصى ما يمكنه احرازه من تأثير سياسي .

ومع هذا ، فقد أصبح حزب التجمع الديمو قراطى الأفريقى المنتسب بزعامة أوم نيوبى أعظم قوة سياسية فى الكميرون ، وكان هذا الحزب من أكثر فروع حزب التجمعات الأفريقى تطرفا ، كما أن نيوبى عرف كيف يستميل اليه العناصر القبلية والدينية علاوة على اتخساذه وجهة سياسية حديثة . ووجد معظم المؤيدين له فى الجنوب خاصة فى مدينتى دوالا وياوندى ، ولم تكن لديه أية نية فى اتباع هو فويت والمعتدلين حينما انفصلوا عن الشيوعيين أذ أنه ظل هو وحزبه فى تحالف مع الحزب الشيوعى الفرنسى وقدر لهذا القرار أن يؤثر على مستقبل الكثيرين فى الكميرون فى فترة قصيرة من الوقت .

وقد اصبح من الواجب على افريقيا الغربية الفرنسية أن تزيد من اهتمامها بمواردها الطبيعية ، وأن تقرر سياستها ، وأن تفصل نفسها عن أحضان السياسة الفرنسية . ولقد أجبرت السنوات الخمس التالية للحرب حركة التنظيم السياسي على أن تواجه النظام الانتخابي الجديد في الوقت الذي أثيرت فيه المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت مختفية من قبل ، وفي الواقع كانت هذه المشاكل أفريقية بحتة ، وتحتاج الى حلول افريقية .

وبينما كان الأفريقيون فى أفريقيا الفربية الفرنسية يحاولون اجراء اختبارات قوية على أجنحتهم السياسية ، ويستجمعون قوة ما زالوا يشكون فى كيفية تطبيقها ، كان الزعماء الأفريقيون فى المستعمرات

البريطانية يتصرفون بشكل أكثر حزما . ونجد هنا أن المسألة السياسية لم تكن تكتنفها الأفكار الخاصة بالاندماج داخل مجتمع غريب عنها . ومنذ عام ١٩٤٥ وجهت الصفوف القومية هجومها بحزم متخذة من فكرة خلق دولة مستقلة هدفا واضحا لها ، لدرجة أنها أعلنت عن اعتبارها لكل من السلطات التقليدية والادارة الاستعمارية سواء أكانت تعترض هذا الهدف كل منها بمفردها أو متعاونة مع الأخرى ، اعداء لها .

ودائما ما كانت تتركز الاضطرابات في افريقيا البريطانية حول مسألة وضع الدستور ، وقد ازدادت هذه الاضبطرابات الى حد الحمى في السنوات التالية للحرب مباشرة . ولم يشر دستور بيرنز في غانا ودستور ريتشاردز في نيجيريا حماس الجماهير فقط بل وأيضا تأثرت به الأقاليم الصغيرة امثال سيراليون وجامبيا وفي الواقع صقلت روح المناداة بالحرية المنبثقة عن الحرب وجه الحياة في ليبريا ولو بقدر ضئيل ، وقد كان ذلك الوجه الذي اتخذته ليبريا مصحدر ضيق لوقت طويل لدى القوميين الأفريقيين ، كما أنه كان دائما المثل الذي يقتبسه دعاة التفرقة البيض حينما كانوا يودون تحذير الأفريقيين من المخاوف التي تنتظرهم عندما حكمون أتفسهم ، وكان رئيس الجمهورية تيمان Tubman الذي تم انتخابه في عام ١٩٤٣ يعمل في ذلك الوقت على توسيع مجال أحقيسة التصويت ، بالرغم من احتفاظه برقابة مشددة على استخدام اصوات الناخبين ، كما أنه كان يعمل كذلك على اصلاح النظام التشريعي ، ويحاول ادخال شعوب الظهير القارى في الحياة العامة . ولكن اضراب العمال الذي وقع في عام ١٩٤٧ في مزارع مطاط « فايرستون » ـ بالرغم من عدم شرعيته ـ قد برهن على أنه ، حتى في تلك الدولة المتأخرة ، قد تشرب بعض السكان روح الثورة .

وفي سيراليون عاق التطور نحو تكوين حكومة أكثر تمثيلا الوطنيين قيام العداء بين جماعة الكريول التي تعيش حول فرى تون والقبائل الا دريب التي تعيش في الداخل و واجه الحاكم سير هوبرت ستفنسون معارضة من جانب الكريول حينما اقترح وضع دستور يعكس الى حد كبير وجود الاعداد الغفيرة الأخرى من الشعوب التي تعيش في المحمية والتي يتعدى تعدادها شعب الكريول و بحلول عام ١٩٤٨ كان عدد الموظفين غير الرسميين في المجلس التشريعي بتعدى الموظفين الرسميين ولكن كان يطبق نظام التعيين على الموظفين الذين يختارون من الظهير القارى وطبقا للدستور الجديد الذي سرى مفعوله ابتداء من سنة ١٩٥١ كان يتم انتخاب سبعة أعضاء في المستعمرة باجراء انتخابات مباشرة على

أساس مؤهلات الفرد العلمية وما لديه من ممتلكات ، كما كان يتم انتخاب أربعة عشر عضوا من المحمية بطريقة غير مباشرة .

وكان المجلس التشريعي يتكون نصفه من الموظفين الرسسميين وغير الرسميين وحتى ذلك الوقت لم تواجه سيراليون صراعا اجتماعيا اذ انها تركت ذلك للمعركة التي قدر لها أن تدور بين البرجوازيين المعتدين بأنفسهم والذين ينتمون لشعب الكربول والتقليديين الذين يعيشون في الداخل ويتوقون للمثماركة في الشكل السياسي الجديد مع بقائهم محتفظين بهيكاهم الاجتماعي القائم على الدين .

وهناك أوجه للتشسابة بين ذلك الموقف ومثيله في جامبيا ، تلك المستعمرة التي اقتطعت من السنغال فأصبحت جغرافيتها تدعو للسخرية حيث أن عرضها لا يتعدى أربعة عشر ميلا وطولها ثلاثمائة ميل تمتد على طوال النهر . اذ أن هذه المحمية عادت الى حكم الزعماء في حين أن المنطقة المستعمرة الواقعة على الساحل كانت قد عرفت شيئا عن الحياة الحديثة في مدينة باثرست Bathurst ولكن الأزمات السياسية لم تبلغ هنا في حدتها ما بلغته هناك كما أنه نتج عن اصدار الدستور الجديد في عام ١٩٤٧ ظهور أول أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي من مدينة باثرست ، الى جانب عدد آخر من الأعضاء المعينين غير الرسميين علاوة على الأعضاء المنتخبين أن يعملوا بالمجلس التشريعي . ولكن المشكلة الحقيقية هنا في جامبيا كانت تدور بكل وضوح حول ما اذا كانت ستتحد مع السنغال أم لا ، خاصة بعد فشل مشروع البيض البريطاني ومنجم الألمينيت اللذين كشفا عن فقرهما فشل مشروع البيض البريطاني ومنجم الألمينيت اللذين كشفا عن فقرهما بلاقتصادي . وفي ذلك الوقت كان يخشي الزعماء التقليدين من أن يؤدي عدم الاتحاد الى التقليل من سلطتهم التقليدية ، في حين أن الرأى العام في المستعمرة كان يعارض فكرة التنازل عن سيطرته على شئونه الخاصة .

وبالطبع ، لقد وقعت فى كل من نيجيريا وساحل الذهب الأحداث الحاسمة التى قدر لها أن تقرر مصير غرب افريقيا فى المستقبل . وبعد الاضطرابات التى وقعت فى نيجيريا عقب الحرب مباشرة منددة بدستور ريتشاردز اضطرت الدولة الى الإبطاء من خطواتها لفترة من الوقت . ولقد اجتمعت عوامل عديدة مثل تعداد سكانها الذى يتعدى الثلاثين مليونا ، والآثار الانفصالية التى أحدثها الشعور القبلى ، والقلة النسبية التى تعانيها صفوة المتعلمين بها ، ونقص وسائل المواصلات التى تربط بين مراكزها المختلفة ، اجتمعت كلها لتعوق الثورة من اتخاذ صبغة وطنية .

الا أنه مع هذا لا يمكن التفاضي عن الآثار التي تركتها الاضطرابات

الأولى ضد السلطة التقليدية والحكم الاستعماري ، اذ انه وقع في ساحل. العاج تفيير غير من المناح السياسي وأن كان قد غيره هنا في اتجاه مضاد . فحينما خلف السير جون ماكفرسون السير آرثر ريتشاردز في منصبه كحاكم ، اكتسمحت البلاد رياح جديدة من التقدم . وبالرغم من أن المكتب الاستعماري كان مصمما على وجوب اعطاء دستور ريتشاردز الفرصة على. ان ببرهن على فاعليته ، أعان ماكفرسون عن عزمه استشارة جميع الممثلين النيجيريين فيما يتعلق بمراجعته النهائية ، ومنسل عام ١٩٤٩ فصاعدا عقدت المؤتمرات الاقليمية ومؤتمرات المقاطعات والقرى في جميع. أنحاء الدولة من أجلُّ مناقشة المرحلة التالية في التقدم الدستوري . وفي عام ١٩٥٠ وجهت الدعوة لعقد مؤتمر قومي لدراسة التوصيات التي اخذت أثناء المناقشات المحلية ، وأصبح واضحا حينذاك أن السياسة ستتطور عن طريق استمرار ازدياد عدد الأعضاء الممثلين الشعب في الحكومة حتى تحصل الدولة على حكمها الذاتي واستقلالها . وأظهـــر الرئيس أوولو زعيم البيوروبا ومزارع الكاكاو سابقا ، اظهر رضاءه عن هذا الموقف بعودة عام ١٩٥١ من لندن التي كان يتلقى فيها دراساته التشريعية ليؤسس حزب العمل في نيجيريا الفربية .

وكان ضروريا إن تؤدى اصلاحات ماكفرسون الى عرقلة نمو المذهب الراديكالى ، اذ أصبحت الحكومة تستشير القوميين ، بينما فتحت أمام المتعلمين فرصا جديدة في الوظائف المدنية وفي الحكومة المحلية ، والأعمال الحرفية ، واستغل آذيكوى عضويته في المجلس التشريعي وجرائده التي يصدرها في استمرار هجماته على القوى التقليدية والنظام الاستعمارى ، ولكنه ادرك حينذاك أن القوى التي تقف ضده قد حصنت نفسها . ولهذا كان عليه أن يركز اهتمامه أولا على اقليم الايبو الذي ينتمي اليه والذي يقع الى الشرق . ولهذا وضع أسس هجومه الرئيسية على أساس المطالبة بنظام فيديرالي يمكنه في المستقبل من مباغتة التقليديين المثبتة أقدامهم والذي برهنوا على أنهم اقوياء جدا لدرجة لا يمكن مهاجمتهم وجها لوجه . وقي تلك الأثناء كانت نيجيريا بأكملها تعتبر الاصلاح الدستورى بمثابة قاعدة الإنتفاض المستقبلة نحو التقدم .

ووجدت الثورة المزدوجة التى قامت ضد التقليديين والاستعماريين أفضل فرصة لها في ساحل الذهب . فهنا كانت الدولة صغيرة بما فيه الكفاية بالدرجة التى تمكن حزبا سياسيا ذا اتجاه تفكيرى فردى على مواجهة تنظيم جماهيرى كما أنها كانت تتمتع باقتصاد متقدم بمقدار كاف لينبثق عنه عدد كبير من التقدميين يكفى لتحدى قوة السلطات التقليدية .

ولم تكن تحتاج الا للرجال المناسبين الذين يتمتعون بنظرة سياسية ثاقبة تمكنهم من استغلال ذلك الموقف الذى يسمح بخوض غمار ثورة لا تحتاج الا الى قوة قادرة على طرد الحكام الاستعماريين واحاقة الهزيمية بالسلطات التقليدية .

وظهرت صفحة سياسية جديدة في السادس عشر من ديسمبر سنة ١٩٤٧ حينما وصل كوامي نكروما الى وطنه عائدا من بريطانيا . وكان قد وجهت اليه الدعوة للعودة ليكون سكرتيرا لحزب دانكة المسمى «بمؤتمر ساحل الذهب المتحد » ، وأعطاه تعليمه في كل من أمريكا وبريطانيا علاوة على اتصالاته بالأحزاب السياسية الاشتراكية أعطاه اساسا يقيم عليه استراتيجيته السياسية التي برهنت على أنها ذات أثر حاسم في تاريخ ساحل الذهب . وكانت الاضطرابات السياسية حتى لحظة مقدمه ، مقتصرة الى حد كبسير على مجهودات الطبقية البورجوازية الحرفية والتجارية التي ترمى الى التخلص من الحكم الاسستعماري واستبداله بحكمهم هم انفسهم ، أما نكروما فقد قدر له أن يتزعم ثورة سياسية تقوم على اساس احداث تغيير اجتماعي عميق .

وعلى الفور القي السكرتير الجديد نفسه في خضم تبار تنظيمي هدفه تقييد أسماء أعضاء جدد وتشكيل فروع للحزب بين الجماهير . وسرعان ما أبتدا هذا الاتجاه في بث شعور عدم الارتياح بين بعض الزعماء المحترمين الراسخين وكان التكتيك السياسي المركزي الذي انتهجه نكروما يعمل على استغلال كل حيف وضيم لاظهـان الأخلاقية السياسية واستغلال المميزات السياسية . وعلى هذا تقرر تنظيم مقاطعة التجار الأوروبيين والسوريين لمدة شهر لارتفاع الأسعار التي فرضوها على بضائعهم أثناء فترة العجز التالية للحرب . وشنت الحملات ضد مشكلة تورم الجذع بين مزارعي الكاكاو . ونظم الخدم السابقون مظاهرات احتجاج ضد طريقة معاملتهم عندما عادوا الى وطنهم . وأدى اتحاد عملية المقاطعة ومظاهرات الخدم السابقين الى قيام حوادث الشغب في أكرا في عام ١٩٤٨ وتبعتها عمليات السلب والنهب واطلاق النيران وسقوط عدد من القتلى وانتشرت مظاهرات الاحتجاج الى المدن الأخرى . وفي نهاية المطاف لقى تسعة وعشرون رجلا حتفهم بينما أصيب مائتان وسبعة وثلاثون آخرون بجراح . وكان من الضرورى أن يوجه السير جيرالد كرازى اللوم الى حزب مؤتمر ساحل الذهب بصفته الحزب الخطر الوحيد لقيام مثل هذه الاضطرابات التي اذهلت كلا من غرب أفريقيا وبريطانيا نظرا لاتساع مجالها . ووصف زعماء هذا الحزب أنهم « شيوعيين » و « مثيرين للشغب » على الرغم من أن مثل هذه الأوصاف كانت في الواقع تلميحات ساخرة الى طبيعة معظم السادة المحترمين الحقيقية ، وعلى هذا القى القبض على ستة زعماء كان من بينهم دانكة ونكروما ، وتم نفيهم الى الأقاليم الشمالية بالرغم من أنهم لم يظلوا هناك لفترة طويلة.

ولكى تحقق الحكومة البريطانية في هذه الاضطرابات العنيفة ، قامت بتعيين بعثة لاستقصاء الحقائق برئاسة المحامى مستر آيكن واتسون . وسرعان ما اكتشفت البعثة بأنه يمكن تحت هذه الاضطرابات ما هو أكثر من مجرد اضطرابات عابثة . كما وجدت البعثة أن الدستور قد أصبح «باليا» حتى قبل أن يسرى مفعوله ؛ وأوصت بوجوب وضع صيفة أخرى لمدستور جديد بواسطة الأفريقيين أنفسهم . وعلى هذا تكون بعثة واتسون قد بررت عقيدة نكروما الأولى بدون تحيز ألا وهى أنه يجب على الحكومة أن تكون أكثر تمثيلا للشعب . ولكن كان من الصعب أن يتوقع الانسان أن تعترف بعثة بريطانية بعقيدته الثانيسة التى ترى حاجسة التكوين ألاجتماعى في الحكومة الى تغيير تقدمى . وحينما قام الحاكم بتعيين أغضاء لجنة كوسى (١) التى كانت عبارة عن هيئة تتكون من أعضاء أفريقيين فقط برئاسة قاض أفريقي اختار أعضاء محافظين من حزب مؤتمر ساحل فقط برئاسة قاض أفريقي اختار أعضاء محافظين من حزب مؤتمر ساحل

وحينذاك توترت العسلاقات بين كل من جناحى الحزب المحافظ والراديكالى ووفرت اللجنة المكونة من منظمات الشباب الجو المناسب لممارسة الضغط التقدمى يتمتع بقوة عظيمة داخل الحزب كافية لاحباط محاولة طرد نكروما من سكرتارية الحزب. وعندما شعرت لجنة منظمات الشباب بعدم الرضاء عن الزعامة البرجوازية الحذرة ، قررت حينذاك عقد مؤتمر خاص بها في تاركوا في يونيو سنة ١٩٤٩ ، وفي ذلك الاجتماع تم تأسيس حزب مؤتمر الشعب . وبعد ذلك بعدة أسابيع صدرت صحيفة « اكرا ايفنج نيوز » التي أصبحت تتكلم باسم الحزب .

واصبحت الزعامة المحافظة حينذاك في ورطة محال الخروج منها اذ انها أدركت أنه من المحتمل أن يجذب حزب مؤتمر الشعب الأعضياء الشباب ، النشيطين بعيدا عن حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد ، الا أنها لم تجرؤ على الخضوع للسيطرة الديمو قراطية علما منها بأنها ستفقد مركزها أذا أجريت انتخابات وعلى هيذا بعد محاولات فاشلة

Coussey Committee (1)

التحكيم والتوسط بينهما ، اتخذ حزب ساحل الذهب المتحد طريقه كحزب بورجوازى اصلاحى في حين أن حزب الوّتمر الشعبى الذى كانت تسانده النقابات العمالية استهل طريقه بتنظيم الجماهير ، خاصصة الشباب ، وعمال المدن انصاف المتعلمين وذلك من أجل توفير القوى الدافعة للثورة القومية والاجتماعية . وكان يأمل أيضا في أن يستميل اليه قبائل الأشانتي والأقاليم الشمالية علاوة على المستعمرة الساطية ، وذلك لانه ركز اهتمامه منذ البداية على ضرورة الوحدة بين أجزاء الدولة بأجمعها . وعلى هذا كان عليه لكى يحقق هلذا المجهود أن يقف أمام السلطات التقليدية خاصة وضد ، الحلفاء الطبيعيين للنظام الاستعمارى طالما أنه يحتفظ بقوته ، وضد حلفاء البورجوازية بمجرد اضعاف قوى الامبريالية .

وسرعان ما وجد حزب مؤتمر الشعب أمامه البؤرة التي يركز عليها أوجه نشاطه ، ففي أكتوبر سنة ١٩٤٩ قدمت لجنة كوسي تقريرا بتوصياتها بتأليف جمعية تشريعية جديدة تتكون من ثمانية وأربعين عضوا ينتخب من بينهم مباشرة خمسة أعضاء فقط ، أما الباقون فيتم انتخابهم عن طريق الفئات الانتخابية ومجالس الزعماء مع وجود اقلية ضئيلة تمثل المصالح التجارية ولقيد اقترح وجوب وجود اغلبية افريقية مطلقة في المجلس التنفيذي ، ولكن كان من المتوقع أن تؤخذ هيذه الفالبية من بين عدة جماعات مختلفة من الجمعية التشريعية ، ولكن السكرتير الاستعماري في لندن اعترض بوجه خاص على هذا الاقتراح ذلك لأن أحد زعماء مجاس العموم الذي كان يحتل مركزا يقارب مجلس رئيس الوزراء ، اعتقد أن عرض هذا الاقتراح على مجلس الشيوخ مستخدما حق الثيتو الذي عرض هذا الاقتراح على مجلس الشيوخ مستخدما حق الثيتو الذي يتمتع به ، على أساس أنه سيؤدي الى عزل عدد كبير من الرجال ذوى الكفاءات ، وكان الكتب الاستعماري مازال يفكر في مفاهيم من الحكم القوم أساسا عن طريق الزعماء والطبقة الحرفية .

واستنكر نكروما على الفور مقترحات كوسى ، ووصف هذه المقترحات بانها « مزيفة ومزورة » وبفضل تأييد مؤتمر النقابات العمالية عقد الحزب جمعية تمثيلية ( تمثل الشعب ) جماهيرية في نوفمبر سنة ١٩٤٩ حضرها عدد غفير من المنظمات الصغيرة من جميع أنحاء الدولة . ونبذت الجمعية تقرير كوسى ، وطالب بدلا منه بالحكم الذاتي الفورى ، وباعتبار الدولة احدى دول الدومنيون في داخل الكمنواث ، وبتكوين جمعية تأسيسية لتضع دسيستورا جديدا . وتركز الهجوم خاصة على الطبيعة غير

الديمو قراطية التى تجرى بها الانتخابات غير المباشرة والوجود المستمر الثلاث موظفين استعماريين في المجلس التنفيذي . وكان هذا أول مسرح تجريبي يأخذ فيه حزب مؤتمر الشعب الأصوات من أجل الحصول على التأييد القومي . .

وشن الحزب هجومه على عدويه في وقت واحد. فكشف تمسك السلطة التقليدية بقوتها عن طريق نظام الفئسات الانتخابية المتبع في الانتخابات متحدية المطالب الديمو قراطية ، واتهم الحكومة الاستعمارية بتقديمها نظاما تمثيليا سطحيا مع احتفاظها بالسلطات الحقيقية عن طريق حاكمها وموظفيها الحكوميين .

وبالطبع رفض الزعماء تأييد برنامج هذا الحزب ، كما أن الحاكم الجديد السير تشارلز آردن كلارك ، استنكر هذه المطالب \_ وحينئذ استعد الحزب لتطبيق طريقة غاندى في المقاومة بدون استخدام العنف وهي التي أسماها نكروما « العمل الايجابي » . وابتدات الحكومة في محاكمة محرري صحف حزب مؤتمر الشعب بتهمة العصيان ، ولكن الحزب أسرع في استعداداته لكي يبدأ في اظهار تحديه علانية ، ودعم مركزه اعلان الاضراب العام في منتصف ليلة الثامن من يناير سنة . ١٩٥ . وعلى هذا تصرف الحاكم بشكل حاسم ، واعلن حالة الطواريء وأسكت وعلى هذا تصرف الحاكم بشكل حاسم ، واعلن حالة الطواريء وأسكت نفسيه .

ولم يكن من المكن أن تستمر حالة الطوارىء لأجل غير مسمى ، اذ رفعت الطوارىء فى مارس ، وعلى الفور جدد أعضاء الحزب الذين كانوا ما يزالون خارج قضبان السجون ، طرقهم التنظيمية بزعامة كوملا جبيديمه الذى كان قد أمضى فترة سجنه ، وانصع دليل على قوة قبضة نكروما على الحزب ، وولاء ضباط جيشه له أنه لم تبلل أية محاولة لخلعه من الزعامة أثناء فترة سجنه ، واستمر نكروما فى ادارة الحملة من داخل السجن ونفذت توجيهاته بكل اخلاص .

وحينداك كان حزب مؤتمر الشعب قد حصل على التأييد الحماسى لمعظم المناطق المتمدينة في الوقت اللى أحرز فيه تقدما في الريف . وحصل على جميع المقاعد السبعة الموجودة في مجلس مدينة أكرا في شهر أبريل كما أنه فاز في الانتخابات الفرعية التي أجريت في « كيب كوست » ثم تقدم ليحصسل على جميع المقاعد في انتخابات كوماسي التي أجريت في نوفمبر .

وبذل حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد والزعماء الذين يتحدون، معه في الاهداف ، آخر محاولة لانقاد زعامتهم . ففي ديسمبر سنة ١٩٥٠ وجهوا دعوتهم لمؤتمر عقد في كوماسي لتكوين جبهة وطنية تقدم مرشحين عنها في الانتخابات العامة المزمع اجراءها طبقا لدستور كوسي في أوائل سنة ١٩٥١ . ولكن الشباب التقدميين نبذوا هذه الدعوة واستعد حزب مؤتمر الشعب لدخول المعركة الانتخابية كحزب منظم . ولدهشة الحزب وسروره أن مرشحيه قد حصلوا على أربعة وثلاثين مقعدا من بين الثمانية والثلاثين في الانتخابات التي أجريت في الثامن من فبراير سنة ١٩٥١ في كل من المستعمرة ومملكة الاشانتي ، وكانت تتم تلك الانتخابات اما مباشرة أو عن طريق الدوائر الانتخابية . وبالرغم من أنه قد تم انتخاب سبعة وثلاثين عضوا آخرين عن طريق مجالس الزعماء أو الأقاليم الشمالية ، الا أنه كان من الواضح عجزهم عن منافسة التماسك الذي تمتاز به جبهة اعضاء حزب مؤتمر الشعب الصلبة .

وبالرغم من جميع المخاوف التى كانت تنتاب الناس حول الدستور غير الديمو قراطى ، الا أنه خلق القاعدة لحزب حكومى . وكان يتسم هذا الحزب بتقدميته ، ومعارضته للتقليديين ، والاستعمار ، ويقوم على التأييد . الجماهيرى وقامت غانا بأول خطوة حاسمة في العالم الحديث وذلك بتكوينها حكومة نيابية وحصولها على السيادة القومية وحقوق الفرد . الاجتماعية الاقتصادية .

وقد كان ما حققته غانا في هذا المجال بمثابة نقطة تحول في التاريخ الأفريقي ، واصبح في الامكان منذ تلك اللحظة فصاعدا مشاهدة افق حديد ، كما لم يعد المصير الأفريقي يرونه داخل اطار من مفاهيم المحافظة على الأشكال التقليدية تحت رقابة متباينة ، وكان المغزى العميق لما حققته غانا هو انها فتحت امل المستقبل أمام الأفريقيين لكي يدخلوا العالم الغني والعلمي والفردي الذي قد خلق فعلا في أوروبا ، وأمريكا الشمالية ، وبعض أجزاء آسيا ، وبالرغم من وجوب بذل المجهودات للمحافظة على سمات الحياة التقليدية الأفريقية باعتبارها ذات قيمة عظيمة ، الا أنه لن يكون هذا ممكنا الا أذا أصبحت متكاملة مع التقدم الحديث ، والأهم من هذا كله أنهم أعلنوا بكل جرأة أن شرعية الحكومة تعتمد على ادارة الشعب ، فكان ذلك بمثابة تحد مباشر لكل من السلطة التقليدية والحكم الاستعماري ، لقد تصدع القناع التقليدي لأفريقيا ، ومن ثم ستصبح غانا المثل الذي يلهم الأفريقيين الذين لا يرغبون في قبول الأشكال القديمة في المجتمع في كل ركن من اركان القارة الأفريقية .

## الفصه الرابيع

## حكومات الأقلية في جنوب أفريقيا

ق فترة ما بعد الحرب العالمية ، كان يقابل الحكومات الأفريقية السوداء القومية المجاهدة القائمة على السساحل الفربى ، حكومات أو توقراطية مستبدة بيضاء في الجنوب ، وكانت الطبقة الحاكمة البيضاء في كل من جنوب أفريقيا وجنوبما الغربي سواء اكان ذلك في انجولا وموزامبيق البرتغالية والى حد ما في روديسيا الجنوبية ، وبتشوانالاند ، وباسوتولايد ، و سواريلايد بانت ينظر بعين التسساؤل الى الثورات المناوئة للاستعمار في الشمال مصممة بكل حزم على أن تمنع وجود مثل هذا التحدي ضد سلطانها .

وتعددت الدوافع التي كانت تثير هذه المقاومة الجنوبية ضهد التطورات التي تجرى في باقي انحاء القهارة ، وكانت دعوة القومية البيضاء الصميمة الوحيدة في أفريقيا الجنوبية هي تلك التي دعت اليها جالية « الأفريكانرز » التي تعيش في دولة جنوب أفريقيا . وكانت الرغبة تتملك بعض السكان البيض في مستعمرات التاج البريطاني الثلاث في الانضمام الى تلك الحركة . في حين أن البرتفاليين الذين استوطنوا النجولا وموزامبيق ظلوا مرتبطين بالبرتفال لثقتهم في دوام بقاء الامبراطورية الاستعمارية البرتفالية . أما في دوديسيا الجنوبية ، وبدرجة أقل منها في دوديسيا الشمالية فقد كان أمل المستوطنين البيض هو يقاءهم بريطانيين ولكنهم كانوا يرغبون أيضا في خلق وطن خاص بهم . وظل هذا المطمع ينتاب سكان جنوب افريقيا المتكامين بالانجليزية

وطل هذا المطمح ينتاب سكان جنوب افريقيا المتخامين بالانجليزية لسنوات عديدة . وعلى هذا فانه باستثناء الأفريكانرز ، كانت مبررات السيطرة البيضاء ترتكز على المساحة الذاتية أكثر مما تقوم على السس أيديولوجية .

ولكن القومية الأفريكانية هي التي شكلت قلب هسده المقاومة البيضاء ، فكانت تنبض فتدفع القوة الى الأعضاء الخارجية عن طريق الأوردة التي كانت عبسارة عن مساجرين من الأفريكانرز يخشسون مطالقا الاعلان عن فلسفتهم التي تنادى بالسيادة البيضاء باعتبارها مصدر الهام لاخوانهم الضعفاء .

وكان مجتمع الأفريكائرز مزيجا عجيبا من العناصر الهولنسدية والفرنسية والألمانية . وفي أول الامر ارتبطت وحداته القومية المتباينة بفضل مشاركتها جميعا في التزمت الديني والدعوة الكالفينية واللوثرية ، ثم بابتعادهم عن أصلهم الأوروبي وأخيرا بفصم جميع الروابط التي تربط بينهم وبين العالم الخارجي بعد تفكير عميق . وظل مواطنو أما الأفريكائرز، اثناء سنوات التكوين الأولى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، بعيدين عن أوروبا لعدة شهور . أما هؤلاء الذين كانوا ينضمون اليهم من الدول الأوروبية فقد كانوا من ضحايا الاضطهاد الديني عادة . ونتيجة لهذا كانت الحياة الفكرية الأوروبية اما أن تمر عليهم مر الكرام أو ينبذونها هم أنفسهم عن قصد وأصبحوا بهذا مجتمعا منطويا على نفسه ، ينمي في داخله رغبة جامحة نحو الاضطهاد الشنيع ويعوضون أنفسهم عن عزلتهم هذه بتأكيدهم المستمر لاستقامتهم الفريدة في وعها .

ودعت الظروف التي وجد فيها المجتمع نفسه من هذه الميول . فبعد أن انشيء هذا المستوطن ليكون محاطا صغيرة لتزويد السفن الهولندية التي تمر على ميناء الكاب في اواسط القرن السابع عشر بالزاد والوقود ، اخذ في الاتساع تدريجيا في اتجاه الداخل حتى أصبح يشترك في نفس حدود الأراضي التي تسكنها القبائل الأفريقية التي كانت تتحرك في نفس الوقت في اتجاه الجنوب الغربي . وبهذه الطريقة أظهروا أنفسهم كمجتمع مسيحي محدود يدافع عن قداسة الانجيل ضد الجماعات الوثنية المتوحشة .

واضيف الى هذه التجربة العدائية ضد الافريقيين نوع سيىء من العلاقة بين الأوروبيين والشعوب الملونة داخل المجتمع ذاته ، فلم يقابل أوائل المستوطنين الهولنديين سوى قليل من الهوتنتون والبوشمن في الكاب وتمكن المستوطنون من امتصاص بعض هؤلاء الأفريقيين في أول الأمر ولكن بمرور الوقت انضم اليهم بعض العبيد أتوا من جزر الهند الشرقية على متن السسفن الهولندية العائدة الى الميناء ، ومنا عام ١٧١٧ م فصاعدا أصبحت السياسة التى أعلنت عنها شركة

الهند الشرقية الهولندية تعمل على تطوير هذا البلد المستوطن على أساس السادة البيض والعمال العبيد . وأصبحت المسيحية والثروة والسيادة تنطبق على الجانب الأبيض من الحاجز اللونى في حين أن الوثنية والفقر والعبودية تنطبق على الجانب الأسود .

وبعد أن خلق الأفريكاترز هذا المجتمع المحكم الحدود على أسس طائفية متزمتة وجدوا أن البريطانيين قد قاموا بمهاجمة عقدائدهم الاجتماعية بمجرد حاولهم في أوائل القرن التاسيع عشر . ولما وجدوا أنهم قد أصبحوا في مواجهة الأفكار الجديدة التي انتقلت اليهم من أوربا ولما لم تكن لديهم الرغبة في دراسة أية معتقدات بديلة لبديهياتهم المتكشفة أمامهم تهربوا بشكل واضح من قيام أية علاقة بينهم وبين المتفوقين عليهم فكريا . وأوجدوا لأنفسهم مواطن جديدة في دولة أورانج الحرة والترنسفال حيث أمكنهم أن ينقلوا ويدعموا جدور عقيدتهم التقليدية بعيدا عن اخطار الزيد من التدخل في شئونهم .

ولكن الآثار المترتبة على حالة الحرب الدائمة مع القبائل الأفريقية واكتشاف الذهب في مناطق متعددة سرعان ما حطمت هذه العزلة . وتمكن البريطانيون من اقتفاء آثارهم للمرة الثانية واحتلال أرضهم تدريجيا أ. ولكن لم يكن في امكانهم هذه المرة القدرة على الهراوب ، اذ أن حقائق الحياة الحديثة ابتدأت تعلق بأذهانهم . ولما انتهى الأمر بحرب البوير زاد الدم الذي أريق في الصراع مع البريطانيين من عمق اعتقاد الأفريكانرز في هدفهم التبشيري ، ولهذا وافقوا بحماس على الفرصة الايفانجيلية التي سنحت لهم بفضل الدعوة البريطانية الى قيام اتحاد بينهم وبين مستعمرة الكاب وناتال في عام ١٩١٠ ، اذ أنهم انتهزوا هذه الفرصة لنشر القومية الأفريكانية في خنوب أفريقيا بأجمعها . وكانوا يظهرون تسامحهم تجاه البريطانيين في الأقاليم الأربعة بأجمعها بمقدار قبولهم لعقائد الدولة الأفريكانية ، أما هؤلاء الذبن كانوا بعيشيون بداخل مجتمع الأفريكانرز ويحاولون خلق أمة بيضـــاء متحدة ، فقد كانوا فريسة للسلب والاحتقار باعتبارهم خونة ، في حين أن هؤلاء الذبن كانوا بتلاعبون بالآراء التحررية النامية في العالم الخارجي كانوا يحرمون من رحمة الكنيسة .

وكان يلتصق بعقل الأفريكانرز الصميم على الدوام صورة مجتمع الماضى المثالى الذى أخذه عن قصص « الفورتريكزر » التى كانت تدور حوادثها على النحو التالى: حينما حل المساء التفت عائلة بطريركية حول كبير العائلة بينما كان يقرأ من انجيل عائلى ذى غطاء جلدى وسمعته



وهو يقول: لا يلوح في الأفق أي أثر الدخان مما يؤكد العزلة عن أقربه جار ، بينما يعيش عمال الفلاحة الوطنيون بعيدا عن الأنظار في الأكواخ المبنية من الطين دون أن تمسهم الحضارة أو المسيحية ، وتعيش الجماعات السلوداء بعيدا في معازلها ولكنها مازالت تهدد رجال الله ولهذا يجب تعذيبهم من وقت لآخر ، في حين أن اللونين قد أبعدوا عن التفكير ، والهنود على وشك أعادتهم الى الهند ، أما المدن فما زالت مقاطعات ريفية يحكمها الكيرك ، والبريطانيون يحزمون حقائبهم تاركين أرض الله والمخلوقات التى تعيش عليها لتتلقى أوامرها من شلعبه المختاد .

وكان كل هذا بالطبع مجرد وهم وخيال . الا أنه مع هذا يجب ادراك تلك المثالية الخيالية التى تجول بعقول الكثيرين من الافريكانرز من أجل فهم الأحداث التى تجرى فى جنوب أفريقيا .

وفي الواقع كانت الحياة قد تغيرت في جنوب افريقيا تغييرا جدريا في القرن العشرين . فبالرغم من أن مزادع الأفريكانرز كانت وما زالت قائمة في القيلد الأعلى ، الا أن الكثيرين من أبنالهم ساروا في الاتجاه المضاد فانتقلوا من المزارع الى المدن . وأضافت الثورة الصلاعية التدريجية صناعات ثانوية حديثة الى صناعة استخراج الذهب والماس التي أقلقت راحة الأفريكانرز وأمنهم . وحلت المدن الحديثة امشال جوهانسبرج ، وكيب تاون وبورت اليزابث وديربان محل القرى القديمة الفارقة في سباتها ، وأنشئت شبكة واسعة من المراكز الصناعية تعتمد على عمل الأفريقيين والماونين ، ولكن الصناعة لم تجند عمالها مستخدمة التقاليد المتبعة في صناعة التعدين ، وهكذا ابتدأت الجماهير الصناعية الحديثة التي لا تنتمي الى اصل أوروبي ، والتي أصب اعدادها حينذاك تتعدى أعداد الأوروبيين المتمدنين ، ابتدات في الحياة حياة فردية وعائلية في المراكز المتمدينة القريبة من الدن . وضحت هـذه الجماهير من السكان المتمدينين بمقارنتها مع العمال المهاجر أن الذان عملوا في المناجم الفترات محدودة من الوقت تحت ظروف شبيه عسكرية ثم عادوا الى معازلهم . وقد كانت الحياة الصناعية علاوة على الثروة المعدنية هي التي خلقت اقتصادبات حنوب أفريقيا . وبمحض الصدفة مول هذا الاقتصاد الزراعة ذات الكفاية المنخفضة وبهذا جعل في الإمكان الاحتفاظ بمستوى حياة الأفرىكانرز التقليدية دون الاضطرار الى قيام ثورة زراعية .

وسارت الثورة الصناعية في جنوب أفريقيا في نفس الطريق التقليدي

من جهة عناصرها الأساسية ، ولكن السمات الاجتماعية الخاصة التي تتسم بها الدولة حولت من مداها الثورى ودفعت به عبر طرق ومسالك خاصة ، وعلى هذا حدث التدفق الطبيعي للسكان من المناطق الريفة الى المناطق المتمدينة وكذلك حدث نمو في فئات العمال الهرة ، والنصف مهرة ، والعاديين . وثارت انواع من الصراع الطبقي كما انشئت المنظمات الصناعية بين أصحاب العمل والعمال وفي نفس الوقت امتلات الأحياء الشعبية القذرة الواقعة في المناطق المتمدينة بالنتائج الحتمية المترتبة على الثورة الصناعية مشهل الأمراض والأزمات الاجتماعية والشعور بالتذمر .

الا أنه مع هذا ، فأنه نظرا لأن البناء الاجتماعي للحياة في جنوب أفريقيا كان قائما على أساس اللون ، فقد كأنت آثار الثورة الصناعية أكثر ابداعا وأقل اعتباطا عنها في أي مكان آخر ، إذ أنه نتيجة لهذه الحالة جذبت الثورة اصحاب الأعمال والعمال المهرة جميعا من المحتمع الأبيض ، أما العمال غير المهرة فقد كانوا جميعا من السود ، وظل العمال النصف مهرة ، لفترة من الوقت ، أكثر الطبقات امتزاجا ، فكانوا يتكونون من الأوروبيين والملونين ، والافريقيين ، ولكن سرعان ما تدخل العامل السياسي ليمنع البيض مهما كانت قدراتهم من الاقتناع بالعمل كعمال نصف مهرة أو عاديين . ولكن حيثما ، هددت المنافسة « الأبيض الفقير » فانهم كانوا يساندونه في مواجهة حظه السيىء أو عجزه على حساب التقليل من مركز المنافسين من غير البيض ورفع مركز البيض عديمي الكفاءة . وفي نفس الوقت أصبح الفقر والظروف الاجتماعية المنخفضة محصورا في غير البيض بطريقة مصطنعة . وبالطبع كانت توجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة العامة ، اذ أصبحت حفنة ضئيلة من التجار الهنود الناجحين فاحشى الثراء ، كما أن فئة قليلة من الحرفيين عملت على اختراق حواجز العجز في كل مجموعة طبقية ، بينما حصل اللونون على مركز أفضل نسبيا بمقارنته بمركز الأفريقيين في الكاب . ولكن هذه الاستثناءات بثت المزيد من الارتياح عبر الحدود اللونية العامة المطبقة في جميع انحاء الدولة .

وكانت نتيجة هذا التهجبه السياسى للثورة الصناعية حدوث تمزق فريد من نوعه في هيكل التقدم الاجتماعي الكلاسيكي . ولهذا حدث صراع بين أصحاب الأعمال والعمال البيض فيما يتعلق بالأجور وشروط العمل. ولكن التعاون كان ضئيلا بين كل من العمال البيض والملونين في الصراع الاجتماعي . وبدلا من هذا وجد العمال غير الأوروبيين في الصسناع

الأوروبيين أشد المنافسين حدة حينما حاولوا اخراز التقدم ، ذلك لأنهم كانوا يعتبرونهم أول المنافسين لهم حيثما طرحت الترقيات على بساط البحث . وفي بعض الأحيان استفل أصحاب الأعمال هذا الانقسام الموجود بين العمال ، وأحيانا أخرى كانوا يحاولون التفلب على الحاجز المصطنع الذي يقف أمام تدريب وترقية العمال غير البيض ، مدركين المضرر وعدم الكفاءة اللذين يسببهما هذا النظام ولكن دائما كانت الاعتبارات السياسية تعلو على الاحتياجات الاقتصادية .

وفي نفس الوقت لم تصاحب الثورة الصناعية على الاطسلاق ثورة زراعية مماثلة ، كما هو الحال في معظم الدول الأخرى ، اذ أن النصيب الأصغر من الأرض الذي كان مخصصا للأفريقيين اعترته عوامل التعرية المستمرة ، وظل يخضع لأبسط طرق الزراعة البدائية ، كما أن مزارع البيض ظلت على عدم كفاءتها ، ولكن المساعدات التي وفرتها لها الأرباح الصناعية كانت تشد من أثرها ، ولم يكن من المكن احداث أي تغيير الصناعية كانت تشد من أثرها ، ولم يكن من المكن احداث أي تغيير جدري في الحياة الزراعية الا بتخليص الفلاحين الأفريكانز من نظرتهم المتخلفة ، وباستثمار رأس مال كبير في ادخال عنصر الحداثة على المعازل الأفريقية ، وفي الواقع من المكن أن يؤدي كل من هذين الاجراءين الي تقويض التقاليد الاجتماعية التي يتمسك بها المجتمع الأبيض في جنوب إفريقيسا .

ولهذا كان المجتمع في جنوب أفريقيا عند اندلاع الحرب العالمية أكثر تعقيدا في تقسيماته الاجتماعية عن أي مجتمع آخر في العالم . وكانت توجد طبقتان متميزتان من أصحاب الأعمال ، وتتكون الطبقة الأولى من المهولين المتمدينين ورجال الأعمال ، وأصحاب المناجم والطبقة الثانية من الفلاحين الريفيين الذين لا يشتركون معها الا في القليل . أما الصناع البيض فكانوا يشكلون من أنفسهم طبقة عاملة اذا ما وقف أصحاب الأعمال في وجههم ، ولكنهم كانوا يعتبرون عادة أصحاب عمل بالنسبة للخدم الأفريقيين ، وخصوما عنيدين يقفون في وجه تقدم العمال غير البيض . وفي الواقع كانوا يشكلون أرستقراطية عمالية . وأخيرا شكلت الجماهير الهائلة من عمال المناجم الأفريقيين ، والعمال الصناعيين كوالخدم والعمال الزراعيين والفلاحين القبليين الذين يعيشون عيشة والخدم والعمال الزراعيين والفلاحين القبليين الذين يعيشون عيشة ولكن هذه الطبقة تشتت أيضا وكان ينقصها الهدف الذي يربط بينها نظريا وعاطفيا أو عمليا .

وجعلت الأحداث التي وقعت في ثلاثينات القرن العشرين في الامكان.

وجود نسبة اكبر من التعاون بين قسمى الأفريكانز والبريطانيين من الطبقة الحاكمة أكثر من أى وقت آخر منذ تكوين الاتحاد . ....

وفرضت الأزمة المالية والعالمية التي حدثت حينذاك تكوين حكومة التلافية بين هيرتزوج زعيم القوميين الأفريكانز ، وسمطس الذي كان حزبه يمثل الجالية البريطانية ، والمال ، والتجارة ، وجماعة الأفريكانرز ذوو الأفكار الناضجة . وكان الثمن الذي تلقاه هيرتزوج لقاء اتباع منهج سمطس الاقتصادي أن استفل تأييد منافسه رغما عنه في شطب الأفريقيين من سجلات الكاب الانتخابية ، وفي الحصول على سلطات جديدة ليطرد أكبر عدد من الأفريقيين من المدن . وفي تخصيص أماكن استيطان جديدة للأفريقيين تسمح بتكوين معازل أكثر اتساعا .

وأدى اندلاع الحرب الى تشتيت هذا التآلف وانهار معه التحالف الأفريكانى البريطانى ، لأنه بينما صمم سمطس على وجسوب اتحاد جنوب افريقيا مع بريطانيا وفرنسا ، اعلن هيرتزوج عن وجوب حيادها . وحصل سمطس على غالبية ضئيلة ، فأصبح رئيسا للوزارة ، في حين أن هيرتزوج اتحد مع مالان مكونا جبهة معارضة قوية متحدة . ولم تطل مدة الهدنة بين القوميين ، اذ أنه قبل وفاة هيرتزوج في عام ١٩٤٢ انفصل هو وهاڤنجا عن مالان لكى يكونا حزب الأفريكانرز ، ولكن بنهاية الحرب تعاون كل من مالان وهاڤنجا بدون ارتياح من أى من الطرفين ضد سمطس .

وأدت الآثار التي تركتها سنوات الحرب الى تفاقم جميع المشاكل الرئيسية في جنوب افريقيا ، كما أدى النشاط الذى قامت به منظمات الأفريكانرز القومية السرية وشهه السرية مثل منظمة براندڤاج والبرويدر بوند ، والجريي هشيرتس والريدنجز ديدبوند ، علاوة على الدعاية النازية التي نشرها الدكتور ڤيرفورد في جريدة «الترنسفالي»، أدى الى تعميق الهوة بين أفريقيي جنوب افريقيا البريطانيين ، والقسم القومي من الأفريكانرز ، وأدى قانون تثبيت الأوضاع الصادر في سنة ١٩٤٣ ، والذي يهدف الى اعاقة أي توسع في مشروعات التجارة الهندية في الترنسفال أو شراء الأرض في ناتال ، أدى الى اثارة عداء «حي » يبلغ تعداد سكانه مليونا من الهنود ، وأدى انشاء الادارة الاستشارية للملونين في نفس العام الى اشعال الآراء السياسية بين ملوني الكاب الذين يبلغ عددهم مليونا أو يزيد ، ذلك لخشيتهم أن يكون ذلك تدعيما لأول تفرقة تشريعية لمجتمعهم .

الا انه بالرغم من كل هذا كان تأثير الحرب على الاقتصاد القومي اعمق بكثير من هذا التفاقم الذي اكتنف العداوات القائمة فعلا . وقد

يظن الانسان من النظرة الأولى أن الاقتصاد القومي قد ساده الرخاء نتيجة لبواعث الحرب ، اذ أن الدين القومي الخارجي قد أعيد بأكمله الى الوطن ، ودعم انتاج الذهب ضمان وصول الواردات ، واتسع نطاق الصناعات الثقيلة والثانوية لمواجهة احتياحات الحرب ، الا انه من حهة أخرى ، تطلب هذا التوسع ذاته عمالا مهرة جددا كان الحاجز اللوني قد وقف في سبيلهم ، ولطم التضخم الفئات الفقيرة خاصة من الأفريقيين لطمة قوية قاتلة ، اذ كان يوجد عجز مزمن في المساكن ووسائل الترفيه الاجتماعية الأخرى ، كما أن وسائل النقل كانت تعانى عجزا شدردا في المزيد من الامدادات ، وكانت الزراعة ما زالت راكدة وما زالت عاجزة عن سد احتياجات الشعب من المواد الغذائية . وكانت جنوب افريقية دولة فقيرة بالرغم من ارتفاع المستوى الميشى بين البيض ، فكانت اللابين الثمانية من الافريقيين تعيش على متوسط دخل قدره عشرة حنيهات سنويا للفرد ، والمليون من الملونين على خمسة وعشرين جنيها للفرد ، بل أن المائة والخمسة والعشرين جنيها التي يعيش عليها الفرد من المليونين ونصف من البيض لم ترفع متوسط الدخل الفردى الا الى ستة وثلاثين جنيها .

والأهم من هذا كله ، أنه من الآثار العامة المترتبة على الحرب أن تدفق الناس من القرية الى المدينة . ففي السنوات العشر التي انقضت فيما بين سنة ١٩٣٦ وسنة ١٩٤٦ تزالدت أعداد سيكان مدلنة جوهانسسبرج من ۱۹۱۲،۱۹۱ الي ۷۲۷٬۹۶۳ ومدينة كيب تاون من ٣٤٤٠٢٢٣ الى ٥٢، ١٥٥ ومدينسة جيرمسستون من ١٤٤٠٧٧ الى ١٧٩ر١٨ وبريتوريا من ١٢٦ر١١ الى ٢٣٦ر٢٣٦ ، وكان إلا فريقيون ينرحون الى المدن بنسبة أكبر من الأوروبيين، اذا كانت النسبة المؤونة لو بادة الأفريقيين في نفس الفترة ١٦ ر٥٧ ٪ بمقارنتها بنسبة زيادة الأوروبيين التي تبلغ ١٥ ١٦٪ وأصبح عدد الأفريقيين الذين كانوا يعيشون في المدن حوالي مليوني نسمة وكانوا بتزايدون بنسبة خمسية في المائة سنويا . علاوة على هذا ، حدث تزايد ملموس في عدد الأفريقيين الذين يعيشون في المناطق الريفية الأوروبية ، تاركين في المعازل نسبة أقل من ٤٠ ٪ من الشعب الأفريقي . ولما كان العدد الأكبر من هؤلاء يعملون موسميا في المناجم ، فقد اضطروا الى ترك معظم اعمال الفلاحة في المزارع الأفريقية للنساء والأطفال والشيوخ . وأصبح وأضحا حينذاك أن المعازل يمكنها فقط أن تقيم أود عدد ضئيل من المجتمع الأوروبي ، على أساس مستوى مميشى منخفض .

وبالاختصار ، كان من أكبر الآثار التي أحدثتها الحرب ، الاسراع في العملية التي ابتدات قبل الحرب والتي كانت تعمل على الدفع بعدد كبير من الشعب الأفريقي داخل أحضان الاقتصاد الأوروبي . وكانت المناجم والمصانع والمزارع تحتاج الى المزيد من العمال الأفريقيين ولم يكن في مقدور الكثيرين من الأفريقيين أن يظلوا على قيد الحياة الا بالعمل خارج معازلهم ، وانفصلت أعداد هائلة من الأفريقيين عن قبائلها واصبحت من سسكان المدن الدائمين ، وأشتت الظروف الاقتصادية الصعبة كذب ما زعمته ايديولوجية جنوب افريقيا من أنه يجب الفصل بين الحياة الأوروبية والأفريقية .

ان هذا الفصل الجذرى بين الاقتصاديات والأيديواوجيات هو الذى واجه جنوب افريقيا فيما بعد الحرب بما ترتب عليه من ظهور أعقد المشاكل وأعمقها ، ولم تكن لديها الوسيلة التى قد تمكنها من اكتشاف امكانية التوفيق عن طريق المناقشة والاتفاق ، وكان المجتمع الأبيض يتمتع بشكل من الديمقراطية البرلمانية يسمح لأعضائه بانتخاب ممثليه في الجمعية العامة ومجلس الشيوخ ، وكان شعب الأفريكانرز الريفي متمتع بقدرته على انتخاب أعضائه بالاجماع ، ولكن عددا من القوميين البارزين وجهوا نقدا لاذعا تجاه النظام الديموقراطي الذي كان متبعا أثناء الحرب ، واعلنوا انه نظام دخيل على مبادىء الأفريكانرز ولكن بالرغم من هذا ، كان النظام البرلماني عميق الجذور بحيث قدم للمجتمع منصة مناسبة تمكنه من حل خلافاته فوقها بالمناظرة والاقناع .

ولكن مع أن البيض كانوا يخضعون لقوانين برلمانية ، الا أن باقى الشعب كان يخضع لحكم استبدادى ، وعند اعلان الاتحاد احتفظت كل مقاطعة بطريقتها فى تمثيل غير الأوروبيين وهى التى تركت للأفريقيين والملونين الأكفاء فرصة القيد فى سجلات الناخبين بمدينة الكاب ، ولكنها لم تقدم أى تمثيل مباشر لغير الأوروبيين فى ناتال والترنسفال أو دولة أورانج الحرة ، وفى عام ١٩٣٦ شطبت اسماء الأفريقيين من سجلات الكاب ، وأصبح يمثلهم بدلا من ذلك ثلاثة أعضاء منفصلين من الأوروبيين كتعويض لهم ، وقام الأفريقيون بانتخاب أبعقاء منفصلين من الأوروبيين كتعويض لهم ، وقام الأفريقيون بانتخاب فلم يتمتعوا بالتصويت فى البرلمان أو بممثلين عنهم وعلى هذا ففى فلم يتمتعوا بالتصويت فى البرلمان أو بممثلين عنهم وعلى هذا ففى نهاية الحرب اصبح يمثل الثمانية الملايين من الأفريقيين ثلاثة أعضاء من بين الأربعة والأربعين عضوا ، وكان جميع العضاء المحاسين من البيض ، وحتى فانه بالنسبة للملونين الذين ظلوا فى المجاسين من البيض ، وحتى فانه بالنسبة للملونين الذين ظلوا فى

سجلات الانتخاب في مدينة الكاب فقد سمح للرجال فقط بممارسة الحقوق السياسية على شرط أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة .

وبهذا أصبح غير الأوروبيين في جنوب أفريقيا رعايا مستعمرين تحت سيطرة حكامهم البيض . وكان وجه الاختلاف الرئيسي بين الموقف في جنوب أفريقيا ونظيره تحت الحكم الاستعماري هو أن حكومة جنوب أفريقيا كانت تمثل شعب الدولة الأبيض بدلا من تمثيلها لجماعة انتخابية منفصلة عنها نسبيا وتنتمى للعولة المستعمرة . علاوة على هذا ، لم يكن لحكومات جنوب أفريقيا سوى القليل من العسلاقات أو لم يكن الها على الاطلاق مع رعاياها المستعمرين علاقات شبيهة بتلك العلاقات التي كانت قائمة فعلا في معظم المستعمرات . وكانت الجماعات البيضاء وغير البيضاء تشبه معسكرين متعاديين أكثر مما كانت تمثل قطاعين من أمة واحدة . وقد تم انشاء « مجلس ثمثيل المواطنين » كنوع من التعويض عن شطب اسماء الأفريقيين من سجلات الكاب الانتخابية في عام ١٩٣٦ . ولكن هذا المجلس لم يكن على الاطلاق اكثر من كونه محلسا استشاريا ممثلا لقلة ضئيلة ، وفي نهاية المطاف أوقف أعماله لأجل غير مسمى لعدم استشارة الحكومة له . وكان يوجد الى حانب هذا بعض المنظمات السياسية غير الأوروبية مثل « المؤتمر القومي الأفريقي » الذي تكون في عام ١٩١٢ ، وحزب « مؤتمر الأفريقيين حميما » وهني منظمة صفرة تكونت لمحاربة قوانين عام ١٩٣٦ . و « منظمة الشعوب الأفريقية » التي كانت تمثل الملونين ، « وحزب المؤتمرات الهندية » ولكن بحلول الوقت. الذي اندلعت فيه الحرب لم يكن بين أي من هذه المنظمات والحكومة أية علاقة على الاطلاق ، وقدر لمشاكل جنوب أفريقيا أن تواجهها فئات متنافسة متعادبة من الشعب لا تتحدث بلغة مشتركة .

لقد كانت تلك هى العناصر المكونة لمشاكل جنوب أفريقيا ، ولكن ماذا كان شعور الناس الذين يهمهم الأمر تجاه تلك المشاكل ؟ .

ان الأفريكانرز كانوا يمرون بصعوبة ذات طابع خاص كان لها أثرها على الأقلية التى انبثقت عن عقيدة تصوفية انعزالية آمن بها أناس متزمتون تقليديون . وانقطعت معظم الروابط التى تربط بينهم وبين الدول الأصلية التى كانوا ينتمون اليها ذلك لأنهم كانوا يتكونون أصلا من اللاجئين الهاربين ولأنهم فضلوا الحياة الانعزائية . وعلى هذا أصبحوا مجتمعا انفصاليا قوميا ذا طابع مميز ، ولم يعد أمامهم أى وطن آخر يلجأون اليه اذا ما واجههم أى تهديد خارجى ، الا انهم مع هذا لم يبلغ

تعدادهم مليونان من الأنفس في بلد يعيش فيه ما يزيد عن عشرة ملايين من الأجناس الأخرى . واعتقدوا بأن الاندماج مع الآخرين سواء اكانوا سودا أم سمرا أم بيضا ، قد يؤدى الى اختفاء شخصيتهم القومية ، في الوقت الذي أدى فيه مرور أجيال متعددة من التكيف الى نبذهم باشمئزاز أية فكرة حتى ولو كان من شأنها أن تؤدى الى تكبير نطاقً مجتمعهم القومي ، وبدا لهم أن اختيارهم محدد بطريقين هما: اما السيادة واما الاندثار ، وبالرغم من أنه كان ينتساب الكثيرين منهم الرعب من القطعان السوداء ، لأنهم شبوا على أن تلك القطعان تنتظر الفرصية الاغتصابهم ، الا أنهم كانوا يكنون شعورا طيبا تجاه خدامهم الأفريقيين أو الملونين . أما أقلية الأفريكانرز الذين كانوا يتمتعون بنسبة أكبر من الذكاء ، خاصة من كان يتلقى منهم العلم في جامعة ستيلنبوشي أظهروا فهما لكل من الاجحاف اللوني العميق الذي بلقاه زملاؤهم وعدالة المطالب الأفريقية . وواجهوا المشكلة باقتراح انفصال الأجناس التام مع قيام سلطات حكومية كاملة لكل من المجتمعين ، علاوة على هــــذا فأنهم أدركوا تماما الحاجة الكامنة في هذا الحل لتوفير الأرض ورأس المال اللازمين ، من مصادر بيضاء او قدر للدويلات الأفريقية الحصول على فرصة البقاء ، وأخبروا اخوانهم البيض صراحة بأنه يجب عليهم أن تتعلموا الحياة دون الاعتماد على عمل الرجال السود .

ولكن كان يخيم على شفقة الأفريكانرز وطيبتهم وكبريائهم القومى شعور داهم بالخوف الشديد . وشعرت هذه الجالية بأنها محاصرة بملايين الأفريقيين الذين يعيشون في وطنهم علاوة على الملايين العديدة الأخرى في باقى انحاء القارة الأفريقية ، واسستجاب معظم زعمائها الدينيين والسياسيين لهذا الشعور من الرعب . وادى شعورهم بالحاجة الى السيادة العنصرية الى اطلاق صيحة سياسية مضللة تنادى ببعث سيطرة البوير وهى ما يطلقون عليه Baaskap وأدت هذه الصيحة الى اغراق المشاعر النبيلة واحلال الشعور بالاستعداد لمواجهة المسلكل الواقعية الاحتماعية القاسية محلها .

وكان من الواضح أن القسم البريطانى أو المتحدثين بالانجليزية من الشعب الأوروبى أقل اهتماما بالسياسة عنه فى الحصول على الأرباح، أذ أنهم عاشوا فى تلك الدولة أساسا لأنها يسرت لهم حياة أكثر راحة وغنى عن تلك التى يسرتها لهم بريطانيا . وكانت أمامهم فرص تحقيق أرباح طائلة فى صناعة التعدين والصناعة والتجارة ، كما كان الدخل الحقيقى فى المجالات الحرفية أكثر ارتفاعا والمنافسة أقل ووسائل

الترفيه الاجتماعي اكثر اغداقا ، وبالرغم من انهم لم يكونوا بالطبيعة مؤمنين مثاليين بالعنصرية مثلما كان الافريكانرز الا انهم وجدوا انه من الأفيد لهم ماديا المحافظة على الحواجز اللونية بنفس الصلابة . واتخدوا موقفا شبيها بذلك الذي اتخده المستوطنون البيض في روديسيا الجنوبية وكينيا مبررين هذا الاجحاف اللوني على أساس التخلف الأفريقي ، والمحافظة على مستويات حياة البيض أو دفاعا عن الحضارة الفريية . أما في ناتال حيث وجدوا أنفسهم على اتصال بأثرياء الهنود المتعلمين علاوة على الجماهير الأفريقية والآسيوية ، فقد حدث رد فعل المتعلمين علاوة على البغرقة اللونية ، ولكن بالرغم من ضآلة ما يكمن فيه من الأفكار الأيديولوجية التي يؤمنون بها ، الا أنه كان متعصبا في تصميمه على استخدام سلطته السياسية لقمع المنافسة الاجتماعية من جانب الجالية الهندية ، بنفس القوة التي كانت تتعصب بها القومية الأفريكانية .

ولكن مع هذا وجد بريطانيو جنوب أفريقيا أنه بالرغم من استمرار حصولهم على الأرباح وتمتعهم بالراحة ، الا أن السلم الاجتماعي كان ينكمش على الدوام . وكانت الحياة في مدن مثل جوهانسبرج وديربان. حيث كانت تتركز أعداد كبيرة من البريطانيين ، تزداد اضطرابا على الدوام بسبب ردود الفعل العنيفة داخل مجتمع يقدوم على التفرقة العنصرية . ودائما ما كانت تجرى عملية اعادة تقوية مزاليج الأبواب ، وقضيان الشيبابيك ، والمنبهات التي تدق عند السطو . وأصبحت الأسلحة النارية من الضروريات المنزلية المسلم بها ، كما أصبحت سيدات المنازل تتلقين تدريبات على اطلاق النار في حدائق المنازل . وأكثر من هذا ، فانه بالرغم من أن التشريع كان يعمل دائما على التفرقة. العنصرية الا أن البريطانيين قد تعلموا بالتجربة أن القيود المفروضـــة على الحرية أصبحت تميل الى تخطى جميع الحدود . اذ أن السلطات التنفيذية التي حصلت عليها الحكومات من أجل أخماد معارضية غير الأوروبيين تجاه السيطرة البيضاء ، ابتدأت بالضرورة في تقييد حربة البيض الشخصية تماما مثلما قيدت حربة غير البيض ، وأغمض الكثيرون من البريطانيين أعينهم واكثروا من اقامة حفلات « البريدج » ، ولكنهم وجدوا انهم مضطرون الى تكرار اغماض العينهم بشكل متزايد . ودائما ما شعر بريطانيو جنوب افريقيا بأنه لو اصبحت الظروف لا تطاق > فلديهم ملجأ آخر ينتظرهم في بريطانيا .

ولكن ، بالرغم من الحمى التي أصابت الحياة الأوروبية ، كان يوجد.

على الدوام رجال ونساء داخل المجتمعات الأفريكانية والبريطانية يحاربون ضد تيار الرأى العام ، وكان ذوو العقول المتحررة في جنسوب أفريقيا أكثر عددا عنهم في أى مكان آخر من القارة ، وكانوا يتراوحون بين من يعطف منهم على الشيوعية أو النظرية الماركسية وبين من يؤمن بالاشتراكية الديموقراطية ، وبين رجال الصناعة الأحرار أو المحافظين ذوى الضمائر القلقة ، وفي الامكان وجود هؤلاء في جميع دروب الحياة خاصة بين رجال الحرف ، وكانت تميل حياتهم المدمرة للبدع والأوهام ألى القلق ، وشعر الكثيرون منهم بضرورة مفادرة الدولة أما من أجل الشيعور بالراحة الذهنية ، أو من أجل راحة عائلاتهم ، وكان مأزق الأفريكان الأحرار أكثر قسسوة لأنه لم يكن فقط أكثر عرضة للوقوع فريسة كشبيهه البريطاني بل وأيضا لم يكن أمامه أى وطن آخر يمكنه أن فريسة كشبيهه البريطاني بل وأيضا لم يكن أمامه أى وطن آخر يمكنه أن أوذ اليه ، ولكن ويليام شراينر قاد حملة المعارضة ضد ما تضمنه قانون فصاعدا الصياد في عام ١٩٠٩ من تفرقة عنصرية ، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا اصبح له اتباع تحرريون داخل مجتمع الأفريكان ذاته ،

وكانت الفجوة بين الطرفين الاجتماعيين في المجتمع الهندي اكثر اتساعا عنها في أى مكان آخر من مجتمع جنوب أفريقيا ، فكانت تتمتع حفنة منهم بالثراء الفاحش ، وتحيا حياة الترف بالرغم من خضوعها للقيود العنصرية ، في حين أن جماهير الشعب كانت تعيش في نفس الظروف المتحطة التي يعيش فيها الأفريقيون في الأحياء القذرة من المدن أو في الأكواخ القائمة في الريف ، هذا علاوة على وجود طبقة الشعور بالفيرة من الظواهر المألوفة بين الهندود والأفريقيين لأن الافريقيين كانوا يشكون دائما في رفع التجار الهنود للأسعار بشكل فادح علاوة على وجود نوع من العداء العنصرى بين المجتمعين ، واصبح هذا التوتر واضحا جدا خاصة بعد الحرب ، وعلى وجه الخصوص في اقليم ديربان ، وقد هول من شأنه دعاية الأفريكان القومية التي كانت تسرى بين الأفريقيين لاثارتهم ضد الهنود .

ومن المحتمل أن الهنود الذين يتمتعون بوعى سياسى خاصة بين المجموعة الحرفية ، كانوا يشعرون بالتفرقة العنصرية بدرجة أعمق مما يشعر بها أى جنس آخر ، انهم لم يشعروا فقط بطعنة موجهة الى شعورهم بالفخر بحضارتهم القديمة حينما عاملهم البيض الأقل منهم ثقافة نسبيا على أنهم مواطنين أقل منهم شأنا ، بل وأيضا كانوا يعيشون تحت تهديد دائم بطردهم من الدولة التى ولد فيها معظمهم وتربى

وترعرغ . ذلك لأن جميع الأفريكانرز وعدد كبير من البريطانيين راوة عدم احقيتهم في البقاء في جنسوب افريقيا . وكانوا يضعون الكثير من المشروعات من أجل اعادة توطينهم في الهند . وكانوا هم الجنس الوحيد من بين الجماعات البشرية في الدولة الذي حرم من أي نوع من المشاركة في الانتخابات البرلمانية . وارتضى الكثيرون من أثرياء الهنود بأن يشتروا راحتهم لقاء تحملهم الاهانات من وقت لآخر . أما الجماهير فكانت تفكر في مسائل العمالة والأجور والمساكن أكثر مما تفكر في السياسة . ولكن الرجل الهندى المتعلم المرهف الشعور كان يشعر بدل عميق يتزايد ليصبح شعورا بالاستنكار المربر .

وكانت جماعة الملونين في الكاب تعانى موقفا تراجيديا في بعض احوالها . فكان اعضاؤها بتراوحون في مظهرهم بين اللون القريب جدا للأفريقيين الى من قد يظنهم الانسان من البيض . انهم نتاج قرون ثلاثة من الاختلاط الجنسى ، عاشوا ليبرهنوا على انه ليس هناك ثمة داع لأن ينفر جميع سكان جنوب أفريقيا البيض من الحياة المشتركة مع سكانها غير البيض . وعادة ما كان الاخوة والأخوات ذوو ألوان متفاوتة لدرجة انهم كانوا مضطرين للذهاب لمدارس مختلفة والبقاء منفصلين . ولزمن طويل قبل المجتمع الأبيض خجلا انتماء جماعة الملونين له باعتبارهم اقارب فقراء ، ولكنه لم يعاملهم مطلقا على أنهم متساوين معه ، بل على انهم فرع تعس ليس له الحق الا في حقوق محدودة . ودائما ما كان اسمطس يستشير زعيمهم الشهير الدكتور عبد الله عبد الرحمن ويتبادل معه المصلحة وذلك بحث من يتمتع بحق الانتخاب من شعبه على الادلاء بصوته لصالح حزب سمطس .

ولكن مجتمع الملونين لم يكن له أفق يتطلع اليه أو آمال يعمل على تحقيقها في المستقبل ، فقد حصل بعضهم على مكانة اجتماعية باعتبارهم صناع مهرة ، وأصبح عدد آخر من بينهم صناعا حرفيين يقومون بخدمة مجتمعهم ، بينما ظلت الأغلبية الباقية تسكن الأحياء القدرة دون أن تحرز أية مهارات ، ولكنهم كانوا جميعا منبوذين لدى كل من البيض والسود على السواء ، ولهذا فأيا كان الطرف الذى يحرز النصر في نهاية المطاف في معركة الأجناس ، فهو يحكم على الملونين بالطرد ، وأدى هذا اليأس الى اغراق جيل الشباب بصغة متزايدة في التأمل الباطني وتفكيره في تكوين جماعات حزبية ، وفي أثناء الحرب ازدادت مجهوداتهم السياسية الضئيلة ، فكان يحاول بعضهم الاحتفاظ بعلاقات ضعيفة مع العسالم الأوروبي ، بينما كان يحاول البعض الآخر التمسك بشخصية ملونة

مستقلة ، ولكن الباقين حاولوا الاشتراك مع الأفريقيين في تكوين جبهة مشتركة غير اوروبية ، وراى الكثيرون من الشباب الملونين أن فرصتهم الوحيدة في سعادة المستقبل تكمن في الهجرة .

وأخيرا ، هل يمكننا محاولة فهم مشاعر الأفريقيين ؟ انه مهما كانت درجة التجانس الموجودة بين الجماعات الجنسية الأخيرى ، فانه من المؤكد أنه لا يوجد اى تجانس على الإطلاق بين الأفريقيين . حقا ، قد يكون من غير المجدى أن نفهم أن الأفريقيين يشكلون مجتمعا قائما بذاته ، ذلك أن لم يعترف الانسان بأن اللون المشترك ، والأصل السيلالي أو القصور الاجتماعي تعتبر سمات اجتماعية . فلقد كان الأفريقيون أما رعاة قبليين أو مزارعين ، أو أطباء ، أو مدرسين ، أو عمال مناجم أو غمال زراعيين ، أو خدم ، أو عمال في الخدمات العامة ، أو زعماء ، أو محامين ، أو يقومون بأى عمل قد يطرأ على بالك ، أو رجال عصابات أو بلا عمل على الاطلاق . وكانوا يعيشون في « الكرول » في معازلهم ، أو في أكواخ ، على هوامش المدن أو في شقق مستأجرة في منازل محترمة ، أو في « عشش » بجوار المزارع . وكانوا يتحدثون بلفات عديدة مختلفة، وكانت عاداتهم القبلية متباينة بشكل شاسع ، وكانوا يتدينون بعدد هائل من الديانات . وحتى حالتهم الاجتماعية كانت تتباين في أجزاء الدولة المختلفة .

وعلى هذا لم يكن من المكن أن يكون هناك شيئا يسمى الرأى العام الأفريقى . ومنذ عام ١٩١٢ حاول حزب المؤتمر القومى الأفريقى تنظيم المطامح الأفريقية وتوجيهها الى حياة أفضل اكثر تكريما ، وحرية ، ولكن تأثيره كان محدودا الى حد كبير بجماعة الأفريقيين الضئيلة العدد التى تعيش فى المدن ، وتتسم بوعيها السياسى وكانت الشعوب القبلية التى تعيش فى المعازل تبذل معظم جهودها محاولة أن تقتطع بالكاد ما يقيم اودها من أراض فقيرة ، علاوة على أنها كانت جاهلة بوسائل الزراعة الحديثة . أما معظم الشباب فكانوا يقضون معظم أوقاتهم فى معسكرات التعدين . وفى تلك المسكرات كانوا يعرفون احيانا شيئا عن قوة الطاقة العاملة ، ولكنهم كانوا بوجه عام يوضعون تحت سيطرة حازمة منفصلين على تقبل السيطرة البيضاء ، ذلك لأنهم تربوا فى جو مشحون بالخضوع للسيد الأبيض . أما فى المدن فكانت تحدث اضطرابات عديدة تنبعث عن الفقر وتهول التفرقة العنصرية من شائها ، ولكن نادرا ما كان يوجه تنظيم محدد ، وكانت تعبر هذه الاضطرابات عن نفسها بارتكاب الجسويمة وتهول التفرقة العنصرية من شائها ، ولكن نادرا ما كان يوجه محدد ، وكانت تعبر هذه الاضطرابات عن نفسها بارتكاب الجسويمة وتهول التفرقة العنصرية من شائها ، ولكن نادرا ما كان الجسويمة وتهول التفرقة العنصرية من شائها ، ولكن نادرا ما كان الجسويمة وتهول التفرقة العنصرية من شائها ، ولكن نادرا ما كان الجسويمة وتهول التفرقة العنصرية من شائها ، ولكن نادرا ما كان الجسويمة وتهول التفرقة العنصرية من شائها ، ولكن نادرا ما كان المحدد ، وكانت تعبر هذه الاضطرابات عن نفسها بارتكاب الجسويمة ويقون المقورة المحدد ، وكانت تعبر هذه الاضطرابات عن نفسها بارتكاب الجسويمة ويقون المحدد ، وكانت تعبر هذه الاضطرابات عن نفسها بارتكاب الحدوية ويقون المحدد ، وكانت تعبر هذه الاضوا المحدد ، وكانت تعبر هذه العضوا المحدد ، وكانت تعبر هذه الاضوا المحدد ، وكانت تعبر هذه العضوا المحدد ، وكانت تعبر المحدد ، وكانت تعبر المحدد ، وكانت تعبر المحدد ، وكانت تعبر المحدد ، وكانت ا

واستخدام المنف . ولو حتى فى داخل المجتمع الأفريقى ذاته تماما مثلما كانت تفعل تجاه البيض . وكانت أكبر نسبة لمن لديهم وعى سياسى توجد ، كما هى العادة بين رجال الحرف ذلك لأنهم حصلوا على قدر من التعليم . ولأنهم كانوا يشعرون بأن الكرامة مسألة شخصية ، ولأنه كان يتوفر لديهم وقت فراغ أطول من غيرهم ، ولهذا فان الدافع على الثورة كان يتباين بشكل جذرى فى اشكاله التى يتخذها .

ولما كانت جنوب أفريقيا دولة صناعية ، فقد يسرت لكثير من مواطنيها الأفريقيين مستويات مادية أعلى منها في أى مكان آخر من القارة ، ولكن وجود قوانين المرور ، وتحريم تنظيم النقابات العمالية ، وانتشار العجز التشريعي والمدنى ، والاضطهاد البوليسي ، على الفقر المزمن في المعازل والقدارة المنتشرة في المدن خلق موجة هائلة من التبرم ، ولكن بمجرد ما ان تصبح الشخصيات التي انبثقت الى حيز الوجود قادرة على تخصيب تلك الموجة وتحويلها الى معارضة واعية فستصبح جميع عناصر الثورة متو فرة ، وفعلا صمم قليل من الأفريقيين على تحقيق هذه الطاقة، ولكن الزعماء البيض كان لديهم نفس القدر من التصميم على تحطيمها .

وكان الكيان الاجتماعي \_ الاقتصادي بأكمله في جنسوب افريقية مضطربا لدرجة أن الولاء الطبقي تفرق في تيارات عديدة متضاربة \_ اذ أن احدى قطاعات المجتمع وهو قطاع الافريكانرز الريفي ، لم يخرج على الاطلاق من مرحلة الاقطاع . واتخذت الثورة الصناعية التي تلت اكتشاف الماس والذهب مكانتها الى جانب هذا الاقطاع ولكن نادرا ما كانت الثورة الصناعية تهدد بل انها لم تدمر على الاطلاق الاقطاعات الريفية التقايدية . ولهذا تقاسم الدولة رأس المل الصناعي والنقدي من جهة مع الاقطاع الزراعي من جهة أخرى . وظلت اعنة الأمور السياسية في أيدي رجال المجتمع الريفي الى حد كبير . وأفاحت صناعة التعدين على حساب العمل الرخيص الذي كانت تقدمه فئة العبيد الأفريقيين ، ذلك لأن المناجم تختلف عن الصناعة في انها تستطيع ان تستفيد من العمال غير المهرة . وهنا التقت المرحاتان المتاليتان الثورة الاجتماعية قسرا عنهما ، المهرة من انهما تعتبران خصمين متنافرين في أي مكان آخر .

وكان نتيجة لهذا التحالف العجيب أن انقسم هؤلاء الذين كان من المتوقع أن ينضموا الى المعركة القائمة ضد سادة الصناعة المجدد وتفشت عدوى المفاهيم الجنسية التى يؤمن بها اقطاع الألم يكان الى

طبقة البروليتاريا الصناعية ذات البشرة البيضاء ، التى انحدرت معظمها من عائلات افريكانية . وعلى هذا ، بالرغم من وجود صراع على المسرح الصناعي بين اصحاب المناجم وعمالها ، وبين أصحاب رءوس الأموال الصناعية وعمالهم ، فقد كان هذا الصراع في القطاع الأبيض من المجتمع المحال جمهرة طبقة البروليتاريا السوداء فقد عزلت عن قصد بعيدا عن هذا المحال ، وحينما وجدوا ان حياتهم العمالية أصبحت لا تطاق كما هو الحال أثناء اضراب المناجم الذي وقع في عام ١٩٤٦ ، لم يعد يراودهم الأمل في تلقى أية مساعدة من زملائهم البيض . واتخذ العمال البيض موقف المتفرج حينما ارسل سمطس وحكومته التي تساندها الراسمالية قواتهم لدفع الأفريقيين داخل المناجم أو لاجبارهم على الخروج الي سطح قواتهم لدفع الأفريقيين داخل المناجم أو لاجبارهم على الخروج الي سطح قالأرض حينما لجأوا الى حيلة البقاء تحت الأرض . ومثلما نجح الاقطاع يقتصر فقط على مجرد البقاء بل والانتعاش أيضا ، فكذلك استراحت يقتصر فقط على مجرد البقاء بل والانتعاش أيضا ، فكذلك استراحت الماملة المتنافسة .

وسرت عدوى عداوة العمال البيض للسود داخل الحياة السياسية ، فكان حزب عمال جنوب أفريقيا يمثل مصالح العمال البيض . وكان من المتوقع لهذا الحزب أن يقصف بشرور الرأسمالية ، ولكنه اشترك مع القوميين في عام ١٩٢٤ ليكون حكومة عنصرية ، كما أنه اظهر نفس الاتجاه حينما فرض سنيطرته على مجلس مدينة جوهانسبرج في سنة ١٩٤٧ ، وعندئذ دعم نفسه مع غير الأوروبيين باستخدامه قوات البوليس لطرد العمال الأفريقيين من مدينة الأكواخ التي كانوا قد اقاموها الانفسهم حينما لم يجد أعضاء الحزب أمامهم الفرصة المواتية لايجاد منازل لهم .

ومن الكذب أن ندعى بأن الجماهير غير الأوروبية كانت قد ابتدئت حتى تلك اللحظة في تنظيم نفسها على أى اساس اشتراكى . فقد كان الزعماء المؤتمر الوطنى الأفريقى نظرة بورجوازية واضحة ، بل لم يكونوا قد ادركوا حتى ذلك الوقت مبدأ المساواة ليكون هدفا لهم ، وقصروا الفسيم على أهداف اساسية برجوازية مثل أحقيتهم في الملكية الخاصة ، وحقهم في ممارسة التجارة ، وامتلاك الأراضى الزراعية ، والمشاركة في الحياة السياسية .

وعلى هذا لم يكن الموقف في جنوب أفريقيا في فترة ما بعد الحرب يحتوى على البذور التي تؤدى الى حل مشاكله في المستقبل . ولم يكن

فى الامكان بحث المساكل الاجتماعية والاقتصادية البحتة على أساس المنطق السياسى ، ذلك لأن المجتمع لم يكن مقسما اساسا طبقا للمصالح الاقتصادية ، بل انه كان مقسما طبقا للون ، وقدر لمعارك هذا المجتمع أن تنشب بين معسكرين عنصريين متعاديين ، فطمسوا بهذا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي واجهت السكان .

وأصبحت المشكلة المحيرة التى تواجه حكومة سمطس هى اتخاذ مشكلة الجنس حلا بديلا لمواجهة المشاكل القومية البحتة . وبدلا من قيام حكومته باتخاذ حل حاسم لمشاكل الاسكان والصحة فى كل من ناتال وترنسفال ، أصدرت قانون تثبيت الأوضاع سنة ١٩٤٣ الذى حرم للمدة ثلاث سنوات أى توسع فى التجارة الهندية فى الترنسفال كما حرم شراء الأرض فى ناتال . وأدى انشاء الادارة الاستشارية للملونين فى نفس العام الى تيقظ سكان الكاب الملونين الى وجوب توقع عزلهم هم أيضا . وفى العام التالى كشف سمطس عن موقفه تجاه مشكلة التمدين المتزايدة، وتنبأ ـ عرضا ـ بالتشريع القومى ، باعلانه وجوب ايقاف تيار الزحف الأفريقي نحو المدن ، وبوجوب اعادة العاطلين منهم الى المنازل ، ومعاقبة كل شخص يحاول تعليمهم النظريات الهدامة بكل قسوة .

وعلى هذا يكون البناء قد تم تشييده قبل نهاية الحرب ، وشاهدت الفترة التالية للحرب مباشرة مجرد استمرار للاتجاهات الحكومية العنصرية بالرغم من أنها كانت يجب أن تكرس لعملية اعادة البناء . وفى مهاجمة الشرور الاجتماعية بكل عزم ، وفى عام ١٩٤٦ حينما حان الوقت لانتهاء العمل بقانون تثبيت الأوضاع تقدم سمطس بقانون ملكية الارض للآسيويين ، وقانون التمثيل الهندى . وادى هذا الاجراء الى تقييد حق الهنود في شراء الملكية الأوربية في ناتال بشكل جدرى ، في حين أنه منحهم هم وهنود الترنسفال الحق في أن يمثلهم شيخ منتخب وشيخ معين علاوة على ثلاثة أعضاء بيض يمثلونهم في الجمعية العمومية يتم معين علاوة على ثلاثة أعضاء بيض يمثلونهم في الجمعية العمومية يتم فقد حصل هنود الناتال على حق انتخاب عضوين من جنسهم ليمثلاهم في المجلس الاقليمي .

وقام بمهاجمة مواد هذا القانون بكل عنف حزب القوميين بزعامة «مالان» وحزب الدومنيون الاستعمارى المتطرف المدافع عن البريطانيين الشديد الايمان بالعنصرية ويستنمد معظم قوته من ناتال . ومن جهسة أخرى تقبل البعض هذا القانون فقط باعتباره حجر الأساس للحقوق الهندية الذي أرساه هو فمير نائب سمطس المتحرر . ولكن منظمة الهنود

ذاتها المسماة بحزب مؤتمرات هنود ناتال والترنسفال أعلنت سخطها الكامل على هذا القانون ، اذ وصفه الدكتور يوسف دادو زعيم الترنسفال بأنه « عرض كاذب لامتياز صورى » ، وبأنه « محاولة شيطانية لخنق الهنود اقتصادبا والتقليل من شأنهم اجتماعيا ، ولهذا لم يقبل هسلاا العرض الكاذب ولم ينفذ هذا القانون على الاطلاق .

وفي نفس العام استنكر الأفريقيون أيضا سياسة حكومة سمطس لا أذ انه بعد أن شطب أسماء أفريقي الكاب من جدول الانتخابات العامة في عام ١٩٣٦ منحهم حق تكوين مجلس تمثيلي وطني كتعويض لهم وكانت هذه الهيئة انتخابية ، ولكن ، بما أنها كانت مقصورة على وظائف استشارية فقد نبذها المجاهدون الأفريقيون ، واستغل سمطس وجود هذا المجلس كبرهان على أن الأوروبيين كانوا يعلمون الأفريقيين طريقة الحكم الذاتي ، ولهذا شعر بضربة قاضية للصورة العامة التي رسمها في ذهنه حينما قرر أعضاء هذا المجلس المعتدلين تأجيل أعمال هذا المجلس لأجل غير مسمى بعد أن أثار غضبهم المعاملة التي لاقاها الأفريقيون الذين أعنوا أضرابهم في المناجم في عام ١٩٤٦ ، وبعد أن وأجهوا أهانات متكررة باصدار تشريعات تعمل على التفرقة العنصرية وأصبحوا مؤمنين بأنهم أن يحصلوا مطلقا على سلطات حقيقية .

وفي ذلك الوقت تقريبا اصبحت السياسات المتبعة في جنوب افريقيا من المشاكل العالمية . وكان سمطس واحدا من الواضعين الأساسيين لميثاق هيئة الأمم المتحدة ، ولكن لم يمر عام واحد على قيام هيئة المنظمة حتى وجد سمطس نفسه متهما امامها بسبب اتباع سياسته التعصبية ، وهاجمت المسز بانديت شيقة نهرو موقفه من الهنود بكل عنف وتلا ذلك المقاطعة الهندية الاقتصادية . ووجهت الى سمطس يضا صراحة تهمة رفضه اخضاع اقليم جنوب افريقيا الوضوع تحت الانتداب لاتفاق الوصاية الذي عقده مع هيئة الأمم المتحدة . وكان في الواقع ، قد وعد الأوروبيين الذين يعيشون في جنوب غرب افريقيا بضرورة تمثيلهم في البرلمان الاتحادي ، وعبر عن أمله في ضمان وحدة الاقليم الشاملة مع جنوب افريقيا . وادعى بأن الاستفتاء المام الذي اجرى يدل على أن غالبية الأفريقيين كانت تؤيد هذه الوحدة بالرغم من ضآلة عدد من نظر الى الطريقة التي تم بها الاستفتاء نظرة بالرغم من ضآلة عدد من نظر الى الطريقة التي تم بها الاستفتاء نظرة حدىة .

ولكن حينما هوجمت هذه السياسة في الأمم المتحدة لم يفعل سمطس شيئًا سوى ما وعدهم به بتقديم تقرير لمجاس الوصاية خاص

بادارته للاقايم . ولما كان جنوب غرب افريقيا قد وضع تحت انتداب عصبة الأمم ، أصبح من الواضح أن الأمور المتعلقة بادارته ، ووضعه السياسى ، ورفاهية شعبه ، تقع مسئوليتها على العالم بأجمعه ، ولكنه كان من الواضح فعلا أن الخمسين الف أوروبى الذين يعيشون فى ذلك الاقليم علاوة على الحزبين الرئيسيين فى جنوب افريقيا كانوا يرمون الى ادخال الاقليم فى وحدة مع الاتحاد ، مع وضع السكان الأفريقيين تحت السياسة العنصرية المتبعة فى جنوب افريقيا . وأكسب موقف سمطس فى الأمم المتحدة شعبية منقطعة النظير بين الأوروبيين التابعين له بل ان مالان حثه على سحب جنوب أفريقيا من عضوية المنظمة .

وفى عام ١٩٤٨ انتهت فترة حكم البرلمان الذى تم انتخابه أثناء ذروة الحرب فى عام ١٩٤٣ واستعدت الأحزاب لاجراء انتخاب عام وكانت هناك دلائل متزايدة من الانتخابات الفرعية التى اجريت على ان الحزب المتحد بزعامة سمطس كان يفقد التأييد ، ذلك لأن الكثيرين من الأفريكانرز كان قد ثار غضبهم عندما راودهم الشك فى أن سمطس كان يهدم أسس وحدة دولة الأفريكانرز باتخاذه مثل تلك الاجراءات كان يهدم أسس وحدة دولة الأفريكانرز باتخاذه مثل تلك الاجراءات من الخدمة العامة ، ومنح الهنود حق التصويت ، وتقديم المزيد من المحلمة العامة ، ومنح الهنود حق التصويت ، وتقديم المزيد من المتعليم الأفريقيين . وظن الكثيرون من الصناع البيض أن الحزب المتحسد أن يحميهم كما يجب من المنافسة غير الأوروبية لأن عويديه الراسماليين كانوا يحتاجون الى الطاقة العاملة واعتبروا هذا الحزب ممثلا للأثرياء البيض أكثر مما كان يمثل الفقراء منهم ، أما سكان الكاب المونون الذين تعتبر أصواتهم ذات أهمية خاصة فى عدد القاعد ، فقد شعروا بالعداء تجاه اجراءات التغرقة الحديثة .

وكانت كل هذه الأمور اعتبارات انتخابية ، أما من اوجهة النظر الثاقبة في مستقبل جنوب افريقيا ، فاننا سنجد أن التهمة الموجهة ضد حكومة سمطس هي أنها لم تواجه على الاطلاق المساكل الحقيقية التي كانت تهدد بتدمير المجتمع ، ولقد كشفت لجنة فاجان التي عينها سمطس لتكون بمثابة هيئة بديلة للاجراءات الحكومية التي تتخذ في معالجة الأخطاء التي تظهر بصورة متكررة ، كشفت عن المدى الذي وصلت اليه الفوضي الاجتماعية التي خلقها النقص الحادث في المساكن المدنية ، والحالة الصحية المتدهورة ، وقوانين المرور المعقدة ، والفشل في تيسير الأمور امام تدفق الأفريقيين الهائل داخل المدن ، بل وافلات زمام السيطرة عليهم ، وسمة التبذير التي انطبعت بها القوى العاملة الهاجرة .

لقد كان سمطس ضحية للمجتمع الذي كان يعيش فيه ، فكانت دائما ما تحدوه الرغبة في أن يفعل شيئا ولكنه لم يتمكن مطلقا من السيطرة على القوى الاجتماعية داخل مجتمعه ، وبالرغم من انه كان مزودا بعقل وتجربة كشفا له عن انقسام جنوب افريقيا بين الاضطهاد العنصرى والحاجة الاقتصادية الا أنه سمح لنفسه بالهروب من تلك المشاكل واللياذ بمشاعر عنصرية ارستقراطية بدلا من مواجهة حقائق غير مرغوب فيها ، ولهذا فقد ارتضى أن يدفع الثمن الذي طلبه منه اتباعه من الأفريكانرز لكي يضمن التأييد الذي يحتاج اليه للحصسول على السلطة في الوقت الذي وقع فيه ضحية للاغراء فقبل أن يلعب دورا عالميا كحل بديل لمواجهة مسئولياته الداخلية ، ونتيجة لهذا أصبحت التفرقة العنصرية اكثر عنفا في أواخر فترة حكمه عنها في أوائلها ، ولعب هو نفسه دورا ايجابيا في ارساء الأسس التشريعية والادارية التي مكنت القوميين من بناء مجتمعهم القائم على التفرقة .

ولكن بالرغم من معاناة سمطس من الضعف الانتخابى والفئسل الادارى ، الا أن فردا لم يتوقع على الاطلاق هزيمتسه فى انتخابات سنة ١٩٤٨ ، اذ عقد حزبه المتحد تحالفا انتخابيا مع حزب العمال بزعامة جون كريستى ، وبالرغم من انه فقد ولاء اتباعه العمال الاكثر ايمانا بالعنصرية ، وفقد كذلك ولاء الحزب الاستعمارى ، الا أن هسذه الجماعات لم تكن تتمتع الا بتأثير ضئيل بين الناخبين .

وكونت المعارضة ايضال حلفا انتخابيا ، اذ أن الحزب القومى بزعامة مالان ، وحزب الأفريكائرز بزعامة هاڤنجا اتفقاً على هدف مشترك وسو حاسهم أنى المحافظة على الحضارة البيضاء تحت صيحة التجميع الكامنة في كلمة الأفريكائرز الحديثة « التفرقة العنصرية » .

وجرت المعركة الانتخابية ذاتها في زوبعة من المشاعر العنصرية ، دون أن يواجه أى فرد منهم المشاكل القومية الحقيقية . وهاجم القوميون « التحرر » الذي انطبع به الحزب المتحد ، مركزين هجومهم على شخصية « ج . ه . هو فمير » نائب سمطس ، الذي كان يود الحصول على السلطة حتى يتخذ اجراءات اجتماعية معقولة ويضعها موضع التنفيذ ، ولكنه كان يرضى نفسه في كثير من الاحيان بالتهديد المتكرر باستقالته من الحكومة . ودافع الحزب المتحد عن نفسه ضد هدا الهجوم بمحاولته اقناع الناخبين بتمكنه من الدفاع عن الحضيارة البيضاء أفضل من القوميين .

ولدهشة الجميع احرز التحالف القومي ـ الأفريكاني النجاح في ذلك

اليوم بأغلبية خمسسة مقاعد ، واكننا لو أخذنا عدد المقاعد القروية والانتصارات العظيمة التى أحرزها الحزب المتحد فى عدة دوائر انتخابية متمدينة لوجدنا أن سمطس ومؤيديه قد تفوقوا على معارضيهم بما يزيد على ١٠٠٠٠٠٠ صوت ، ولكن مع هذا حصل القوميون على خمسسة وعشرين مقعدا والحزب الأفريكاني على سبعة مقاعد فى الحكومة ، ونتيجة لهذا وجد الحزب المتحد نفسه غير ممثل فى الدوائر الانتخابيسة المتحدثة باللغة الأفريكانية .

ومن أجل خدمة الأغراض الانتخابية لم يعد المصطلح الحديث المسمى « بالتفرقة العنصرية » يعنى إكثر من كونه ترجمة أكثر شمولا لفكرة « البعث الأفريكاني » التقليدية المسماة « Baaskap » أو السيادة البيضاء . وقدر لهذا المصطلح أن يتخذ مفزى فكرى وسياسي اكثر عمقا \_ وقد حلل المستر حستس ڤاجان الرأي السائد في جنوب أفريقيا حينذاك في تقريره الذي نشره في عام ١٩٤٨ ، بالعبارات التالية: « هناك جناح من المدافعين عن سياسة يمكن أن نطلق عليها سياسة الفصل التام ، والهدف الذي يصبون اليه هو الانقسام الاقليمي الكامل بين الأوروبيين والوطنيين ، حتى يكون في جنوب افريقيا في نهاية المطاف اقليم لا يوجد به أي وطني على الاطلاق ، واقليم آخر لا يمكن أن نعتبر فبه أي أوروبي ساكنا مستديما . . أما في الجناح الآخر فيمكننا أن نضع هؤلاء الذين يرون بوجوب عدم وجود أية تفرقة سواء في الناحية القانونية أو الادارية . أما الرأى الثالث ، فيمكننا أن نضعه بين هذين الرأيين اللذين ذكر ناهما بعاليه ، وهو الذي يرى بأن كل من المجتمعات الأوروبية والوطنية المنتشرة بين أرجاء الدولة كما هو الحال في الوقت الحاضر ؛ ستستمر في بقائها على الدوام جنبا الى جنب ، ولهذا يجب الاعتراف بدوام التشريع في اعتباره ، والتي تجعل من الضروري بل ومن المناسب اتخاذ اجراءات الفصل بينها في الأمور الادارية » .

وكان الحزب المتحد هو المعتنق لوجهة النظر الأخيرة هذه ، فى حين كان يعتنق وجهسة النظر الثانية حفنة من الأحسرار البيض والاشتراكيين والشيوعيين ، والزعماء غير الأوروبيين ، أما الرأى الأول فهو ذلك الرأى الذى ينطبق الآن على المصطلح « تفرقة عنصرية » .

ونظرية التفرقة العنصرية التى تعنى بكل بساطة « الانفصال » ، انبثقت فكريا عن جماعة من طلبة جامعة ستيلنبوش ، اذ انهم كونوا منظمة تعرف باسم « ادارة جنوب أفريقيا للشئون العنصرية » ، وتعتبر هذه المنظمة منافسة « للمنظمة المتحررة للعلاقات العنصرية » القائمة في

جوهانسبرج . وكان من بين أعضائها المؤسسين عدد كبير من وزراء المستقبل ، ولكن البروفيسور ايزياين كان الرأس المدبرة لتلك المنظمة وقد أصبح فيما بعد السكرتير الدائم لادارة شئون المواطنين . وكان البروفيسور ايزيلين هو الذي وضع التعريف الفكري الكلاسيكي لنظرية « التفرقة العنصرية » مستخدما العبارات التالية ، فقد عرف أولا الصطلح « جنس » على أنه « مجموعة طبيعية كبيرة من الناس تميز نفسها بوضوح عن المجموعات الأخرى التي تشترك في مجموعة مختلفة من الصفات الوراثية بفضل ما تتسم به صفات وراثية مستديمة مشتركة بين جميع أعضائها » .

ثم تقدم بعد ذلك ليحدد معنى التفرقة العنصرية فقال: « اننى أقصد بالانفصال ، فصل المجموعات غير المتجانسة عن سكان هذه الدولة ووضعها في وحدات اجتماعية للقتصادية منفصلة ، تسكن أجزاء منفصلة من الدولة ، وتتمتع كل منها في منطقتها بحقوق المواطنة الكاملة ، وأعظم هذه الحقوق جميعا هي فرصة تنمية تلك القدرات التي قد يتمتع بها أفرادها الى ذروة طاقتها » .

وبعد ذلك دون البروفيسور ما ارتآه كمجال للاختياد امام الأوروبيين في جنوب افريقيا فقال: « والحل البديل هو اما أن يظلوا شركاء مع المواطنين ، وأن يبقوا على خضوعهم لفترة قد تطول أو تقصر ، ثم يمكنهم في نهاية المطاف من الوصول الى حالة من المساواة العدائية المثيرة للقلق ، حينما يصبحون منظمين بدرجة تمكنهم من رفع أيديكم عنهم بالقوة ، واما أن تعودوا أنفسكم تدريجيا على تسيير أموركم بدون الحاجة الى عملهم ، وتعليمهم من أجل اكتفائهم ذاتيا ومن أجل التوسيع من رقعة أراضيهم وإضافة المزيد اليها بكل حرية بعد أن يبرهنوا على مقدرتهم في الزراعة المربحة مع الاحتفاظ بخصوبة الأرض وزيادتها في نفس الوقت » .

ولكن مهما بدت أكاديمية هذه النظرية في وجه الحقائق الاقتصادية في جنوب أفريقيا الا أنها حدرت بكل هدوء البيض في جنوب أفريقيا من أم الانفصال يتضمن عدم الاعتماد على القوى العاملة الأفريقية وتسليم الأراضي الزراعية لها . وبالطبع لم تكن هذه هي « التفرقة العنصرية » التي جدبت أصوات القوميين اليها ، أذ أن الناخبين البيض كانوا يريدون أفضل الحسنيين ، فكانوا يريدون العمل الأفريقي في المناجم ، والمصانع ، والمطابخ ، ولكن مع ازالة الأفريقيين من أمام أعينهم . واضطر رئيس الوزراء الجديد الدكتور ناثانيل مالان الى تهدئة مخاوف

مؤيديه المزارعين الذين كانوا يخشون أن يفقدوا القوى العاملة التى يمتلكونها ، وذلك باعلانه بأنه ليست لدى حكومته اية نية لتطبيق سياسة التفرقة العنصرية الكاملة ، ولكنها مكلفة بالمحافظة على السيادة الأوروبية على الدولة بأكملها ، وكرر هذا التأكيد وزراء كثيرون غيره من بينهم الدكتور ثير ثود الذى تولى الوزارة من بعده .

ولكن حتى وان لم تطبق على الفور سياسة التفرقة العنصرية الكاملة او تلك السياسة التى أصبحت تسمى فيما بعد بسياسة «البانتوستان» الا أن حدثا جدريا قد وقع في الحياة في جنوب افريقيا ، فلم تكد الإعلانات الانتخابية الكبيرة تزال من فوق اوحاتها حتى شاهدت جميع الأجناس تلك التغيرات . فلقد ظهرت في مدينة الكاب لأول مرة القصاصات التى تدعو للتفرقة العنصرية على قطاراتها ومكاتب بريدها ، ووجد الصناع الأفريقيسون أنه لم يعد في مقدورهم الحصول على تدريباتهم خشية منافستهم للعامل الأوروبي ، وابتدا الملونون يفقسدون مراكزهم في الوظائف العامة حتى يمكن توظيف البيض الفقراء بدلا عنهم ، ووجسد العمال العاطلون الأفريقيون انه لم يعد في وسعهم الحصول على أية فائدة ترجى ، اما الهنود فقد حصلوا على رشاوى كبيرة حتى يعودوا الى الهند ، بينما سحبت منهم الامتيازات المحدودة التى كانت قد منحت لهم في الماضى . وتوقفت مشروعات الاسكان الأفريقية ، وفجأة أصبح رجال البوليس اكثر عنفا أما هؤلاء الأفريكانرز اللين اتهموا بجريمة الخيانة اثناء الحرب فقد خرجوا ثانية للحياة العامة .

وكان امام الحكومة ثلاثة اهداف رئيسية : اولا ، صممت على أن تجعل الاتصال بين البيض وغير البيض صعبا ونادرا بقسدر الامكان . ثانيا ، كانت تهدف الى تطويق البريطانيين بسيطرة مجتمع الأفريكان . ثالثا ، كانت ترمى الى استغلال السلطات التشريعية والادارية الكاملة في تحطيم كل شكل من أشكال المعارضة ضد سياسة التفرقة العنصرية التى تنتهجها سواء أكانت هذه المعارضة آتية من طرف السود او الماونين أو البيض . وهذا ينطبق مع ما قاله آريك لو ، وزير الشئون الاقتصادية، لأحد الصحفيين الأمريكيين ، من أنه يجب الاحتفاظ بالسيطرة على جنوب أفريقيا في أيدى « ممثلى الثقافة الأوروبية » ، لئلا تقع تحت سيطرة البروليتاريا السسوداء التى تسائدها الشسيوعيسة القوية » . ويقول ج . ه . سترجدوم وزير الأراضي أن المعارضة لسياسة التفرقة تعتبر خيانة مساوية لخيانة من يرفض الدفاع عن وطنه .

وفي احدى التشريعات التي اتخسدت في الدورات المنعقسدة في

عامى ١٩٤٩ ، ١٩٥٠ اتخذت خطرات جريئة نحو تحقيق هذه الأهداف الثلاثة . فقد صدر قانون يقضى بعدم شرعية الزواج بين الأوروبيين ، وغير الأوروبيين ، وأثر مباشرة على عدد ضئيل من الناس ، وبالرغم من أن هذه القلة قاد قاست بعنف الا أنها قفلت انباب امام المزيد من مثل نلك الزيجات . وتلا اصدار هذا القانون تعديل لقانون الفسق الصادر في عام ١٩٢٧ الذي يحرم على جميع غير الأوربيين الاتصال الجنسي بالأوروبيين ، وترتب على هذا القانون سيادة نظام الجاسوسيية الذي يقوم به فرع خاص من قوات الشرطة لمراقبة العلاقات الشخصية بين الرجال والنساء في جميع أنحاء الدولة وسلسلة من المحاكمات وجد فيها البيض وغير البيض أنفسهم في قفص الاتهام لتصرفات خاصة بهم. وعندئد قررت الحكومة وجوب تصنيف كل مواطن عنصريا اذا كان لا بد من نجاح التفرقة المنصرية بشكل فعال ، ولكن وجود ما يزيد على المليون من الملونين كان يحمل دليلا أولا وقبل كل شيء على أنه لا ممكن للوزراء أن يثقوا في مراعاة المجتمع الأبيض للتفرقة الجنُّسية • علاوةٌ على هذا ، فقد برهن البحث على أن عددا كبيرا من العائلات البيضاء التي يعيش الكثير منها بين مجتمع الأفريكابرز يسرى في دمائهم عروق دماء الملونين . ولهذا صدر قانون تسجيل السكان ليتيسر تسجيل الشعب بأكمله الذي سيجبر نتيجة لهذا على حمل بطاقات شخصية تبين الجماعة الجنسية التي ينتمي اليها كل فرد .

ومن الواضح انه قد تم اتخاذ هذا الاجراء من أجل فرض صعوبات خاصة على ملونى الكاب الذين كانوا يدخلون ضمن عائلاتهم اطفالا من المكن اعتبارهم من البيض وأطغالا آخرين ذوى سمات أفريقية قوية ، وكان من الضرورى التضحية مرة أخرى بالحرية والكرامة الفردية على مذبح النظريات العنصرية .

ووصلت ذروة اجراءات عملية الفصل هذه باصدار قانون مناطق التجميع ، الذي يهدف الى اعطاء الحكومة السلطات في تحسديد نوع الجماعات الجنسية التي يجب أن تعيش وتتبادل التجارة أو تدير اعمالها في مناطق معينة . وبممارسة مثل هذه السلطات اصبح في امكان الوزير أن يعلن عن تخصيص منطقة معينة لحياة جنس معين دون مشاركة جنس آخر له ، وفي امكانه أيضا أن يرسل المخبرين ورجال الشرطة لتفتيش الشقق أو المحلات التجارية بدون سابق انذار وفي أي وقت يشاء ، ومن ثم فانه يمكنه أيضا طرد السكان واجبارهم على بيع ممتلكاتهم مقابل أي مبلغ قد يحصلون عليه ، وكان من المحتمل عند تطبيق هذا القانون أن مضر بمصالح التجار الهنود من الناحية المالية ، وأن يلحق الضرر بمنازل

الأفريقيين والهنود من الناحية الاجتماعية وأن يترك الملونين بدون أى مدافع عنهم فى مناطق معينة من الكاب ٤ كما أنه أعطى للحكومة سلطات مطلقة فى تحديد المكان الذى يجب أن يعيش أو يعمل فيه كل ساكن .

وكان قانون حق المواطنة الصادر في عام ١٩٤٩ هو الذي اعطى للقوميين السلطات لتأكيد سيادة الأفريكان على البريطانيين ، وأعلنوا في صبيحة يوم الانتخاب نهاية الهجرة التي لا يراعى فيها التفرقة ، معلنين عن عزمهم في ممارسة المزيد من التمييز في اختيار مهساجرى المستقبل . وحينذاك ، رفعوا حد المدة المتطلبة لحصول المهاجرين الجدد على حقوق الامتياز من عامين الى خمسة أعوام ، بل وعند توفر هذا الشرط تركوا للوزير حق تقدير كل حالة على حدة وتقرير منحه أو عدم منحه هذا الامتياز ، ولما كان معظم المهاجرين قد اتوا من بريطانيا فان ذلك الاجراء الامتياز ، ولما كان يرمى عن قصد الى تقييد تأثير البريطانيين السياسي وابعادهم عن جداول الانتخاب حتى اجراء الانتخاب التالى على الأقل ، وعلى هذا يتمكنون من تدعيم كفة الناخبين التي كانت تكمن دائمسا في الدوائر يتمكنون من تدعيم كفة الناخبين التي كانت تكمن دائمسا في الدوائر

ولكن حكومة مالان كانت قد كشفت عن طبيعتها الاستبدادية بمزيد من الوضوح حينما استفلت سلطاتها فى تحطيم المعارضة الموجهة ضد سياسة التفرقة العنصرية ، وكان من المكن اصدار قانون قمع الشيوعيين الذى صدر بالفعل فى عام . ١٩٥ طبقا لاجراءات برلمانية ، الا أنه فى الواقع كشف عن روح معارضة للديمقراطية تمام المعارضة مثله فى ذلك مثل أية دولة شيوعية أو فاشستية .

وأعلن القوميون في بيانهم الذي أصدروه بمناسبة الانتخابات ، « بقمع الكنائس والمنظمات التي تحطم سياسة التفرقة العنصرية وتعمل على نشر النظريات الفريبة عن الأمة » ، وكان معنى هذا أن المواطنين في جنوب أفريقيا سيحصلون على حقوقهم السياسية طالما أنهم يؤيدون سياسة التفرقة العنصرية ، والا سيلفى حقهم في التعبير عن آرائهم ، وأصبح من الواجب على الحكومة حينذاك أن تبرهن على أن ذلك لم يكن مجرد دعاية انتخابية ترمى الى استمالة سكان الغابات من الافريكان ، ولهذا كان من المحتم عليها أن تصيفها قانونا وتطبقها بكل حزم وشدة .

وكانت الآراء الشيوعية بالطبع تشكل تهديدا ضد مجتمع جنوب افريقيا العنصرى ، فقد كانت الشيوعية التقليدية تهتم بالطبقسات الاجتماعية وليس بالأجناس ، وهدفها هو تحطيم حكم الطبقة التي تستمد سلطاتها من ثرواتها ، وبالطبع كان المؤيدون للشيوعية في جنوب أفريقيا

يعطفون على السود أكثر من البيض ، لكن ذلك لكونهم فقسراء وليس لكونهم سودا ، ففى الواقع كان الشيوعيون يوجهون نقدا عنيفا ضد المنظمة الأفريقية الرئيسية المسماة بحزب الرئيس الوطنى الأفريقي ، واستنكروا أهدافها « التحررية » و « البورجسوازية » . وهاجموا السياسات الاصلاحية التي كان ينتهجها القوميون الأفريقيون ، وكذلك الأوروبيون ذوو إلعقليات التحررية الذين كانوا يعطفون عليهم ، مصممين على أن القيام بعمل عسكرى من أجل تحقيق المطالب التي لا يمكن الاتفاق عليها هو فقط الذي يمكنه أن يضمن التقدم .

وبعد النصر الانتخابى الذى احرزه القوميون فى عام ١٩٤٨ كانت السياسة الحكومية تبرهن على صحة الادعاء الشيوعى على الدوام ، اذ أن الأحداث قللت من مكانة الأفريقيين الذين ينتمون الى الطبقة المتوسطة ويعملون من أجل التقدم التدريجي ، في حين أن الزعماء المجاهدين في كل من حزب المؤتمر الأفريقي والهندى احتلوا الصفوف الأمامية ، وكانت الميول الشيوعية تكتنف بعضهم .

ولكن الشيوعية في جنوب أفريقيا تختلف عنها في أي مكان آخر في العالم ، اذ أن مصدر استمالتها الوحيد لكل من الأفريقيين والهنسود والملونين هو مطالبتها بغير تحفظ بالمساواة العنصرية الكاملة مع وجود عدد من أتباعها الشيجعان الذين كانوا على استعداد للمكابدة من أجل هذا الهدف . وكانت السياسة التي انتهجها القوميون هي التي دفعت بكثير من المعارضين الشيوعية من بين غير الأوروبيين الى التعاون الوثيق مع الشيوعيين من أجل المساواة العنصرية .

ولكن القمع الذي نص عليه قانون الشيوعيين لم يكن في الواقع يختص بالشيوعيين أنفسهم لكونهم شيوعيين ، اذ أنه عند تحصديده لمفهوم الشيوعية اشتمل على « أي تشجيع الشاعر العداء بين الأجناس الأوروبية وغير الأوروبية التي قد ينتج عنها تغييرات تقدمية داخل الاتحاد » . وطبقا المواد القانون أصبح في مقدور الحاكم العام اعتبار أي فرد شيوعيا أذا ما وجهت اليه تهمة المدافعة عن تحقيق أي هدف من تلك الأهداف ذات الطابع الشيوعي – أما مسئولية أثبات براءة المتهم فملقاة على المتهم نفسه .

وفى الواقع ، فقد أعطى هذا القانون للحكومة السلطة فى ايقاف أية منظمة لا تروق لها وطرد أى معارض لها من الحياة العامة ، وفى العام التالى لاصدار ذلك القانون صدر تعديل آخر أعطى للحكومة سلطات بأثر رجعى ، ولهذا بطل أثر الحل الارادى للحزب الشيوعى كما ازداد تضاؤل الحدود الضعيفة التي كانت ما زالت باقية على حكم الحكومة المطلق .

وأدى هذا النظام التشريعي بتضامنه مع التنظيمات المقيسدة واستخدام السلطات القائمة على التفرقة في الادارة ، ادى الى تدعيم النصر الانتخابي الذي حققه القومبون في عام ١٩٤٨ واعطائهم القدرة على مضايقة جميع منافسيهم ، والشروع في اقامة بناء سطحى لمجتمع ذى نظام طائغي على اسس تم ارساؤها من قبل ، واعلن الكثيرون حينذاك عن نيتهم في اقامة حكومة ذات شكل جمهوري تتمشى مع أفكار مبدىء الطاعة العمياء القديمة التي كانت موجودة في جمهوريتي « الفورتريكرز » و « الأفريكانرز » أكثر مما تتمشى مع النظام البرلماني الموروث عن البريطانيين ، وصمموا كذلك على الفاء المقاعد الثلاثة التي تمثل افريقيي الكاب في البرلمان ، وشطب أسماء ملوني الكاب من سجل الناخبين ، ولكن الماكان ها قريف ، ولما كانوا ما زالوا يعتمدون على حزبه الصغير من الأفريسكان من أجل الحصول على الغالبية ، فلقد أجبروا على الانتظار المغرغ الصبر من أجل الحصول على الغالبية ، فلقد أجبروا على الانتظار بغارغ الصبر من أجل تحقيق هذه الأهداف .

واتخد القوميون خطوة أخرى نحو ممارسة السلطة غسير المقيدة حينما ادخلوا جنوب غرب أفريقيا في الاتحاد في عام ١٩٥٠ متحدين بذلك وجهات نظر هيئة الأمم المتحدة ، ولأول مرة يحصل الشعب الأوروبي اليافع الذي يبلغ تعداده ستة وعشرون الفا ، على فرصة انتخاب ستة من اعضائه في الجمعية العامة بالاتحاد ، وقامر القوميون على الناخبين الذين كان معظمهم ينتمى الى عنصر ألماني ، فأيدوهم وخصصوا لهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للشعب طبقا لنسبته العددية ، ونجحت اللعبة ، فلقد كسب القوميون المقاعد الستة بأجمعها ، وبهذا قللوا من اعتمادهم الى حد كبير على هافنجا وحزبه .

وبالاضافة الى موضوع جنوب غرب افريقيا التى كانت مستعمرة تحت الانتداب كانت هناك مسئلة عالمية آخرى تهم حكومة مالان ، اذ أنه منذ قيام الاتحاد في عام . ١٩١ كانت حكومات جنوب أفريقيا المتتالية تحث بريطانيا على التنازل عن دورها كحامية لمستعمرات التاج وباسوتولاند وسوازيلاند وبتشوانالاند . ولم يكن القوميون يعتبرون تمسك بريطانيا بسيطرتها على تلك الاقاليم مجرد اهانة للكبرياء القومي ، بل وأيضا كانوا يخشون لئلا تؤدى السياسة البريطانية في تلك الاقاليم الى تعريض سياسة التفرقة العنصرية التى يمارسونها للخطر ، وكانت باسوتولاند جزيرة منعزلة وسط

اقاليم جنوب افريقيا ، كما أن سوازيلاند تكاد تشبهها في هذا تقريبا ، أما بتشوانالاند فكانت تشترك معها في حدود تبلغ عدة منات من الأميال ، ولكن الحكومات البريطانية اهماتها جميعا اهمالا شنيعا ، وبحث معلم شعوبها عن العمل في مزارع جنوب أقريقيا أو في مناجمها ، ولكن التفرقة التي كان يمارسها القوميون حينداك لم تكن قد طبقت هناك ، واعتقد مالان وزملاؤه أنه قد حان الوقت لأن تحقق بريطانيا شبه الوعد الذي كانت قد منتهم به وقت قيام الاتحاد وان تقوم بتسايم تلك الأقاليم اليهم .

ووصلت هذه المسألة الى ذروتها عندما ثار موضوع سيرتزى كاما ، اذ أن هذا الشباب البامانجواتو الذي كان من المفروض أن يكون زعيم المستقبل تزوج بفتاة الجليزية في لندن ، واذا بالرعب يعتري السكان البيض في جنوب أفريقيا ، ذلك لأن وجود زعيم أفريقي يعيش مع زوجته البيضاء قريبا جدا من حدودهم معناه تحد مباشر ليس فقط لسياسة التفرقة العنصرية ، بل وأيضا للكيان الأساسي للحياة في جنوب أفريقيا . وثارت في ذلك الوقت بعض المعارضة داخل قبيلة البامانجواتو ذاتهابز عامة ملكها تشيكيدي عم سيرتزى ، وانتهزت الحكومة البريطانية تلك الفرصة لتنفى سيرتزى وتطرد تشيكيدي من أراضي البامانجواتو ، وبدا واضحا أن مالان قد حقق هدفه ، ولكن ثارت مخاوف أفر بقيي جنوب الفريقيا حول ما سمأتي به المستقبل ، وأثارت مطالبها من جديد بوجرب تسايم الأقاليم الى حكم جنوب أفريقيا ، وتنافست الشعوب الأفريقية التي كانت تشكلُ الفالبيه العظمى من السكان في جميع الأقاليم ٤ ضد تلك المطالب فبالرغم من أنهم كانوا نياما سياسيا الا أن تهديد حكم جنوب أفريقيا ابتدا في أنارة مشاعرهم ، واتخذ ذلك في بداية الأمر شكل المطالبة بحقهم في اشتمالهم داخل مجال السياسة الاستعمارية البريطانية ، بما تمنحه من مساعدات اقتصادية ، ثم في مشاركتهم تدريجيك في تحمل المسئوليات السباسية .

وفى نفس الوقت الذى كانت جنوب افريقيا بزعامة القوميين تسير بسرعة لأن تكون القاب النابض للقومية البيضاء فى جميع أنحاء النصف الجنوبى من القارة ، كان يعتقد عدد كبير من البيض فى كل من روديسيا ، ومستعمرات التاج ، وكينيا فى أن سياسة جنوب أفريقيا قد رسمت بطريقة خاصة للابقاء على الحكم الأبيض ، هذا بالرغم من أن الجزء الأعظم من البريطانيين فى تلك المجتمعات كان يراوده الشك فى موقف الأفريكانرز المعارض للبريطانيين .

ولم تكن هناك معازل في المستعمرات البرتفالية في كل من موزمييق وأنجولا بالرغم من أن البرتغاليين لم يوافقوا على عقيدة التفرقة العنصرية، ولكن في الواقع ، بالرغم من أوجه الاختلاف بين كل من سكان جنوب أفريقيا والمستعمرين البرتغاليين ، الا أن كلا منهم كان يحترم الآخر ويعطف على موقفه . وأدت ندرة النساء البيض في كل من موزامبيق وانجولا الى قبول الاختلاط وبالطبع كان هذا مناقضا تماما للمادىء الأولى التي نادي بها سكان جنوب أفريقيا ، ومن جهة أخرى لم يكن سكان جنوب أفريقيا يؤيدون نظرية الاستيماب التي ممقتضاها أصبح مسموحا لعدد ضئيل من الصفوة الأفريقية بالدخول في المجتمع الأبيض ، هذا بالرغم من أنهم كانوا يراقبون برضاء الوسيلة المحدودة المتزمتة التي كان يتبعها البرتفاليون ، وترددهم في منح الأفريقيين تسهيلات تمكنهم من الحصول على تعليم عال ، علاوة على كل هذا كان سكان جنوب أفر نقياً معجبون بتصميم البرتفاليين على اقامة حكومة مركزية بحتة تبعد الشعب الأفريقي عن المشاركة في النواحي السياسية . وعمل الحكم الاستعماري الاستبدادي الذي كانت تلازمه سياسات قامت على عقيدة كاثوليكية برتفالية ذات صبفة خاصة في وضع المسئولية الاجتماعية على كاهل الطاقة العاملة 4 وعلى مد مناجم جنوب افريقيا بطاقة هائلة من العمل الرخيص للعمل في مناجمه . ومن ثم فقد كان طبيعيا أن تبدو كل من نظرتهما الاستبدادية المشتركة ومصالحهما العسكرية والاقتصادية المتبادلة 4 في نظر كل من سكان جنوب أفريقيا والبرتفاليين ذات أهمية أعظم من تلك التوافه التي تفصل بينهما .

وتوفى سمطس فى عام . ١٩٥٠ كما أن هو فمير قائد قواده والمفكر الوحيد الذى يضارعه نالته المنية بعد انتخابات سنة ١٩٤٨ مباشرة ، وقوت هاتان الخسارتان اللتان كان من المحال على المعارضة تعويضهما ، من شدة قبضة القوميين ، وبات واضحا منذ ذلك الوقت أن المعارضة التى ينظمها الوطنيون ضد سياسة التفرقة داخل المجتمع الأبيض قد أصبحت محرومة من الزعامة الفكرية القادرة على تشكيل جبهة تحد خطيرة . وانتقل الحزب المتحد الى أيد انتهازية ، تقبل جميع مبادىء التفرقة العنصرية ، في حين أنه كان يمارس قدراته على المعارضة بقدر تماشيها مع الضرورة الانتخابية .

وعلى هذا أكدت سلطة القوميين الصاعدة ومجهوداتهم الناجحة التى بدلت من أجل تحقيق التضامن ، أن مشاكل جنوب أفريقيا سيتم مواجهتها بوسائل تقليدية تفوق في قوتها أية بدع مستحدثة . وأصبح من القدر

اعاقة الثورة الصناعية عن قلب نظام الاقطاع الريفي لفترة أخرى من التاريخ ، وتضييق الخناق على الأسواق ذات الامكانيات الهائلة التي فتح أبوابها للصناعة شعب قوامه ثلاثة عشر مليونا من الأنفس ، كنتيجة للزيادة الطفيفة التي ستعترى الطـاقة الشرائية بين عشرة ملايين من غـير الأوروبيين ، وتفضيل الأبدولوجية العنصرية على المشروعات الاقتصادية، واصبح من المقدر ايضا الابقاء على عبودية جمهرة الطبقية العاملة من الأفريقيين والهنود والملونين ، في الوقت الذي يتم فيه اجباريا اعادة أكبر قدر ممكن من الذين أصبحوا عمالا في المجتمع الصناعي الى مجتمعهم القبلي الذي بعيشون فيه عيشة الكفاف ، والعمل على استخدام السلطات الحكومية بكل ما لديها من قوة بدون أية شفقة أو رافة في منع أي تطور للفكر السياسي الحديث ، وأية تنظيمات أو اجراءات بين الجماهير غير الأوروبية ، حتى ولو دفع ذلك بالمحاربين الى نسيان خلافاتهم العنصرية وتكوبن جبهة غير أوروبية مشتركة . ولقسد برهن القوميون على أنهم مصممون على المقامرة بمستقبل الأمة كله بما لهم من قدرة على قلب نظام التطور الاجتماعي والاقتصادي الطبيعي في مجتمع جنوب أفريقيا رأسا على عقب ،

## الفصيل الحنيامس ا نقطة الالتقاء بين المستعهرين

تلاقت أعظم مجموعة من المستعمرين في الحزام الأوسط من القارة ، فالاقاليم الأربعة التي تشتمل عليها افريقيا الاستوائية الفرنسية تشترك في حدودها مع الكونغو البلجيكي في شماله وغربه ، ويشترك الكونغو أيضا في حدوده مع افريقيا الشرقية البريطانية ووسط افريقيا البريطانية ، وتقع المستعمرات البرتغالية الى الشرق والغرب من تلك المنطقة أما الى الشمال فتقع ليبيا الايطالية ، والى الجنوب اتحاد جنوب أفريقيا . أما وسط أفريقيا ذاته فقد كان يخضع لحكم ثلاث دول استعمارية رئيسية هي بريطانيا وفرنسا وبلجيكا .

وباستثناء هذه الأشكال المختلفة من الحكم الأوروبى فقد اظهرت المنطقة ذاتها سمات عظيمة التباين والاختلاف، اذ أن معظمها كان قد نهبت منه سكانه ، ذلك لأن تجارة العبيد كانت سائدة فى معظم ارجائها ، علاوة على المناخ الذى أدى الى انتشار الأمراض وارتفاع نسبة الوفيات ، الا أن منطقتين منها هما رواندا ــ اوروندى ونياسالاند تمتازان بشدة كثافة السكان وقلة مواردهما الطبيعية مما اضطر عددا كبيرا من السكان الى البحث عن العمل فى الخارج ، ومن جهة أخرى بينما كان الجزء الأكبر من تلك المساحة تكسوه الفابات أو الحشائش الفقيرة أو الصحراء ، الا أنه فى بعض المقاطعات أمثال كانجا وحزام النحاس ، وجابون ، وسالزبورى وبولاوايو نمت مراكز لها وزنها فى كل من مجالى التعدين والصناعة ، وبولاوايو نمت مراكز لها وزنها فى كل من مجالى التعدين والصناعة ، ويفية أو قبلية ، أو عشائرية أو قروية ، الا أن اعدادا كبيرة من بينها كان ريفية أو قبلية ، أو عشائرية أو قروية ، الا أن اعدادا كبيرة من بينها كان لها اما بعض التجربة فى الحياة المدنية واما انها قد استقرت فعلا فى المدن.

وكان للحرب أثر عميق على وسط أفريقيا مثلها فى ذلك مثل أى مكان آخر فى القارة ، ولكن التجربة تباينت فى السنوات الأولى . فلقد دخلت الأقاليم البريطانية ونياسالاند وروديسيا الشمالية والجنوبية الحرب أوتوماتيكيا منذ اللحظة التي صيدر فيها الاعلان البريطاني معلنا بداية الحرب حتى لحظة اعلان الهدنة التي جاءت بعد ذلك بستة أعوام ولكن في عام ١٩٤٠ غزت الجيوش النازية كلا من بلجيكا وفرنسا ، ولهذا أصبح من المقدر أن يتقرر دور المستقبل الذي سيقوم به كل من الكونغو وافريقيا الاستوائية الفرنسية بناء على ميزان القوى داخل تلك الأقاليم ذاتها .

ولم تكن هناك الا مصاعب طفيفة في الاحتفاظ بولاء الكونغو لبريطانيا لأنه لم تكن هناك أية رغبة لدى السلطات الحاكمة الثلاثية التى تتكون من الكنيسة والشركات وموظفى الحكومة في مساعدة هؤلاء الذين قاموا بغزو أرضهم الأم ، كما أنه لم تبد أية رغبة لدى الأفريقيين بانتهاز فرصة ضعف البلجيكيين واعلان الثورة .

ولكن المسألة كانت تختلف عن هذا في الأقاليم الفرنسية ، اذ انقسم موظفى الحكومة الرسميون ، في الرأى بين اطاعة الأوامر الصحادرة من قيشى وبين الانضحام الى هؤلاء الفرنسيين الذين استمروا في تأييد المجهودات البريطانية ، علاوة على هذا كانت تلك الأقاليم هي أكثر الأقاليم اهمالا بين المستعمرات الفرنسية ، كما كانت الشعوب الأفريقية واقعة تحت تأثير الضغط والاستغلال بوحشية عظيمة ، ولكن حينما كان لابد من الاختيار لم يكن الموظفون المدنيون الفرنسيون وضباط الجيش هم فقط الذين أنزلوا الهزيمة بالمسئولين الكبار الذين يفضاون حكومة قيشى ، ولكن الأفريقيين أيضا الذين أسيئت معاملتهم قد أذهلوا الجميع بتطوعهم في ألتجمعات الحربية ، وكانت جابون هي ألوحيدة من بين الأقاليم الأربعة التي ظلت تحت سيطرة ڤيشى لأكثر من عدة أسابيع ولكنها اضحطرت الى تغيير ولائها بعد ستة أسابيع من حصار ليبر فيحل .

ولهذا فانه بحلول نوفمبر سنة . ١٩٤٠ كان وسط أفريقيا بأكمله مشغولا بالتأييد التام للحرب البريطانية ضد النازيين والفاشستيين ، وخرج كثير من الأفريقيين المخدمة فيما وراء البحار وبهذا حطموا قيود عزلتهم عن العالم الخارجي وتعلموا شيئا عن تصرفات الشعوب الأخرى، وكما حدث في اماكن أخرى من أفريقيا كان لهذه التجربة أعمق الأثر على السيكلوجية الأفريقية خاصة في علاقاتهم مع الاوروبيين في أراضيهم .

الا أن الحرب كان لها أثر أكثر عمقا على الحياة في وسط افريقيا أكثر مما لها على العلاقات العنصرية فقد أصبحت المنطقة مركزا هاما للامدادات التي تقدم للحلفاء أثناء اللجهودات التي بذلت في الحرب مما شجع على انتاج النحاس والذهب والمطاط والقطن وبعض السلع الأخرى التي كانت في أشد الحاجة اليها أثناء العمليات الحربية ، وبالقرب من نهاية الحرب ابتدا رجال الأعمال ذوو النظرة البعيدة في انتاج اليورانيوم.

وكانت آثار هذه المطالب الجديدة على هذه المنطقة هي نفس تلك الآثار الموجودة في أماكن أخرى من القارة ، الا أنها تضاعفت بسبب القيمة الخاصة التي تتمتع بها البضائع المنتجة في تلك المنطقة ، فقد حدثت نفس الاندفاعة نحو المدن ، فازداد عدد سكان ليوبولدڤيل من الربعين ألفا في عام ١٩٣٩ الى مائة ألف في عام ١٩٤٥ ، وتضاعفت استثمارات رؤوس الأموال وازدادت الصادرات بدرجة هائلة ، فقد ارتفعت الاستثمارات في الكونفو من الف مليون فرانك سنويا في فترة ما قبل الحرب الى أحد عشر ألف مليون فرانك بحلول عام ١٩٤٨ ، كمــا ازدادت الصــادرات من . ٢٥٢٥ مليون الى ١٠٠٠٠ مليون في نفس الفترة . وضاعفت روديسيا الحنوبية صادراتها بنسبة تسعة أمثالها في فترة ما قبل الحرب حتى عام ١٩٥٣ ، كما تضاعف الدخل العائد على حكومتها بنسبة عشر بن مرة في نفس الفترة \_ وابتدأت كل من الاقاليم البلجيكية والفرنسية في انشاء صناعات خاصة بها لتمد بها شعوبها بعد أن انقطع عنها تموينها الطبيعي من كل من بلحيكا وفرنسا . وادت الزراعة الكثيفة خاصة زراعة المطاط والقطن الى ازدياد بؤس الأفريقيين القرويين وانزالهمالي الحضيض . اما في المدن فقد ابتدات النظمات العمالية والنقابات المنية الحدشة في حماية أفريقييها المتمدينين لأول مرة في تاريخها ، وأدى هذا مباشرة الى انشاق الوعى الاجتماعي والسياسي في الكونغو الذي دلت عليه حوادث الاضراب والشغب التي حدثت في عامي ١٩٤١ ، ١٩٤٤ م :

وقد يبدو للانسان أنه قد توفرت في هذه المنطقة جميع عناصر الثورة الصناعية التي تلتها الثورة الاجتماعية ، وأنه من الممكن أن يتوقع الانسان على الأقل أن هذه التفييرات الجذرية في حياة أفريقيى وسط أفريقيا قد تثير أضطرابات عنيفة مناوئة للاستعمار ، والأهم من هذا كله فما دامت كل من الحكومة الفرنسية والبلجيكية قد برهنتا على عجزهما في حماية أراضيهما الأم فكيف سيمكنها مقاومة المجهودات التي تبذل لانهاء حكمهما من وسط أفريقيا ؟ .

ولكن الذى حدث هو أن التقدم الصناعي سار بخطوات متطورة وليس

بخطوات ثورية وكان الاضطراب الاجتماعى ضئيلا جدا ، ولم تحدث اية ثورة ضد الحكم الاستعمارى حتى حينما بدا من المؤكد أن النازيين سيحيقون الهزيمة ببريطانيا وفرنسا وبلجيكا .

اما الأسباب التى لم تجعل الأحداث تسير حسب توقعاتنا الافتراضية فيجب أن نبحث عنها بين الآثار التى تركتها السياسات الاستعمارية فقد كان يأمل الغرنسيون فى تحويل رعاياهم السود الى مواطنين فرنسيين سود فى المستقبل البعيد ، وكان يأمل البلجيكيون فى تدريب رعاياهم الأفريقيين على فضائل الكاثوليكية الرومانية والمهسارات الحرفية ، مع الاشارة الفامضة الى احتمال مشاركتهم فى ادارة شئون بلادهم مع مرور الزمن ، أما البريطانيون فقد كانوا يتأرجحون بين مبدأ تفضيل مصالح الوطنيين وبين الحاجة الى حكم المستوطنين الذاتى لأنفسهم اوهو المبدأ الذي تعلموه في حفلة شاى بوسطن .

ولكن بالرغم من أن السياسات الاستعمارية الثلاثة كانت تتباين في أهدافها الطويلة المدى الا أنها كانت تشترك في الكثير فيما يتعلق بادارتها العملية ، فأولا وقبل كل شيء كانت كل منها تسيطر عليها الشركات الكبيرة التي تعمل فيما وراء البحسار فقد تمكنت شركات النحاس في روديسيا الشمالية وكاتنجا وشركة جنوب أفريقيا البريطانية في روديسيا الجنوبية وشركات الامتياز في الأقاليم الفرنسية ، تمكنت من السيطرة على الجياة الاقتصادية بيد من حديد حتى تتمكن من ادارة أمورها كما تحب. وبالرغم من ضآلة الأجور التي تدفعها الشركات في هذه المناطق الزراعية الي حد لا يكاد يقارن مع تلك الأجور التي تدفعها في أوروبا أو لعمالها البيض . . ألا أنها كانت تعتبر مخرجا من حياة الكفاف التي كان يحياها النحاس في تقديم خدماتها من أجل تو فير الرفاهية بشكل لا يمكن الحصول عليه في أي مكان آخر من مستعمراتها في الوقت الذي كانت مشاريعها الاسكانية بمقارنتها بالسياسة التي تنتهجها شركات التعدين في جنوب افريقيا ، كانت توفر الوسائل اللازمة لاقامة حياة عائلية مستقرة .

وكان من آثار هذا الرخاء الراسمالي الضئيل أن ساند الطبقة العاملة الحديثة ضد الشدائد الجسيمة التي كانت تنطبع بها الحياة الاقتصادية في مهدها ، ونتيجة لهذا كبحت جماح الثورات الاجتماعية والسياسية التي تثور عادة في المجتمعات الحديثة العهد بالصناعة ، أما المناطق الريفية فقد تآزرت الأمية مع قصور التنظيم الاجتماعي مع شدة الحكام التقليديين في منع أي تعبير جدى للشعور بالاستياء .

ومن الجدير بالذكر أنه في الأقاليم الفرنسية ـ حيث كانت الظروف السائدة تبشر باندلاع الثورة ـ انبعت سياسة مرسومة لتحاشيها ، فقد عارض فيليكس ايبويه سياسة الاستيعاب الفرنسي التقليدية لأنه كان يعتقد أن القلة المعدودة من الأفريقيين المتعلمين الذين قبلوا داخل المجتمع الفرنسي كانوا منفصلين تمام الانفصال عن جماهير الشعب وتنبأ بأن هذا سيؤدي الى قيام حركات تعبر عن عدم الشعور بالرضا وفي نفس الوقت اعتبر أن وجود الشركات مؤديا الى تحطيم التقاليد القبلية في المناطق الريفية لجذبها شباب القرى بعيدا عن قراهم الى المدن والمزارع الواسعة ، ومن ثم حاول قلب هذه الاجراءات راسا على عقب بالبحث عن الزعماء التقليديين والرجال المسنين واعطائهم سلطات جديدة وتشجيعهم النوى العاملة متطلبة وجب تجنيدها على اسس وطيدة وسدها كانت القوى العاملة متطلبة وجب تجنيدها على اسس وطيدة وسدها بوسائل الراحة الحضارية اللطيفة ، والمرة الثانية لعب الرخاء دور العامل المعوق ضد الثورة العارمة وذلك حينما استغل ايبويه احتياجات الحرب ليقدم حياة اقتصادية واجتماعية حديثة للعمال الأفريقيين .

وتعقدت أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في جميع هذه المستعمرات نتيجة لوجود المستوطنين الأوروبيين ، ففى روديسيا الشمالية والجنوبية ونياسالاند وحوض الكونغو توافد الأوربيون اساسا بحثا عن الأرض والمعادن . ولقد رجدوا هذا وذاك . وفي الواقع ادعوا ملكيتهم لنصف دولة روديسيا الجنوبية حيث وجدوا مناجم الذهب والنحاس والفحم والقصدير والكوبالت مبعثرة بين المزارع والحقول واجتذبت الناجم العمال المهرة من أوروبا بينما اجتذبت الأرض أثرباء الفلاحين . وأدى وجود هذه المجتمعات الأوروبية الى اقامة حواجز لونية عديدة متباينة في الأقاليم الثلاثة تعمل كل منها على اعاقة الأفريقيين عن اكتساب المهارات وتحمل المستولية وتحسين أحوالهم الاجتماعية واثارة ردود أفعال حائقة في نهاية المطاف . ولكن حلت فترة الحرب مبكرة لدرجة لم تمكن من تحدى شعور الاستنكار الأفريقي ، للسيطرة الأوروبية ولكن كان من نتيجة الحرب أن خلقت الظروف التي اتاحت مثل هذا التحدى في الوقت الذي عجلت فيه بدرجة مذهلة تلك العمايات التي التحدى في الوقت الذي عجلت فيه بدرجة مذهلة تلك العمايات التي قدر لها أن تؤدى الى مواجهة القوى المتنافسة .

وكانت الظروف الاجتماعية ما الاقتصادية التالية للحرب مشتركة فى الكثير من ملامحها في المناطق الثلاث المستعمرة . ولكن المواجهة السياسية التى اتخذها كل من البريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين كانت تختلف

عن بعضها تمام الاختلاف ، ولكى أثبت ذلك سأبحث كل واحدة منها

يبدو أن الحكومات البريطانية لم تكن متأكدة على الاطلاق عما اذا كان اعسلان ديڤونشير الخاص بتفضيل مصالح الوطنيين على ما عداها سيطبق في مستعمراتها بوسط افريقيا كما أنها لم تتمكن على الاطلاق من أن تقرر ما أذا كانت أفضل المصالح الأفريقية يمكن أن يحددها الأوصياء المستعمرون أو الأوربيون الذين عيشون المستعمراتذاتها أم الأفريقيون أنفسهم وعلى أية حال فقد جاء أعلان ديڤونشير بعد أن فات الأوان لدرجة أنه لم يستطع أن يؤثر على روديسيا الجنوبية لأنه صسدر في نفس العام ما 1977 ما الذي حصل فيه البيض المستوطنون في تلك الدولة على حكمهم الذاتي الداخلي .

ولما كانت روديسيا الجنوبية قد أحاق بها الهزيمة اصلا غزاة توافدوا من جنوب أفريقيا فقد اعتبر المستوطنون البيض حائزين على حقوق خاصة على كل من الدولة وسكانها . ونتيجة لأن عددا من مبعوثى السير سيسيل رودس تمكنوا من حث لوبنجولا ملك المتابيلي على التنازل لهم عن حقوق لم تكن ملك يديه ، علاوة على تمكن شركة جنوب افريقيا البريطانية فيما بعد من اخماد حركة المعارضة التي قام بها اتباعه ، نتيجة لهذا استفلت هذه الظروف لمنح المستوطنين الأوروبيين حق اعتبار الدولة ملكا لهم ، ومن المعروف أن وضع اليد نتيجة للغزو عادة ما يعترف به القانون الدولى . ومن ثم كان على احفاد لوبنجولا واتباعه اما أن يختاروا الخضوع لحكم المستوطنين البيض . واما أن يحاربوهم حتى يتمكنوا بدورهم من ادعائهم بالغزو ، واما أن يعتمدوا على الاجراءات الطولة المسوفة السوفسطائية النظرية من اجل حث سادتهم على أن يتنازلوا لهم عن سلطانهم .

وبحلول عام ١٩٢٣ قررت الشركة اعتزال حقوقها الادارية وبيعها للحكومة البريطانية وأصبحت روديسيا الجنوبية مستعمرة بريطانية ولكن أعطى مجلسها الانتخابى الذى كاد أن يكون بكامل هيئته من البيض ، حق الاختيار ما بين الحصول على الحكم الذاتي أو الارتباط بجنوب أفريقيا ، وقرر الناخبون البالغ عددهم خمسة عشر ألفا بنسبة أربعة الى ثلاثة بوجوب حصول دولتهم على الحكم الذاتي مع احتفاظ بريطانيا فقط بساطات محدودة .

وعلى هذا أصبح المستوطنون البيض في روديسيا الجنوبية يمارسون بعد انتهاء الحرب مباشرة سلطات غير محدودة على كبان دولتهم ونموها

لفترة تزيد على العشرين عاما . أما بريطانيا فقد احتفظت بحق الفيتو ضد اصدار تشريعات من شأنها التفريق بين الأوروبيين وغير الأوروبيين ولكن ذلك لم يمنع حكومات روديسيا الجنوبية من تخصيص نصف الأرض للأوروبيين وثلثها فقط للأفريقيين أو بالفصل بين الأجناس والاحتفاظ بالسلطات الحكومية في أيدى الأوروبيين ومن المعتقد أنه في مثل هسذه الظروف مبيكون التساؤل عما أذا كان تطبيق اعسلان ديفونشير على روديسيا الجنوبية أم عدم تطبيقه مجرد مسألة شكلية .

ولم تكن كل من روديسيا الشمالية أو نياسالاند مستعمرات بل كانتا محميات وقد خضعت كل منهما للتاج البريطاني بناء على طلب زعمائهما . ولكن حينما انتهت فترة امتياز شركة جنوب افريقيا البريطانية سنة ١٩٢٤ ﴾ انتقلت مهام الادارة الى أيدى الحكومة البريطانية ولم يكن هناك أدنى شك في أن مسئوليتها الأساسية بصفتها السلطة الحامية هو ان تتصرف كوصى من أجل مصالح السكان الأفريقيين ، ولكن لما كانت حقوق الامتياز مقصورة فقط على الرعايا البريطانيين في حين أن الأفريقيين كانوا مجرد أشخاص تحت حماية البريطانيين فانه نتيجة لهذا أصبح السكان البريطانيين فقط الحق في الادلاء بأصواتهم ، ولقد تم تعيين عضو بريطاني في المجلس التشريعي لكي يمثل المصالح البريطانية في حين انه سمح للشعب الأوروبي بانتخاب نصف أعضاء المجلس. ولكن مهما كان مدى اهتمام بريطانيا بمسئوليتها تجاه محمياتها فانها ام تنس مطلقا تجربتها التي خاضتها في مستعمراتها الأمريكية ، ذلك أن من هاجر من شعبها الى اقاليمها ، أو محمياتها ، أو مستعمر اتها بجب أن بحصل بشكل متزايد على حقه في ادارة أموره بنفسه ، ولكن كان الأفريقيون بالطبع يتعدون ببون شاسع عدد الهنود الحمر في أمريكا .

وكانت نياسالاند محمية أيضا ولكن كان الشعب الأوروبي ضئيلا جدا لدرجة أنه بدلا من أن تجرى الانتخابات كانت الهيئات العامة هي التي تختار أعضاء المجلس التشريعي بينما احتفظ موظفو الحكومة الرسميون بسيطرة الاغلبية .

ويجب أن نلاحظ الوجه الرئيسي للتباين بين السياسة البريطانية في محمياتها وسياستها في روديسيا الجنوبية ، فعلى النقيض مما هو متبع في روديسيا الجنوبية فقد تم الاحتفاظ بالنصيب الاكبر من الأرض في المحميات للأفريقيين لاستقلاله ، وقدر الأفريقيون أيضا عدم وجود نظام المرور في الأقاليم الشمالية وكذلك عدم وجود اجراءات التفرقة الاخرى على الرغم من أن بعض الاجراءات المعتادة التي تجرى في روديسيا الشمالية

كانت أكثر تفرقة ، عن طبيعتها من التفرقة المطبقة فى المستعمرة ذات الحكم الذاتي .

وشاهدت السنوات التالية للحرب مباشرة ظهور بعض ملامح الرخاء في معظم وسط أفريقيا ، اذ أن آلاف الأوروبيين خاصة البريطانيين قد قرروا أن الحياة في ظروف مجتمع الامتيازات في افريقيا تيسر لهم ظروفا معيشية أفضل مما تيسره لهم أوروبا التي مزقتها الحرب وكانت روديسيا الجنوبية جذابة بوجه خاص ذلك لأن زراعة الطباق والمحصولات الأخرى كانت تعدر ربحا وفيرا ، علاوة على أن انتاج الذهب الاجمالي كان في تزايد مستمر ، والصناعات الثانوية كانت قد نمت أثناء فترة الحرب . وكان اندفاع المهاجرين غزيرا جدا لدرجة أنه لم تمض فترة طويلة حتى حدث عجز مربع في وسائل الراحة مما ترتب عليه اصدار قانون الأجانب لضمان تحديد عدد المهاجرين وشروط اختيارهم .

وادت هذه الزيادة المفاجئة في عدد البيض المستوطنين في روديسيا الى تفاقم المسألة العنصرية . وقد كان رئيس الوزراء السير خوفرى هو حنز يكتنفه االفموض جدا فيما يختص بمسألة الجنس وان كانت له بعض الآراء التحررية ﴾ فهو لم يجبر فقط المجالس البلدية على الغاء الاحياء الأفر تقيةً ؛ بل وأبضا أخبر بكل جرأة - الأوربيين الذين كانوا قد ابتداوا في اتباع الآراء المطبقة في جنوب أفريقيا بأنه لا يمكن المجتمع الأبيض أن نعيش دون الاعتماد على العمل الأفريقي . وانضم بعض الوافدين الجدد الى فئات البيض القليلة التي تحملت مسمئولية نشر الرخاء الاجتماعي بين الأفر نقيين ، ولكن الغالبية العظمى منهم أظهرت تفوقها الاجتماعي الحديث العهد بمطالبتها بوجوب الابقاء على الأفريقيين في وضع اجتماعي وضيع ، وفضلوا اعادة ترحيلهم الى معازلهم ، وبالرغم من أن التعصب العنصرى كان يسير بسرعة أبطأ مما هو موجود بين الأفريكانرز القوميين في اتحاد حنوب أفريقيا الا أنه كان هناك تشابه في آثار كل منهما . ووجد رئيس الوزراء وقليل من زملائه بما يتمتعون به من مفهوم تحررى قليلا من التأبيد للاجراءات التي اتخذوها من أجل مساعدة الأفريقيين وظهرت بوضوح مشكلة رئيسية قائمة بين المستوطنين البيض في روديسيا وبين الشعور التحررى ألا وهى أن غالبية السكان البيض كانوا مناوئين للآراء التحررية وبناء على ذلك أصبح السكان البيض يحتكرون أغلبية الأصوات.

ومن جهة أخرى لم يكن السير جودفرى هوجنز تحرريا الى اقصى الصدود اذ أنه بينما كان يؤمن بوجوب معيشة الأفريقيين فى ظروف مريحة وتقديم يد المساعدة لهم من أجل أحراز التقدم الاقتصادى والاجتماعى ،

الا انه كان يعتقد ايضا في الابقاء عليهم في مراكزهم الطبيعية ، وقد تنبأ بان هذا المركز سيكون في مستقبل الأيام منفصلا عن مركز الأوروبيين ولكن تحت اشراف الرعاية الأوروبية . وعلى هذا اصدر هوجنز مثلما أصدر سمطس من قبله قانون المناطق المتمدينة الذي يحرم الأفارقة من الحياة في المدن التي يشغلها الأوروبيون ويحدد اقامتهم بالأحياء المخصصة لهم . وشبيه بما حدث في جنوب افريقيا اظهرت تلك السياسة موقفا مماثلا للكانيوتية تجاه تمدين جمهرة الشعب الأفريقي الذي حدث نتيجة للزيادة المطردة في التهافت على الطاقة العاملة .

وكأن رئيس الوزراء مغرما بالقساء المواعظ في رسسالة « التطور المتوازى » بين الجنسين ولكن مع هذا بدا واضحا امام عدد كبير من الأفريقيين خاصة القليلين منهم ممن يتمتعون بوعي سياسي أن هذا كان مجرد ستار زائف لسياسة تهدف الى الاحتفاظ بالسلطة في أيدى مأئة ألف أو يزيد من الأوروبيين وتمكينهم من الاستمرار في السيطرة على ما يقرب من مليونين من الأفريقيين ، وأشاروا الى أن عدم تطبيق العدالة في توزيع الأرض ورفض التصريح بشرعية تكوين نقابات عمالية واقامة العوائق أمام الأفريقيين حتى لا يشغلوا المناصب الهسامة ، والتفرقة في اتاحة الفرص التعليمية ، تعتبر براهين على أن التطور المتوازى كان يتضمن في الواقع عدم المساواة في المعاملة .

وفي الواقع لم يكن ليراود الشماك أي أفريقي تجاه نية البيض في الاحتفاظ بسلطاتهم لو لم تبدر الحكومة بدور هذا الشك في اتجاهاتها السياسية التي انتهجتها في السنوات الست التالية للحرب . ولقد كان من دواعي كبرياء هوجنز أن احتفظت روديسيا الجنوبية بنفس نظام الامتيازات القاديم الذي كان متبعا في الكاب . قلم تكن حقوق الانتخاب تبدى أي اعتبار الون فكان في امكان أي فرد له دخل يبلغ مائة جنيه سنويا أو ماكية تقدر قيمتها بمائة وخمسين جنيها وله القدرة على النجاح في اختبار بسيط من تعام اللغة الانجليزية أن يتقدم للادلاء بصوته . أما من الناحية العملية فقد كان من بين الناخبين الذين يبلغ عددهم حوالي خمسين الفا ، اربعمائة وخمسيون فقط من الأفريقيين في كشمو في الانتخابات . وكان في الامكان أن يتقدم أكثر من هذا على الرغم من أن محو الأمية في اللغة الانجليزية كان معنساه استبعاد من يتكلمون فقط باللغات المحلية ، ومن جهة أخرى خشي بعضهم أن يتقدموا لأن ذلك قد يخضعهم أضرية الدخل في حين أن تلك الصفات التي كانت متطلبة من أجل الادلاء بالصوت في الانتخابات كانت في الواقع ترمى الى الاحتفاظ أجل الادلاء بالصوت في الانتخابات كانت في الواقع ترمى الى الاحتفاظ أبيا الاحتفاظ المنات التي كانت متطلبة من الها الادلاء بالصوت في الانتخابات كانت في الواقع ترمى الى الاحتفاظ المنات ال

بالسيطرة البيضاء على البرلمان علاوة على هذا لم يشترك على الاطلاق في مجلس العموم بروديسيا الجنوبية أى فرد غير أوروبي .

وعلى أية حال فانه فى أواخر أربعينات القرن العشرين ابتدأ الحزب العمالى لروديسسيا الجنوبية والجناح الاكثر تحررا من حزب الحركة العمالية فى قبول عضوية الأفريقيين وتنظيم تقييدهم فى جداول الانتخابات وكان هذا كافيا لاخافة هوجنز وزملائه لئلا تكون الحضارة اختبارا صعبا كافيا للمحافظة على قبضة البيض على امتيازاتهم . فقد قصدوا فى أول الأمر الفصل بين الناخبين الأوروبيين والأفريقيين كما حدث فى جنوب أفريقيا . ولكن قد يشير هسماا حكومة العمال فى بريطانيا ويدفعها الى استخدام حق الفيتو الدستورى الذى تتمتع به لأول مرة ولهذا غيروا من سياساتهم ورفعوا شرط الدخل الى . ٢٤ جنيها وشرط المكية الى . . . م جنيه . وبهذا أصبحت روديسيا الجنوبية فى مأمن بفضل الحضارة التى تقاس بمقدار الثروة اذ أنها كانت تشتمل على رجال البارات من البيض فى حين انها كانت تستبعد المدرسين السود ورجال الدين .

ان الانقسام الثنائي في السياسة البريطانية كان اشد ما يكون وضوحا في روديسيا الشمالية اذ أن الستين ألغا أو ما يقرب من ذلك من الأورربيين كانوا يرمون على الدوام الى تقليل سيطرة المكتب الاستعمارى مع حصولهم على المزيد من السلطات لكى يحكموا دولة تبنوها . ولم يكن من بينهم فقط حفنة من الفلاحين بل وأيضا قلب صلب من عمال مناجم النحاس الجافين الذين وطدوا مركزهم الممتاز في وقت عز فيه وجود عمال في المناجم المهرة ذلك لأن الظروف السائدة في حزام النحاس لم تكن جلابة بالنسبة للأوروبيين ولم يكن هناك الا أمل محدود في تدريب الأفريقيين على القيام بالأعمال التي تحتاج الى مهارة . وكان راتبهم الأساسي حوالي مائة جنيه شهريا وهو يعادل قدر ما يتقاضاه عمال المناجم الأفريقيين بمقدار عشرين مرة ، وكانوا شبه مصممين على وجوب بقائه على تلك الحال . وحينما تولى السحير روى ويلنسكي الأفريكاني البولنسدي اليهودي ، ولاعب تولى السحياسة البريطانية ازداد الضغط على المكتب الاستعماري بمزيد زعامة السياسة البريطانية ازداد الضغط على المكتب الاستعماري بمزيد من السرعة والثقل .

ولكن الأفريقيين قد اثبتوا أيضا أنهم لم يقفوا مكتوفى الأبدى ليشاهدوا دولتهم وهي تسير في نفس الطريق الذي سارت فيه روديسيا الجنوبية أو جنوب أفريقيا أذ أنه في عام ١٩٤٠ م قام خمسة عشر الفا من عمال المناجم الأفارقة باضراب في نيكانا وموفيليرا ، فقتلت قوات البوليس

وقوات الجيش سبعة عشر افريقيا واصابت خمسة وستين بجراح ، الا أن الأفارقة كانوا قد ذاقوا حلاوة العمل الجماعي وقوة التنظيم وحينما قام الأفريقيون باضراب آخر عام ١٩٤٥ ، في مرفق السكك الحديدية اقتنع ويلنسكي بأنه يجب اعطاء العمسال الأفريقيين الحق في تنظيم نقاباتهم العماليسة .

وحاولت الحكومة البريطانية أن تهدىء كلا من المجتمعين في وقت واحد بالرغم من أنها كانت تعطى دائما المزيد من الامتيازات للأوروبيين الأكثر صياحا وعو بلا . وعلى هذا اختفت السيطرة الحكومية على المجلس التشريعي حينما ازداد عدد الأعضاء غير الحكوميين الى ثلاثة عشر عضوا من بين أعضائه البالغ عددهم واحدا وعشرين عضوا ، وكان يتم انتخاب ثمانية اعضاء من بين الثلاثة عشر بواسطة الأوروبيين في حين كان يتم تعيين الخمسة الباقين وكان من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون المصالح الأفريقية ولم يكن ذلك الا خطوة واسعة في الطريق نحو ضمان مجلس تشريعي يمثل الدولة يؤدى الى وضع العملية التشريعية تحت سيطرة الأوروبيين المحليين . ولما كان أربعة أعضاء من بين الأعضاء المنتخبين كانوا أعضاء في المجلس التنفيذي منذ ما قبل الحرب أصبح من الواضح أن روديسيا الشمالية كانت تتبع نمطا استعماريا تقليديا يعمل على تطوير نظام تصبح فيه الحكومة في نهاية المطاف تحت سيطرة البرلمان المنتخب. ولو أن الحقوق الانتخابية قد استمرت في كونها مجال احتكار للأوروبيين فان النمط المنبع في روديسيا الجنوبية سيتكرر مع توقع الحصول على السيادة في نهاية المطاف على نفس المنوال المطبق في جنوب افريقيا .

وحينما سمحت الحكومة البريطانية ( التي كانت حكومة عمالية منذ عام ١٩٤٥ مع شغل آرثر جريش جونز واضع النظريات الاستعمارية الغابية الشهير لمنصب السكرتير الاستعماري منذ عام ١٩٤٦) لأعضاء المجلس التنفيذي المنتخبين بادارة المصالح الحكومية ثم أمرت الحاكم باتباع المشورة الاجماعية التي يقدمها له هؤلاء الاعضاء أصبحت صورة الحكم الذاتي متكاملة الي أبعد الحدود ، وكل ما كان متطلبا حينذاك هو استبدال الاعضاء الخمسية الحكوميين الباقين في المجلس التنفيذي باعضاء منتخبين آخرين مع استخدام اللقب « وزراء » وقبول الاستقالة بعض السلطات .

ولكن كانت تجرى تغييرات آخرى من المحتمل أنها ترمى الى ازالة الحواجز التى تقف فى سبيل هذا التطور ، فقد سمع لاثنين من الأفريقيين فى عام ١٩٤٨ م بالدخول فى المجلس التشريعي ، وكان يقسوم بانتخابهما

مجلس تمثيلي أفريقي وهو عبارة عن هيئة يتم تعيين جزء منها بينما يتم اختيار الجزء الآخر عن طريق المجالس الاقليمية . وفيما بعد تضاعف عدد الأفريقيين وعلاوة على هذا كان قد حدث في ذلك الوقت تقدم ملموس في تطور النقابات العمالية الأفريقية وجمعيات المنتجين التعاونية . وقد ادى ارسال الحكومة البريطانية للسيد « و م كومرى » احد رجال النقابات العمالية الاسكتلندية المحنكين والسيد و الد ه . كامپل الذي يعتبر مرجعا في التعاونيات الريفية الى روديسيا الشمالية ، أدى الى احداث نتائج مربعة الأثر . وبفضل التطور الذي حدث في نقابات عمال المناجم الأفريقيين بوجه خاص بزعامة لورانس كاتيلونجو ومساعدة كومرى أصبح في البلاد حركة عمالية منظمة ، لا يكاد يماثلها على الاطلاق حركة سابقة لها في أفريقيا .

وقد تمكن الأفريقيون هنا من الحياة في المدن لأنه لم تكن توجد تشريعات خاصة بالمناطق المتحضرة شبيهة بتلك الموجودة في كلمن روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقيا - حقا لقد كانت تلك هي سياسة شركات النحاس التي تناقض ما يجرى في الوت ووتر - ساند من أجل تشجيع النحاس التي تناقض ما يجرى في الوت ووتر - ساند من أجل تشجيع استمرار التفرقة والانفصال العنصرى كان الأفريقيون يزدادون تنظيما على هيئة جماعات اجتماعية تشجعهم الحكومة أكثر مما تقف في طريقهم.

وكان من الطبيعى أن نجد هذا التطور سرعان ما ينعكس فى الاتجاهات السياسية ؛ ففى عام ١٩٤٨ م استغل « جدوين ليوانكا» زعامته لاتحاد جمعيات الرفاهية الأفريقية ليؤسس الؤتمر القومى الأفريقى لروديسيا الشمالية ولم يقدر له أن يظل طويلا على قيد الحياة مثله فى ذلك مثل زعيمه ، ذلك لأنه سرعان ما حل محله هارى نكومبولا الذى كان قد عاد لتوه من مدرسة علم الاقتصاد بلندن . وكانت الحواجز الأفريقية قد رفعت فى وجه السسيطرة البيضاء حينذاك ، كما ان تشجيع السياسة البريطانية لكلا المجتمعين على الاعتقاد فى أن المستقبل فى متناول يده قد يؤدى بالضرورة الى اثارة التصادم بين الجنسين .

وبالرغم من أن نياسالاند كانت محمية أيضا وتحكمها نفس السياسة الاستعمارية البريطانية ، الا أنها كانت تختلف اختلافا جنريا عن روديسيا الجنوبية . حقا لقد كان الجزء الأعظم من نياسالاند الواقع خارج نطاق حزام النحاس يقيم فيه فلاحون يعيشون عيشة الكفاف تشبه الغالبية العظمى من سكان نياسالاند ولكن باستثناء حقيقة وجود حزام نحاس في نياسالاند أو أى شيء آخر شبيه بذلك فلقد كانت الدولة كثيفة السكان

نسبيا بينما كانت المناطق الريفية من روديسيا الشمالية مشتتة السكان. وادى عدم وجود مناجم التعدين أو صناعات في نياسالاند الى تركها بدون أية حواجز لونية صناعية أو نقابات عمالية على الرغم من فقر الدولة الشديد الذى جعل عددا كبيرا من رجالها الأشداء يلجأون الى العمل بانتظام في الخارج في جنوب أفريقيا وموزمبيق أو روديسيا الجنوبية والشمالية وفي تلك المناطق تلقنوا دروس المجتمعات الصناعية تماما مثلما اكتسب الثلاثون ألفا من الجنود النياسالانديين تجربة وآراء وعادات الشعوب الأخرى .

ولكن مع هذا لم تكن هناك ثمة دلائل على انتقال الأفكار الثورية الى نياسالاند بعد الحرب مباشرة ، فمنذ تكوين المؤتمر الأفريقى فى جنوب افريقيا فى عام ١٩١٢ احتفظ النياسالانديون بعلاقات معه وحاولوا اقامة شكل مشابه من التنظيم السياسى فى دولتهم ، وفى عام ١٩٤٤ م عملوا على تأسيس مؤتمرا قوميا أفريقيا ، الا أن طلباته الأولى كانت اصلاحية بحتة مثلما كانت طلبات مؤتمر روديسيا الجنوبية ، فقد طالب اعضاؤه بكل بساطة بتقسدم الأفارقة الاجتماعى والاقتصسادى ومعارضة التفرقة العنصرية .

وحقيقة الأمر أنه حتى فيما يختص بعملية نشر مذهب المعافظين الاجتماعي الأفريقي كانت نياسالاند بركة اقطاعية راكدة فلقد كانت حفنة الأوروبيين الذين يعيشون فيها أما من رجال البعثات التبشيرية أو من رجال الادارة أو التجارة أو مزارعي الشاي ، وكان قد ذهب اليها المبشرون الاسكتلنديون منذ القرن التاسع عشر وكانوا محبوبين بوجه عام كما أنهم كانوا يحصلون على قسط وافر من التعليم والرفاهية الاجتماعية كما أن الموظفين الاستعماريين كانوا يحتفظون بعلاقات ودية أن لم تكن أبوية تجاه الأفريقيين ، بينما كان من المحتمل وجود شعور بالشك تجهاه الآسيونين أكثر مما كان هناك تجاه التجار الأوروبيين ، أما الظروف التي كانت سائدة في المزارع فقد كانت تتراوح بين اقطاع يتسم بالرخاء واقطاع يتسم باللامبالاة ، الا أنه لم تكن هناك معارضة منظمة ضد نظام المزارع ذاته الا في النذر اليسير ، كما أنه لم تكن هناك أية مطامع سياسية خطيرة بين الأوروبيين فلقد كانوا قانعين بانتخاب اعضائهم في المجلس التشريعي عن طريق المنظمات العامة بدلا من الانتخابات المباشرة ، وقبل المجتمع الآسيوي نفس الطريقة وطبقوها في اختيار عضوهم الوحيد الذي مثلهم ولهذا حينما منح الأفريقيون حق الانتخاب عن طريق مجلس المحمية الأفريفي ( المماثل للمجلس التمثيلي في روديسيا الجنوبية ) لم يكتنفهم أى شعور بالتقليل من شأنهم فى معاملتهم وفى الواقع كان الأفريقيون راضين وقتيا بترك الحكومة فى أيدى المكتب الاستعمارى والموظفين الرسميين بينما كانوا يفكرون فى كيفية تطوير الاقتصاديات الحديثة بدولتهم التى كانت تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة حتى ترسى لهم أصول قاعدة يقيمون عليها بناء سياسيا قوميا .

وكان الدكتور هيستنجز باندا الذى كان قد ترك نياسالاند وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من العمر قاصدا جنوب أفريقيا سعيا وراء التعليم، كان بمثابة الروح الملهمة خلف الاستراتيجية السياسية ولقد تمكن فى نهاية الأمر من الحصول على درجة جامعية فى الطب من كل من أمريكا وبريطانيا ، ثم وطن نفسه على النمط الأوروبي واحتفظ بعلاقات دائمة مع النياسالانديين ذوى الآراء السياسية ونصحهم بتكوين حزب المؤتمر . وأدرك حينداك أن رعاية المكتب الاستعماري كان في امكانها أن توفر أفضل الضمانات ولو وقتيا بعد تسليم السلطات للأوروبيين وبهذا يصبح لدى الأفريقيين الوقت الكافي لتقرير مصيرهم .

ولكن ذلك الهدوء المخيم فى نياسالاند والتقدم المهزوز فى روديسيا الشمالية والفراغ السياسى فى روديسيا الجنوبية كان سطحيا فكان يختفى تحت السطح بركان على وشك الانفجار .

ولقد ابتدا في صورة همسات في عام ١٩١٥ وكانت تلك السنة هي التي اتخذت فيها الخطوات الأولى نحو خلق دولة واحدة بضم كل من روديسيا الجنوبية والشمالية الى بعضهما ، وانبثقت المعارضة في اول الأمر من جانب البيض الذين يستوطنون روديسيا الجنوبية خشية ان يورطهم اتحادهم مع الشمال في سياسة استعمارية من المحتمل أن توفر للأفريقيين الفرصة في الحصول على مهارات فنية ولهذا فضل الكثيرون منهم الدخول في اتحاد مع جنوب أفريقيا الذي اعتقدوا بأنه سيوفر الهم فرصة أفضل في المحافظة على امتيازاتهم .

ولكن مع هذا فقد دل الاستفتاء الذى الجرى فى عام ١٩٢٣ م على أن غالبية المجتمع الأبيض كان يفضل أن يحكم شئونه بنفسه على الاتحاد مع الجنوب ذلك لأنهم كانوا ما زالوا يعتقدون فى أن ذلك سيخاصهم من تدخل السياسات التحررية الخطيرة التى تنتهجها بريطانيا فى الشمال . ولكن فى أواخر عشرينات القرن العشرين أدى اكتشاف امتداد مناجم النحاس فى روديسيا الشمالية وأزدياد الطلب على ذلك المعدن ، أدى الى أردياد هائل فى مصادر الدخل الشمالية ، وحينذاك ابتدا سكان الجنوب في ادراك قيمة الاتحاد مع الشمال ، وقد أثمر الضغط الذي مارسوه على الحكومة البريطانية من ألجل اقامة أى نوع من الاتحاد باستجابتها لهم بتعيينها لبعثة ملكية ، ولكن بعثة هيلتون الشاب التي قامت بعملها من البعثة الأولى في عام ١٩٣٨ - ١٩٣٩ م واللتان قدر لهما مواجهة نفس أتواع البعثة الأولى في عام ١٩٣٨ - ١٩٣٩ م واللتان قدر لهما مواجهة نفس أتواع الضغط ، كتبت كل منهما تقريرا ضد الاندماج مشيرة الى التناقض القائم بين سياسة الاقليمين تجاه الأفريقيين ، الا أنه يتضح من كل من التقريرين أنه من المكن الحصول على بعض المهزات باقامة شملكل من الوحدة الاقتصادية القوية ، ولهذا تم تأسيس مجلس وسط أفريقيا في عام ١٩٤٥ في سالزبوري ، وكان يتكون من حكام الأقاليم الثلاثة واعضاء المجالس في سالزبوري ، وكان يتكون من حكام الأقاليم الثلاثة واعضاء المجالس كانت له سكر تريته الخاصة علاوة على قيامه بمجموعة مختلفة من الخدمات المشتركة .

ولكن بالرغم من أن المجلس كان يقوم بعمل جليل الا أنه لم يستطع ارضاء مطالب الأوروبيين المتزايدة في كل من روديسيا الجنوبية والشمالية الخاصة بتخليصهم من النفسوذ البريطاني وبسسيطرتهم على ادارة شئونهم الخاصة .

ولهذا حصلت الحملة التي تطالب بتعزيز الروابط بين كل من رودسيا الجنوبية والشمالية على قوة دامغة جديدة نها واشترك فيها حينذاك عدد من الأوروبيين من نياسالاند ، ولكن تباينت الدوافع . فلقد أرتأى البعض أن الاتحاد الأوروبي بين الأقاليم الثلاثة هو الوسيلة الوحيدة في دفع تيار القوة الأفريقية المتزايدة والاحتفاظ بالسيطرة الأوروبية . ولقد عضد من هذه الفكرة نمو النقابات العمالية الأفريقية والأحزاب السياسية ومشاركتهم في الصدار القوانين االتشريعية . ولكن حتى الأوراوبيين في روديسيا الشمالية شعروا بأن هذا الخطر كان يفوق في خطورته شكهم في أن سكان روديسيا الجنوبية كانوا لا يربدون سوى مجرد مشاركتهم في ثرواتهم النحاسية . ومن جهة أخرى كان هنـــاك بعض الروديسيين الذين رأوا أن الوحدة الوثيقة هي فقط الحل البهديل لعملية انتقال سياسة التفرقة العنصرية اليهم من جنوب أفريقيا . وحينما حصل القوميون على السلطة في الاتحاد في عام ١٩٤٨ م تزايد الخوف بصورة مروعة من السياسات التي تنتهجها جنوب افريقيا . وبالرغم من وجود عدد كبير من الأفريكانرز في كل من روديسيا الجنوبية والشمالية والتعلق المستمر بامل الاتحاد مع جنوب الفريقيا الا ان الشعور تجساه الارتباط بسر بطانيا كان أكثر قوة . واعتقد الكثيرون أنه فقط باقامة دولة بريطانية قوية في وسط أفريقيا سيمكن ايقاف موجة استعماد الأفريكانرز ضد البريطانيين عند الليمبوبو.

وادرك كل من السير جو فرى هو جنز والسير روى ويلنسكى المؤيدين الأساسيين لفكرة ربط كل من روديسيا الجنوبية والشمالية ، أدركا الحقائق السياسية الصعبة التى تكتنف الموقف ، وبالرغم من ان حكومة العمال البريطانية قد زادت من سلطة روى ولنسكى بقدر كبير ، الا أن كلا الرجلين كان يدرك أنه لم تكن هناك سوى فرصة ضئيلة في تسليمها لهما بسيطرتهما النهائية ، وفي نفس الوقت ارتأيا أن نفس الحكومة البريطانية كانت تشجع النقابات العمالية الأفريقية وجمعيات المنتجين التعاونية وفكرة التمثيل السياسي كما أنهما ادركا أن منطق تقدم الأفريقي سيكون بمثابة تحد مطلق للسياسة البيضاء .

واهذا حول هو جنز ، بصفته مخطط التكتيكات الحربية ، الهجوم من الاندماج الى الاتحاد الفيدرالى ، وفى فبراير عام ١٩٤٩ م نظم مؤتمرا عند شلالات فيكتوريا برئاسة صديقه السير مايلز توماس ، وحضر هو جنز ووزير ماليته والسير ولنسكى هذا المؤتمر بصفتهم ممثلين للاعضاء التشريعيين الأوروبيين فى كل من ردويسيا الشمالية ونياسالاند ولم يدع أى من الأفريقيين الى هذا المؤتمر ، ووافق المؤتمر على استبدال خطة الاندماج التى تمت مناقشتها فى الماضى بمشروع فيدرالى كما أنه وافق على أفضلية وجوب تمثيل الأفريقيين فى مجلس اعلى على تمثيلهم فى البرلمان الفيدرالى ، ومن ثم تم تعيين لجنة من الخبراء لرسم صسورة مدئية لخطة مفصلة .

وأثارت أخبار هذا المؤتمر المخاوف بين الأفريقيين ذوى المدارك السياسية وابتدأت الاشاعات في السريان بين الجماهير . ووجه شعب الباروتسى الذي يعيش في روديسيا الشمالية سؤالا الى هوجنز يطلب فيه الاجابة عما اذا كان على استعداد لاستبدال خططه التي وضعها من أجل التنمية المنفصلة بالسياسة العنصرية المطبقة في المحميات الشمالية والتي تتسم بالمزيد من النظرة التحررية . وبالرغم من أن السكرتير الاستعماري البريطاني كرر تأكيد رفض بريطانيا التخلي عن مسئولياتها تجاه الأفريقيين وتجاهلها لحركة مجلس ولنسكى التشريعي التي تهدف الى تأييد الاتحاد ، ولا أنه وعد بالنظر في أي مشروع فيدرالي يقدم اليه ، ولما كان قد اختار في تاك اللحظة أن يعطى للأعضاء الأوروبيين في مجلس روديسيا الشمالية التشريعي السلطة على تقرير السياسة في نفس الوقت الذي نصح فيه

مؤيدى الاتحاد بالاستمرار فى وقوفهم الى جانب مجاس وسط افريقيا اصبح من الواضح ان نظام الحكم الثنائى الذى تنتهجه السياسة البريطانية ما زال قائما .

وعلى هذا فقد أصبح من الواضح بعد مضى خمس سنوات على انتهاء الحرب أن وسط أفريقيا البريطانية قدر لها أن تكون ميدانا لقتال القوى المعارضة البيضاء والسوداء ذات المطامع السياسية . وقد اصبح هؤلاء الأوربيون الذين استوطنوا كلا من رودسيا الجنوبية والشمالية ونياسالاند معتادين على الفكرة التي ترى بأحقيتهم في القبض على زمام السياسة العامة في الدول التي يستوطنونها واعتبروا أنه من المعقول الافتراض بتسامهم عنان السيطرة التامة على الحكومة في نهاية المطاف . وبعد ما يزيد عن عشرين عاما من التجربة الحكومية في روديسيا الجنوبية اعتقدوا في أن أأو قت قد حان لتنفيذ هــــذا . فمنذ الحرب كان يشترك معهم آلاف عديدة من البريطانيين وعدد قليل من الأفريكانرز فنوعوا بذلك من اللبنات الاجتماعية الكوبة للمجتمع الا أنهم نادرا ما زادوا من اتجاهاته التحررية . وكان معظم المهاجرين الجدد يبحثون عن حياة أدعى الى الراحة من تلك التي اوفرتها لهم أوروبا فيما بعد الحرب العالمية فأضافوا بهذا صخرة على وشك الانهيار الى الحياة الاجتماعية الممتازة التي كانت قد ادعتها فعلا الطبقة المتازة من سكان روديسيا في فترة ما قبل الحرب ، وبهذا ساهموا في المجتمع بعنصرهم الوضيع فقابوه راسا على عقب .

وتكون نتيجة لهذا مجتمع ذو فئتين شبيه بذلك المجتمع الموجود في جنوب افريقيا . وكان الكثيرون من المهاجرين الجدد من الطبقة البيضاء العاملة تشبه طبقة عمال التعدين بمناجم النحاس التي وطدت أقدامها في الشمال وخاضوا غمار الحرب التقليدية مع أصحاب الأعمال خاصة مع شركات النحاس ولكن كانت جمهرة الطبقة العاملة التي تتكون من العمال الأفريقيين تحتل في كفة الميزان الاجتماعي والاقتصادي اسفل الدرجات شأنا بالنسبة اليهم . ونتيجة لهذا لم يكن هناك أي تعاون بين الطبقتين العاملتين وفي الواقع كان العمال البيض هم الذين يشكلون عادة اعظم الحواجز اعاقة أمام تقدم العمال البيض هم الذين وضاعتهم العنصرية كان يدعمها خوفهم من منافستهم لهم في المجال الاقتصادي وادركت كان يدعمها خوفهم من منافستهم لهم في المجال الاقتصادي وادركت المسالح الصناعية التي تشتهر بالذكاء كما أدركت من قبلها تلك الموجودة في جنوب أفريقيا أن كفاءة الطبقة العاملة تتطلب الفاء الحاجز اللوني البيض الصغيرة الضعيفة .

وهذه النتائج المعقدة التى حدثت نتيجة للثورة الصناعية فى مجتمع يقوم على الطائفية المنصرية ، لم تبتدىء فى الظهور فى روديسيا ، الا اثناء السنوات الأولى التالية للحرب وكان معظم الأفارقة ما زالوا يعيشبون عيشة الكفاف فى مجتمعاتهم الريفية ، الا أنهم مع هذا ابتداوا فى الشعور بآثار تلك العاصفة التى بدأت تشتد ، ولما كانت السياسات العنصرية قد فرضت على البنايات الاجتماعية المعقدة فقدد أعطى للون الأولوية على المصالح الطبقية أو الاقتصادية ، ولاحت فى الأفق صورة مصفرة للموقف فى جنوب أفريقيا .

وما على الانسان الا أن يراقب عن كتب الحدود المشتركة بين روديسيا الجنوبية والكونفو أثناء عبور القطار لها حتى يرى أوجه الاختلاف في الحياة الأفريقية العادية الناتجة عن التباين في السياسات الاستعمارية المتبعة في كل منها ، فيقوم الأفريقيون بقيادة القاطرات في جانب الحدود الكونفولية وحينما يصلون الى تلك الحدود يحل محلهم السائقون البيض ومساعدوهم ، الا أنه بينما يسمح للأفريقيين في الكونغو بقيادة القطارات لا يسمح لأى واحد منهم بالظهور في الجامعات البلجيكية أما الأفريقيون في روديسيا الشمالية فلا يثق الأوربيون في تواجدهم في القيادة بينما يسمح لبعضهم بالمراسة في لندن ومانشستر وادنبرة .

واصبح لدى البلجيكيين والفرنسيين فلسفة لا تتزعزع يعملون على اساسها في مواجهة المشاكل التى تشار في وسط أفريقيا نتيجة لدوافع النشاط الاقتصادى والاضطراب الاجتماعى ، اللذين نتجا عن الحرب ، ويختلف كل من البلجيكيين والفرنسيين عن البريطانيين ـ الذين لم يكن لديهم أكثر من حلين بديلين ألا وهمـا الآراء التحررية الفابيـة المبهمة والنظرة الاستعمارية التقليدية المتحفظة واللذين لا يمكن لاى منهما مواجهة الحقائق السائدة في أفريقيا فيما بعد الحرب ـ يختلفان في أنه كان لكل منهما أهداف واضحة الى حد كبير . واذا ما أعدنا النظر الى النقد الذى كان من الواجب توجيهه ضد السياسات الاستعمارية المطبقة في وسط أفريقيا فسيكون النقد موجها ضد عدم وضوح أهداف البريطانيين وعدم تفكيرهم على الاطلاق في انتهـاج سياسات ثابتة ، في حين سيوجه الى اللجيكيين والفرنسيين تهمـة تحديدهم لانفسهم أهدافا صـعبة المنال وأتباعها بسياسات تتصف بعدم المرونة ، ويصممون عليها حتى حينها وأتباعها بسياسات تتصف بعدم المرونة ، ويصممون عليها حتى حينها يبرهنون على عدم واقعبتها .

ودائما ما وصفت السياسة البلجيكية في الكونفو بسياسة الأبوة حقا . فلقد افترضت السياسة الاستعمارية البلجيكية أن الأفريقيين لم يصاوا

الا لمرحلة الطفولة من النطور واتهم محتاجون الى تنشئتهم حتى يصلوا الى مرحلة الشباب عن طريق التطور التدريجي ، الا انه كانت توجد مفاهيم اجتماعية أكثر شمولا تكمن في الحكم البلجيكي ، فالبلجيكيون امة تقوم من الوجهة الاجتماعية على الطبقة المتوسطة أساسا ، ولهذا حينما وجدوا أنفسهم مكلفين بادارة الكونغو المترامي الأطراف وأدركوا بأنه قطر واسع الثراء ، بداوا في تطويره كما لو أنه جزء من اقتصادهم البلجيكي وعلموا سكانه فضائل الاقتصاد والصناعة والمسيحية التي كانت سائدة في بلجيكا ذاتها ، وعلى النقيض من هذا تماما حينما قبل رجال الادارة البلجيكيون انتدابهم على رواندا به أووندي التي كانت سابقا جزءا من أفريقيا الشرقية الألمانية سبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وجدوا انها منطقة فقيرة ومكتظة بالسكان ، مما أدى الى اثارة الضيق لفرائزهم التجارية واعتقد الكثيرون منهم في أنه من الخطأ قبول حمل امدادها بالعونة الفذائية من المادر الطبيعية البلجيكية والكونغولية .

وكان مفهوم هـــذه السياسة في الكونغو هو وجوب قيــام الدولة المستعمرة باقامة أسس سليمة لمجتمع حديث قبل محاولتها تشييد الطبقات العليا من المجتمعات الأوروبية . وعلى هذا كرست امكانيات ضخمة من أجل التعليم تفوق نظيرتها في أى جزء آخر من القارة ولكنها كانت مقصورة كلية على عملية محو الأمية ونشر التعليم الفنى ، وكانت خدمات الرفاهية التى قدمت في هيئة مشاريع اسكانية وطبية تتم على مستوى عال ، الا أن الأفريقيين أنفسهم أم يتم تدريبهم الا على المهارات الحرفية البسيطة التى يحتاجون اليها من أجل خدمة أنفسهم ، أما الخوض في غمار السياسة فقد كان محرما على كل من البيض والسود على السواء على الرغم من البدء في تجربة اقامة حكومة استشارية محلية وقد يسرت مناجم النحاس الهائلة الدخل المتطلبات لهذه السياسة الاجتماعية كما أنها حافظت على تنفيذ مشاريع الرخاء التى وضعوها ، ولكنهم لم يبدلوا حافظت على تنفيذ مشاريع الرخاء التى وضعوها ، ولكنهم لم يبدلوا الا القليل من أجل رفع الأفريقيين الى المراكز الممتازة التى وصلت اليها ادارتهم ، وكانوا يتذمرون ضيقا تجاه أية فكرة تطالب بتكوين نقابات عماليسة .

وكانت تتسم السياسة البلجيكية بطابع يميزها الا وهو فرضها على المهاجرين الذين يتوافدون من اوروبا دفع مبلغ احتياطى له قيمته عن انفسهم وعن عائلاتهم قبل أن يسمح لهم بدخول الكونغو ، فلم تكن السلطات البلجيكية تود من عمالها البيض منافسة العمال الافريقيين غير المهرة والأهم من هذا أنها كانت تخشى لئلايطبق الأوروبيون في الكونغو قيم الطبقة المتوسطة نظريا وعمليا .

ولهذا وضعت ـ تحت ارشاد الهيئة المسيطرة الثلاثية التى تتكون من الحكومة والكنيسة والشركات ـ وضعت اسس المجتمع الحديث دون ان تهزها مؤثرات السياسة والفلسفة التى من شأنها أن تشتتها وهى تلك المؤثرات التى كانت قد ظهرت فعلا فى اجزاء من القارة . وكان هناك السجام وحكمة فى تلك النظرية . ولكن ربما كان من الأفضل لهــــذه السياسة لو أنها نشرت تعليما ابتدائيا بين الشعب قبل ان تقتطف زبدة الاقلية وتعلمها فى اللدارس الثانوية وفى الجامعات . ومن المكن القول بأنه فى دولة يستوطنها مائة الف من السكان الأوروبيين يعيشون بين ثلاثة عشر مليونا من الأفريقيين سيكون من المكن تفادى خطورة المذهب العنصرى الذى يؤدى الى تفتت المسرح السياسي ـ لو أمكن حرمان الجميع من التدخل فى الأمور السياسية حتى يحصل الأفريقيون على تعليم وتجربة التين يمكناها من السياسية حتى يحصل الأفريقيون على تعليم وبين البيض . واهم عناصر هذا التطور وجود عنصر سيكون بمثابة امداد الخدمات العامة .

على أن الذى حطم السياسة البلجيكية لم تكن طبيعتها الاضطهادية ولكن تقدمها الشديد البطء بمقارنته بالخطوات التى كان يسير بها التقدم الافريقي في أي مكان آخر ، ومن المسلم به أيضا أن تلك السياسة لم تكن قد تم تطبيقها بدقة وكمال يفوقان غيرهما في البلاد الأخرى . فلقد كانت توجد فجوة عميقة بين المستويات المعيشية الأوروبية والأفريقية بحيث تجعل من المستحيل تفادى الأحقاد بينهما . فكان الجانب الأكبر من السياسة المتبعة هناك يخدم مصالح جماعة المهاجرين لدرجة اثارت الشكوك في أن المستوطنين هم الذين يملونها ، وكانت هناك درجة لهسا وزنها من التفرقة الاجتماعية يقابلها اتصسالات اجتماعية واهية بين الأجناس ، وعادة ما كانت الحكومة تستبد برأيها واحيانا اخرى كانت تمارس قسوتها .

ولكن مع هذا تحققت بعض الأهداف اذ انتشر التعليم الابتدائى كما أن الأفريقيين كانوا يقومون بأعمال تحتاج الى مهارات متوسطة وتفوقوا في ذلك على معظم الأجزاء الصبيناعية في أفريقيا ، أضف الى ذلك أن الشئون الصحية وشئون الاسكان كانت جيدة نسبيا في المدن ، كما تطورت الطبقة البرجوازية الأفريقية في الأعميال التجارية وكذلك في الأعميال الحرفية .

وعلى هذا وهنت الثورة الاجتماعية التي بدت وشيكة الحدوث لفترة من الوقت أثناء الحرب ، فلقد ادت الحرب الى الابتعاد عن بروكسل مما دفع كلا من العمال البيض والسود على السواء الى الاسراع باستغلال ذلك الظرف وتكوين منظمات كان قد حرم تكوينها من قبل ، وحصل العمال البيض على ضمان تشريعي لنقاباتهم العمالية في عام ١٩٤٢ م وبعد ذلك بعامين حصاوا على اعتراف بحقهم بالاضراب ، وفي عام ١٩٤٢ م أيضا قام العمال الأفريقيون باضراب من اجل الحصول على مرتبات عالية ، وقد تلا هذا الاضراب أعمال العنف وسفك العماء ، ولكن الشركات خاصـة شركة الاتحاد للتعدين ، سرعان ما تلقنت الدرس ، وتحاشى المسئولون التصادم بين اصحاب الأعمال البلجيكيين وطبقة البروليتاريا الأفريقية الحديثة بزيادة الأجور والقيام بالأعمال الخسيرية الأخرى مثل بنساء المستشفيات العلاجية المجانية ونشر التعليم والتأمينات الاجتماعيسة ومشاريع الاسكان ودفع المعاشات وتقديم الغذاء بالمجان وسمح بتكوين النقابات العمالية بالرغم من سيطرة الشركات عليها وبالرغم من عدم تمتعها بحق المناقشات الطبيعي . وكان أصحاب رؤوس الأموال الأغنياء يتمتعون بذكاء وافر لدرجة مكنتهم من أدراك مخاطرتهم بفقدان « البيض النحاسي » أن لم يقوموا برعاية هؤلاء الذين يبيضونه • ولكن بالرغم من هذا فلقد وقعت ثورة مسلحة في لولوابرج في عام ١٩٤٤ م تلتها حوادث اضرابات وشفب في ماتادي عام ١٩٤٥ م ولقد دلت هذه الثورة على أن البلجيكيين لم يكونوا بعيدين تمساما عن آثار الحرب التي كانت تهز المجتمعات الأفريقية الأخرى .

وبعجرد أن انتهت الحرب فهمت الحكومة الأفريقية شيئا آخر من الدرس الذى تلقنته ، واستأنفت ادارتها متبعة نفس منهاج سياسة الشركات ، . وكانت الاصلاحات التى تجرى تعتبر ضئيلة بالنسبة لتلك التى تحدث فى أجزاء أخرى من أفريقيا ولكن البلجيكيين كانوا ما زالوا يعتقدون أن التقدم المادى يحمل بين طياته أمل الشعور بالرضا أكثر من ذلك الذى يحمله التطور السياسى التقدمى . ولهذا احتفظوا بأعنة السياسة بين يديهم مؤمنين بأن سياستهم التطورية التى تسير بتؤدة ستخلق فى نهاية المطاف دولة حديثة متماسكة يتمتع فيها الأفريقيون بالتجربة والتعليم والثراء الذى يمكنهم من انتقال الحكم الى أيديهم يشاركهم في ذلك هؤلاء الأوروبيون الذين اندمجوا داخل المجتمع الكونغولى .

ولهذا أعادت الحكومة البلجيكية التى عادت الى الحكم ، تشكيل مجلسها الاستعمارى تحت رئاسة وزير مستعمراتها وقام الملك بتعيين ثلاثة عن كل ثمانية من أعضائه ، بينما قام المجلسان البرلمانيان بتعيين ثلاثة عن كل منهما ، أما في الكونفو ذاته فقد استمر الحاكم العام في اصدار التشريعات

بقانون يعساونه في ذلك المجلس المعين . وكان لكل من الاقاليم الستة حاكمه ومجلسه .

ومع ذلك فانه تمشيا مع الانبعاثات الضعيفة للاتجاهات الحديثة في كونغو ما بعد الحرب العالمية ، ابتدأت الحكومة في وضع أفريقي واحد أو أفريقيين ضمن نظامها الاستشاري الجماعي ، وكان الأفريقيون مشتركين فعلا في الحكم مع الحكومة المحلية لمحافظة تلك الحكومة على التنظيم القبلي التقليدي في المناطق الريفية وكذلك عن طريق مشاركتها في نظام الحكومة المحلية الحضري المعروف باسم « مراكز فوق العادة » في نظام الحكومة المحلية الحضري المعروف باسم « المراكز التي كان يقوم باداراتها الزعماء الذين عينهم الباجيكيون يساعدهم في ذلك المجالس المحلية ، وفي عام ١٩٤٧ م تم تعيين الأفريقيين بدلا من الأوروبيين لكي يمثلوا مصالحهم القومية في كل من الحكومة والمجالس الاقليمية ، الا أنه تم اختيارهم من بين الأفريقيين التقليديين كما أن الحكومة هي التي قامت بتعيينهم .

وكان لهذه الاصلاحات الطفيفة مغزاها الاأنها لم ترض الفئة الضئيلة ذات الوعى السياسي في المجتمع الأفريقي وهي تلك الفئة التي ظهرت بعد الحرب وكان يكمن هنا موطن الضعف في السياسة البلجيكية اذ كانت تهدف من وراء تركيزها الشامل على التعليم الابتدائي وتركها السلطة في أيدلى الكنيسة وخلق العصوائق أمام التعليم العالى وقيامها بزيارات اللي مستعمر أتها فيما وراء البحار وتكوينها للنقابات العمالية الصحيحة ؛ كانت تهدف الى الوقوف في طريق تطور فئة ممتازة منفصلة عن الحماهم الا أن السياسة الباجيكية ذاتها أدت بالضرورة الى خلق أقلية من الصفائة المتازة ذلك لأن التشجيع الذي كان موجها نحو تحويل الأقر هينين أألى المسيحية والى خلق طبقة متوسطة والأخذ بالنظام الغربي نتج عنه بالطبعان تمكن عدد ضئيل من الأفريقيين من امتصاص مثل هذا التقدم بدرجة أسرع من الآخرين ، ووجدت هذه المجموعة المتقدمة حينذاك أن النظرية تختلف عن التطبيق ولم يظهر المجتمع البلجيكي الأبيض مثله في ذلك مثل المستوطنين في أي مكان آخر ، أية رغبة لفتح أبوابه أمام الصفوة الأفريقية وقد قوى من ترددهم هذا التشريعات التي تنص على التفرقة والأجور المختلفة والهوة المتسعة بين المستويات المعيشية والادارة القائمة على الادعاء القائل بأن جميع الأفريقيين يتسمون بالجهل والفقر والمرض وعدم تحمل المسئولية .

ولهذا فانه منذ عام ١٩٤٨ م فصاعدا ابتدات الصفرة المتازة في المطالبة الحثيثة بما أسموه بالخالة الاجتماعية الموحدة ، أي المساواة في

فى الأجر والظروف الاجتماعية بين جميع العمال الذين يعملون تحت ادارة والحدة وعلاوة على ذلك فقد ظهرت أول أشارة علنية تطالب بالحقوق السياسية .

وكانت من ضمن البواعث التى أدت الى اليقظة السياسية في الكونفو باعث اتى اليهسا من رواندا اوروندى التى تجاورها . اذ أن السياسة البلجيكية التى كانت متبعة هناك كانت تشبه تلك التى كانت متبعة في الكونفو مع وجود ارتباط بين الادارات والاقتصاديات في كليهما ، ثم تحول انتداب عصبة الأمم الى وصاية تابعة لهيئة الأمم المتحدة . وكان البلجيكيون قد سمحوا لحكام الباتوتسى التقليديين بالاستمرار في سيطرتهم ليس فقط على شعبهم بل وأيضا على الباهوتو الذين يفوقونهم عددا . ولكن أصبح في ذلك الوقت لهيئة الأمم المتحدة سلطة استقصاء الحقائق ، ومن ثم أجريت انتخابات تعتبر الأولى من نوعها في أوزومبورا في أوائل عام ١٩٤٩ م من أجل انتخاب مستشارين للادارة البلجيكية فاذا بالصفوة المتسازة الأفريقية تتسائل قائلة : مادامت قد أجريت انتخابات في المتسائة الأوروندى المتخلفة فلماذا لا تجرى بالمثل في الكونفو .

وبذلت محاولات واهنة من أجل تهدئة الصفوة المتازة الكونغولية الصفوة المتازة شهادة للبرهان على حسن سلوكهم ، الا أنها لم تعطهم الا القليل من الامتيازات المحدودة . وفي العام التالي تكونت بعثة من أجل النظر في كل ما يتعلق بمشكلة الصفوة المتازة والبحث في نظام « استبعاد غير الأكفاء » وهو ذلك النظام المطبق منذ عام ١٨٩٢ م والذي كان يسمح قانونا للأفريقي بتسجيل اسمه كمواطن متحضر وبتمتع بنفس الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها الأوروبي . وفي عام ١٩٤٨ م أيضًا تم البدء في تحطيم نظام التفرقة العنصرية في المدارس وذلك بفتح أبواب المدارس للأفريقيين والملونين على السواء ، وتلا ذلك في سنة . ١٩٥٠ م قرار بمنع جميع انواع التفرقة في المدارس على الرغم من اجرااء اختبارات للأطفال الأفريقيين حول أصل مولدهم قبل السماح بقبولهم بالمدارس الا أنه بالرغم من تلك البشائر الواهنة التي تنذر بوقوع معارك في المستقبل ، ظلت الصفوة الأفريقية قليلة العدد ضعيفة العدة ، فلقد تم عزل الأفريقيين ف الكونفو عمدا عن الاتصال بحركات التطور في باقي أنحاء القارة ، ومنحوا مستويات معيشية أعلى من نظيرتها في معظم الدول الأفريقية والآسيوية ، ولهذا لم يكن هناك تحد ضد السياسة البلجيكية المتطورة والتي يشرف على ادارتها مزيد من رجال الحكومة والكنيسة الرأسمالية ، وأصبح من. المتوقع لها أن تستمر في طريقها دون اكتراث لسنوات عديدة في المستقبل. وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت هناك اوجه شبه قوية بين الموقف في كل من الأقاليم الفرنسية الاستوائية الأفريقية والكونغو البلجيكي ففي كل منهما حصلت شركات الامتياز على تأثير له شأنه ، وكانت الادارة في المستعمرات الفرنسية تتركز في باريس عن طريق شخصية الحاكم العام ، تماما مثلما أقام البلجيكيون حكومتهم الاستعمارية في بروكسل ، وفي كل منهما أيضا اعاق التخلف الذي كان يسود المناطق الريفية متحالفا مع الروح القبلية والعزلة عن العالم الخارجي ، اعاق آية معارضة لها وزنها ضد الحاكم الاستعماري .

ولكن آثار الحرب ادت الى تباين كل من المنطقتين تباينا جدريا اذ أن ولاء الأقاليم الفرنسية الذى لم يكن متوقعا للرئيس ديجول ، وزعامة ايبويه والخطوات السريعة التى كانت تسير بها السياسة الفرنسية ادت جميعها الى تطورات سياسية داخل المنطقة الفرنسية لم تكن معروفة فى الكونغو . وفى مؤتمر بر زافيل المنعقد فى عام ١٩٤٤ م وضع الاطار العام من أجل سياسة المستقبل ، ويرجع الفضل فى هذا ـ الى حد كبير ـ الى ايبويه ، وأدى الشعور بالولاء للفرنسيين الى تغيير العلاقة بين فرنسا ورعاياها فى وسط أفريقيا فبعد أن كانت فرنسا تعتبرهم بدائيين متوحشين وعبئا لا ترحب به على الدولة الأم وناكرين لجميل عضويتهم فى الامبراطورية الفرنسية غيرت من نظرتها اليهم واعتبرتهم أبطالا فرنسيين ، ولهسذا يجب مكافأتهم وذلك بالاعتراف بهم على أنهم أكثر من مجرد كونهم مواطنين متخلفين داخل أطار الحضارة الفرنسية والسماح لهم بالاشتراك فى وضع مسيحل محل الامبراطورية .

ولهذا ارسلت مستعمرات وسط افريقيا ، مثلها في ذلك مثل افريقيا الغربية الفرنسية ، مبعوثين عنها الى الجمعية التأسيسية التى افتتحت في باريس في نوفبر عام ١٩٤٥ وكلفت بوضع الصيغة المبدئية للدستور الفرنسي الجديد ، ولم يكن من المقدر أن يطبق هذا الدستور على فرنسا فقط ، بل وايضا على أقاليمها الواقعة فيما وراء البحار ولهذا عبرت فرنسا عمليا عن ادراكها لمركز رعاياها المستعمرين باعتبارهم أعضاء في فرنسا العظمى .

وبالطبع أظهرت كل من النظرية والتطبيق تناقضا مثيرا كما حدث من قبل في غرب أفريقيا ، أذ أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه أخيرا في عام ١٩٤٦ م أعطى لوسط أفريقيا ، ستة مقاعد من بين ٦٢٢ مقعدا

فى الجمعية الوطنية واحتفظ الأوروبيون بمقعدين من تلك المقاعد الستة وذلك نتيجة لتطبيق نظام الفئتين الانتخابى ، وقد بلغ مجموع الناخبين فى المستعمرات الأربع ١١٠٠٢ ناخبا من بين مجموع السكان البالغ عددهم ١٠٠٠٠٠٠ نسمة ذلك لأنه لم يسمح الالفئات معينة من الشباب بالحصول على هذا الامتياز .

ولكن بالرغم من هذا فانه حتى فى حالة تطبيق هذا الشكل المحدود من التمثيل جدثت تفيرات تقدمية فى الحياة العامة نتيجة لذلك . وقد يكون تكوين الجمعيات المحلية ـ واحدة فى كل اقليم ومجلس اعلى للاتحاد اكثر أهمية من مسألة التمثيل فى الجمعية العامة ومجلس الشيوخ وجمعية الاتحاد ، اذ أن هذا أثار نشاطا سياسيا محليا بالرغم من أن اهتمام تلك الجمعيات الرئيسى كان اهتمام ماليا ، وبالرغم من أن رجال الادارة المحليين والسلطات الباريسية كانوا يسيطرون على الموقف تماما ، الا أنه لم يكن والامكان تفادى بعض أشكال التنظيم السياسى .

وقبل الحرب كان النشاط السياسى فى وسط أفريقيا الفرنسية اقل بكثير عنه فى الغرب ، اذ أن المنطقة كانت مشتتة السكان وشديدة الفقر وغاية فى تخلفها . وبالرغم من وجود بعض الهيئات التى تقدم مساعدات مزدوجة الفرض علاوة على وجود عدد متباين من الطوائف الدينية الا انها كانت تمارس نشاطها داخل اطار المجتمع القبلى القائم . وكانت جابون هى الاقليم الوحيد من بين الأقاليم الأربعية الذى تظهر فيه الأحزاب السياسية ذلك لأنها كانت الاقليم الوحيد الذى يتمتع بشروة لها شانها من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحزاب حتى فى ذلك الاقليم من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحزاب حتى فى ذلك الاقليم من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحزاب حتى فى ذلك الاقليم من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحزاب حتى فى ذلك الاقليم من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحزاب حتى فى ذلك الاقليم من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحزاب حتى فى ذلك الاقليم من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحراب حتى فى ذلك الاقليم من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحراب حتى فى ذلك الإقاليم ولكن الم يطل عمر تلك الأحراب حتى فى ذلك الإقاليم ولكن الم يطل عمر تلك الأحراب حتى فى ذلك الإقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحراب حتى فى ذلك الأعراب

وعلى الرغم من وجود الدوافع الاقتصادية والحضارية والبؤس الذي عاناه الأفريقيون من جراء العمل الاجبارى في جمع القطن والمطاط في المزارع المترامية الأطراف حتى في الفترة التالية للحرب لم تظهر الا بوادر ضئيلة لليقظة السياسية ، وسرعان ما ظهر هله السبات العميق حينما أجريت الانتخابات في عام ١٩٤٥ م من أجل تكوين الجمعية التأسيسية في باريس ، أذ بالرغم من أنه كان للافريقيين الحق في التمثيل في الجمعية بنسبة ضعف عدد الممثلين الأوروبيين طبقا لنظلما الفئتين الانتخابى بصفتهم ممثلين للفئة الثانية الا أنهم في الواقع لم ينتخبوا سوى ممثل أفريقي واحد هو جان فيليكس تشيكايا من الكونفو الأوسط وذلك لأنه كان مازال يسمستولى على الأفريقيين شسمور عام وهو أن الأوروبيين كانوا يفهمون في السياسة أكثر منهم وأنهم هم أنسب الناس لتناول مثل هذه المسائل .

وتوضح هذه النظرية الاقطاعية \_ الى حد ما \_ ضالة الاهتمام الذى اعطته الأحزاب السياسية الفرنسية لوسط أفريقية عنه في غربها . وكان تأثير ديجول الذى كان سائدا في فترة ما بعد الحرب قد أتى الى نهايته ولكن منظمة اعادة تجميع الشعب الفرنسي التى نادى بها قد طبعت اول أثر لها في جميع الأقاليم فيما عدا جابون ، وعادة ما كان يؤيدها حكام الادارات الذين كانوا يتمتعون بتأثير عظيم جدا في الآيام الأولى من اصدار الدستور الجديد وتمكنوا من جذب الموالين لهم من بين كل من الأوروبيين والأفريقيين على السواء واحتفظت هذه المنظمة بمكانتها لأطول مدة ممكنة في تشاد ولكنها كانت تخضع دائما لسيطرة رجال الادارة والأوروبيين في اوبانجى شارى نفسها في حين أنها فقدت بسرعة عظيمة التأييد الأفريقي لها في الكونغو الأوسط .

وقد أنشأ الاشتراكيون الفرنسيون الذين يشكلون حزب القسم الفرنسى من اتحاد العمال العالمى ، أنشأوا فرعا لهم فى برازافيل بالكونفو الأوسط وجذبوا اليهم تأييد جاك اوبانجولت وقبيلة المبسوتشى التى بتزعمها وفيما بعد كون « أحمد كولا مالله » أحد التجار المسلمين فرعا اشتراكيا آخر فى تشاد . ولكن الاشتراكيين لم يمسكوا له على الاطلاق ليزمام الحركة النقابية العمالية ولم يحرزوا أى تقدم الاحينما كانوا يتبنون الدعوة القبلية .

اما قصة المجهودات التى بذلها الشيوعيون الفرنسيون فى وسط افريقيا فتتسم بطابع مميز ، فقد كونوا مجموعات دراسية يرجع تاريخها الى شهر فبراير من عام ١٩٤٦ م وحاولوا انشاء نقابات عمالية تابعة لحزب الاتحاد العمالى العام . وبعد ذلك أيدوا حزب التجمعات الديمقراطى الأفريقى ، كما فعلوا فى غرب افريقيا . ولكن بمجرد أن حاولوا التدخل الايجابى عن طريق شخصية رايموند باربيه مرة أخرى كشفوا عن فشلهم فى فهم الموقف المحلى فهاجموا الحكومة الاستعمارية والزعماء التقليديين وديجول وزعماء القاومة المحليين ، وادى هذا على الفور الى انبعاث حركات الولاء التى كانت سائدة اثناء فترة الحرب ووسعت الشقة بين حركات الولاء التى كانت سائدة اثناء فترة الحرب ووسعت الشقة بين الأفريقيين وبين الأوروبيين على السواء .

وهكذا لم يتمتع أى من الأحزاب الفرنسية التى كانت لها تأثيرات قوية بين الأفريقيين الفرنسيين فى غرب افريقيا بأى نجاح دائم فى وسط أفريقيا . ومن جهة أخرى بالرغم من الشكوك التى كانت تكتنف رجال السياسة الجدد فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية حول مسألة الارتباط مع غرب أفريقيا الا أنهم أعطوا تأييدا له قيمته لحزب التجمعات الديمقراطى

الأفريقي . أما في تشاد فقد تمكن جابرييل ليزيت الزنجي الذي وفد من جزر الانتيليز الفرنسية والذي تلقى تعليمه في باريس واشتفل في الادارة الفرنسية ولعب دورا أيجابيا في صحالح فرنسك الحرة وتزوج بامراة فرنسية ، تمكن من تأليف الحزب التشادى التقدمي ليتآلف مع حزب التجمعات الديمقراطي الأفريقي محليا وسرعان ما ضمن تأييد الصفوة الأفريقية خاصة تلك التي تنتمي لقبيلة السارة أما في الكونفو الأوسط فقد الف شميكايا الذي كان من أول الموقعين على اعلان قيام حزب التجمعات الديمقراطي الأفريقي ألف حزبا ائتلافيا يسمى « الحزب الكونفولي التقدمي » معتمدا على قبيلة الفيلي ، وبالرغم من أن حزب الاتحاد الأوبانجي القائم في أوبانجي شاري كان فرعا من حزب التجمعات الديمقراطي الأفريقي الا أنه كان \_ الى حد كبير \_ حزبا شخصيا لانطوان دارلان الذي تجرى في عروقة الذماء الأوروبية \_ الزنجية والذي كانت تميل علاقاته الشميوعية وشخصييته العدائية الى التفريق بين الأورواء .

أما فى جابون فلم يوطد حزب التجمعات الديمقراطية الأفريقى اقدامه الا بعد ذلك بوقت طويل ، فقد كان جان أوبام يسيطر على سياسيات جابون وكان يتبع باخلاص منهاج ليوبولد سنغور ، كما أنه حصل على تأييد قبيلة الفانج العظيمة الأهمية بالرغم من أن حزبه المسمى بحزب الاتحاد الديمقراطى والاشتراكى الجابونى قدر له أن يواجه تحدى « ليون مبا » الذي ينتمى هو الآخر الى قبيلة الفانج وحزبه المسمى الكتلة الديمقراطية الجابونية .

ولكن في الواقع كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية في كل من مستعمرات افريقيا الاستوائية الفرنسية الأربع قد هبطت الى الحضيض بانتهاء الحرب لدرجة أنه لم يكن في الامكان على الاطلاق أن ينافس التطور السياسي هناك ذلك الموجود في أفريقيا الغربية الفرنسية فلم يكن عدد كبير من الأفريقيين يؤمنون فقط بوجوب استمرار سسيطرة الأوروبيين على الاتجاهات السياسية هناك بل وأيضا كانوا ما يزالون يعتبرون الزعماء التقليديين هم المصادر الطبيعية للسلطات المحلية ولهذا ازدهرت منظمة اعادة تجميع الشعب الفرنسي بين الأوروبيين وبين كثير من الأفريقيين المتمدينين في حين كانت معظم الأحزاب الأفريقية التي تكونت مبكرا يسيطر عليها الزعماء القبليون وكبار السن ، ولم تستمل الحركات التقدمية الا القليلين الى جانبها كما كانت تعارضها جميع سلطات الادارة بل وحتى في جابون التي تتمتع بشروتها المدنية وبانتشار التعليم بين أرجائها لم

تظهر فيها الحركة السياسية الحديثة الا في السنوات الخمس التالية للحرب وكان من بين الأسباب المؤدية لذلك التدهور الذي حل بشعب قبيلة الفانج المسيطرة . وحتى في اوبانجي شارى والكونغو الأوسط وتشاد فقد كانت تلك الحركة اقل وضوحا .

وبالرغم من كل هذا فقد خلقت المنظمات التمثيلية الحديثة قوة دافعة موجهة للنشساط السياسى وكان ظهور حزب التجمعات الديمقراطى الأفريقي بمثابة اشارة خافتة الى أن الأحزاب السياسية الأفريقية هى التى أصبحت تمسك في يدها مفتاح المستقبل.

وبالرغم من أن كلا من الدول الأربع كانت تعانى من نقص الزعماء الأكفاء ، كما أن هؤلاء القليلين الذين انبثقوا الى حيز الوجود أمشال ليزيت وتشيكايا وأوبام قد فضلوا انتهاج السياسات الباريسية على أن يناضلوا في أوطانهم ، الا أن الأحسزاب قد تم تكوينها - لأول مرة في أفريقيا - كما حصل الأفريقيون على حق الانتخاب ولا يبدو من المحتمل أن الأفريقيين الفرنسيين في تلك الدول قد يشماون نار الثورة في أفريقيا ، الا أنهم قد حصلوا فعلا على الأداة التي تمكنهم من المشاركة الى حد ما في الثورة السياسية الأفريقية .

## الفصل السادس السادس السروت ته الشروت ته

ان شرق أفريقيا عبارة عن رقعة تمتلىء بالمتناقضات ، فسساحلها يمتاز بحرارته ورطوبته وارتفاع نسبة البخر فيه ، الا أنه على بعد عدة أميال ترتفع فوهة بركان كاليمنجارو التي تكسسوها الثلوج ، ويبلغ ارتفاعها أربعة أميال ، وينقسم سكانها بين رجال دعى متنقلين الى رجال مدينة ملمين بالشئون الدنيوية يشعرون وكأنهم في أوطانهم سواء كانوا في لندن أو نيويورك أو موسكو أو بكين .

ولا تشتمل الحياة الاقتصادية في شرق افريقيا على مستويات الثراء التي الكفاف المعيشية فحسب ، بل وايضا تشتمل على مستويات الثراء التي يجلبها البن والقطن والماس ، اى انك تجد الحياة المدنية الحديثة في فيروبي تقف جنبا الى جنب مع الحياة البدائية في اكواخ الفلاحين المصنوعة من اللبن ، وتتراوح أراضيها ما بين صحراوات ومستنقعات الى بقعة من أخصب الأراضي الزراعية في العالم ، اما اقاليمها فقد اظهرت أشكالا دستورية متناهية في تباينها ، فظهرت فيها الدولة الأفريقية القديمة ذات السيادة ، والمحميات ، واشباه المستعمرات ، واقاليم الوصاية الواقعة تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ، والاقاليم الفرنسية فيما وراء البحار ، والمستعمرات التي كانت تستعمرها ايطاليا سابقا فيما وراء البحار ، والمستعمرات التي كانت تستعمرها ايطاليا سابقا دولة ذات سيادة . واذا ما ادخلنا ـ ضمن هذا ـ جزر مدغشقر ، وموريتيوس وسيشيلز سيكون ، لدينا تباين اكثر اتساعا ولكن لما كانت سنمر عليها مر الكرام .

حقا انه من التعسف أن نضع حدود شرق أفريقيا حول تنجانيقا وزنجساد وكينيا وأوغندا والصومال وأثيوبيا وارتيريا والصومال الغرنسي ولكنه أيضا شيء يبعث على الارتياح ، فبالرغم من أن هذه الدول لم تمر بتاريخ مشترك ، الا أنها تتمتع بسمات مشتركة تفصل بينها وبين دول أفريقيا الغربية الشمالية وبين الكتلة الوسطى التي وصفناها في الفصل السابق .

وبالرغم من أن معظم هذه المنطقة كانت تخضع لحكم البريطانيين وكانت تدخل ضمن نطاع الامبراطورية البريطانية ، الا ان الشعب الأوروبي ظل لفترة طويلة يتخذ طابعا عالميا ، فتنجانيقا التي كان يطلق عليها أفريقيا الشرقية الألمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى لم تحتفظ فقط بعدد كبير من الألمانيين بل وأيضا بجالية كبيرة من اليونانيين .

وبينما كان فى الامكان مشاهدة البولنديين والايطاليين والاسكندنافيين فى نيروبى كان مواطنو جنوب افريقيا يشكلون عنصرا رئيسيا بين الفلاحين الكينيين وكان الدانيمركيون يزرعون السمكر فى نيروبى حيث كان السويديون يعملون أيضا بينما كان عدد كبير من الايطاليين يعيشون فى مستعمراتهم السابقة : الصومال وارتيريا •

ولكن كان يفوق الطبيعة العالمية التي يتسم بها المجتمع الأوروبي ذلك . التغير الذي حدث في طبيعته أثناء الحرب وكان هذا ملحوظا على وجه الخصوص في كينيا ، فلقد قاست نيروبي ــ أثناء الحرب ــ لأنها لم تكن مركزا حربيا تشتعل فيه نيران الحرب وامتسلات بالمحدثين والمتأنقين الزائفين والانحلال الخلقي الذي كان يسود هذا أو ذاك ، فاقلد هرب عدد كبير من لواءات الجيش ويوزياشياته الذبن عوضوا أنفسهم عن فترة: الحرب بتكوين طبقة من النبلاء المزيفين ، هربوا من الاشتراكية البريطانية التي سادت بلادهم في فترة ما بعد الحرب لكي يصبحوا من المستوطنين أو من رجال الأعمال في دولة يمكنهم فيها الاحتفاظ بمركزهم الاجتماعي 6 وكان برفقتهم بعض الرتب الصغيرة وموظفوا الحكومة السابقون الذين أصبحوا تجارا أو عمالا فنيين او مشرفين زراعيين بينما قامت فتياتهم ونساؤهم بالعمل في المكاتب الحكومية ، وهكذا حملت السنوات التالية للحرب معها ازديادا في عدد السكان البيض ، وزيفا في طبيعة الطبقة العليا ؛ التي سادت في مجتمع ما قبل الحرب ، وسندا قويا لتلك المناصر التي . كانت تهتم باستخدام الأفريقيين كقوة عاملة رخيصة تحتل على الدوام مركزا اجتماعيا أقل شانا . وأصبحت نيروبي ذاتها مركزا للجماعة : التأنقة » التي بعيش حولها عدد من المقلدين ، ولقد تملكت الدهشة .

هؤلاء الذين كانوا قد ذهبوا الى كينيا فأقاموا مستوطنا لأنفسهم وبذلوا جهدا كبيرا ليخلقوا مزارع شاسعة من البرارى ، حينما راوا تفاهات هؤلاء الوافدين الجدد . هذا هو المجتمع الفريب ذو الألوان المزركشية الذي سيطر على الصورة البيضاء في شرق أفريقيا .

اما في المستعمرات الأخرى فقد كانت المجتمعات البيضاء أكثر تباطؤا في الدفاعها بالرغم من أن بعض أجزائها اتخذت من نيروبي مشلل لها ، فمشكلة ملكية الأجانب للأرض لم تصبح على الاطلاق ذت أهمية قصوى خارج كينيا وبالرغم من وجود بعض الاجراءات الخاصة بالتفرقة العنصرية في كل من أوغندا وتنجانيقا ، الا أنها لم تتخذ ذلك الطابع السيىء الذي اتخذته في كينيا ، فلم يكن هناك على الاطلاق اى شك في أن تصبح أوغندا دولة يحكمها الأفريقيون بمفردهم أو أن تصبح تنجانيقا دولة ذت حكم ذاتي يحتل الأفريقيون فيها الدور الرئيسي تحت حماية مجلس وصاية هيئة الأمم المتحدة ، وبالرغم من وجود عدد كبير من الايطاليين في اريتريا ، الا انه لم يكن يراودهم سوى مطامع سياسية ضئيلة بعد أن حاقت الهزيمة بإيطاليا . وعادة ما كانوا يقومون بأعمال وضيعة تحت الحكم العسكري البريطاني مهما كان الوضع الذي يتخذونه . وفي الواقع كان يبدو \_ كما هو الحال في باقى أنحاء القارة الأفريقية \_ أنه كلما فل عدد الأوروبيين الذين يعيشون في اقليم ما ، قلت نسبة التوتر العنصرى الموحود به وأنه حيثما استوطنت جاليات بيضاء لها شأنها تأزمت العلاقات العنصرية الى أبعد مدى .

وعلى أية حال لم يكن الأوروبيون هم الجماعة المهاجرة فقط لانه كان يفوقهم فى الواقع عدد الهنود والآسيويين الذين ظهروا بعد انقسام ألهند وباكستان ، ويرجع تاريخ العلاقات بين الآسيويين وساحل شرق أفريقيا الى فترة ما قبل الكشف الأوروبي لهذه المنطقة بزمن طويل . فمن الؤكد أن العرب لم يكونوا هم فقط الذين اشتغلوا بالتجارة على طوال الشريط الساحلي منذ فجر التاريخ تاركين وراءهم فى زنزبار ومومباسا أماكن استيطان لها قيمتها ، ولكن من المؤكد ايضا أن الهنود انفسهم كانوا تقد عبروا المحيظ الهندي قبل عودة فاسكودي جاما وهو محمل بالعبيد الافريقيين .

وادى مد الخط الحديدى من السلطال الى اوغندا فى تسعينات القرن التاسع عشر الى جذب عدد كبير من العمال الهنود الى الداخل ، وباندلاع الحرب العالمية الثانية كانوا قد أصبحوا مسيطرين على التجارة الخارجية والداخلية للمستعمرات البريطانية الثلاث فى شرق افريقيا .



وكانوا قد وطدوا اقدامهم فى كل من نيروبى ودار السلام وكامبالا ، علاوة على انهم أقاموا مخازنهم فى قلب الآجام وادخلوا بضائعهم فى القرى الأفريقية الموغلة حيث لا يمكن الحصول على مثل تلك البضائع من اى مصحدر آخر ، ولم يكن فى امكانهم أن يتحاشوا اثارة الشحكوك حول استغلالهم واحتكارهم هذا بفرضهم اسعارا جبرية على الأفريقيين ، كما أنهم كانوا يشبهون اليهود الذين كانوا يعيشون فى أوروبا فى العصدور الوسطى فى أنهم كانوا ضروريين لقيامهم بتقديم القروض والمتاجرة ولكنهم كانوا مكروهين بالسبة للسلطة التى أعطتها لهم هذه العملية على هؤلاء الذين ينتفعون بخدماتهم .

وكان الأوروبيون يمقتون الجالية الهندية بسبب منافسسة بعض اعضائها لهم في مجالى الثروة والتعليم ، وحينما حصسل الهنود في عام ١٩٢٣ م على حق التمثيل في كينيا قام البيض بثورة عنيفة وبعد انتهاء الحرب خاصة حينما حققت كل من الهند وباكستان استقلالها ، شاعت بين الأوروبيين تلميحات غامضة حول مطامع الهند الاستعمارية في شرق أفريقيا ومن أنها تستخدم المقيمين الآسيويين كطابور خامس لها، وفي الواقع اهتم كل من البائديت نهرو والأغاخان ( الذي لعبت طائفته الاسماعيلية دورا هاما في شرق أفريقيا ) بمسألة حث أتباعهما على اعتبار أنفسهم مواطنين في شرق افريقيا .

وكان الأفريقيون والأوروبيون على السواء يكرهون الآسيويين لأنه بالرغم من أن الأفريقيين الذين كانوا يتمتعون بوعى سياسى يقدرون التأييد الذى كان يقدمه لهم الزعماء الآسيويون . كانت الشكوك تنتاب جماهير الشعب وكانوا يضجون بالشكوى من ناحيتين أساسيتين أولاهما : اتهامهم للآسيويين بأنهم يعتبرون عائقا أمام التقدم الأفريقى باحتكارهم للأعمال البسيطة وشغلهم لمعظم المناصب الحرفية البسيطة والتى تحتاج الى القليل من المهارات ، وثانيهما : اتهامهم للآسيويين بمعيشتهم داخل حضلوة مقفلة . فانه نظرا لتأثير المجتمع الأوروبي السائد هناك تمكن الأفريقيون من التطور داخل اطار من النظرة الثقافية الأوروبية ، وربما حرموا من القدسات الداخلية التى يتمتع بها المجتمع الأوروبي ، ولكنهم كانوا يأملون في الوصول اليها ، ذلك لأن نظمهم التعليمية والدستورية وتقدمهم الثقافي كانت قد رسمت جميعها على نمط أوروبي ، ولكنه كان يمنعهم طبيعيا من مشاركتهم له . وقد انتقدوا بوجه خاص النظرة الآسيوية القبلية تجاه الحياة الاقتصادية حيث كان

كثير من الشركات والأعمال التجارية تقتصر فقط على توظيف اعضاء ينتمون الى جماعة عائلية آسيوية معينة متهربين من تطبيق نظام ساعات. العمل أو المرتبات أو أية شروط أخرى .

وكان هذا التوتر الأفريقى الآسيوى واضحا جدا في كل من كينيا كواوغندا وتنجانيقا وكان يعمل على تأزم العلاقات دائما باثارة الحركات التي كانت تهدف الى مهاجمة امتيازات الأوروبيين والحكم الاستعمارى البريطانى ، الا أنه مع هذا لم يمنع الشخصيات الآسيوية البارزة من القيام بأدوار قيادية في الرخاء الاجتماعي والتقدم التعليمي واسراع الخطي نحو التحرر السياسي .

ولم تكن ظروف الحياة العادية في شرق أفريقيا في امكانها توفير موقف. ثوري بعد أن وضعت الحرب أوزارها . فقد كانت الفالبية العظمي من الأفريقيين تعيش عيشة الكفاف ولم يكن لديها الا القليل ليثير مطامحها ٤ وبالطبع لا يمكن للجماهير الجاهلة التي تعيش في فقر مزمن أن تثير الثورات ، فهي في حاجة الى قياديين ليشعلوا نيران الاستياء في نفوسهم وعند ذلك فقط يصبح فقرها وقودا للثورة ، وعادة ما يوجد الزعماء بين عقلاء القوم وبين أناس يطلعون على الكتب ويرون مسلماندة الآخرين ويحاولون ايجاد الوسائل لاظهار تفوقهم عليهم . ولكن في الوقت الذي انتهت فيه الحرب لم يكن يوجد في شرق آفريقيا الاعدد قليل من المتعلمين الافريقيين ومن ثم لم تكن هناك مراكز صناعية أو تعدينية حيث يمكن أن تتركز الماحثات والتنظيمات الاحتماعية . وبالرغم من وجود كلية ماكاربري في أوغندا التي تعتبر المنشاة الوحيدة للتعليم العالى في تلك المنطقة بأجمعها ، الا أن عدد طلابها كانوا قليلين علاوة على أن سكان شرق افريقيا لم تتح لهم بعد فرص التعليم في لندن أو باريس أو أمريكا حيث. ولدت معظم آلاراء الثورية . وبدأ للعامل الزراعي القح والبدوي والفلاح القبلى الذي حطمته أجيال من الأمراض الاستوائية وأنهك قواه النقص الذي تعانيه في ايجاد الغذاء الصحى ويجهل الأحداث التي تقع في القرية. المحاورة ، بل واكثر جهلا بما يحدث في باقي انحاء القارة ، بدا له أن الفلاح الأبيض والحاكم الاداري الاستعماري جزء لا يتجزأ من الحياة. كالشمس أو الارض. وكرست الطاقات الجسمية والعقلية بكليتها لانتزاع ما يمكن من الابقاء على الحياة دون أن تخلف وراءها أي فائض يمكن من التفكير في اظهار التفوق على منهج حياة الرجل الأبيض الذي يختلف عن منهجه تماما ، أو القضاء على حاكم المقاطعة واستبداله بآخر أفريقي .

ولكن بالرغم من أن هذه هي الصورة العامة التي كانت سائدة ٤.

آلا انه كانت هناك حركات ذات تأثيرات مضادة حتى في تلك المناطق المتناهية في بدائيتها . فمواطنو شرق افريقيا لم يتأثروا فقط بمؤثرات فترة الحرب بل وأيضا شاهدوا المعارك الحربية ذاتها في أراضيهم ، فلقد أنزل البريطانيون الهزيمة بالايطاليين في أريتريا والصومال وأثيوبيا مع وجود عدد كبير من مواطني شرق افريقيا بين قواتهم ، كما أدى الغزو الايطالي لأثيوبيا في عام ١٩٣٥ م إلى اثارة مشاعر الأفريقيين واعتبرت عودة الامبراطور هيلاسيلاسي الى عرشه هزيمة للاستعمار الأوروبي . ولقد تمكن عدد كبير من مواطني شرق افريقيا من مشاهدة هذا على الطبيعة ولم يفت عليهم ادراك التناقض بين استعادة دولة لسيادتها تحت حكم أحد الأفريقيين ودولة خاضعة لحكم استعماري أوروبي عند عودتهم الى بلادهم .

وقد تكون اثيوبيا بلدا بدائيا متخلفا خاضعا لطبقة اقطاعية حاكمة تحت سيطرة امبراطور ديكتاتورى النزعة ، وقد لا تكون هناك اية طرق ممهدة خارج أديس أبابا ، وقليل من المدارس ، أو أنها مازالت تعتمد على المستشارين الأجانب في ادارتها الا أن شعبها عاد ثانية تحت حكم حكامه الافريقيين ـ كما كان دائما ـ باستثناء فترة الاحتلال الايطالي فيما بين 1981 / 1987

وكان للدعوة العنصرية أيضا تأثير عميق وقد يكون السواد الأعظم وفدوا من الأقطار الأخرى والذين شاهدوا \_ لأول مرة فى حياتهم \_ دولة أفريقية تحكم نفسها بنفسها .

وكان للدعوة العنصرية ايضا تأثير عميق وقد يكون السواد الأعظم من الشعب الأفريقى ـ فى ذلك الوقت ـ قد رضى بالحكم الاستعمارى كشر لابد منه الا انه كان هناك مصدر وحيد للألم كان يضطرم عميقا وراء المظهر الخسارجى للمجتمع الأفريقى فى شرق أفريقيا . ولم يكن ذلك الا مشكلة الأرض اذ أنها اثرت على كينيا تأثيرا مباشرا وان كانت لم تؤثر على باقى شرق أفريقيا الا بقدر معلوم نسبيا ، وليس من المهم ادعاء الفلاحين الأوروبيين بأنهم وجدوا الأرض خالية حينما وضعوا أيديهم عليها فى مستهل القرن ولكن المهم هو احساس الأفريقيين بمشاعر روحية تجاه تلك الأرض وبأنه من المحال لهذا الادعاء أن يخمد نيران الاستياء . فقد فندوا هذا الادعاء بقولهم بأن الأرض كانت خالية لوقت معين فقط فندوا هذا الادعاء بقولهم بأن الأرض كانت خالية لوقت معين فقط نتيجة للأمراض التى كانت تصيب كلا من الانسان والحيوان وان تلك الأرض \_ على أية حال \_ كانت ملكا لآبائهم ولا يمكن فصلها ابدا عن ممتلكات القبيلة . وادت حقيقة استيلاء الأوروبيين على ستة عشر ألف ممتلكات القبيلة . وادت حقيقة استيلاء الأوروبيين على ستة عشر ألف

ميل مربع من الأرض أى حوالى ربع الأراضى الخصبة بأجمعها فى كينيا لتكون ملكا مطلقا لحوالى أربعة آلاف من الفلاحين البيض تاركة ما يربو على الخمسة ملايين ونصف من الأفريقيين ليرتضوا لأنفسهم ملكية الأراضى الباقية ، أدت هذه الحقيقة الى فتح جرح عميق من التفرقة العنصرية فى شرق أفريقيا بأكملها ، ولما كانت الحكومة الاستعمارية البريطانية قد دعمت ملكية البيض لهذه الأراضى بمختلف التشريعات بل وأيضا منعت الأفريقيين من العمل كاداريين للمزارع فى المرتفعات البيضاء فانها قد جعلت من العبارة « بريطانى » مرادفا لتلك السياسة العنصرية .

وبالرغم من أن عددا ضئيلا من الأفريقيين فقط قد حرموا من هذا مباشرة كما أنه لم يكن معظمهم من الكيكويو وكما كانوا دائما يزعمون الا أن آثار الحكم الاستعمارى وتدعيم مركز المستوطن كان حافزا مستمرا على ازدياد الشعور بالاستياء ، وفى نفس الوقت ادت الاجراءات الصحية وعلم الطب البيطرى الى ازدياد مستمر فى الأعداد البشرية والحيوانية ، وكانت القبائل الأفريقية التى تسكن تلك المنطقة قد اعتادت الترحال قبل حلول الأوروبيين فكانت ترهق منطقة من المناطق قبل أن تتركها لتعود اليها بعد أن تنتقل الى الأخرى وعملت الحكومة الاستعمارية على استقرار تلك القبائل فى الوقت الذى كانت تتضاعف فيه أعدادها دون أن تغير من الوسائل التى تتبعها فى الزراعة ، ولهذا اضطرت الأعداد المتزايدة أن تعيش على أرض اعترتها عوامل النحت السريع دون أن تتاح الما الغرص السابقة فى التنقل الى مناطق اخرى وفى نفس الوقت كانت تنظر فى غضب الى المناطق التى كانت محجوزة لحفنة من البيض ، والادهى من هذا أن بعض تلك الأراضى لم يتولها أحد بالزراعة .

والتفرقة العنصرية عبارة عن شعور سلبى وهى لا تخدم عملية البحث عن مجتمع حديث ، بل هى تبحث عن ايجاد مجموعة من الوجوه تختلف عن تلك الوجودة ، انها تثير الحقد والشحور بالاضطهاد اللونى ودائما ما تضع القناع على الشرور الاجتماعية الحقيقية ، ومن المحتم ان يتولد الشعور المضاد للتقرقة العنصرية في المجتمعات مثل تلك الوجودة في كينيا وبعض المناطق الأخرى من شرق افريقيا حيث يظهر البيض شحورهم بالتفوق العنصرى . وسرعان ما تنتشر عدوى هذا الشحور في الأماكن المجاورة . وهذا النوع من الاستياء يعتبر بمثابة ذخيرة خطيرة يصعب على المصلحين السياسيين استخدامها ولكنها في نفس الوقت في مقدورها خلق شعور جماهيرى بالاستياء لا يمكن لاى سياسى أن يتجاهله . ولقد حدر الكتاب اليقظون كينيا من ذلك الخطر منذ عشرينات القرن التاسع عشر حدر الكتاب اليقظون كينيا من ذلك الخطر منذ عشرينات القرن التاسع عشر

وقدر للأحداث التى وقعت فى كينيا أن تؤثر بعمق على النظرة العامة فى شرق افريقيا باكمله .

ومن أهم الأمثلة المتميزة التي تدل على هذا التأثير الكيني تلك التي أمكن مشاهدتها بعد انتهاء الحرب مباشرة . فقبيل انتهاء الحرب قررت الحكومة البريطانية وضع دساتير من شأنها المحافظة على أوجه التعاون بين مستعمرات افريقيا الشرقية الثلاث وهو ذلك التعاون الذي تطور أمره أثناء الحرب وأصبح من المقدر اقامة جمعية اقليمية مشتركة لكي تيسر الاستشارات السياسية ومن ثم تم تقديم المقترحات الخاصـة بانشائها على مذكرة حكومية بيضاء بعد انتهاء الحرب . واشترطت هذه المقترحات المساواة في التمثيل السياسي في النواحي العامة غير الرسمية فيما بين الأوروبيين والآسيويين والأفريقيين . وبالرغم من حقيقة أن عدد المثلين الأفريقيين يعتبر ضئيلا اذا ما قيس بنسبة عدد الأفر تقيين الى عدد السكان العام الا أن زعماءهم قبلوا هذا التنظيم باعتباره تحسنا طرا على الماضي وأمالا من أجل المستقبل ، ولكن الأوروبيين المستوطنين بكينيا صاحوا صيحة عالية متهمين فيها الحكومة البريطانية بخيانتها لمصلحة الرجل الأبيض . وخشى المكتب الاستعماري البريطاني ـ على الرغم من أنه كان تحت أشراف وزير دولة عمالي ــ من الاعتراضــات الأوروبية ، وعمل بنصيحة الحاكم السير فيليب ميشيل وبعد مضى ثمانية عشر شهرا أصدر مذكرة بيضاء اخرى في عام ١٩٤٧ م تقترح نظامه انتخابيا واختياديا للجمعية من بين الأقاليم الشلاثة اكثر تعقيدا من سابقه وكان من نتيجته أن حصل الأوروبيون على عدد أكبر من المقاعد. يفوق ما حصل عليه أي جنس آخر . وكان حتما أن يؤدى ذلك الى اثارة الشعور بالاستياء المرير بين غير الأوروبيين في جميع أرجاء افريقيا الشرقية .

وكان هذا النوع من سياسة التفرقة المنصرية هو الذي يثير ـ على. الدوام ـ مسألة اتخاذ اتجاه عنصرى في تناول المسائل السسياسية ، وكذلك كان يزيد من شعور الاستياء تجاه الملكية العقارية الأوروبية .

وكانت هناك أيضا سمات ينطبع بها اقتصاد شرق افريقيا لا تخفى على الفاحص المدقق ، وكان من المحتمل أن تؤدى هذه السمات الى احداث بعض المتاعب اللهم الا اذا أمكن القضاء عليها في السنوات التالية للحرب مباشرة . أما حركة ادخال المدنية ذاتها فام تكن تعتبر مشكلة مباشرة بالنسبة لشرق افريقيا تضارع في جسامتها آثار نفس هذه المشكلة في الاتحاء الأخرى من القارة الأفريقية بسبب عدم وجود عدة

مدن كبيرة فى حين أن المنطقة بأكملها كانت زراعية بوجه عام ، الا أنه \_ بالرغم من هذا \_ فقد انبثقت تلك المشكلة وارتبطت بالمشاكل المتزايدة المتعلقة بالأراضى الزراعية وحملت معها بذور الشعور بالاستياء فى المستقبل .

وارتفع عدد عمال المصانع في كينيا الى حوالى عشرة آلاف عامل أثناء الحرب يتركزون اساسا في نيروبي ولكن لا ينعدم وجودهم ايضا في مومباسا . وقد أنشئت محكمة فض المنازعات الحرفية في عام ١٩٤٢ م وصدرت التشريعات الخاصة بتكوين النقابات العمالية في السنة التالية. وتفجر عدد من الاضرابات بين عمال السكك الحديدية في ذلك الوقت وأصبح واضحا بانتهاء الحربان العمال الافريقيين المتمدينين قد أصبحوا عاملا له وزنه في اقتصاديات كينيا . وكان يعيش ما يقرب من سبعين الف أفريقي في ضواحي نيروبي وحدها في ذلك الحين .

وكان هذا الموقف ببشر حتما يظهور المنظمات المدنية المعتبادة على الاضطرابات الصناعية والسياسية . ولكن المشكلة ازدادت عمقا ، اذ أن أصحاب الأعمال اعتبروا الأفريقيين قروبين أساسا ومن ثم كانوا يدفعون لهم أحورهم على أنهم عزاب لا بمكثون في المدن الا وقتيا . ولم تشياد فقط مساكنهم المدنية على أنها مخصصة للعزاب ، للرجة أنها أصصحت بالضرورة أحياء شعبية قذرة نتيجة لتدفق الناس من المعازل المزدحمة بالسكان ، بل وايضا أصبح امنهم الاجتماعي بأكمله يقوم على الافتراض القائل بأن لكل منهم ممتاكات في أرضه الزراعية . وأصبح من المتوقع أن يقيم الفلاح الأفريقي أود عائلته من عائد أرضه الموجودة بالمعازل كما أنه اصبيح من المفروض أيضا أن تيسر له هذه الأرض سببل الحياة والطمأنينة اذا ما أصابه المرض أو الشيخوخة ، ونتيجة لهذا عاني النظام من الانهيار الاجتماعي المستمر والتأخر الاقتصادي ، اذ انه أدى الي تركز عدد كبير من الرجال وعدد ضئيل من النساء في المناطق القريبة من المدن ، تاركا الكثير من العمل الزراعي لتقوم به النساء والشاوخ والأطفال . وفي نفس الوقت وقف ضد تطور شعب متمدين مستقر ، اساسه العائلة ويمتلىء بالمهارات والتدريب والتجربة التي لا يمكن أن تتاتى الا نتيجة للتوظيف المدنى الدائم ، ولم يكن عمال كينيا الأفريقيون عمالا زراعيين أو عمالا صلىناعيين بل كانوا مزيجا من الاثنين تعوزه الكفاءات . وكان من المقدر أن تؤدى هذه الفرامل الموضوعة أمام التقدم في الحصول على المهارات ، والانتاج ، والأجور ، الى احداث متاعب ، وقليل من الأوروبيين الذين كانوا يعيشون في شرق افريقيا كانوا يهتمون ببذور هذه المتاعب العميقة الجذور ، بل كانوا اكثر اهتماما بخلق جنة آلارجل الأبيض ، ولكي يحققوا هذا حاولوا تبني السياسة التي يتبعها

أبناء عمومتهم في كل من بودسيا الشمالية والجنوبية وجنوب أفريقيا 4 واعتقدو في أنه لو أمكنهم اقامة نوع من العلاقة بين المستعمرات البريطانية الثلاث والتخلص من حكم المكتب الاستعمارى ، فانه سيمكنهم حينــذاك أن يهربوا من منطق النسب العنصرية والاحتفاظ بالحــكم الأبيض الى ما لا نهاية . ولكن نقطة الضعف في تقليد المطامح التي تحققت في جنوب أفريقيا هي ضآلة عددهم بشكل واضح ، ففي جنوب أفريقيا كان البيض يكونون ٢٠ ٪ من اجمالي السكان ، أما في شرق أفريقيا فقد كانت نسبة البيض الى الأفريقيين ١: ٢٥٠ بل أن الأوروبيين في كينيا يشكلون أقل من ١٪ من عدد السكان . ولكن المستوطنين لم يعترفوا بأن هذه الحقيقة تعتبر من العوائق التي لا يمكن التغلب عليها ، وبالرغم من رفض بعثة أورمزبي \_ جور التي ذهبت اللي هذاك في عام ١٩٢٧ م لهذه الفكرة ، الا أنهم استمروا في سعيهم وراء تحقيق هدف الاتحاد الفيدرالي أو أي شكل آخر من الوحدة الوثيفة من أجل تأكيد سيادة الرجل الأبيض ، وبعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة عقد اجتماع سرى مع زعماء كل من رودسيا الجنوبية ورودسيا الشمالية من احل مناقشة امكانية تأليف اتحاد اكثر اتساعا تحت السيطرة البيضاء وادت مثل هذه التحركات الى جعل الأفريقيين المتفهمين للسياسة في حالة دائمة من الشك الذي يشوبه التوتر ذلك لأن شرق أفريقيا ووسطها البريطاني بأكمله كانا يضعان نصب أعينهما الدرس الذي تعلماه من جنوب أفريقيا لدرجة أن تكوين مستعمرة التاج البريطانية في شرق أفريقيا في عام ١٩٤٨ م كان موضع شك عميق من جانب الأفريقيين لهذا السبب بالذات ، بالرغم من أن هذا الاتحاد كان يختص فقط بالخدمات المشتركة بين المستعمرات الثلاث ...

ولهذا \_ بالرغم من أنه لم يكن هناك أى تهديد مباشر بالثورة ضد النظام القائم فى شرق أفريقيا ، ألا أنه بعد الحرب مباشرة كانت جدور النضال \_ خاصة فى كينيا \_ تمر بحالة من النمو .

واعتقدت الحكومة البريطانية في ان التطور البطىء في دساتيرها التمثيلية في المناطق التي تسيطر عليها قد تكون كافية لمواجهة أية مطالب قد تحدث في المستقبل القريب وأصبح من القسدر ادخال الأفريقيين تدريجيا في كل من الحكومة المحلية والوطنية على أن يتم اختيارهم في بادىء الأمر بواسطة الادارة لأنه لم يكن من المعتقد انه في مقدور الجماهير الجاهلة أن تجرى أية انتخابات ، ولكن السياسة البريطانية كشفت عن فجوتين كبيرتين ، اذ انها لم تفكر \_ تفكيرا نهائيا ، في الهدف النهائي ،

ومن ثم لم تستطع اظهاره أمام الشعب كما أن الخطوة التى اتخذت من أجل التقدم التمثيلي كانت بطيئة جدا لدرجة لا يمكنها مواجهة السرعة التي تسير بها السياسة في فترة ما بعد الحرب علاوة على أن المستوطنين البيض كانوا دائما يعوقونها بوضع العوائق أمامها . وعلى هذا بدت كل خطة تتخذ نحو التقدم الافريقي وكأنها قد خرجت بالكاد عن حكومة استعمارية مترددة وكانت تبدو وكأنها تضعع على وجهها قناع تفضياها ترك الأوروبيين مسيطرين على الموقف .

الا انه مع هذا ما استهل البريطانيون معندما انتهت الحرب محركة مفاجئة سريعة نحو التمثيل الافريقى على نحو ما كانوا يفعلونه فى المستعمرات الأفريقية الآخرى ، وكان يرجع هذا مجزئيا مالى اعتلاء حكومة عمالية كراسى الحكم فى بريطانيا ، وكانت تلك الحكومة متأثرة بشدة فى سياستها الاستعمارية بالمفكرين الفابيين الذين كرسوا جانبا كبيرا من أبحاثهم لدراسة الموقف فى المستعمرات البريطانية فى فترة مابعد الحرب ولكنه كان يرجع أيضا م لآثار الحرب على الجو السياسى ذلك لأن مجموعة كبيرة من تلك الاصلاحات كان قد أعدها فى الواقع ماوليفر ستانلى البسكرتير الاستعمارى المحافظ قبل أن تضع الحرب أوزارها .

وكانت هناك فى تنجانيقا مؤثرات اخرى تعمل نحو تمثيل أفريقى يفوق التمثيل الراهن . فهما أنها كانت اقليما تحت الانتداب فقد كان يشرف على ادارتها اللجنة الدائمة لأراضى الانتداب . وبعد انتهاء الحرب حينما انتهى نظام الانتداب بانتهاء عصبة الأمم \_ اصبحت اقليما يخضع لوصاية هيئة الأمم المتحدة ، وكان يقوم بزيارة تنجانيقا وفد من مجلس الوصاية كل ثلاث سنوات من أجل تدقيق النظر فى ادارتها وسماع مجلس الوصاية كل ثلاث سنوات عنها تشتمل على توصيات الوفد .

وحثت كل من هاتين المنظمتين العالميتين بريطانيا على زيادة التمثيل الافريقى وحاولت لجنة الأقاليم الخاضعة للانتداب حث الحسكومة البريطانية على ادخال الإفريقيين ضمن المجلس التشريعي الذي أنشيء في عام ١٩٢٦م، الا أن الحساكم السير دونالد كاميرون كان يدافع على الدوام بأنه لا يوجد أي ممثلين افريقيين ، قادرين على المساركة في مناقشات المجلس ، وفي الواقع كان المثل الأعلى لدى كاميرون هو تطور الأجناس الذي يسير جنبا الى جنب بحيث ينتهى اخيرا بتكوين مجلسين يمثلان الأفريقيين وغير الافريقيين ، ولهذا كان المجلس التشريعي حتى

عام ١٩٤٥ م ـ يتكون من رجال الحكومة الرسميين ، وعدد من الاعضاء الاوروبيين والهنود ، الذين اختارهم الحاكم .

ولكن مع هذا فقد اتضع في سنة ١٩٤٥ م موقف المكتب الاستعماري البريطاني الجديد \_ الذي اتخده في فترة ما بعد الحرب \_ بتعيينه عضوين افريقيين في المجلس ، وكان كلاهما يشغل منصب زعيم كما انهما كانا محبوبين لدى الادارات الاستعمارية بينما لم يكن يوجد في الواقع أية طبقة متعلمة في الامكان اختيار الأعضاء المثلين من بين اعضائها .

وكانت الخطوة التسالية هى منح الأفريقيين حق دخول المجلس التنفيذى الذى ـ وان كان مجلسا استشاريا فقط بالنسبة للحاكم ـ الا انه كان يلعب دورا في حكومة لم تتعد دور التكوين ، ولم يتحقق ذلك الا في عام ١٩٥١ م حينما اصبح زعيم افريقى آخر أول عضو افريقى في هذا المجلس ، هذا بغض النظر عن كونه شابا نال قسطا من التعليم وفي نفس الوقت كان المستوطنون الأوروبيون في ذلك الاقليم يشقون طريقهم السياسي قدما ألى الامام . ففي عام ١٩٤٨ م أصبح ممثلوهم في المجلس التشريعي اعضاء ذوى سلطات فردية وهي مرتبة أقل قليلا من مرتبة الوزير ولكن يميل الانسان دائما الى أن يضعهم تدريجيا في مركز الوزير .

وفى تلك الأثناء ، كانت البعثات الزائرة التى تفد من مجلس الوصاية تمارس ضفطا أكثر قوة مما كان من قبل مطالبة بمزيد من التمثيل الافريقى . فعلى سبيل المثال انتقدت البعثة التى وفدت فى عام ١٩٤٨ م التقدم السحياسى البطىء الذى كان يحرزه الأفريقيون وطالبت بزيادة الوسائل التعليمية من أجل تمكين المزيد من الافريقيين من الدخول فى كل من المجالات السياسية والادارية . وأشارت بريطانيا أجابة على هذا النقد على أن خطة السنوات العشر التى استهلتها فى عام ١٩٤٧ م قد خصصت ما يزيد على خمسة ملايين من الجنيهات الاسترلينية من أجل التعليم الأفريقي ولكنها صممت على وجوب سير عملية تطوير الدسائير الديمقراطية بين الافريقيين تدريجيا ، وكانت تلك البعثة هى ذاتها التى البريطانيين كانوا مازالوا بصممون على الرأى القائل بعدم وجود الافريقيين المناسبين الأكفاء .

ولكن كانت هناك بعض الدلالات على أن بريطانيا كانت مهتمة بخدمة التقدم الدستورى أذ تم تعيين أفريقيين آخرين في المجلس التشريعي . وفي عام ١٩٤٩ م تم تعيين جميع الاعضاء غير الرسميين بالمجلس واعتبارهم

مكونين للجنة تهتم بدراسة التطور الدستوى وكان ينصب عملهم على وضع التوصيات من أجل التطورات الدستورية المستقبلة في الاقليم . وكانت تلك اللجنة هي ذاتها التي أوصت بوجسوب تعيين واحد من الأفريقيين في المجلس التنفيذي بل واقترحت أيضا اعادة تنظيم المجلس التشريعي حتى يصبح في الامكان أن يشترك فيه عدد متزايد من الأعضاء الرسميين مع الاحتفاظ بأغلبية الأعضاء الرسميين ، مع تطبيق نظام التمثيل المتساوى عن كل من الأوربيين والآسيويين والأفريقيين .

وكان في الامكان مشاهدة تقدم بطيء يشبه الى حد كبير النظام التمثيلي في السنوات القليلة الأولى التالية المحرب ولكن لم تكن توجد حركة افريقية جادة تدفع بعجلة التقدم ، ذلك لأنه لم يكن يوجد الاعدد ضئيل من المتعلمين الافريقيين علاوة على أن معظم هؤلاء المتعلمين كانوا متناثرين في ارجاء اللولة المترامية الاطراف القليلة السكان ، ومن جهة أخرى لم تكن هناك أية حركة سياسية حقيقية من جانب الأوروبيين ذلك لانهم كانوا خليطا من الجنسسيات المختلفة ولا يزيد عددهم عن عشرين الفا ويدخل ضمن هذا العدد رجال الادارة الأوروبيون . وكانوا يعلمون انهم لو حتى تمكنوا من اقناع الحكومة البريطانية فان هيئة ولامم المتحدة لن تسمح لهم على الاطلاق بأن يحكموا تنجانيقا المستقلة . ولهذا سعوا وراء الابقاء على اغلبيتهم في التمثيل في جميع المناقشسات الدستورية وكانوا يتشدون بالمطالبة باتحاد اكثر تماسكا بين دول شرق افريقيا ولكن في الحقيقة لم تكن تمتلىء قاوبهم بشسعاة الحمساس السياسي .

وكانت الحالة السياسية في تنجانيقا مرآة انعكاس لركود الحالة الاقتصادية بها فلم تكن نسبة الأراضي القابلة للزراعة تمثل سوى ٣٤٪ من مجموع الأراضي الموجودة هناك ولم يسمح للفلاحين البيض الا بجزء يسير منها في حين كان الافريقيبون يحافظون على حقوقهم في الأرض محافظة شديدة . وكان نبات السيزال ومنجم ويليامسون لاسستخراج الماس يشكلان مصدر الثروة الوحيد الهام هناك ، ولم يكن يتطاب اي منهما تركيزا اجتماعيا من القوى العاملة الافريقية ، ومن ثم لم يكن هناك دافع مدني للتفكير السياسي يضارع ما كان يحدث في بعض أجزاء أخرى من أفريقيا . وكانت قبيلة تشاجا الواقعة الى الشمال قد بدأت في تطوير الجمعيات التعاونية لزراعة البن ولكنها كانت بعيدة جدا عن دار السيلام الواقعة على سفوح كليمانجارو . وابتدأت محساولة الحكومة البريطانية في زراعة كميات ضخمة من الفول السوداني في عام ١٩٤٨ م

ولكنها باءت بالفشل بحلول سنة .١٩٥٠ م نتيجة لقصور الاستعدادات المناسبة ووسائل البحث حتى بعد ان وضع المشروع لفترة من الوقت تحت ملاحظة شركة يونيايفر المسماة بشركة أفريقيا المتحدة .

ولهذا غرقت تنجانيقا في سبات عميق مع استفاقتها لفترات قصيرة من حين لآخر حينما توخزها بعثة من قبل الأمم المتحدة او افكار تقدمية امثال تلك التي نادى بها الحاكم السير « ادوارد تويننج » او حركات نشطة عبر الحدود الكينية ولهذا اتسم الجو الاجتماعي بالتسامح الذي تشوبه الهمهمات بين الأجناس وكان يلازمه درجة خفيفية من حسن الطبياع وطيب المودة ولكن الدولة كانت في انتظار الأفكار والمطامع والزعامة ، وكان الانسان الذي قدر له أن يمدها بكل هذا ما يزال يدرس التاريخ في هدوء بين جدران جامعة ادنبرة العتيقة .

وكان فى الامكان أيضا ايجاد جو مماثل من العلاقات المتسسامحة فى أوغندا ولكن فى ظروف مختلفة تمام الاختلاف . وقد كانت الدولة تعتبر غنية أذا ما قيست بمقاييس أفريقية . فكان قطنها وبنها من الصادرات المؤكدة على الدوام ، ونتيجة لتضافر وجود ذبابة تسمى « تسى تسى » مع اتباع منهج سياسى متعمد تجاه الأوروبيين لم يسمح لهم بالاستيطان مما أدى الى دخول الثروة الى جيوب الافريقيين ومن ثم كانت المعركة الحقيقية تدور رحاها بين عامة الشعب وحكامهم الأفريقيين الاقطاعيين .

وحدث أول احتكاك في هذا الصراع قبيل انتهاء الحرب أى في بداية عام ١٩٤٥ م ، وبالرغم من عدم وجود أماكن استيطان بيضاء الا أنه كان هناك شك مستمر يراود عقول أفريقيى أوغندا من أن السيطرة الأوروبية قد تظهر من حيث لا يتوقعون ، ولقد طرح أقتراح يرى بوجوب الحصول اجباريا على بعض مساحات الأراضي التي يمتلكها بعض الأفراد لقاء تعويضات تدفع لهم وذلك من أجل المنفعة العامة بما في ذلك أيجاد موقع مناسب لانشاء ماكاريرى ، ولكن حركات التمرد التي قامت في وجه هذا الاقتراح قد دعمها بعض المضربين بمطالبتهم بأجور باهظة من أجل مواجهة أرتفاع تكاليف المعيشة في فترة الحرب ، وتركزت حركات المعارضسة في يوغندا التي تعتبر بحق أغنى مديريات المحمية حيث أنبثق فيها نتيجة لمارسة سياسة الحكم غير المباشر ، وهي تلك التي كانت سائدة منذ فترة عقد الاتفاقيات الأصلية بين الزعماء ، نظام كهنوتي مستقل لحكومته فترة عقد الاتفاقيات الأصلية بين الزعماء ، نظام كهنوتي مستقل لحكومته وبرلمانه ، وكان الكاباكا الشسساب المدعو موتيسا الثاني على استعداد ولكن المعارضة العامة اجبرته على تغيير رئيس وزرائه الذي يطلق عليه ولكن المعارضة العامة اجبرته على تغيير رئيس وزرائه الذي يطلق عليه ولكن المعارضة العامة اجبرته على تغيير رئيس وزرائه الذي يطلق عليه ولكن المعارضة العامة اجبرته على تغيير رئيس وزرائه الذي يطلق عليه ولكن المعارضة العامة اجبرته على تغيير رئيس وزرائه الذي يطلق عليه

« الكاتيكورو » ولكن سرعان ما اتهم البريطانيون هذا « الكاتيكورو » الذى تم تعيينه حديثا بالجنون واعفوه من منصبه ، وحينما انتاب خلفه الرغبة فى التعاون مع الادارة الاستعمارية اغتاله الشعب . وتلا ذلك اقصاء عدد من رؤساء الوزارات عن الحكم خاصة من يميل منهم الى التمرد والعصيان حتى أعلنت الادارة الاستعمارية عن موافقتها على نظام الحكومة القائم فى نهاية المطاف .

وكان لهذا الوميض المفاجىء للتعبير الجماهيرى نتيجة واحدة مباشرة وهى أن برلمان الكاباكا المعروف باسم « اللوكيكو » قد امتلا بممثلين تقليديين يسييط عليهم بلاط الملك . ولكن الكاباكا وافق حينذاك على وجوب انتخاب ستة وثلاثين عضوا من بين أعضائه البالغ عددهم تسيعة وثمانون وان كان ذلك باتباع نظام الفئيات الانتخابي غير المباشر .

وأدت هذه المسألة أيضا الى ظهور أول حزب سياسي حقيقي في أوغندا ويطلق عليه « الباتاكا » وكان اسم هذا الحزب يشير الى حق الفلاحين القديم في الدفن ، الا أن هذا الحزب أقام دعائم سياسية على أساس الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهاجم ممتلكات البعثات المسيحية التي يضعون أيديهم عليها في الأراضي المترامية الأطراف ، ولم تمض فترة طوراة حتى أعطت الحكومة الاستعمارية لنفسها سلطة تقييد حربة الصحافة وتحديد الاجتماعات التي تعقد في الأماكن العامة . وفي نفس الوقت ظهر شكل آخر من الاتحاد السياسي . تحت اسم « حزب اتحاد الفلاحين الأفريقي » . وعملت المنظمتان متعاونتين تعاونا وثيقا فيما بينهما وكانت كلتاهما تحارب سيطرة الزعماء التقليديين وتطالب بزيادة عدد اعضاء اللوكيكو المنتخبين من ستة وثلاثين عضوا الى ستين عضوا . وفي عام ١٩٤٩ م نظموا مظاهرة عامة وأضربوا لمدة ثلاثة أيام تأييدا لمطالبهم وأدى هذا ألى أزدياد أجراءات الأمن وعمليات القاء القبض والمحاكمات . وفي نهاية المطاف أوقفت الحكومة الاستعمارية نشاط هاتين المنظمتين وأبقت « كومومولامبا » زعيم الباتاكا في لندن في حين أنها أحالت « اجناتيوس موساذي » زعيم حزب اتحاد الفلاحين الى الاستيداع في منزله .

وبدا أن السلطات الاستعمارية التي كانت تسيطر على حكومة المحمية باستثناء يوغندا كانت تستخدم سلطتها في الابقاء على السلطة التقليدية. أما في أوغندا فقد كان الكاباكا يتمتع بسيطرة روحية على رعاياه كما أن بلاطه كان يسيطر على جميع الوظائف الحكومية . أما في الممالك الثلاث

الآخرى المسماة: « تورو » ، « وأتكولى » ، « وبونيورو » فقد كان. نفوذ حكامها على رعاياهم اضعف بقدر قليل عن نفوذ حكام يوغندا ولكن حينما ابتدات جماعة من الشباب المتعلمين في التمرد على هذا الحكم الاستبدادي وسدت الباب في وجه الطبقة الحاكمة وجدت أنها ليست مضطرة فقط الى مواجهة حكامها التقليديين بل وأيضها السلطات الاستعمارية .

ولكن لم يكن هذا هو كل ما في الأمر اذ ان الحاكم السير «جون هول» أعلن بجلاء في عام ١٩٤٧م ان أوغندا ستتطور كدولة افريقية اصيلة وبأنها لا تتخذ شكلا اتحاديا ومن ثم فأنه من الواجب عمل اجراءات خاصة للابقاء على تلك المملكة . فغى عام ١٩٤٥م شاهد مجلس المحمية التشريعي لأول مرة وقوف اعضاء افريقيين بجانب الهنود والأوروبيين . وكان هؤلاء الأفريقيون قد عينتهم السلطات التقليدية بما في ذلك الكاباكا وقد كانوا جميعا من الزعماء ، ولكن مهما كانت الأحوال فقد انفتحت الأبواب على مصاريعها ، فقد زاد عدد الأعضاء الأفريقيين في عام ١٩٤٩م ثم العنصرية وهو تكافؤ عدد الأعضاء الأفريقيين والأعضاء غير الأفريقيين وعلى هذا أصبح في المجلس ثمانية أعضاء أفريقيين الى جانب أربعة من وعلى هذا أصبح في المجلس ثمانية أعضاء أفريقيين الى جانب أربعة من الأوروبيين ومثلهم من الآسيويين وكانت تفسر المساواة في تنجانيقا بأنها المساواة بين الأعداد التي تمثل كل جنس على حدة أما في كينيا فقد المساواة بين الأعداد التي تمثل كل جنس على حدة أما في كينيا فقد كانت تفسر ، بأنها المساواة بين الأوروبيين وغير الأوروبيين .

ولكن الحكومة الاستعمارية كانت ما زالت تسيطر على السلطة التشريعية بتعيينها ستة عشر عضوا حكوميا في الكفة المقابلة للستة عشر عضوا غير الحكوميين مع اعتبار الحاكم رئيسا لهذا المجلس . وكان الأعضاء غيسير الحكوميين يتم تعيينهم عن طريق الحاكم ولكنيه كان يستشير عدة منظمات لكل قبل أن يقدم على هذا . ففي عام ١٩٥٠ م كذلك تم تعيين أول عضو غير أوروبي ينتمى الى الجنس الآسيوى الا وهو السيد المحترم « أ . م ، مينى » عمدة كامبالا ، عضوا في المجلس التنفيذى . ولم يكن هو فقط أول رجل غير أوروبي بل وأيضا أول عضو غير حكومي ذلك لأنه حتى ذلك الحين لم يدع ممثل غيسير أوروبي اللالتحاق بهذا المجلس .

وعلى ذلك بالرغم من استمرار تأثير ارث الحسكم غير المباشر على رحال الادارة ، البريطانيين بتأييدهم للسلطات التقليدية الا أنهم كانوا في ذات الوقت يقيمون منظمات تمثيلية في الامكان أن تصبح فيما بعد اداقة

تخدم الديمقراطية وسواء اكانت ستستخدم من اجل هذا الغرض أم لا وفان ذلك سيعتمد الى حسد كبير على ما ستتمخض عنه المعركة بين القوى التقدمية الجديدة والقوى التقليدية ولقد وجهت حوادث الشغب والتمرد التي وقعت في سنة ١٩٤٥ ، ١٩٤٩ م ضد اقطاع حاشية الكاباكا واذنابهم أصحاب الأراضي وليست ضد السلطة الاستعمارية . ولكن في الواقع أبدى اللوكيكو الذي كان مازال تحت سيطرة الزعماء التقليديين معارضته ضد تقدم الديمقراطية وذلك برفضه تعيين اعضاء من الباجندا في المجلس التشريعي في عام ١٩٥٠ م ، هذا بالرغم من أن الكاباكا قد فعل ذلك بنفسه فيما بعد . وعلى هذا كان على الحركة القومية في أوغندا أن تحارب أولا ، ضد السلطة التقليدية في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الاستعمارية بما لها من سياسة تعمل على التطور الدستورى مضطرة الى حل التعقيدات الكامنة في الممالك الإقطاعية التي يسود فيها يشبه الحكم الذاتي .

وكان يكتنف هذا المسرح السياسي المعقد جو من الروح التجارية . فعي اوغندا كانت المسائل المتعلقة بسعر القطن والشكوك التي تحوم حول تكديس الآسيويين له في مخازنهم المبنية من الطين ، وسيطرتهم على محالج القطن ، والشئون التجارية وأعمال البنوك ، كانت كلها مسائل تغوق في أهميتها مشكلة الحكم الذاتي او الحصول على الاستقلال ، فلقد كانت اوغندا اساسا مجتمعا بورجوازيا تجاريا بالنسبة لكل من الأفريقيين والأوروبيين والآسسيويين ، الا أنها كانت في الواقع تعطى النصيب الأكبر لأفريقيها أكثر مما تعطى لمستوطنيها الأوروبيين الذين كانوا أكثر اهتماما بالروابط المدرسية أو الجامعية ، وأنشأ الأفريقيون غرفة تجارية خاصة بهم ، كما امتلكوا عددا كبيرا من المحلات التجارية ، واقاموا جمعيات تعاونية ، فانبثق عنهم طبقة ثرية خاصة بهم ، واذن فان يثير جمعيات تعاونية ، فانبثق اية ثورات سياسية واضحة في الفترة التالية للحرب في وسط هذا الخليط العجيب من النظام الكهنوتي الأفريقي الاقطاعي والرخاء التجاري ووجود الفئة الحديثة علاوة على حكومة استعمارية والرخاء التقليدية تأبيد السلطات الاقطاعية .

وبالرغم من أن هذه الأحداث فى كل من تنجانيقا وأوغندا كانت مثيرة الا أنها ابتدأت فى تغيير نظرة الأربعة عشر مليونا من الشهمب الذين يعيشون فى كل من الاقليمين وسيكون لها تأثير عميق على شرق افريقيا بأجمعه فى المستقبل ، فلقد كانت كينيا هى مركز الاعصار الرئيسى فى المنطقة كلها . وليس هناك من شك أن الأسباب التى أدت الى هذا كانت

هى آثار الاستيطان الأبيض هناك ، فلقد كانت أوغندا دولة أكثر ثراء من كينيا كما أنه كان يوجد في يوغندا أبناء ذوو مستوى اجتماعي أعلى بكثير من أي مستوى آخر عرفته كينيا كما أن تنجانيقا أيضا كانت دولة أكثر اتساعاً وكان يوجد بها مستوطنون من البيض ولكن ابتداء من عشرينات القرن العشرين حتى أواسط خمسيناته كان الاهتمام البريطاني والعالمي بأحداث شرق افريقيا يتركز على كينيا كلية .

وكانت حقيقة تشكيل البريطانيين لنسبة كبيرة من بين الفلاحين الأوروبيين وكذلك خروج عدد كبير آخر من بين البريطانيين للعمل في البنوك والتجارة والادارة والعمل الفنى الذى يحتاج الى مهارات تشكل فقط جزءا يسيرا من ذلك الاهتمام الموجه الى الأمور المتعلقة بكينيا ذلك لأنه بانتهاء الحرب كان ما يزال يوجد في كينيا ما لا يزيد عن ثلاثين الف أوروبي وكان قد وفد جزء من هؤلاء الأوروبيين اما من الدول الأوروبية الأخرى أو من جنوب افريقيا . وتزايدت الأعداد بسرعة مدهشة بعد الحرب الا أنها لم تزد بدرجة تجعل من الضروري زيادة الاهتمام الموجه لذلك المجتمع . وان ما كان يتطلب الاهتمام حقا هو علاقات الأوروبيين العامة وليست أعدادهم المتزايدة . فقد استغلت فئة من المستوطنين يؤيدها الوافدون الجدد الى نيروبي بعد الحرب ، كل فرصة لنشر شكاواها ووجدت تأييدا لها في كل من الجرائد البريطانية والبرلمان . ومن الممكن للاضطرابات المتطرفة التي تقوم بها هذه الجماعة أن تريحها بعض الشيء من مخاوفها وأسسباب صراعها في الوقت الذي تمد فيه الصحف البربطانية بنسخة فوق العادة وتعطى لكثير من الافريقيين مادة تسمع وتقرأ ، وكان حتما أن بثيروا ردود افعال افريقية ضدهم .

ولكى نفسر العقد العاطفية والسياسية والاقتصادية والانثروپولوجيا الاجتماعية المتسابكة التى جعلت من كينيا اعظم مسرحيات افريقيا البريطانية سحرا وان كانت معظمها تراجيدية في السنوات التالية للحرب مباشرة يجب ان نبسطها ولكن مع مخاطرة بالتبسيط الزائد عن الحد . فقد كانت تلك الدولة التى تعتبر بعض أجزائها من بين اعظم المناطق خصبا في العالم يسكنها ما يربو على خمسة ملايين نسمة . وعادة ما كانت الاحصائيات الخاصة بالتعداد السكاني في أفريقيا احصائيات تقريبية ذلك لأنه لم يجر بها سوى القليل من الاحصائيات التى يمكن الاعتماد عليها ( وكلما رجعت الأرقام الى تاريخ قديم كانت أقل صحة في بياناتها ) . وكان من بين هذا العدد ما يربو على عشرين الف أوروبي عندما انتهت الحرب ومائة وعشرين ألف آسيوى غالبيتهم من الهنود ، ولكن يدخل

ضمن هذا العدد أيضا حوالى اربعة وعشرون الفا من العرب وعدد لا بأس يه من سكان جزيرة جاوة ، اما الباقون الذين كانت تبلغ نسبتهم ٩٧٪ فقد كانوا من الافريقيين ، وكان يعيش بعضهم فى مجتمعات قبلية تقليدية فى حين أن الآخرين كانوا شبه خارجين عن قبائلهم ويعيشون فى ضواحى المدن ، وكان تأثير كل من المستوطنين الأوربيين والحكومة أعظم بكثير مما تدل عليه اعدادهم ، فام يقتصروا فقط بكل بساطة على اقامة مزارع ومنازل فاخرة لهم فى المرتفعات بل انهم تمكنوا أيضا بفضل ازدياد اعمالهم التبشيرية واوجه نشاطهم الاقتصادية والادارية من التأثير المباشر على حياة الافريقيين حيشما يعيشون ،

ومن الخطأ أن يعتقد الانسان مثلما يعتقد كثيرون من سكان كينيا البيض وآخرون غيرهم فى أن المجتمع الافريقى كان مجتمعا فوضويا متوحشا قبل مجىء الرجل الابيض ، فبالرغم من أن معظم هذا المجتمع كان بدائيا ، الا أنه كان غاية فى التنظيم ، وقد تبدو بعض العادات فى صورة همجية وليس ثمة شك فى أنها قد كانت سببا فى انزال الآلام والمعاناة الا أنه حتى الآن لم يجد أى مجتمع الوسيلة التى تمكنه من منع عاداته من احداث الآلام لبعض أعضائه فقد لعبت القوى غير الطبيعية دورا كبيرا خاصة تلك المتعلقة بعبادة الأقدمين ولكن كانت تلك القوى شائعة بين عدد كبير من المجتمعات الآخرى خارج القارة الافريقية . حقا كانت تدور هماركها لم يصل على الاطلاق الى ذلك العدد الذي تمخضت عنه المذابح الأوروبية .

وكان طبيعيا بل وضروريا أن تحاول البعثات التبشيرية القضاء على الك العادات التى وجدت فيها نوعا من الوحشية أو اللااخلاقية ، فهاجمت عملية استخدام النسباء في حمل احمال ثقيلة وهاجمت ايضا عادة ختانهن . وتعتبر ممارسة هاتين العادتين في قبيلة الكيكويو على سبيل المثال ـ وحشية اذا ما قيست بأية معايير انسانية ، ذلك لأن الأعمال التى تحدث الأما غير ضرورية تعتبر من الناحية الاصطلاحية وحشية ، ولا يقلل من طبيعه هده الوحتسيه الدفاع عنها بالقول بانها جزء من عادات اجتماعية تقليدية ، ولكن ضاع الجزء الأعظم من الناحية الانسانية التى تكمن في دءوة البعثات التبشيرية ، فلم يكن حاملوا رسالتها علماء أجتماعيين أو محتى نفسانيين ، ولهذا لم يتمكنوا من فهم مفزى الأشياء التى كانوا يواجهونها . ونتيجة لهذا استتنكروها بعماء فكانوا عادة ما يثيرون رد فعل عكسى لتعاليمه اكثر مما يحولونهم الى المسيحية علاوة ما يثيرون رد فعل عكسى لتعاليمه اكثر مما يحولونهم الى المسيحية علاوة

على ذلك لم يكن في مقدورهم الا تقديم شكل آخر من العقائد فوق الطبيعية لتحل محل الخرافات القبلية ، بينما كان يبدو لكثير من الأفريقيين أن قبول مبدأ الفردية الذي يكمن في المسيحية من شأنه أن يهدم القوة التي يتمتع بها المبدأ القبلي ، وعلى هذا بينما حملت البعثات التبشيرية المسيحية معها العناصر اللازمة لاقامة اسس نظام تعليمي ، وأدخلت بعض الاجراءات الخاصة بالمحافظة على الصحة ، وتمكنت في بعض المناطق من تعديل بعض العادات الوحشية ، الا أن تأثيرها على المجتمع الأفريقي.

ولم يكن هذا سوى واحد من الآثار التي أحدثها الأوروبيون على. المجتمع الافريقي وكان ذلك العامل هو الذي يهدم العلاقات القائمة بين. الأجناس في كينيا ، فقد كان كل من المجتمعين يعيش قريبا جدا من الآخر لدرجة أنه لم يكن في امكان أي منهما تحاشى أتصاله الوثيق بالآخر أو تحساشي البراهين الدائمة التي تدل على آثاره . ووجد كل من. « الكيكويو » و « اللو » انهما يرعيان قطعان ماشيتهم التي كانت تتزايد باستمرار في أرض محدودة وغير خصبة ، بينما كان جيرانهم من الفلاحين البيض يمتلكون الراضي ومزارع شاسعة . وكانت تلك البعثات التبشيرية تحارب أعمال السميح وعبادة الاجداد السالفين ، وعادات القبائل ا التقليدية ، بينما برهنت هذه المعتقدات القديمة على عجزها في الصمود أمام قوة الرجل الأبيض ، ولهذا ثار الجيل الصاعد على النظم القديمة. وانكمشت أمامه سلطة الزعماء ، الا أن المعتقدات والمبادىء الحديثة التي كانت البعثات التبشيرية تنشر تعاليمها كان من الواضح أن البيض أنفسهم لا يتبعونها . وبالرغم من أن الحياة الأفريقية كانت موضع احتقار شديد ، الا أنه حينما كان الأفريقيون يحصلون على تعليم أوروبي كانوا يجدون انفسهم مايزالون مبعدين عن دائرة الامتيازات المقفلة ، وعادة ما كانوا يعاملون باحتقار عدائي يزداد في شدته عن ذلك الموجه ضد. اخوانهم الأميين .

ولهذا رأى الافريقيون مجتمعهم يتحطم امامهم دون أن يحصلوا على الى شيء آخر أكثر حاذبية أو أكثر تفرقا من محتمعهم ، وشسعر معظم الأفريقيين بهذا الشعور بدرجات متفاوتة . ولكنه شعور كان يتسبب بالمرارة خاصسة بين الكيكويو ، فقد كانوا يعيشون بجوار المرتفعات البيضاء ، كما كانت نيروبي بثروانها ومباهجها بعيدة المنال عنهم بالرغم من وقوعها على عتبتهم ، وحصل الكثيرون على مهارات اوروبية ولكنهم نبذوا نتيجة لهذا .

علاوة على هذا ، كان الكيكويو هم الذين سمعوا وقراوا عن ادعاءات العناصر المستوطنة الصاخبة ضد الحكومة الاستعمارية ، وكانوا هم أيضا الذين كانوا يسمعون على الدوام هذه الجماعة وهي تعلن عن تخلف الأفريقيين ، وانحطاط درجة ذكائهم ، وانحطاط غرائزهم . وكان في المكانهم سماع رجال السياسة البيض وهم يلعنون الحكومة الاستعمارية لرفضها التنازل لهم عن سلطتها ، وكذلك قراءة الخطابات الثائرة المكتوبة في الصحافة المحلية ومشاهدة الضغط المفروض على الحكام وموظفيهم الحكوميين ، وكان الكيكويو هم أيضا الذين شاهدوا مباشرة ايمان بعض الرعماء البيض المتعجرف بتملك المجتمع الأبيض لكينيا وبأنها سرعان ما ستصبح تحت حكمهم .

ولهذا فتح الكيكويو جبهة دفاع لمواجهة هجوم البيض بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة ، فتكون « الاتحاد المركزي الكيكوبو » في عام ١٩٢٢ م بزعامة هارى ثوكو الذي أصبح فيما بعد معارضا قويا ضد استخدام القوة ، وكان جومو كينياتا سكرتيرا عاما لحزب الاتحاد آلم كزى للكيكوبو . وقد كان أفريقيا متعصبا ، وكان يركز أعماله على المشاكل المتعلقة بالمرتفعات البيضاء ، وكان يستخدم في بعض الأحيان حملات دعائية ضد البيض ، وكان الكيكويو يردون صفعات الرجال البيض الذبن كانوا يحتقرونهم ويدمرون دعاماتهم الاجتماعية وعلى هذا كان الاتحاد المركزي للكيكوبو هو الذي يحارب ضد حملات البعثات التبشيرية التي تدعو لالغاء ختان الفتيات ، هذا بالرغم من دعاباتهم المفرضة الى حد ما، ولم بكن مدهشا أيضا أن نجد أن الكيكويو هم الله ن استهاوا نظامهم التعليمي نتيجة لنقص عدد المدارس المخصصة للافريقيين ، وكذلك من أجل محاربة تعاليم المدارس التبشيرية الخاصة بالمواضيع التي تتعلق بتعدد الزوجات أو ختان الفتيات ، ولكى يو فر «بيتر ( مبيبو ) كوينانجي» الذي كان يتمتع بسمعة مشرفة في مجتمع الكيكويو ، المدرسين اللازمين اللعمل في مدارس اتحاد الكيكوبو المستقل ، أنشأ كلية لتدريب المعلمين في جيئو نجوري ، وهي تلك الكلية التي أصبح كينياتا دعامة رئيسية فيها .

واثناء الحرب أوقف نشاط حزب « الاتحاد المركزى للكيكويو » ولكن الدت عودة جنود شرق أفريقيا الى أراضيهم منذ عام ١٩٤٥ م فصاعدا الى الاسراع في انهيار السلطة القبلية وفي نمو الوعى السياسي . فلقد ظل هؤلاء الجنود بعيدين عن المجتمع القبلي لفترة طويلة لدرجة انه لم يكن من السهل أن يعودوا ثانية الى تقبل عاداته في الوقت الذي تشبعوا فيه بالأفكار الجديدة الخاصة بالعلاقات الانسانية التي كانت سائدة في

البلاد الأخرى التي كانوا يشتمون فيها رائحة شيء شبيه بالنورة ضد السلطة الاستعمارية القائمة .

ولهذا حينما كونت مجموعة من الافريقيين ذوى الوعى السياسي حزبا جديدا في عام ١٩٤٤ م سرعان ما وجدت لديها احتياطيا كافيا من الشعور بالاستياء يمكنها الاعتماد عليه عندما تعوزها الحاجة ، وفي نفس العام تم تعيين أول افريقي في المجاس التشريعي ، ولم يكن ذلك سوى اليود ماثو ، الذي تم اختياره من بين قائمة الأسماء التي اقترحتها المجالس الوطنية المحلية ، وقرر « ماثو » هو وجماعة من الزعماء البارزين كان من بينهم آبولو أوهانجا ، وجيمس جيرمياه ، و ج.ج. تشيمالان أنه يجب عليهم أن يكونوا حزبا سياسيا حتى يمكنهم العمل على اساس دستورى ويعوضوا الأفريقيين عن الآلام التي حاقت بهم ـ وأطلقوا على حزبهم الجديد اتحاد كينيا الافريقي ، وبهذا يكونون قد استخدءوا اسما وطنيا بدلا من الاسم القبلي ، وطالب الحزب بالحكم الذاتي الأفريقي ٤ مع المحافظة على حقوق الأقليات ، وبادخال التعديلات على المجاس التنفيذي حتى يشتمل على عدد أكبر من الأعضاء الافريقيين ، وبمعارضة التمثيل العنصري غير المتكافيء في الجمعيه المركزية لشرق أفريقيا ٤. وباعطاء المزيد من الأرض والتمايم للأفريقيين ، وبتوفير ظروف اجتماعية أفضل يدخل ضمنها وضع نهاية « لنظام كياندى » الخاص بعقد العمل .

وكان هذا البرنامج اصلاحيا ، وكانت الخطة الاستراتيجية التى يتبعها هى استخدام نفس القوانين القائمة ، وزيادة المشاركة الأفريقية فيها تدريجيا ، ولهذا لم تكن تتطلب أية تغييرات قد تحتاج الى تأييد اصحاب الفكر التحررى فى بريطانيا ، كما أنه لم يقترح اتخاذ أية اجراءات ثورية . ولم يتم استنتاج أية مفاهيم ثورية الا فيما يتعلق بالأهداف الأوروبية ذلك لأن الاجراءات الاصلاحية التى اقترحها حزب اتحاد كينيا الافريقى كانت لا تتمشى مع سيطرة الأوروبيين على كينيا .

وسيطر هذا الصراع الدائر بين الأبيض والأسود على الحياة العامة في كينيا ، واذا لم يكن الكتب الاستعمارى يشعر بتجمع سحب العاصفة فان ذلك كان يرجع الى أن موظفيه الرسميين كانوا يتجاهلون تحذيرات طلاب كينيا أمشال نورمان ليز ، ومارجرى بيرهام ، ونيجلى فارسون وهؤلاء لا يتعدون مجرد عدد قليل من بين الكثيرين غيرهم ، ولكن على ما يبدو لم يكن المكتب الاستعمارى قد قرر بعد عما اذا كان سيقدم تأييده للاوروبيين أو الأفريقيين ، ولعب نفس الدور البريطانى المميز وهسو محاولة تهدئة كلا الجانبين بالرغم من تنافر مصلحة كل منهما .

ولهذا بالرغم من اشتراك اول افريقى فى المجلس التشريعى في عام ١٩٤٤م الدخل فى العام التالى نظام العضورية « فى المجلس التنفيذى » الذى كان يشبه الى حد كبير النظام الوزارى ، وعايه أصبح البكباشى « كافندش بنتنك » أول مستوطن أوروبى مسئول عن الزراعة . وفى عام ١٩٤٧م دخل أفريقى آخر يدعى آبولو اوهانجا فى الهيئة التشريعية ، ولكن فى عام ١٩٤٨م حصل الأعضاء غير الحكوميين فى المجلس التشريعى والذين كان يسيطر عليهم الأوروبيون ، على حق الأغلبية على الأعضاء الحكوميين . وفى نفس العام زيد التمثيل الافريقى فأصبح اربعة أعضاء بعد انضمام كل من جيرمايه وشيملان ، الا أنهم كانوا مايزالون جميعا خاضعين لنظام وخمسة أعضاء آسيويين وعضو عربى واحد ( ولكن كان يتم تعبين عضو عربى آخر وبهذا يصبح عدد الأعضاء الأوروبيين أحد عشر عضوا ومثلهم عربى آخر وبهذا يصبح عدد الأعضاء الأوروبيين احد عشر عضوا ومثلهم من غير الأوروبيين ) . وفى عام ١٩٥٠ م تم تعيين مستوطن أوروبى آخر يدعى ماثو الى ذلك المجلس التشريعى ، وفى عام ١٩٥٧ م انضم أول أفريقى يدعى ماثو الى ذلك المجلس .

وكان كل من الحاكم السير فيليب ميتشل والمكتب الاستعمارى يتخبطان في طريقهما باعطاء امتيازات لكل من قوى الضغط المتصارعة من الجل تطبيق نظام اطلقوا عليه النظام المتعدد الأجناس واصبح من المقدر لهذا النظام أن يشتمل على اعضاء من جميع الأجناس في كل من منظماته التشريعية والتنفيذية ، ولكن هذا النظام لم يكن يراعى المبدأ أو التماسك الاجتماعى فاقد كان الأوروبيون يهدفون الى تكوين حكومة متحررة من سيطرة المكتب الاستعمارى ويسيطرون عليها هم انفسهم في حين طالب الأفريقيون بتمثيل ديموقراطى يعطيهم حق القوة المسسيطرة بفضل اعدادهم التى تفوق الأوروبيين ، ومن الممكن لكل من المطلب الأول الخاص بتكوين «حكومة متحضرة» والمطاب الثانى الخاص بتكوين «حكومة محاولة تكوين حكومة تعتمد على ميزان القوى بين جميع الأجناس في اى محاولة تكوين حكومة تعتمد على ميزان القوى بين جميع الأجناس في اى وقت من الأوقات سيكون مجرد عمل يميل للسياسة اكثر من الحكمة .

وفى تلك الاثناء استمر ظهور الأزمات فى المستعمرة نتيجة لهذه الامتيازات والامتيازات المضادة لها ، اذ كان يراود الأفريقيين الشعور بالخوف تجاه الحكومة التى كانوا يعتمدون عليها فى فرض حصار حول الأوروبيين حتى يتمكنوا هم من استجماع قراهم لئلا تتنازل هى عن ساطاتها وتمنحها للأوروبيين ، بينما كان يرى المستوطنون أن ادخال

الافريقيين في المنظمات التمثيلية كان يضارع في خطورته تشجيع ادعاءات قلة من مثيرى الشغب تستميل اليها الجماهير البدائية .

وفى عام ١٩٤٧ م وقعت اضطرابات خارج نيروبى عندما رفضت الحدى شركات تصنيع لحم الخنازير أن تطرد كاتبا رفض المساهمة فى احد الصناديق السياسية ، وفى العام التالى حدث المزيد من الاضطرابات فى أحد معازل الكيكويو من أجل معارضة مشروع حكومى يهدف الى ادخال بعض التحسينات على الزراعة ، وفى عام ١٩٤٩ م وقع اضراب عام بفضل نمو النقابات العمالية وتأييد بعض الآسيويين .

وعاد في وسط هذه الاضطرابات المتأزمة الرجل الأفريقي الوحيد الذي تمكن من أن بربط بين امكانية استحالة المذهب الأفريقي التقليدي وبين الزعامة الحديثة التي كان يتطلبها الجيل الافريقي الجديد ، اذ انه في عام ١٩٤٦ عاد من لندن جومو ( الرمح المشتعل ) كينياتا باحيته السوداء ، وخاتمه الأحمر الكبير وعصاته ذات الراس التي تشبه الفيل. وكان جومو قد عاش يتيما بعد ولادته مباشرة في نهاية القرن الماضي ثم تولت رعابته المثات التشيرية الاسكتلندية هناك ، وسرعان ما أعطته شخصيته العظيمة حق زعامة الاتحاد المركزي للكيكوبو ، بينما أحهد قلمه في كتابة عدد من الجرائد الصادرة بلغة الكيكوبو ، ثم عاش من عام ١٩٢٩ حتى سنة ١٩٤٦ م في أوروبا حيث كان يقوم بدراسة الانثربولوجي ... ( الدراسات البشرية ) في مدرسية الاقتصاد بلنيدن تحت اشراف البروفيسور مالينوسكي ، كما درس أيضا في جامعة موسكو حيث ألف كتابا عن عادات وتقاليد الكيكوبو اسماه « في مواجهة جبل كينيا » وأثناء الحرب وبعدها مباشرة أصبح واحدا من بين جماعة لندن التي نظمت مؤتمر منشنتستر للدول الأفريقية جمعاء وكان من بين هذه الجماعة «كوامي تكروما» « وجورج بادمور »، « وبيترأ براهامز »، « وبير جاردت دى بواه». وتعرف أبضا على أعمال المكتب الاستعماري الفابي والحزب العمالي المستقل وبعض المنظمات الاشتراكية المثالية الشبيهة بهذا . وعاد الى كينيا متأثرا بهذه الآراء ، وسرعان ما أصبح رئيسا لاتحاد كينيا الأفريقي وزعيما لمدارس الاتحاد المستقلة ، وعميدا لكلية التدريب . وكرس نفسه كلية لمحاربة الحاجز اللونى وجميع أشمكال التفرقة الموجهة ضمد الأفريقيين ، وكان يبجله عدد كبير من الكيكويو هــذا علاوة على تأثيره المفناطيسي الذي كان يمارسه على الجيل الصاعد الذي نعيش في المعازل وفي نبروبي . وجذب اليه أيضًا عددا \_ وأن كان ضئيلا \_ من الأتباع من بعض القبائل الأخرى ، ذلك لأنهم قبلوه زعيما للقومية الكينية . وكان يتوقف المستقبل على ما اذا كان كينياتا سيحصل على فرصة زعامة شعبه عبر السبل الدستورية حتى يصل الى أهدافه الديمقراطية ، وعما اذا كانت ستبذل بعض المحاولات من أجل سد مثل هذه السبل بوضع العراقيل السياسية ، واذا كان الأمر كذلك فهل سيعتمد على الأسراد القبلية الغامضة أم على الوسائل السياسية الحديثة في ازالتها .

ولسنا في حاجة الى شغل بالنا بزنزيبار في هذه المرحلة بالذات ، ذلك لأنه بالرغم من انها تشكل جزءا من شرق أفريقيا ، الا انها لم تبرز داخل الاطار الأفريقي الا بعد مضى فترة من الوقت ، فلقد استمر سكانها الذين يتكونون من خليط من العرب أصحاب الأراضي الزراعية والآسيويين الذين يقومون بالأعمال التجارية والعمسال الأفريقيين ٤ استمروا في زراعة القرنفل وبيعه في فترة ما بعد الحرب دون أن تزعجهم السياسات الافريقية ، فلقد استمرت الصنادل العربية في ابحارها داخل الميناء قبل هبوب الرياح الموسمية تماما مثلما كانت تفعل منذ قرون مضت ، وان كانت في ذلك الوقت اصبحت تقوم بمقايضة قرنفلها في مقابل البلح والسجاد والبعير بدلا من العبيد على غرار ما كانت تفعـــل حينما كانت زنزيبار تعتبر بحق اكبر سوق لتجارة العبيد في العالم ، واستمر السلطان يمارس حكمه التقليدي بالرغم من أن الشريط الذي بمتد لمسافة عشرة أميال عبر الساحل الافريقي المقابل قد استأجره لبريطانيا . وكان المقيم البريطاني يقوم بتقديم « النصائح اليه » واتت الملاقة البريطانية بنتائجها في عام ١٩٤٨ م حينما تم تعيين أول افريقيين في المجاس التشريعي ، وبشاركهم ثلاثة من العرب واثنان من الآسيويين وأوروبي واحد مع احتفاظ الموظفين الحكوميين بالأغلبية . وظل المجلس التنفيذي يتكون كلية من الأعضاء الحكوميين . وحتى ذلك الوقت الوسطى ، أية اضطرابات سياسية بالرغم من أن بعض السسكان قد ضحوا بالشكوى من النفوذ البريطاني المتطرف السبائد في محميتهم.

وتعتبر مدغشقر التى تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر جزر العالم ، ذات أهمية تفوق زنزيبار على الرغم من أنها حتى ذلك الوقت لم تتورط فى المشاكل الافريقية ، فلقد أثرت الحرب على الملاجاشيين لانه بعد تمسك ادارتها بحكومة فيشى بعد انهيار فرنسا ، قامت بريطانيا باحتلال مدغشقر حتى تمنع وقوعها فى أيدى اليابانيين ، وعوملت هذه الجزيرة بعد الحسرب بنفس الطريقة التى عوملت بها المستعمرات الفرنسية الأخرى ، فانتخبت أربعة نواب عنها لمجلس النواب الفرنسى عن

طريق نظام الفئتين الانتخابى ، وكان يوجد بمدغشقر أيضا جمعياتها الداخلية مثلها في ذلك مثل المستعمرات الافريقية الفرنسية الأخرى .

ولكن المالاجاشيين لم يكونوا افريقيين ، فلقد كانوا مزيجا من البولينزيين والمالاويين والافريقيين ، يعيشون جنبا الى جنب مع عدد لا بأس به من السكان الأوروبيين ، وكانت ثقافتهم ولفتهم متميزة ومتقدمة . ولهذا واجهت المحاولات الفرنسية التى ترمى الى تطبيق سياسة الاستيعاب مركزا صلبا من الوطنية المحلية لشعب متقدم يبلغ تعداده حوالى خمسة ملايين نسمة .

وكانت الروح القوميــة قد تطورت في وقت مبكر مما مكنها من الدخول في صراع ضد السياسة الفرنسية وكان ينتمى ثلاثة أعضاء من بين النواب الأربعة الى الحسرب القومي الرئيسي المسسمي « الحركة الديمو قراطية للثورة المالاجاشية » . ولكن رجال الادارة الفرنسيين كانوا يفضلون حزبا منافسا آخر ، واستغلوا نفوذهم ، مثلما كانوا يفعاون في مستعمراتهم الأخرى ، في توجيه الاجراءات الديمو قراطية الرسمية بالطريقة التي يرغبونها ، وبلغ الاحتكاك ذروته في عام ١٩٤٧ م على الرغم من أن سبب الانفجار الحقيقي كان غامضا . فلقد الدلعت نيران الثورة في ذلك العام والقى الفرنسيون اللوم على الوطنيين واخم دوها بأقصى أنواع القسوة ، ولم يكن أحد يعلم الى أية نهاية تسير الأمور هناك ، اذ قتل عدد كبير من المزارعين ورجال الادارة الفرنسيين علاوة على هؤلاء المالاجاشيين الذين كانوا يتعساونون مع الادارة . وادعى القوميون المالاجاشيون أن ما يقرب من ثمانين الف شخص قد لاقوا حتفهم ولكن الفرنسيين اعترفوا بأن عدد القتلى كان يزيد فقط عن أحد عشر آلفا . وتم تدمير جزء كبير من الدولة في حين أن النــواب الوطنيين الثلاثة الذين كان من بينهم الكاتب جاك رابيمانانا جارا قد زج بهم في أحد سجون فرنسا بعد أن حكم عليهم بالاعدام وكانت تنتشر أخبار هذا التمرد وأخبار عدد القتلى عبر البحار ببطء شديد لدرجة أته لم مكن لها سوى تأثير مباشر ضئيل على أفريقيا ، ولكن بالرغم من أن القومية المالاجاشية قد جبنت لفترة من الوقت بفعل الضرورة ، الا أنها لم تتحطم، وقدر لها أن تعود فيما بعد الى أفريقيا متلمسة الاتحادات الافريقية الطبيعية الأخرى .

وتقع جزيرة موريتيوس فى المحيط الهندى على بعد شاسع من القارة الافريقية وبالرغم من أن سكانها البالغ عددهم نصف مليون من النسمات لا يتمتعون الا بقدر ضليل من الدم الزنجى بين عناصرهم

الهندية والفرنسية والبريطانية ، الا أن تطور الجزيرة السياسى كان يحمل بين طياته بعض العلاقات الطفيفة بالمشاكل الافريقية ومن المحتمل أن تزداد هذه العلاقات في المستقبل .

وكان يعتمد اقتصاد الجزيرة اعتمادا كليا على زراعة قصب السكر ، وقد طوروا نظام مزارعهم طبقا لهذا . وحصل المزارعون الفرنسيون والبريطانيون على العمال الهنود بابرام العقود معهم ، وكان هؤلاء العمال يظاون في الجزيرة بعد فترة انقضاء عقودهم ليدخلوا ضمن القوى العاملة بالجزيرة ، وحدث اختلاط متبادل على نطاق شاسع فانبثقت عنه أنواع متباينة من الأجناس .

واستمر المزارعون الأوروبيون متمسكين بزمام الأمور السياسية في السنوات الأولى للتطور الدسستورى ، وكان الحق الانتخابي محدودا بكفاءات تتعلق بالملكية ومقدار الدخسل ولكن الموظفين الحكوميين البريطانيين الاستعماريين تمكنوا من المحافظة على تشكياهم للأغلبية في كل من المجاس التشريعي والتنفيذي حتى بعد الحرب العالمية الثانية .

ولكن في عام ١٩٤٨ م اشتركت موريتيوس في الاجراءات التحررية الدستورية التي أثرت على معظم الامبراطورية البريطانيسة . فأدخلت تعديلات على الكفاءات المتطلبة للاشتراك في الانتخابات واعطى للنساء حق الادلاء بأصواتهن لأول مرة في تاريخ الجزيرة . وخصص من بين مقاعد المجلس التشريعي البالغة خمسة وثلاثون مقعدا ، واحد وثلاثون للأعضاء غير الرسميين وكان يتم انتخاب تسعة عشر من بينهم ويتم تعيين الاثنى عشر الباقين . وسمح لهؤلاء الأعضاء غير الرسميين باختيسار أربعة من بينهم ليعملوا الى جانب الأعضاء الحكوميين الشسلانة الذين يعملون في المجلس التنفيذي ، وبعد ذلك بثلاث سنوات اشتركوا مع المصالح الحكومية من أجل الاستعداد لادخال النظام الوزاري هناك .

ويتضع من هذا أن الحكومة التمثيلية كانت تنمو على الدوام ، وكانت المشكلة الحقيقية التى تسبق هذا النمو هى من المجموعات السياسية ستحصل على السيطرة على المنظمات الحديثة ، وكان يراود الأمل كلا من المستوطنين الفرنسيين والبريطانيين على السلواء فى الاحتفاظ بسلطتهم عن طريق نفوذهم السياسي ، ولكن بمجرد أن تمكنت الطبقة العاملة الموريتينية من القضياء على شكوكها العنصرية الداخليسة ، وتجنيدها لطاقاتها بطريقة منظمة كانت أما أن تحصل على السلطة وأما أن تلك الحكومة التمثيلية ستتخذ اتجاها عكسيا من أجل الضغط

عليها وكبح جماحها ، ولكن على أية حال فانه ببدو من الؤكد أن الصراع السياسي والاجتماعي والعنصري كان يقترب بسرعة عظبمة .

ولسنا محتاجين الى قضياء وقت طويل فى الحديث عن الدول الواقعة في الشمال الشرقى فى هذه المرحلة بالذات . فلقد استرد اهل اليوبيا وطنهم من أيدى الايطاليين فى عام ١٩٤١ ووضعوا نهاية لسنوات الحكم الأجنبى التى لم تمض على تاريخ ارضيهم سينوات مثلها على الاطلاق ، وكان الامبراطور هيلاسلاسى هو الذى استرد وطنه بعد أن حصل على شهرة عالمية بفضل اعتراضاته القيمة التى قدمها ضد الغزو والاحتلال الايطالى فى عام ١٩٣٦/١٩٣٥ .

ولقد ظات اثيوبيا بعد الحرب مثلما كانت قبلها دولة شهديدة التخلف ، وكان الإيطاليون قد اقاموا بعض المبانى ولكنهم اهملوا التعليم كما لم تكن توجد أية طرق معروفة فى الدولة التى لم يكن شعبها فى عزلة فقط عن باقى أجزاء افريقيا بفعل موقع دولته الجغرافي بل وكان أيضا فى عزلة عن بعضه ، ولم تكن السياسة الحزبية أو النقابات العمالية معروفة لديهم على الاطلاق ، وتمركزت الادارة بأكملها بين يدى الامبراطور الذي مكنته طاقته وشخصيته من السيطرة على أية طوائف متآمرة ، وكانت الطبقة الحاكمة وحوالى نصف السكان يُرمنون بالمذهب القبطى السيحى وهو المذهب الذى لعب دورا عظيما فى الحكومة . أما باقى السيحى وهو المذهب الذى لعب دورا عظيما فى الحكومة . أما باقى السيحى المناز الما يدينون بالاسهام أو ما يزالون على وثنيتهم ، الما التقديرات الخاصة بعدد السكان فهى غير مؤكدة بالمرة لدرجة أنها المناز على 1 ، ٢٠ مليونا من النسمات .

وكان الامبراطور يقوم باختيار وتعيين مجاسسه الأعلى من بين النبلاء ، وهؤلاء النبلاء بدورهم يشتركون مع الزعماء في تعيين المجلس الأدنى ، أما الحكومة ذاتها فهي تعتمد على خدمات عدد كبير من المستشارين الذين اتت بهم من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ، وفي الواقع كان يتمتع الأمريكيون بشعبية تفوق تلك التي يتمتع بها البريطانيون بالرغم من قضاء الامبراطور فترة عزله القصيرة في باث Bath . ولا تقتصر خدمات الأمريكيين على مساهمتهم بالمعونات الاقتصسادية عن طريق النقطة الرابعسة فقط بل أن الاثيوبيين يذكرون لهم وللاتحساد السوفيتي فضل عدم اعترافهم على الاطلاق بالاحتلال الايطالي مثلما فعل البريطانيون والفرنسيون . ومنذ عام ١٩٤٧م أيضسا قدم الأمريكيون مساهمتهم التي لا تقدر بمال ، وذلك عن « طريق الخطوط الجوية العابرة للعالم » التي قامت بتسيير خط طيران اثيوبي فعال لأول مرة في تاريخ

اثيوبيا ، وبهذا ادخلت في الدولة وسائل حديثة للمواصل الات داخليا وخارجيا .

ومن هـــذا يتضح ال اثيوبيا كانت قد ظلت فى عزلة عن المجتمع الافريقى فى السنوات القلائل التالية للحرب مباشرة \_ وكانت تمتاز بعض أجزاء الدولة بوفرة خصبها كما انها كانت تنتج بعض اتواع البن الممتاز ، ولكن نادرا ما كنت ترى اى نوع من التطور الاقتصــادى أو الاجتماعى ، ولهذا ظل المجتمع بدائيا ، ولا يتعدى بناءه الاجتماعى اكثر من كونه مجتمعا اقطاعيا حتى فى أكثر قطاعاته تقدما ، وليس فى الامكان اصدار أى حكم على ارادة الشعب وطباعه لأنه لم تكن لديه أية وسائل للتعبير عن نفسه ، وكان الامبراطور يؤمن ببعض الوسائل الحديثة فى تطوير الاقتصاد ، وكان يعتمد اعتمادا عظيما على هذه الوسائل فى اجراء اصلاحاته التى يحبذها ولم تكن هذه الوسائل سوى التوسع فى النظم التعليمية .

ولكن ما زال هناك وقت طويل أمام الشعب الأثيوبي ليجد الوسائل التي تمكنه من الاستفادة بالأحداث التي تجرى في بقية انحاء القارة ، وسيحتاج أيضا الى مثل هذا الوقت حتى يتمكن من المشاركة فيها .

ويرتبط مستقبل مليون من سكان اريتريا ارتباطا وثيقا بمستقبل اثيوبيا ، فلقد ظل ذلك الشريط الساحلى الذى لم يقع على شساطىء البحر الأحمر والذى إلى اثيوبيا مباشرة ، ظل تحت الادارة البريطانية عندما انتهت الحرب بعد أن كان مستعمرة ابطالية سابقة . وتصارعت الدول الأخرى التى يهمها الأمر وتضاربت آراؤها . فالإيطاليون يرغبون في استعادة اريتريا في حين أن الاتحاد السوفيتي والكتاة العربية يدافعون عن استقلالها لأسباب أخرى . أما ابرنست بيفن فقد اقترح تقسيمها بين اثيوبيا والسودان ، أما الاثيوبيون فقد فضلوا التذرع بالصبر ، أذ أنهم كانوا يرغبون في ضم اريتريا اليهم لأن مينائها : مصوع وعصب سيعطيانها مخرجين إلى البحر أفضل من چيبوتي التي الجبروا على الاعتماد عليها في الماضي .

وفى نهاية المطاف تم الاتفساق فى عام ١٩٥٢ م على اتحاد اريتريا واثيوبيا فيديراليا . وتنازلت للاثيوبيين عن شئونها الخارجيسة ، وشئون دفاعها ، وماليتها وجماركها ، ووسسائل مواصلاتها ، ولكنها احتفظت بجمعيتها التى كانت تنقسم بين المسلمين والأقباط بالتساوى ، كما كانت تنتخب رئيسا تنفيذيا لادارة الشئون الحكومية . وكانت أرض

اريتريا وشعبها فقراء ، ولكن شعبها ابتدا تحت الادارة البريطانية في اصدار جرائده الخاصة به ، واجراء انتخابات حرة ، وابتدا في تكوين أحزاب سياسية ، وكان البريطانيون يأملون في أن يؤدى هسندا التعليم التدريجي الى تمكينهم من اقامة نظام تعليمي لأنه بالرغم من أن الإيطاليين كانوا قد أقاموا بعض المباني في العاصمة اسمرة وادخلوا عنصر الحداثة على المدينة ، الاآنه لم يكن لديهم أي اهتمام بتعليم الاريتريين . ونتيجة لهذا عم شعور عام بالاستياء نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة بعد تكوين الاتحاد مباشرة .

وأخيرا ، كان هناك المليونان والنصف من الصوماليين المبعثرين بين عدد من الأقاليم يتجولون بينها دون أى تمييز عنصرى ، ولكن بالرغم من انتشار المنازعات بين الجماعات الاسلامية المتنازعة كان يسرى بين جميع الصوماليين شعور مشترك بانتمائهم لمجتمع واحد . وفي الواقع كانت توجد أربعة أقاليم صومالية ، الصومال الفرنسي وهو عبارة عن جيب صغير حول چيبوتي حيث كان يشكل الصوماليون غالبية السكان ولكنهم ليسوا السكان الوحيدين فقط ، ومحمية الصومال التي تخضع لحكم بريطانيا ، والصومال التي كانت مستعمرة ايطانية ، واقليم هود الواقع في أوجادن داخل الحدود الاثيوبية ولكن بريطانيا تقوم بادارته . وكانت توجد أيضا جالية صومالية تعيش في شمال شرق كينيا وكان هدف القوميين الصوماليين هو توحيد هذه المجتمعات الخمس داخل دولة صومالية واحدة .

وكانت فرنسا تتبع فى مستعمراتها الصومالية نفس الأسلوب الذى كانت تنتهجه فى مستعمراتها الأخرى ، فلقد أرسل سكان الصومال الفرنسى البالغ عددهم ستون ألفا من النسمات نائبا وشيخا ليمثلوهم فى باريس .

أما البريطانيون فقد احتفظوا في أول الأمر بالادارة الحربية التى كانت موجودة في فترة الحرب على كل من محميتهم والصومال التى انتزعوها من ايطاليا أثناء الحرب ولكن حينما استؤنفت الادارة المدنية في المحمية في عام ١٩٤٨ م اتبعت نفس المنهج الذي كانت تتبعه في فترة ما قبل الحرب . وظل الحكم هو المصدر الوحيد للسلطة التشريعية والتنفيذية على سبعين ألفا من السكان المسلمين . وكان له مجلس استشارى ينتخب بعض أعضائه الا أنه لم يكن يتمتع بأية سلطات ونم يكن في استطاعته أن يفعل شيئا سوى أن يقدم نصائحه .

وبعد مشاحنات عديدة أصبح كل من الصومال والصومال الإيطالي السلقا الله عام ١٩٥٠ تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة وتديرهما الطاليا ، وتقرر أن تحصل الدولة على استقلالها في عام ١٩٦٠ ، وكان معظم السكان البالغ عددهم ١/١ مليون من النسمات من البدو الرحل مثلهم في ذلك جميع الصوماليين الذين يعيشون في المستعمرات الأخرى، والذين يتنقلون باستمرار بحثا عن المراعى . وكان يبدو من المستبعد أن يكونوا في حالة تسمح لهم بتحمل المسئوليات الحكومية بعد مضى عشر سنوات . الا أن الإيطاليين استهاوا برنامجا فاشلا في تدريب رجال الادارة ليتمكنوا من ادارة الدولة في نهاية الفترة وابتداوا في ادخال الدساتير التمثيلية . وكانت هذه المستعمرة تتناقض تماما مع الادارة البريطانية المجاورة التي بالرغم من وجود ظروف مشابهة فيها وشعب مماثل الا إنها استمرت تغط في نومها دون أن توقظها الأحوال الجديدة في أفر نقيا .

ولكن اتضح أنه بالرغم من أن الصوماليين كانوا شديدى التخلف ، يرسفون في بدائيتهم ومشتين ، الا انهم ساهموا في الحياة العامة . فلقد تأسس حزب « جماعة الشباب الصومالي » في عام ١٩٤٣ م في الصومال. وأصبح حزبا شعبيا حديثا . وأصبحت له فروع منظمة وادارة تحافظ على صلاتها مع جماعات شبيهة في الأقاليم الأخرى . وأدى وجود قوات كينيا الافريقية وكذلك الفنيين أثناء فترة الحرب الى حث هذا الحزب على القيام بأوجه نشاط مختلفة . فتطور الى حزب قومى تقدمى منظم تنظيما دقيقا . وكانت دعوته الرئيسية تنادى بالقومية المشتركة بين الصوماليين جميعا واظهر احد زعمائه المدعو عبد الله عيسى سفسطة الحزب بذهابه الى هيئة الأمم المتحدة لكى يبدى اعتراضه ضد الادارة الاطالية التى اتهمها باضطهاد أعضائه .

ولهذا كشفت الصومال عن شكل آخر من المذهب القومى الذى ظهر في أفريقيا بعد انتهاء الحرب ، وبالطبع كانت قوة الدفع القومية أكثر قوة بين الجماعات المتمدينة الكبيرة حيث تقوم الأحزاب السياسية على أساس منظمات سياسية وصناعية ، ولكن من الممكن أيضا أن تظهر في شكل حركة جيدة التنظيم بين البدو الرحل البدائيين .

وكانت وسائل الواصلات بين هذه الأقاليم المختلفة الواقعة في شرق افريقيا مازالت في مرحلة بدائية جدا في السنوات التالية للحرب مباشرة ،

وقليل من بين الزعماء من قام بزيارة أي من الأقاليم الأخرى كما أنه لم تكن توجد أية قوة موحدة مثل حزب التجمعات الديمقراطي الافريقي في أفريقيا الفرنسلسية أو حتى مثل الحركة المفككة التي قام بها حزب «الأفريقيين جميعا» في أفريقيا الفربية البريطانية ، وكان هناك نوع من التفاهم بين أفريقيي شرق أفريقيا البريطانية وبين الشعور القومي الفامض الذي يشعر به الصوماليون ، ولكن في الواقع لم تكن توجد أية علاقة بين أشرق أفريقيا البريطانية وبين الشحال بالرغم من أن جومو كنياتا قد أظهر اهتمامه بالمشاكل الاثيوبية حينما كان في لندن ، وظل كل معني له مغزاه يتعلق بمجتمع شرق أفريقيا سواء أكان ذلك من جهة آسسيا أم شعوبها لا يزيد عن أنه مجرد احتمال غامض قد يحدث في المستقبل .

## الفصيل السابع السابع السنسيماليين السنسيماليين المعسوليسين

تتكون المنطقة الأخيرة من هذه الدراسة المتعلقة بقسارة أفريقيا من الدول الشمالية الواقعة على شواطىء كل من البحر المتوسيط والبحر الأحمر ، ودائما ما حذفت هذه الدول من الدراسات الأفريقية لاعتبار انتمائها الى تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ أوروبا أكثر من انتمائها لتاريخ أفريقيا ، ولكن الأعداث الجارية كشفت عن خطأ هذا الزعم ، ولم تعد الصحراء الكبرى حاجزا يقف بين شمال أفريقيا وباقى اجزائها ، ومهما كانت أوجه الاختلاف القائمة سواء أكانت فى التجربة الثقافية أم التاريخية أم الاثنولوجية ( البشرية ) فان الأقاليم الشمالية أصبحت تعتبر الآن \_ بل وتعتبر نفسها \_ جزءا لا يتجزا من القارة الأفريقية .

والسمات المشتركة التى تجمع هذه الشعوب هى شخصيتها العربية ودينها الاسلامى ولكن هاتين السمتين لا تنطبقان بشكل جامع مانع ذلك لانه توجد بعض الأقليات الهامة مثل قبائل البربر فى الشمال الغربى والزنوج الجنوبيين فى السودان بل ان المصريين انفسهم ليسوا عربا تماما ولا تخاو اية دولة من وجود المسيحيين والوثنيين ، الا أن المؤثرات المسيطرة كانت ولا تزال عربية واسلامية .

وقد تزكت الحرب العالمية الثانية أثرا هاما على هذه المنطقة اذ أن الجيوش المتحاربة كانت تحارب ضد بعضها في الجزء الأعظم من هسده المنطقة ، وأصبحت القاهرة واحدة من أكبر المراكز العسكرية في هسدا الصراع . ولم يكن الصراع بين المستعمرين المتنافسين بمثل هذا الوضوح في أي جزء آخر من القارة الأفريقية ، الا أنه سرعان ما تلاشي أي أمل في أن ترهق أي من الدول الاستعمارية المتصارعة الدولة الأخرى وأن تفك

قبضتها الاستعمارية عن مستعمراتها في شمال أفريقيا اذ أن المستعمرين المهزومين كان يحل محلهم المستعمرون المنتصرون بكل بساطة ، فاقد وجد الجزائريون والمراكشيون والتونسيون عددا من رجال الادارة الفرنسيين بينهم في عام ١٩٤٥ يضاهي نفس العدد الذي كان بينهم في عام ١٩٣٩ ، كما أن عددا من الفرنسيين والبريطانيين حلوا محل الايطاليين في ليبيا ، وكان مايزال يحكم السودانيين حاكم بريطاني عام في حين أن القوات البريطانية بقيت في مصر ، وما من شك أن الحرب قد اضعفت القوى الاستعمارية وأثارت قوى المقاومة الوطنية ، ولكن لم تكن هناك الا دلائل لا تكاد تذكر على ضعف القوى الاستعمارية في عام ١٩٤٥ .

وبنهاية الحرب قدمت مصر صورة كلاسيكية لمجتمع يتحرك نحو الثورة بقوة لا تلين . حقيقة أن الدولة كانت تحكمها فئات عديدة من الأجانب لفترة تربو على خمسة وعشرين قرنا من الزمان فحكمها الأتراك والعرب والرومان واليونانيون والفارسيون وترك كل منهم أثره ، هذا علاوة على تسرب الدم النوبي أيضا الى عروق الدماء المصرية ، الا أنه على الرغم من كل هذا فانه لسبب لا نعرفه لم يفقد المصريون على الاطلاق شعورهم بقوميتهم ذلك لأن الشعور بتاريخ الدولة القديم وبأن الأسرات الحاكمة كانت سليلة أجناس اجنبية كان ضسئيلا للغاية في حين ان الشعور بالاستياء الذي شعر به المصريون تجاه النفوذ البريطاني قد تجمع واصبح شعورا بالكراهية العميقة .

ولقد ظهر الاستعمار البريطاني في مصر في احط صوره ، فبالرغم من أن النفوذ البريطاني قد ادخل حقيقة عنصر الحداثة على الادارة والاقتصاد في مصر ، الا أنه في الواقع كانت بريطانيا قد دخلت مصر وظلت فيها من أجل مصالحها الاستعمارية فقط ، ولم تضم بريطانيا مصر على الاطلاق الى مستعمراتها كما أن مصر لم تكن بالمرة مستعمرة بريطانية ولهذا لم يشعر البريطانيون على الاطلاق ولو حتى بشعور غامض من المسئولية للأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي النهائي كما هو الحال في المستعمرات الأخرى ، وكان الهدف الأساسي لوجود البريطانيين في مصر هو السيطرة على قنال السويس علاوة على بعض الاعتبارات الاستراتيجية في كل من البحر المتوسط والسودان ، وحينما أصبحت المقاومة القومية عنيفة بشكل مزعج بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى منحتها بريطانيا « استقلالا كاذبا » ، ولكن شروط معاهدة سنة ١٩٢٢ كانت بمثابة سخرية موجهة للعبارة ولكن شروط معاهدة سنة ١٩٢٢ كانت بمثابة سخرية موجهة للعبارة معاهدة التي كان من المفروض أن تمنح مصر استقلالها الكامل كانت

مازالت تسمح للقوات البريطانية بالبقاء فيها . ولكن سرعان ما انكشفت الطبيعة الكاذبة التى اتخذها الاستقلال المصرى حينما احتلت القوات البريطانية والأمريكية مدينة القاهرة بكل بساطة عندما احتاجت اليها اتناء الحرب بالرغم من حياد مصر رسميا .

وكان يراود عددا كبيرا من الوطنيين المصريين بما في ذلك شهسباب ضباط الجيش الذين قدر لهم أن يصبحوا ذوى أهمية بعد الحرب ، كان يراودهم الأمل أن ينجع رومل في أن يطرد البريطانيين من القاهرة ثم يطردهم نهائيا من جميع انحاء مصر . ووصلت كراهيتهم الى حد الحمى حينما حاصرت الدبابات البريطانية قصر الملك فاروق في القاهرة وأجبرته على تغيير رئيس الوزراء ، وبالرغم من شعور الاحتقار الذى شعروا به فيما بعد تجاه « الالعوبة » فاروق الذى كان يباع ويشترى ، الا أن كل وطنى كان يتذكر دائما تلك الاساءة البذيئة التى وجهت ضد السيادة المصرية .

ولهذا حينما وضعت الحرب أوزارها شعر المصريون بنفس شعور الكبرياء القومى الذى لطخته الاهانة وهو الذى شعرت به الدول التى حاقت بها الهزيمة ، ولم يؤد استمرار وجود القوات البريطانية الا الى اثارة مثل هذه المشاعر .

· وعلى هذا تحول الشعور بكراهية الأجانب الى موقف اجتماعي مظهرا لكل عنصر مثير لقيام الثورة ، ولم تكن مساجة الأراضي القابلة الزراعة والسكني تتعدى ٥٪ من اجمالي مساحة الأراضي في مصر . وبعتبر وادى النيل هو مصدر الحياة الوحيد في هذه الصحراء الشاسعة ، ولكن لم يكن فقط ٨٥٪ من التسمة عشر مليونا من السكان لا يمتلكون شيئًا من الأرض بل وابضا كان ما يزيد عن ثلث مساحة الأراضي القابلة الزراعة بمتلكها فقط ما لا يزيد عن نصف في المائة من مجموع السكان ، وكان يبلغ اجمالي ملاك الأراضي ...ر.٧٠٦ شخص ، وكان من بينهم ما يزيد عن مليونين بمتلك كل منهم ما لا يزيد عن نصف فدان ، وكان الفلاحون المصريون من بين أشد الشعوب استعبادا في العالم فكانوا يقضون حياتهم القصيرة البائسة بين الوحل والقذارة تحطمهم الدوسنتاريا والبلهارسيا والرمد الحبيبي ، وهبطت حياة جماهير الشعب المصرى الى احط درجات البهيمية في التجربة الانسمانية ولكن الطبقة الحاكمة والباشوات المالكين للأرض الذين أتوا من سلالة الأتراك والذين لم يكن يهمهم مصلحة الدولة التي اغدقت عليهم الثروات كانوا من بين أشد الناس رخاء في سائر انحاء العالم . وكان الملك فاروق اكثرهم غنا وأكثرهم بدانة واكثرهم جشعا . واذن كان ذلك هو الستار الخلفى ولكنه فى حد ذاته لم يكن من المحتمل أن يثير أكثر من مناظر قصيرة ضئيلة من مظاهر العنف اليائس المحتمل أن يثير أكثر من مناظر قصيرة ضئيلة من مظاهر العنف اليائس اذلك لأنه كان فى استطاعة قلة من الرجال الأثرياء الأقوياء أن يحافظوا على استبدادهم للجماهير الأمية الفقيرة فى جميع حقب التاريخ الانسانى افى مقابل عدة ثورات تقع من آن لآخر فى أماكن متفرقة ويتم القضاء عليها بسهولة ولهسلذا فانهم يحتاجون الى عوامل اضسافية حتى يكملون قصة الثورة .

وكانت هذه العوامل الأخرى متوفرة في مصر فيما بعد الحرب العالمية الثانية ، وقد كانت مصر اذا ما قيست بالقاييس الأفريقية تعتبر دولة دنيوية حيث يتوفر فيها شبكة فعالة من الخطوط الحديدية وعدد لا بأس به من الطرق الجيدة ، وتجارة تجرى على نطاق واسع وصحف يومية واذاعة . وتعتبر القاهرة بسكانها البالغ عددهم ٢/٢ مليون نسمة اكبر مدن افريقيا والاسكندرية بسكانها اللين يزيدون على المليون أيضا ثاني مدنها أو ثالثها من جهة عدد السكان ، وكان يوجد بالقاهرة جامعتان اولاهما جامعة الأزهر الاسلامية وثانيهما جامعة فؤاد العلمانية التى تم تغيير اسمها فيما بعسد وأصبح جامعة القاهرة ، وكان يدرس بهاتين الجامعتين ما يزيد عن .٢ الفا من الطلاب .

اذن كانت توجد هناك أسس دولة تستحق الانقاذ من أيدى الطبقة الحاكمة العقيمة الجشسعة ولكن هل كان يوجد بها جماعة قادرة على التعبير عن مطالبها ، يكتنفها الطموح والمثالية ويعتريها الشعور بالاستياء بدرجة تمكنها من توجيه الجماهير وقيادتها ؟ .

ولكى نجيب على هذا السؤال فاننا يجب ان نتوقف لحظة حتى نعود بنظرنا الى مسرح التاريخ السياسى في مصر في الماضى ، ومن الطبيعى ان يبحث الانسان عن زعامة ثورية بين حزب سياسى أو جماعة كرست نفسها للقضاء على نظام الحكم المتدهور ، واذا ما عدنا الى الفترة التالية للحرب العالمية الأولى مباشرة سنجد هذا العامل ، اذ اصبح حزب الوفد بزعامة زغلول باشا راس حربة للثورة الجماهيرية التى شبت ضلل البريطانيين وانتهت بأول اتفاق للاستقلال عام ١٩٢٢ وفي العام التالى مكنت الانتخابات التي أجريت في ظل الدستور الجديد حزب الوفد من أن يهز طبقة النبلاء الحاكمة من جذورها بحصوله على نصر انتخابى كاسح لفظهم بعيدا عن مناصبهم التقليدية ، ولكن فيما بين عام ١٩٢٣ والحرب العالمية الثانية تغيرت طبيعة الحزب القومى تغييرا جذريا اذ انه بعد أن كان حزبا يتزعمه طبقة المتعامين وتؤازره الجماهير ، أصبحت تسيطر

عليه نفس طبقة ملاك الأراضى التى كان قد خلق اساسا لمعارضتها ، وبعد أن كان البؤرة الأساسية المناوئة لمجهودات البريطانيين اصبح حزبا قام باعداد معاهدة أخرى للاستقلال الزائف ووقع عليها هو وبريطانيا فى عام ١٩٣٦ تاركا للقوات البريطانية الحق فى احتلال البلاد ، وقد ظهرت اقصى درجات السخرية فى عام ١٩٤٢ حينما فرضت الدبابات البريطانية على الملك فاروق قبول حكومة من الوفد .

اضف الى ذلك أنه بانتهاء الحرب ، كان قد تحطم تماما ايمان المصريين في الاجراءات الديموقراطية . وفيما بين عام ١٩٢٣ وبداية الحرب كان حزب الوفد يحصل على غالبية شعبية ساحقة حينما اجريت الانتخابات، ولكن مع هذا كان في كل مرة ــ يقوم الملك أو السلطات البريطانية بطرد الحكومة بأقصى سرعة واستعادة الطبقة الحاكمة القديمة . وفي السنوات السابقة للحرب مباشرة أدت كل من تلك الهزيمة التي كانت تثار بهذه الطريقة ، والفشل المتتالي الذي كانت تلاقيه النظم الديموقراطية المطبقة في أوروبا الغربية ، الى دفع الوفد ومعارضيه الى تنظيم انفسهم في شكل جماعات عسكرية شبيهة بالفاشستية . كما أدى افتضاح أمر الفساد والانتهازية وعملية الكسب غير المشروع من وراء العجز الذي كانت تعانيه الدولة في فترة الحرب ، أدى الى اكمال الشعور المصرى بغيبة الأمل في الديموقراطية السياسية . ولهذا كان من غير المحتمل بغيبة الأمل في الديموقراطية السياسية . ولهذا كان من غير المحتمل الجماهيري ــ عندما انتهت الحرب ــ أن تأمل الجماهير المصرية في ايجاد زعامة ثورية بين رجالات السياسة فيها .

كما أنه لم يكن في امكان مهضومي الحقوق في مصر أن يلجأوا الى الطبقة البورجوازية أو الحرفية أو النقابات العمالية طمعا في زعامة أى منها ، ذلك لأن معظم رجال التجارة والصناعة كانوا من بين طبقة ملاك الأرض ، وكان الكثيرون منهم يحتفظون بتجارتهم المتعلقة بالأرض ، كما أنهم كانوا يعتمدون الى حد كبير على الشركات الراسمالية الأجنبية التي كانت تلعب دورا اسساسيا في التنمية الاقتصسادية . وكانت الطبقة الأرستقراطية مالكة الأرض تقبل بينها كبار الطامحين من بين رجال الحرف أما عن طريق الزواج أو المال ، أما النقابات العمالية فقد كانت محرمة شرعا على العمال الزراعيين في حين أن العمسال الصناعيين كانوا يعانون من الضعف المستمر بسبب ضخامة عدد العمال العاطلين .

ولكن حدث أن غيرت قوى الاستنكار البائسة اتجاهها لفترة من الوقت ووجدت لنفسها مخرجا شبه دينى . فباستثناء السلطة المستبدة التي

كانت تمثلها الطبقة الحاكمة ، كانت العقيدة الاسلامية تعتبر أقوى العوامل المضادة للثورة في مصر الحديثة . فبما أن الاسلام يعتبر دينا منزلا ينظر الى الماضى ويحكم على جميع الأحوال في الحاضر بالرجوع الى ذلك الماضى فقد أصبح المسلمون المتعصبون يتمتعون بتأتسير قوى مناوىء لعملية التجديد . وفي نفس الوقت كان الانجليز هم الذين يدخلون عناصر الحداثة في المجتمع التي كانت تعد معادية للاسلام ، ونتيجة لهذا كانت الحركة الاسلامية ذات طابع قومى صلب ومعارضة للأجانب . وكان من أوضح المتناقضات أن تكونت الحركة القومية من عنصرين متعارضين وهما طبقة المتعلمين المحدثين الذين كانوا يحاربون ضعد الطبقة الاقطاعية الحاكمة والاستعمار الدخيل والمسلمين المحافظين الذين كانوا يحاربون النفوذ التجديدى الذي اتى به البريطانيون والفرنسيون .

وتم تنظيم الميول الاسلامية على أيدى الاخوان المسلمين الذين كانوا قد أسسوا جماعتهم في عام ١٩٢٨ ، وبرزوا في بداية الأمر في الاضطرابات التي اجتاحت فلسطين في عام ١٩٣٧ .. واستهلت هذه الجماعة دعوتها بنشر المبادىء الدسية والأخلاقية ، ولكن بمجرد ما ان كشفت عن نواياها الاجتماعية والسياسية التي تتسم بها الحركات الاسلامية ، ابتدات في الاعلان عن اتجاهاتها السياسية . فحملت هؤلاء الذبن يعانون من الفقر مسئولية جماعية ترمى الى تو فير الرخاء ، أما من الناحية السياسية فقد كانت تطالب باقامة حكم اسلامي قائم على القرآن 4 وبالنسبة للجماهير التي أعياها تلاعب رجال السياسة الذين يبحثون عن مصلحتهم الذاتية ، والتي كانت تئن تحت حمل البؤس الذي كانت تعانيه ، فقد وجدوا في صلوات الجماعة التي تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين شعورا بالاطمئنان الوقتي الذي كان بمثابة المرفأ الوحيد الذي برحبون بالرسيو فيه ، أما الشباب فقد رأوا في دعوة الجماعة مثالية خالية من جميع الشوائب تقف في وجه الانحلال الذي حل بالمجتمع المصرى ، بينما اعتقد القوميون في أن هذه الجماعة جاءت خلفا وطنيا لحزب الوفد زمياهم في الجهاد ، في حين أن الانتهازيين بحثوا عن أهدافهم الخاصة داخل تنظيمات هذا الحزب.

وفى أثناء الحرب سنحت لجماعة الاخوان المسلمين فرص وفسيرة الاستغلال دعوتها المعارضة للأجانب . وبعد الحرب ازدادت ذخيرتها بشكل عظيم بما تتمتع به من تأثير قومى واجتماعى بكافة أشكاله . وكانت الحرب قد حلت مشكلة البطالة ، ولكن لتجعلها أكثر تضخما بمجرد ان وضعت أوزارها . وكانت المدن قد اجتذبت اليها عددا كبيرا جدا من

الناس ولكن ما ان توقفت الصناعات والخدمات المتعلقة بالحرب حتى تضاعفت صفوف العاطلين ممن يسكنون فى الأماكن القدرة . صحيح ان عددا من الناس قد أثروا من وراء احتياجات الحرب ، ولكن زيادة السكان السريعة خفضت فى الواقع من المستوى المعيشى بين السكان مع ملاحظة معاناة جماهير الفلاحين بدرجة تفوق غيرهم .

وبعد انتهاء الحرب مباشرة بذلت عدة محاولات من أجل تعديل مماهدة سنة ١٩٣٦ مع بريطانيا ولكن شعور الجمهور القومي بالمرارة قد ظهر واضحا حينما رفض الشعب كل جهد تبذله الحكومة من اجل عقد اتفاق للتسبوية ، ذلك لأنهم لم يكونوا ليرضوا بأى حل اقل من طرد جميع القوات الأجنبية من أراضيهم . ومن ثم استهلت الحكومة سياسة اخرى ترمى الى تحويل اتجاه الشعب بعيدا عن الظروف الاجتماعية وأعلنت عن وعدها بتقديم المساعدات للعرب الفلسطينيين في ثورتهم ضد قرار التقسيم الذي اتخذته هيئة الأمم المتحدة في عام ١٩٤٧ م وبناء على ذلك أثارت الحكومة المصرية حماس الجماهير القومي من أجل الحرب بجانب اخوانهم المشتركين في الجامعة العربية وبهذا شجعت المتطوعين في الوقت الذي كانت تعد فيه الأسلحة والمؤن ، وبعد ذلك القت بجيشها الحقيقي بين نيران المخاطرة ولكن الهزيمة التي تلت ذلك علاوة على انكشـــاف فضيحة الفساد والأسلحة الفاسدة التي أدخلت ضمن ذخائر الحيش هزت النظام القائم من جذوره ، ولم يعد في الامكان تحويل نظر المصريين بعيدا عن الحياة الداخلية التي كانت تنمو فيها الشرور الاجتماعية وتترعرع .

وفى تلك الأثناء كانت جماعة الاخوان المسلمين تستحوذ على السلطات بين قبضتيها بسرعة عظيمة فى وسط هذه الفوضى وأصبح لديها حينذاك الأسلحة والقوات المدربة ، كما أن وجود أفضل قوات الجيش بعيدا عن العاصمة منحها الفرصة التى تعجلت بقبولها ، وبعد أن قضت فترة فى بث الرعب والفزع بين قلوب الصهيونيين حولت قواتها ضد الأجانب ثم بعد ذلك قامت بمهاجمة البوليس ، وتمكنت الحكومة فى نهاية المطاف من استجماع قواها وشجاعتها واصدرت امرا بايقاف نشاط المنظمة حينما بدا لها أنها على وشك القضاء على الحكم القائم ، ولكن الحكومة لم تستطع فى ذلك الوقت أن تلقى القبض على زعمائها . ونتيجة لهذا تلا هذا العمل اغتيال رئيس الوزراء حينذاك على أيدى الاخوان المسلمين ليس نتيجة لعمليات القاء القبض والمحاكمات بل كعمل انتقامى لاغتيال زعيمها .

ومع تدهور حالة الحملة الفلسطينية وازدياد الأزمة الاجتماعية

ونشاط جماعة الاخوان المسلمين أصبح الموقف ميئوسا منه في نهـابة عام ١٩٤٨ م فقرر الملك حينذاك - وهو الذي كان يتمتع بالسيطرة على كل من أعضاء مجلس الشيوخ الأقوياء البالغ عددهم مائة عضو وأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم مائة وخمسون عضوا ـ قرر اجراء انتخابات جديدة ، وكان قد قام قبل ذلك بطرد حكومة الوفد في عام ١٩٤٤ م ولكنه قلر حينذاك في أن المصاعب الخطيرة التي اعترضت الحكومة التالية لها قد تقضى عليها نهائيا . وقد كان على حق ، ولكنه لم ير بعينيه الا جانبا واحدا فقط من النتائج ، فلقد كسب الوفد الانتخابات وفضح أمر معاهدة عام ١٩٣٦ م علانية في محاولة أخيرة ويائسة من أجل انقاذ الموقف وفي نفس الوقت وجه قوات الفدائبين ضـــد القوات البريطانية في منطقة السويس ، وفي نفس الوقت أعاد لجماعة الاخوان المسلمين حق الاعتراف بوجودها شرعيا وذلك لتمكينها من المشاركة في المعركة القومية ضـــد الاحتلال الأجنبى ولكن باءت محاولة توجيه غضب عامة الشعب ضد البريطانيين بالفشل ، واندلعت في ذلك ااوقت ثورات وطنية واحتماعية وتدفقت مشاعر الجماهير الفاضية بعد أن أدت خطة الحكومة غير المحكمة الى قتل عشرات من رجال الشرطة في منطقة القنال وتمكن الملك من اقالة حكومة الوفد حسب الخطة التي وضعها ، وهدا من راوع الوطنيين بانتحاله لقب « ملك مصر والسودان » ولكنه لم بعد في استطاعته توجيه مشاعر الحماهير اذ إن جماهير الشعب وجهت ثورتها ضــــ كل من الأجانب والباشوات ، وحبنما أشعلت الحرائق في مدينة القاهرة وعاث فيهــا السلب والنهب انفجرت الثورة الوطنية الاجتماعية ضد نظام الحكم القديم والنفوذ الأجنبي في وقت واحد .

ولعب مفهوم « وحدة وادى النيل » التى تلخصت فى القب الجديد الذى انتحله الماك فاروق دورا هاما فى القومية المصرية فمنذ فترة اعادة غزو السبودان على ايدى القوات الانجايزية به المصرية اعتبرت مصر السودان تحت سلطانها الشرعى ولكنها شعرت بامتهان كرامتها حينما طرد البريطانيون جميع رجال الادارة المصريين بعد اغتيال الحاكم الهام في عام ١٩٢٤ م وأصبح فى مقدورها فقط ان تراقب السودانيين وهم يدخلون بين صفوف رجال الادارة رويدا رويدا . وبالرغم من أنه كان من المغروض أن يكون السودان تحت الحكم المصرى به الانجليزى الثنائي الا أن البريطانيين هم فقط الذين كانوا منفردين بالحسكم الفعالى . واعطى الاستهزاء بقرارات الادارة المصرية دافعا جديدا لمشاعر الوطنيين المصريين المعادية للبريطانيين كما حثهم على أن يدخلوا ضمن مطالبهم استئناف المحكم المصرى في السودان في نفس الوقت الذي طالبوا فيه برحيل القوات الحكم المصرى في السودان في نفس الوقت الذي طالبوا فيه برحيل القوات

البريطانية من مصر . ودعم هذا المطلب ـ بالطبع ـ ادراك المصريين أن السيطرة على مياه النيل في السودان تؤثر تأثــيرا حيويا ومباشرا على مصالح مصر الاقتصادية .

ولكن السودانيين - انفسهم - لم يكونوا متأكدين تماما من رغبتهم في استئناف الحكم المصرى ، فأولا وقبل كل شيء كانت حرب التحرير التي شنوها بزعامة المهدى موجهة ضد المصريين ولولا الجنرال جوردون وتأييد القوات البريطانية الذي تلا ذلك لما كان في امكان المصريين أن ينتقموا لأنفسهم في أم درمان في عام ١٨٩٨ م .

وقد انشقت الحركة القومية السودانية على نفسها في فترة الحرب وكانت قد انبثقت هذه الحركة من منظمة كانت ذات طابع ثقافي في الأصل ومسماة « بمؤتمر الجامعيين العام » التي تأسست في عام ١٩٣٧ م ، وكان بداخل تلك المنظمة حركة تعرف باسم « حركة الأشقاء » تطالب بالاتحاد مع مصر وكان يتزعمها اسماعيل الأزهري وأخلت هذه الحركة في النمو منذ عام ١٩٤٢ م فصاعدا . وكانت هذه الحركة ترتبط برباط واهن ممع الطائفة الاسلامية المعروفة بالختمية التي يتزعمها السيد على المرغني ولكن تكونت أيضا في عام ١٩٤٥ م بداخل المؤتمر طائفة منافسة للطائفة السابقة تسمى « بالأنصار » وهي عبارة عن حركة مهدوية حديثة بزعامة السيد عبد الرحمن المهدي يساعدها حزب الأمة بزعامة عبد الله خليل التي كانت تهدف الى استقلال السودان وانفصاله عن مصر . وساندت الادارة البريطانية \_ بشكل واضح \_ الطائفة المرغنية \_ في أول الأمر \_ ضد المهديين . ولكنها انقابت بعد ذلك لتساند المهديين ضد دعوة حزب الأشقاء الذي يطالب بالاتحاد مع مصر .

وحملت الادارة البريطانية ـ الى السودان ـ النظام والاستقرار والنزاهة وشيئا من التقدم الاقتصادى وما زالت الخدمة المدنية والمشروع التعاونى لزراعة القطن فى أرض الجزيرة يعتبران من الخدمات الدائمة التى طرحها البريطانيون لصالح المجتمع السودانى ولكن بالرغم من أن الخدمة المدنية السودانية كانت ممتازة فى كثير من نواحيها ، الا أنها كانت فى نفس الوقت تتكلف أبهظ النفقات وتقف أمام اشـــتراك الشعب فى الادارة . وعلاوة على ذلك لم تبذل الادارة أى جهد فى سبيل توحيد الشـــمال العربى الاسلامى مع الجنوب المسيحى أو الوثنى الزنجى بل أن الحكم البريطانى عمل على توسيع الهوة واعاقة التبادل المشترك بين الجانبين والابقاء على سياسة الحكم غير المباشر فى الجنوب وادخلت فى تقديرها والابقاء على سياسة الحكم غير المباشر فى الجنوب وادخلت فى تقديرها

الابقاء على تخلف شعوب تلك المنطقة وابعادهم عن مشروعات التنمية الحديثة التى تجرى في الشمال .

ولكن مع هذا فقد أدى التقدم الاقتصادي الى ظهور طبقة متوسطة من رجال الحرف والتجار والفلاحين ورجال الأعمال البسطاء الذبن كان يتزايد اهتمامهم باستمرار بالحياة العامة ، كما أنه خلق طبقة عاملة تعمل بالأحر كان من شأنها خلق حركة نقابية قوية . وقد استهل هذه الحركة عمال السكك الحديدية ولكن نمو المنظمة المركزية المعروفة باسم « اتحاد نقابات العمال السودانيين الفيدرالي » ونجاحها في دعوتها الى الإضراب العام في عام ١٩٤٧ م أدى الى الاعتراف بوجود النقابات العمالية . وظات هذه النقابات بعيدة بشكل واضح عن المعركة السياسية قبل عام ١٩٥١م ، الا أن عملية التنظيم والمرور بتجربة النشاط النقابي ساعدا \_ بدون شك على نمو الوعى الشعبي بالقضايا السياسية . وأنشأت الحكومة البريطانية مجلسب تشريعيا يتمشى مع سياستها التي ترمى الى تطوير النظم الدستورية وكان ذلك هو أول شكل الهيئة التمثيلية بعرفه السودان تحت الحكم البريطاني ذلك لأن الحاكم العام كان يتمتع في الماضي بسلطة مطلقة ولا يأخذ الا بمشورة مجلسه الصغير . وفي الواقع كان المجلس الجديد استشاريا أيضا الا أنه كان يضم اربعة وعشرين عضوا سودانيا من بين أعضائه علاوة على اربعة أعضاء بمثلون المصالح الأجنبية . وقد كان في الامكان أن نصفه بأنه جمعية تشر بعية تتصف بالكفاءة الحقة الا أن أعضاء هذا المجلس كانوا منتخبين فقط من الشمال الأكثر تطورا وسفسطائية ، بينما ظل الجنوب تحت حكم زعمائه التقليديين .

وبعد الحرب مباشرة ، أى فى شهر ابريل سنة ١٩٤٦ م تم انعقاد مؤتمر خاص من أجل تقديم المقترحات الخاصة باجراء مزيد من التطورات الدستورية . فقد اقترح تكوين جمعية تشريعية حقيقية علاوة على انشاء مجلس تنفيذى يختار بعض اعضائه من بين اعضاء هذه الجمعية ، وبعد اجراء بعض التعديلات تحت الضحفط المصرى تم اقرار قيام هاتين المنظمتين دسمستوريا فى عام ١٩٤٨ م بحيث تتكون الجمعيسة من خمسة وسبعين عضوا والمجلس التنفيذى من أربعة عشر عضوا ، وكان حق الانتخاب مقصورا على الذكور فقط الذين يتمتعون بملكية خاصة وبدخل معين ، وكان يتم انتخاب عشرة اعضاء مباشرة من المناطق المتمدينة بينما يتم انتخاب اثنين واربعين عضوا عن طريق الدوائر الانتخابية الموجودة فى المناطق الأقل ازدحاما بالسكان فى حين يقوم الزعماء باختيار الموجودة فى المناطق الأقل ازدحاما بالسكان فى حين يقوم الزعماء باختيار الموجودة فى المناطق الأقل ازدحاما بالسكان فى حين يقوم الزعماء باختيار المعرة

الباقون فيقوم الحاكم العام بنعيينهم . وفي المجلس الثنفيذي يتم اختيار سبعة أعضاء من بين أعضاء الجمعية التي تنتخب زعيما من بينها ليكون رئيسا الوزراء وهو الذى بدوره يقترح أسماء الأعضماء التنفيذيين الباقين ويقدمهم للحاكم العام . ومن المقدر أن يكون السبعة أعضاء الآخرين من بين الموظفين البريطانيين ومن بين من يتم تعيينهم . وظلت السلطات النهائية بين يدى الحاكم العام الذي كان يحتفظ لنفسه بشئون الدفاع والنسون الخارجية لتكون تحت سيطرته الخاصة . وأجر بت الانتخابات الأولى طبقا لهذا الدستور الجديد ، بالقرب من نهاية عام ١٩٤٨ م ولكن حزب الأشقاء قاطع هذه الانتخابات وانبثق بين عدد كبير من الشباب الوطنيين في المدن الذين كانوا يؤيدون الأشقاء نوع من الشعور الوطني الذي كان يكتنفه الشك في العروض الدستورية البريطانية بينما يكمن الجماعة التعامل على وجه الاطلاق بالدستور-الجديد: معتمدة بدلا من ذلك على القيام بمجهودات قومية مشتركة مع المصريين من أجل طرد الانجليز من منطقة وأدى النيل بأكماها ، ونتيجة لهذا فأز حزب الأمة الذي كان يتسم بميوله التحفظية ووقوفه في جانب الفرب مع وجود روابط قبلية قوية بين جماعاته أثناء غياب منافسه الأساسي وأصبح عبد الله خليل أول رئيس الجمعية التشريعية .

وادى هذا بشسكل أو بآخر الى انهاء الصراع وكان فى الامكان ان تؤدى المنافسة الدينية الى استمرار هذا الصراع بأى شكل من الأشكال الا ان مشكلة العلاقات مع مصر أكدت حقيقة أن القومية السودانية مازالت منشقة على نفسها . واستنكرت بريطانيا اعلان حكومة الوقد من جانب واحد عن تلقيب قاروق « بملك مصر والسودان » الا أن هذا الاعلان أثار المزيد من الجدل فى السودان . وفى الوقت الذى ابتدات فيه بريطانيا اعداد مشروع قاون من أجل ادخال نظام الحكم الذاتي فى السودانانفجرت الثورة المصرية وغيرت تلك الظروف تفييرا جدريا . وفقط حينما انبثق الحكم المصرى الحديث من بين نيران حرائق القاهرة أصبح فى الامكان تخيل المستقبل الذي ينتظر شعوب السودان .

وقبل أن نكمل صورة أفريقيا العربية بتوجيه نظرنا الى المغرب يجيب علينا أن نقضى عدة دقائق مع ليبيا ، تلك الأرض الجرداء التى تشكل الصحراء الجزء الأعظم منها.

وبالطبع كانت القوات البريطانية والأمريكية والفرنسية والألملنية والايطالية تمسح ارض ليبيا جيئة وذهابا أثناء الحرب مرات عديدة .

وقد كانت فى الماضى مستعمرة ايطالية ولكن حصل البريطانيون على مساعدة عظيمة من جانب الملك ادريس الذى كان فى المنفى منذ عام ١٩٢٣م اثناء خوضهم غميسار حرب الصحراء ومع طرد قوات المحور نهائيا فى عام ١٩٤٣م عاد الملك ادريس الى دولته ، وبما أنه كان زعيما للطائفة السنوسية الاسلامية فقد أصبح أيضا الزعيم الدينى والدنيوى لشعبه .

وكانت ليبيا تتكون من ثلاث مقاطعات هى : طرابلس وبرقة وفزان ، وبانتهاء الحرب خضعت مقاطعتا طرابلس وبرقة لحكم الادارة البريطانية العسكرية بينما خضعت مقاطعة فزان للحكم الفرنسى ودارت مناقشات مستمرة بين الدول الكبرى وكذلك فى قاعة هيئة الأمم المتحدة عن كيفية ادارة هذه المقاطعات ، وكانت السياسة البريطانية تميل فى اول الأمر الى تقسيم الدولة الى دولتين تتركزان حول طرابلس وبرقة ، الا أنه بعد اقتراح كل من ارتست بيفن ووزير خارجية ايطاليا المدءو «سفورزا» تطبيق نظام الوصاية على الأقاليم الثلاثة مع اعلان كل من بريطانيا وفرنسا وليظاليا أوصياء على الأقاليم الثلاثة ، وكان الأمريكيون يحبذون أيضا تطبيق نظام الوصاية لمدة عشر سنوات لكن على اساس وصاية جماعية تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة فى حين ارتأى الروسيون احقيتهم بالوصاية على طرابلس .

ولكن شيئًا من هذه المقترحات لم يكن مقبولا بوجه عام وفي نفس الوقت لم يتجز الا القليل لصالح الدولة . وكان الإيطاليون قد شيدوا طرابلس وجعلوا منها مدينة لطيفة ومدوا خلالها بعض الطرق الجيدة الا أنهم قتلوا الشعور بالقومية ولم يفعلوا شيئًا من أجل التعليم ، أما بريطانيا فقد كان عليها أن تنفق مبالغ هائلة على ادارتها ولكن طوال المدة التي كان يجرى فيها الصراع حول مستقبل تلك الأقاليم لم تستطع بريطانيا أو فرنسا تطبيق سياستهما الاستعمارية على الليبيين .

ومن المشكوك فيه أيضا ما اذا كانت توجد فكرة « ليبيا المتحدة » بين شتعيها ذلك لأن تلك المقاطعات كانت غير متشابهة فكانت طرابلس تتكون من البربر اساسا علاوة على أنها متقدمة نسبيا وتتمتع بدرجة من الرخاء وكانت تشتمل على ثلثى السكان بما في ذلك خمسة واربعون ألفا من الإيطاليين أما يرقة وهى موطن السنوسية فقد كانت متطورة بقدر ضئيل وتتسم بأحيائها الشعبية القدرة ، أما فزان فقد كانت واحة صحراوية تشتمل على البدو الرحل وكان الضغط القومى فيها ضئيلا للغاية اللهم الا ذلك القدر الضئيل الذي ظل على قيد الحياة من بقايا حركة معارضة الحكم الإيطالي ، وكان قد نشأ اساسا بين السنوسيين في برقة الا انه

قد تكون فى طرابلس حزب سياسى من جميع الطبقات فى غضون عام ١٩٤٧م وكان يسمى بحزب « المؤتمر القومى » ويتزعمه ياشيين ألسداوى وكان ينتقد كلا من الملك ادريس ونفوذ بريطانيا وأمريكا بكل عنف .

واتخذت بريطانيا الخطوة الأولى نحو توحيد الدولة في عام ١٩٤٩ م باعترافها باللك ادريس أميرا على برقة . وبعد ذلك بعدة شهور قررت هليئة الأمم المتحدة نهائيا اتخاذ قرار باعلان استقلال ليبيا بانتهاء عام ١٩٥١ م وبارسالها لمبعوث من قبلها ليعد دستورا للاستقلال ، وفي العام التالى أعلنت الجمعية التأسيسية القومية تتوبج ادريس ملكا على ليبيا بأجمعها بالرغم من وجود حركة معارضة عنيفة ضد هذا الاعلان في طرابلس ، ولكن الأمم المتحدة استهلت برنامجا يتسم بالاندفاع لحلق ادارة لدولة مستقلة في فترة لا تزيد عن اثنى عشر شهرا . وفي الراجع والعشرين من ديسمبر سنة ١٩٥١ حصلت ليبيا على سيادتها واستقلالها.

ومن ذلك الوقت وقع العبء الأكبر على عاتق الملك والموظفين المدنيين البريطابيين الذين ظاوا بعد الاستقلال وعلى العلاقات القائمة مع الدول الكبرى ، فيم لو قدر لليبيا أن تظل على استقلالها . فطبقا للاستور الفيدرالي الجديد كان يوجد في ليبيا مجلس الشيوح يتم انتخاب نصف أعضائه بينما يقوم الملك بتعيين نصفهم الآخر كما أنه كان يوجد مجلس للنواب وكان لكل مقاطعة أيضا مجالسها التنفيذية والتشريعية وكان الملك يقوم بحكم الدولة الجديدة عمليا . وكان يبارك القوانين الجديدة ويقوم باعلانها علاوة على أنه كان يمارس سلطاته عن طريق وزرائه . وفي تفسي مشورتها للادارة بينما ساهم الأمريكيون بمبالغ ضخمة نسسبيا أذا النقطة الرابعة في الوقت الذي كانت تحتفظ فيه يقاعدتها الجوية خارج النقطة الرابعة في الوقت الذي كانت تحتفظ فيه يقاعدتها الجوية خارج طرابلس . ويتضح من هذا أنه قد ظهرت الى حيز الوجود دولة افريعية حديثة تتكون اساسا من البدو الرحل الا أن بقاءها بعتمد اعتمادا كبيرا على ما تقدمه الدول الخارجية من هبات .

أما المنطقة الباقية من شمال افريقيا فهى معروفة باسم المغرب والمغرب كلمة عربية تعنى الفرب ، انها ساحل اليربر القديم اللى كإن محط أطماع قراصنة البحر المتوسط لقرون طويلة . وقد كان يسكنه البربر ثم العرب وأصبح الآن خليطا من الجنسين مع سيادة كل من اللغة العربية والبربرية جنبا الى جنب ، انه الحزام الساحلي الذي كان موطنا لمعظم العشرين عليونا أو ما يزيد من شعوب الأقاليم الثلاثة المعروفة باسم

المفرّب والجزائر وتونس . وكانت هذه الدول الثلاث تخضع لحكم فرنسا في العصور الحديثة مع استيلاء الاسبانيين على جزء من المغرب علاوة على وجود منطقة دولية في طنجة .

وهناك عاملان رئيسيان قاما بربط الأقاليم الثلاثة ببعضها واعطاها سمة مشتركة وهما الحكم الفرنسي والحكم الاسلامي . ففي هذه المنطقة من شمال افريقيا ظهر لأول مرة شكل تقليدي من الدعوة القومية التي تهدف الى اعادة قيام دولة واحدة تاريخية . وبالرغم من أن مصر كانت قد مرت بتجربة تاريخية قديمة تستحق بكل جدارة أن يعيد شعبها النظر اليها الا أنها خضعت للحكم الأجنبي لدرجة أن عنصر الحنين الى الوطن الذي يكمن في الدعوة القومية كان لا وجود له بالمرة . في حين أن ذلك الشعور كان أكثر وضوحا في السيودان الا أن تقسيمه الى مجتمعين متباينين خفف من تأثيره . أما في المغرب فقد كان غاية في الوضوح .

فالاحتلال الفرنسي لم يدمر على الاطلاق الشعور بالمجتمع القومي في من الدول المغربية الثلاث ، ومن المحتمل انه لم يكن في وسعه على الاطلاق أن يفعل ذلك مهما طال به الزمن ذلك لانه من المعتقدات الأساسية في العقيدة الاسلامية عدم حكم الكافرين للشعوب الاسلامية على الاطلاق . ويسر الحكم الفرنسي روحا من السفسطة مكنت الزعماء الوطنيين من تعلم فنون المقاومة الحديثة وضمان التأييد في فرنسا ذاتها واستمالة الرأى العالى الى جانبهم ، وفي نفس الوقت كان وجود ما يزيد على الليون ونصف المليون من المسستوطنين الفرنسيين وملكيتهم لأفضل الأراضي واحتكارهم للخدمات الاجتماعية ونبذهم الوطنيين المسلمين الأعمال التي تحتاج الى مهارة ومناواتهم عسكريا اجميع الاصلاحات الديمقراطية ، كان كل هذا يقدم امتهانات ملموسة ضد المشاعر القومية .

ونعود مرة أخرى لنقول أن الحرب قد تركت آثارا عميقة ، صحيح أنه كانت توجد حركات مقاومة قبيل الحرب مثل حزب الدستور الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة في تونس وحزب الشحصب الجزائرى بزعامة «مصالى الحاج» ألا أن هذه الحركات كانت تتكون أساسا من الجماعات المتعلمة ، أما الحرب فقصد أثرت على جميع قطاعات المجتمع فأيقظت الجماهير من غفوتها لأول مرة وعانت فرنسا خسارة فادحة في مركزها الدولى نتيجة لهزيمتها . بينما حدث نوع من العلاقات بين شعوب المغرب والقوات البريطانية والألمانية ، واكتسب الكثيرون منهم عدة تجارب من الجيوش الفرنسية في حين أن الاذاعة كانت تنشر الدعايات من كل صنف وتوع ، فكانت تحمل الدعايات من فيشى وديجصول ومن الايطاليين

ولم يقتصر تأثير الحرب على الاثارة السياسية فلقد انبثق عن الظروف السائدة في فترة الحرب طبقة عمالية جديدة دفعت بالضرورة عجلة النمو الاقتصادية والتصنيع كما أن طبقة المتعلمين قد ازدادت عددا نتيجة للنظم التعليمية الحديثة وكانت هذه الطبقة لها علاقتها بالآراء غير الفرنسية وغير الاسلامية كما أدت ظروف الرخاء التي عمت في وقت الحرب الى توظيف عدد كبير من العمال لم يسبق له مثيل ، كما أن المربات المنتظمة بثت فيهم احتياجات جديدة ولكن بنهاية الحرب حملت معها الكساد المباشر وهولت من أمر التضخم المالي والجفاف .

ونتج عن هذه الأزمة الاقتصادية التى عمت دولا كان يسودها مجتمعان متناقضان تماما: أولهما دخيل له ما له من امتيازات ويتمتع بتأييد الادارة ويدين بالمسيحية ويتسم بالثراء وثانيهما: خاضع لهذا الدخيل ، ويدين بالاسلام ويكتنفه الفقر ويعانى من الاضطهاد . نتج عن هذه الأزمة موقف يدعو الى الثورة العلنية ، وبالرغم من كل ما حققته الادارة الفرنسية في مجالات التنمية الاقتصادية والكفاءة الحكومية والنظام التشريعي لم يكن في امكانها أن تعوض هذه المتناقضات الاجتماعية المثيرة .

وظهرت بوادر الثورة أول ما ظهرت في الجزائر في مايو من عام ١٩٤٥م وفي أمسية النصر انتهزت الجماهير الملتفة في بلدة ستيف بالقرب من قسطنطينة فرصة الاحتفال بانتهاء الحرب لاظهار الأعلام القومية . ووقف البوليس أمام وجوههم وفي أثناء حوادث الشغب التي وقعت بعد ذلك لقي ما يقرب من مائة أوروبي وعدد كبير من المسلمين حتفهم وقد اعترف الفرنسيون بأن عدد القتلي كان قد بلغ حوالي .١٥٠٠ قتيل في حين قدر الجزائريون عددهم بأنه يتراوح ما بين عشرين وثلاثين الفا .

واظهرت هذه المذبحة للفرنسيين كنه المشاعر الثورية العنيفة التى تكمن تحت السطح في مستعمراتهم في أفريقيا الشمالية . فالبرغم من أن الجزائر كانت تخضع للحكم الفرنسي منذ عام ١٨٣٠ م الا انه كان من الواضح أن الادارة الفرنسية لم تكن مقبولة لديهم ولو بالشكل الأخير الذي اتخذته .

وقد كانت الأقاليم الشمالية من الجزائر تعتبر جزءا من فرنسا ذاتها ولهذا لم تكن مؤهلة لأن تصبح اقليما من أقاليم ما وراء البحار له الحق في أن يحظى بتطبيق نفس الدستور الذى منحته فرنسا لمستعمراتها الفربية والاستوائية . ولكن ـ بالرغم من هذا ـ فان فرحات عباس الذى خدم في الجيش الفرنسي واقترن بامرأة فرنسية وكان ينظم «حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» ، قد ذهب للجمعية التأسيسية في باريس، وقد حصل حزبه الجديد على احد عشر مقعسدا من بين الثلاثة عشر مقعدا في الجمعية التأسيسية الثانية التي تكونت في عام ١٩٤٦ ، وقد كان يدافع عن فكرة الاعتراف بدولة جزائرية اسلامية تتحد فيدراليا مع فرنسا ثم قدم في ذلك الوقت هذا الاقتراح الى الجمعية ولكنها تجاهاته ، ولا انه ـ مع هذا ـ استمر في اتجاهه المعتدل المتسم بالطابع الفربي عن طريق تنظيمه الحزبي .

ولكن بدلا من هذا منحت فرنسا للجزائر دستورا في عام ١٩٤٧ م يحمل بين طياته بعض أوجه الشبه لتلك الدساتير التي وضعت لأقالبم ما وراء البحار . وقد كانت الدولة تخضع فيما سبق لادارة حاكم عام يعاونه مجلس استشارى يتكون من خمسة عشر موظفا حكوميا ومجلس اعلى يتكون من ستين عضوا ، وقد أرسلت الدولة عنها ثلاثة شيوخ وعشرة نواب الى باريس بالرغم من أنه لم يتم انتخساب أول ممثلين مسلمين الا في عام ١٩٤٦ م ولكن الدستور زاد عدد النواب الى ثلاثين نائبا كما أنه زاد عدد الشيوخ الى أربعة عشر ، كما أنه فتح الطريق أمام ثمانية عشر عضوا للاشتراك في جمعية الاتحاد الفرنسي . وكان من المقرر أن يكون نصف كل فئة من هذه الفئات من المسلمين ، وفي نفس الوقت أنشئت جمعية خاصة بالجزائر بمفردها عرفت باسم الجمعية الجزائرية وكانت تتكون من فئة اسلامية بحتة ينتخبها ٥٠٠٠.١ من الناخبين، علاوة على فئة تتكون من خليط من المسلمين ــ الأوروبيين ويبلغ عدد الناخبين فيها من الأوروبيين ٢٧٠٠٠٠٠ بينما يبلغ عدد المسلمين الذين تم استيعابهم داخل المجتمع الأوروبي ...ر.، ، وأعطيت تلك الجمعية حق السيطرة على الشئون المحلية المختلفة بما في ذلك الميزانية المحلية

مما دعا الى سرور المستوطنين الفرنسيين او المستعمرين ، وكان المليون مستوطن من الأوروبيين يمتلكون ثلثى الأراضى الخصبة كما أنهم كانوا يسيطرون على صناعة النبيذ المربحة ولم تعد سيطرة باريس على شئونهم المالية تروق لهم ومثلهم فى ذلك مشمل المسمتوطنين البيض الآخرين الموجودين فى القارة الأفريقية وقد كانوا واثقين من أن الادارة ستنظم الانتخابات طبقا لتلك القوانين المسمستحدثة بطريقة تمكن من انتخاب المرشحين المتحدين معهم ، ولقد بررت الأحداث ثقتهم تلك .

ولكن بحلول ذلك الوقت كانت الحركة القسومية تزداد في طابعها العسكرى فلقد حاول كل من فرحات عباس ومصالى الحاج العمل سويا في عام ١٩٤٥/١٩٤٤ م ولكن لم يكن كلا الرجلين متنافرين فقط بل وايضا كانت وسائلهما متباينة جلريا . وفي عام ١٩٤٥ ادت منظمتهم المتآلفة المسماة الصدقاء البيان والحرية الى احلال الحاج محل فرحات عباس في مركز الزعامة كما أنها نبذت سياسة الاتحاد الفيدرالي مع فرنسا وأعلنت أن الجزائر دولة حرة لها حرية التصرف في سياستها الخارجية . وفي العام التالى تقدم فرحات عباس ليخلق من جديد الاتحاد المسمى « بالاتحساد الديمقراطي للبيان الجزائري » في حين انه بالرغم من نفي مصالى الحاج ، الا أن مؤيديه حولوا حزبه المسمى « الحزب الشعبي الجزائري » الى الا حركة انتصار الحرية الديمقراطية » .

واستمرت المناقشيات والمهاترات بين رجال التشريع والرجال الثوريين في داخل الحركة القومية ذاتها الا انه في نفس الوقت كانت هناك جماعة صغيرة من بينها بن بيللا وبلقاسم كانت قد ابتدأت منه عام ١٩٤٨ في تكوين ما اسموه « المنظمة السرية » وقامت بجمع الأموال والسلاح من أجل رفع رأية العصيان في المستقبل ولكن في عام ١٩٥٠ تمكن البوليس من اكتشاف بعض مخابىء هذه المنظمة ، الا أن الادارة الفرنسية والمستعمرين لم تعر أيا من هذه المنظمات شهيئا يذكر واستجمعت « حركة البعث القومية الجزائرية » قوة دافعة مستترة في واستجمعت « حركة البعث القومية الجزائرية » قوة دافعة مستترة في حين أن الدولة كانت تبدو من الناحية الظاهرية غاية في الهدوء وأنها في قبضة كل من باريس والمستوطنين الفرنسيين .

اما كل من المفرب وتونس وهما الاقليمان الآخران اللذان يقعلن تحت سيطرة فرنسا في الشمال الأفريقي فكانا يتسمان بحالة اجتماعية تختلف عن تلك السائدة في الجزائر فقد مرتا بتأثيرات متشابهة مثيرة للقلاقل في فترة الحرب الا أنهما كانتا محميتين وليسا جزءا لا يتجزأ من فرنسا ، وقد حرمهما ذلك من التمثيل في باريس ولكن في نفس الوقت

تركهما يطبقان دستورها الوطنى . ولكن مع ذلك كانت تلك الدساتير تسيطر عليها فرنسا بكل شدة كما أن كلتا الدولتين لم تكونا تتوقعان المشاركة في التطورات الدستورية التي حصلت عليها باقى افريقيا الفرنسية ، وفي الواقع حصل كل منهما على حالة دستورية داخل الاتحاد الفرنسي يطلق عليها « شريك متضامن » الا أن كلا منهما دفض ها العالمة لأنهما وضعا نصب اعينهما الاستقلال التام .

وأعتقد أنه من الواضح لو أن السياسة الفرنسية كانت مختلفة ، لكان كل من هاتين المحميتين قد أسعدها الاستمرار في اتخاذ شكل ما من المشاركة مع فرنسا ولو لفترة معينة على الأقل ، ولكن حتى في فترة ما قبل الحرب كان الفرنسيون يكتمون على أنفاس الصحف القومية ويتجاهلون الاقتراحات الخاصة بالاصلاح الاجتماعي المعتدل ، وينفون الزعماء ويحلون الأحزاب القومية ويمنعون تكوين النقابات العمالية ، والأهم من هذا وذاك أنهم تمكنوا من اقناع طبقة المثقفين بتصميمهم على هسدم الاسلام خاصة في الناحية التعليمية واستبداله بثقافة تتسم بالتعاليم المسيحية .

وكان العامل المهيج الأخير هو الزيادة السريعة التى انتابت الهجرة الفرنسية والدور الإيجابى المناوىء للاصلاح الذى اتخذه المهاجرون الجدد وفيما بين عامى ١٩٤٧ ، ١٩٤٧ ازداد عدد المقيمين الفرنسيين فى المغرب من ٧٤ الفا الى ما يزيد عن ٢٠٠٠ ألف بين مجموع السكان البالغ عددهم حوالى تسعة ملايين نسمة وقد كانت تلك النسبة اقل بكثير عنها في الجزائر التى يبلغ عدد السكان الأوروبيين فيها مليونا من النسمات من بين مجموع السكان الذى يكاد يقارب ذلك الموجود فى المفرب ، كما أنها كانت أقل منها فى تونس حيث كان عدد السكان الأوروبيين ١٥٠٠ الفا من بين مجموع السكان البالغ عددهم ١٩٣٨ مليون من النسمات . ولكن الآثار كانت متشابهة فى الدول الثلاث بأجمعها فلقد استولى الأوروبيون على كانت متشابهة فى الدول الثلاث بأجمعها فلقد استولى الأوروبيون على وصناعتهم كما أنهم صمموا على وجوب ارتباط السياسة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تلك البلاد بعجلة المصالح الأوروبية .

ولكن بانتهساء الحرب نمت الحركات القومية في هاتين المحميتين وصممت على تحطيم سلطة المستوطنين والاستيلاء على السلطة من أيدى الفرنسيين وكانت كل من الدولتين تتمتعان بتاريخ قومى أكثر وضوحا وتميزا عن تاريخ الجزائر ولم تكن المسالة سوى مسألة وقت تنتشر فيه الروح القومية ، وتصل الى جماهير السكان المسلمين .

وفي تونس حيث كان التطهور اكثر تقهدما وطبقة المتعلمين اكثر سفسطائية عنهم في أي مكان آخر من المفرب قام حزب الدستور الجديد هناك منذ عام ١٩٣٤م وكان ذلك الحزب حزبا مجددا وعسكريا اويرتبط تمام الارتباط بالاتحاد العام للعمال التونسيين الذي كان عبارة عن نقائة عمالية قوية جيدة التنظيم لعب زعيمها فرحات حشاد دورا هاما في التنظيم السياسي والصناعي ، أما حزب الدستور نفسه فهو من صنع الحبيب بورقيبة المحامى الصحفى الذى تلقى تعليمه في جامعة السوربون ولكن موقف القرنسيين من بورقيبة كان غاية السوء في التقدير الأنهم جعلوه يقف ضدهم ولهذا وضيعوه في السجن منذ عام ١٩٣٤ حتى عام ١٩٣٦ م ثم أعيد سجنه حينما أوقف نشاط حزبه . وفي أثناء الحرب تم تسليمه الى حكومة فيشى حيث تمكن الألمانيون من اطلاق سراحه اثناء احتلالهم لفرنسا ، وتم تسليمه بعد ذلك للايطاليين فأطلقوا سراحه أملا في استخدامه ضد الحلفاء ، ولكن بورقيبة رفض أن يكون اداة لدعاية دول المحور بالرغم من سوء معاملة الفرنسيين له فخيب آمالهم بذلك ، وفي عام ١٩٤٣ م عاد الى تونس وساعد الحلفاء بأن حث شعبه على مساعدة الفرنسيين ولكن بشرط أن يخلقوا له عالما جديدا بعد الانتصار ، الا أن فرنسا الحرة كانت تبدو أقل احتراما تجاه هذا الزعيم القومي أكثر مما كانت تكنه له فرنسا فيما قبل الحرب ، وفي عام ١٩٤٥ م ترك دولته مرة أخرى وذهب الى القاهرة بحثا عن المساعدة حيث كانت الجامعة العربية في مستهل نشأتها وكان يأمل في أن يحصل على تلك المساعدة من الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأمريكا . وفي أثناء غيابه كلف صالح ابن بوسف بزعامة حزب الدستور الجديد .

وفي عام ١٩٤٩ م عاد بورقيبة الى تونس وجدد ضغطه على الفرنسيين فور وصوله . وفي العام التالى ذكر وزير خارجية فرنسا روبير شومان العبارة « استقلال » ضمن بيان له عن الأهداف الفرنسية في تونس . واستقبل بورقيبة هذا التعبير بصدر رحب وقرر حزبه الإشسسراك في الحكومة على هذا الأساس . واستهل عدة حركات نحو حصول الدولة على حكمها الذاتي الداخلي . وكانت تلك الحركات خطوات رائعة الى الأمام . وقد كانت تونس تحت الحكم العسكري منذ الحرب ولم يكن لها على الاطلاق أي مشرعين منتخبين كما أن الحريات المدنية كانت غير معروفة اطلاق . حقا لقد كان يوجد مجلس للوزراء يضم وزراء تونسيين الأأن كل وزير كان يشرف عليه مدر فرنسي ، ولهذا كان من المفروض على كل حكومة مستقلة أن تجند الطاقات القومية من أجل التقدم الدستوري .

ومرة أخرى حطمت السياسة الفرنسية الفرصة أمام أى اتفاق سلمي ذلك لأن جالية المستوطنين كانت تمارس ضغوطا مختلفة ضد الاصلاحات بينما عبرت الادارة الجزائرية عن اهتمامها بالنتائج التي قد يحدثها هذا على المسلمين الجزائريين . وتراجعت الحكومة الفرنسية ثم أوقفت المباحثات الخاصة بالاصلاح ثم أعادت الكرة مرة أخرى ضد القوميين . وفي مستهل عام ١٩٥٢ م منعت حزب الدستور الجديد من عقد مؤتمر وبعد ذلك بيومين ألقت القبض على بورقيبة مرة أخرى ، وعلى هذا بدلا من أن تكمل الحكومة الفرنسية بناء الجسور التي كانت قد استهلت بناءها ابتدأت مرة أخرى في تدمير الاساسات التي كانت قد وضعتها ، ولما شعر التونسيون بالضيق من هذه الترهات انفجروا في معارضة عنيفة وعليه اختفت جميع الفرص المتعاقة باستعادة أية روابط فرنسية . تونسية اختفاء لا رجعة له .

وكانت تونس تتمتع بطبقة مستنيرة تتزعم حركتها القومية لها ما لها من أهدافها واساليبها الفنية التى تمكنها من استمالة الجماهير اليها . وكانت الدولة فى نفس الوقت تتمتع بتقدم اقتصادى فى الناحية الزراعية كما كان يوجد بها طبقة برجوازية سفسطائية علاوة على اتها كانت قد خرجت من مرحلة الاقطاع الاسلامى .

ومن جهة أخرى كانت المغرب دولة اسلامية قحة يحكمها سلطانها سيدى محمد الخامس الذي يلتف حوله الباشوات الاقطاعيون علاوة على موقفها المحافظ تجاه النساء بوجه عام والاصلاح الاجتماعي .

ولهذا كانت أمام جماعة التقدميين والذين يطالبون بالتغيير أن يواجهوا الحكم الاقطـاعي الوطني في نفس الوقت الذي يواجهون فيه السلطة الاستعمارية الفرنسية ، الا أنه كانت توجد في نفس الوقت طبقة عاملة توسع من نطاقها على مهل وتتركز في منطقة التعدين بالقرب من «أوجدة» حيث كانت الثروة المفربية يتم استخراجها بمساعدة رأس المال الأمريكي، وقد كانت تلك الطبقة يزداد عددها في المدن ، ولكن العمال ام يسمح لهم بتكوين نقاباتهم العمالية الخاصة بهم في حين أنه كان من المسموح لهم الانتحاق بالنقابات الأوروبية ولما كانت معظم هذه النقابات تتبع الاتحاد الفرنسي العام للعمال الذي يسيطر عليه الشيوعيون فانه مما يدعو الي السخرية أن تحريم الفرنسيين انشاء مثل هذه النقابات على المفربيين أدى الى مساعدة قيام التنظيم الشيوعي في المفرب ، وكانت توجد أيضا مجموعة قليلة من المثقفين التي كانت تعمل على ايجـاد بعض الفرص مجموعة قليلة من المثقفين التي كانت تعمل على ايجـاد بعض الفرص

التعليمية ـ في فرنسا عادة ـ كما أنها ابتدات في انتهاز فرصة نمو الدولة اقتصاديا اثناء فترة الحرب .

وقد كانت تلك الجماعة هي التي أسست الحزب القومي الرئيسي المسمى « بالاستقلال » في عام ١٩٤٣ م وقد تزعم هذا الحزب علال الفاسي الذي لم يسمح له بالعودة الى وطنه ، الا في عام ١٩٤٦ م بعد قضائه تسعة اعوام في المنفى ، وتزعمه أيضا احمد بلافريج ، وأعلن الحزب على الفور عن أهدافه باصداره بيانا يطلب فيه الغاء معاهدة الحماية والاعتراف بحق المفرب في اقامة دولة مستقلة تحت حكم السلطان. ولم بكن القوميون يشعرون بأى حب تجاه النظام الاقطاعي التقليدي الا أنهم أدركوا أنه يجب أن يكون هدفهم الأول القضاء على الحكم الفرنسي وقد كانوا في حاجة الى القيام بمجهود قومي متحد من أجل تحقيق هـــده المهمة ولهذا بدلا من محاربتهم للسلطان وبلاطه الذي كان يتمرغ بين احضان النعيم خطبوا ود السلطان وبلاطه ، وبدلا من محاولتهم آدخال عنصر التجديد على الاقطاع الاسلامي التقليدي استفلوا تمسكهم الشديد بالاسلام لكي يعبئوا جميع القوى الاسلامية ضد النفوذ الأجنبي الكافر ، بل انهم وافقوا أيضا على موضوع ابقاء حالة النساء على ما هو عليه لئلا يسيئوا الى اناس يحتاجون الى استمالتهم اليهم . كما أنهم لم يقصروا مجهوداتهم على المدن بل بذلوا جهودا فائقة في ربط الحركة الحضارية التقدمية بجماعة الفلاحين من البربر الذين يعيشون بين الريف والجبال . وكون الدولة كانت تئن تحت نير الحكم العسكرى منذ عام ١٩١٤ م مع عدم وجود اية حقوق مدنية على وجه الاطلاق أعطاهم الذخيرة الكافية ليحققوا أغراضهم .

ولاقت هذه السياسة التى انتهجها القوميون مسساندة من جانب السلطان ، ففى فترة ما قبل الحرب كان يلين امام رغبات الفرنسيين فى حين أنه اصبح يعطف على موقف القوميين علانية فى فترة ما بعد الحرب . انه بالطبع لم يكن تقلميا ذلك لأنه كان يتمتع بحياة البذخ التى يعز عليه أن يهجرها ، ولكنه فى نفس الوقت اعطى للدعوة القومية ذلك التأييد اللازم لتزويد الحركة بسمات قومية اصيلة . أما اذا كان تغيير وجهة نظره تلك قد حدث بدافع من مأدبة الفلاء السسسهيرة التى تناولها مع الرئيس روزفيلت ، فهذا امر لن يمكننا التحقق منه على الاطلاق . ولكنه بعد تلك المادبة مباشرة أظهر اهتماما حقيقيا تجاه مستقبل شعبه حينما ساهم هو بنفسه بعشرين مليونا من الفرنكات فى نهاية الحرب ، قدمها لحملة جماهيرية كانت قد انبثقت من أجل نشر التعليم . وكانت اجابة

الفرنسيين على هذا ـ هؤلاء الفرنسيون الذين كانوا يقطعون شرايين الحياة ذاتها ـ هو منع افتتاح المدارس الخاصة ، ولكن السلطان أجاب على هذا بأن وضع موضع التنفيذ « اضرابا ملكيا » . ولكن لما كانت ما زالت في مراكش الفكرة الوهمية القائلة بأن مراكش ما زالت دولة مستقلة تحت الحماية الفرنسية فقد كان توقيع السلطان بصفته رئيسا للدولة متطلبا من أجل اعطاء القوانين شرعيتها ولكن محمد الخامس رفض التوقيع بكل بساطة .

وفى عام ١٩٤٧ أعلن السلطان عن نفسه بوضوح للعالم أجمع ، فلقد ألقى خطابا أثناء زيارته لطنجة أعلن فيها عن تأييده للاستقلال وتمسكه بسياسة الجامعة العربية . وطلب منه الفرنسيون أن يكف عن تشجيعه للاضطرابات المعادية للفرنسيين ، في الوقت الذي كانوا قد ابتداوا فيه يدركون اضطرارهم لمواجهة حركة قومية وملكية سياسية ـ دينية . ولهذا حولوا وجوههم شطر المقترحات المتعلقة بالاصلاح كما فعلوا من قبل في تونس . ولكن القوميين سرعان ما نبذوا تلك المقترحات ؛ لأنها لم تكن تشتمل على أي حق لهم في الاستقلال .

وبذل السلطان جهدا شخصيا عنيفا لكى يتحاشى وقوع صراع مكشوف بينه وبين الفرنسيين . وفي عام ١٩٥٠ م قام بزيارة باريس ليطالب بعقد معاهدة حماية جديدة على أساس ادخال بعض التعديلات في شروطها ، الا أن تلك الوجهة التي أتخذها نبذها الفرنسيون . ولهذا لجأ هو والقوميون الى الراى العام العالمي طلبا للتأييد . وقسد كان علال الفاسي في القاهرة بينما ذهب بيلافريج الى نيويورك حيث تمكن من وضع القضية المراكشية على بساط بحث كل من هيئة الأمم المتحدة والشعب الأمريكي . وكان رد الفعل الأمريكي ذا أهمية خاصة وذلك لأن أمريكا كانت تتمتع بقاعدة عسكرية ضخمة وعدد من القواعد الجوية في مراكش ، ومن ثم كان من بين شكاوي الوطنيين حدوث مفاوضات خاصة بتلك القواعد بين كل من الفرنسيين والأمريكيين دون الرجوع الى الرأى العام المراكشي وفي الواقع حينما تم انشاء تلك القواعد كانت الأعلام الفرنسية هي التي قد رفعت على منشاتها .

وحينداك ازدادت الأزمة تفاقما بازدياد انتشار الشعور القومى فى الوقت الذى ازداد فيه موقف كل من الحكومة الفرنسية والمستوطنين صلابة وعنادا . وكان هذا الصراع يتضمن أيضا الاتجاهات السياسية الداخلية فى مراكش اذ أن بعض الباشيوات المحافظين قد ازداد رعبهم بسبب قوى القوميين المتزايدة التى يساندها السلطان وكان الجلاوى

باشا حاكم اقليم مراكش متآمرا مع الفرنسيين الذين اصبح من الضرورى الحصول على تأييدهم من اجل المحافظة على النظام القديم ، وقام الجلاوى بتهديد السلطان في عام ١٩٥٥ م ولكن السلطان تمكن من احباط فعلته . وعندئذ ظن المقيم الفرنسي العام المارشال جوين انه في امكانه استخدام هذا العداء البربرى من اجل التخلص من محمد الخامس . وعلى هذا وجه اليه انذارا نهائيا في عام ١٩٥١ يطالبه فيه أن يسوىء سمعة حزب الاستقلال ويهدده بتنجيته عن العرش اذا رفض ذلك . ولكن تلك الأزمة انحسرت عن السلطان . ولكن عندما تجمهرت خيالة الجسلاوى باشا البرابرة خارج فزان والرباط وضع جوين خطة لاستغلال تلك الفرصة في نفى السلطان الا أن الحكومة الفرنسية رفضت أن تمنحه تأييدها .

ولكن الفضب اشتد أواره في قلوب الشعب وتلا ذلك عدة أضرابات وحوادث شغب في حين أن السلطان ازداد تحديه للفرنسيين بطريقة مهذبة ، ولكن أدى اغتيال الزعيم التونسي المجاور فرحات حشياد في ديسمبر عام ١٩٥٢ م على أيدى منظمة المستوطنين البيض الى أشيعال الزيد من حوادث الشغب في الدار البيضاء ودعت النقابات العمالية الى القيام باضراب عام وتظاهرت الجماهير في الشوارع بينما أرسلت قوات البوليس الى الحي الاسلامي من أجل القاء القبض على الزعماء الوطنيين وترتب على هذا أن اندلعت نيران المعركة مع استخدام القوات الحربية المدافع بينما كان العرب يسميتخدمون السكاكين . ولقيت حفنة من الأوروبيين وزمرة عديدة من العرب حتفها ، وتردد صدى الاعتراضات من جميع الجهات في باريس وفي غيرها من الأماكن الأخرى مع القاء معظم اللوم على المستوطنين الفرنسيين ، ولكن الحكومة الفرنسية استمرت في ضغطها ، واعتبر حزب الاستقلال خارجا على القانون وتم تدمير منظمته فوجد السلطان نفسه معزولا بدون مؤيديه القوميين .

وفتح الفرنسيون الباب أمام ثورة البربر التقليدية ضد السلطان بقضائهم على الحركة القومية ووجد الجلاوى الفرصة سانحة أمامه ، وبحلول شهر مايو سنة ١٩٥٣ م تمكن من تحريض ما يفرب من ٢٧٠ من الباشوات والقواد (حكام قبليين محليين) على التوقيع على التماس للحكومة الفرنسيية يطلبون فيه وجوب طرد السلطان ، ومرة أخرى انهالت فرسان البربر المشمين على كل من فزان والرباط ، وقامت القوات الفرنسيية بالدفاع عن قصر السلطان الا أن الادارة \_ تحت ضغط المستوطنين المتناهى \_ قدمت شروطا جديدة لاستمرار مشماركة السلطان لهم في الحكم ، وكان على السلطان أن يرضخ للأمر ، وعندئذ صمم الجلاوى

على أن يتقدم بجيوشه من أجل أزهاق الأرواح فطالب هو وأتباعه بوجوب تنحية السلطان محمد الخامس عن العرش وسلبوه كل سلطة دوحية تربطهم يه . وعلى هذا ثارت المشاعر القومية مرة أخرى بين سكان المدن وقاموا بحوادث فوضى وشغب فى كل من الدار البيضاء وأوجدة . وبالرغم من أن الحكومة الفرنسية كانت منقسمة على نفسها الا أنها أعطت للحاكم العام جويلم سلطة تنحية السلطان فى نهاية المطاف . وللمرة الثانية حاصرت القوات الفرنسية قصره ولكن فى هذه المرة تمت تتحيته رسميا ثم نفى الى جزيرة كورسيكا ومنها الى جزيرة مدغشقر فيمسا بعسد .

وللمرة الثانية حطمت كل من الحكومة الفرنسية والسياسة التى التهجها المستوطنون الجسر الذى كان يربط بينها وبين الجماعات العربية . وانه لمن أهم الأحداث أن الحكومة الاسبانية التى قد مرت بتجربة الثورة القومية فى اقليمها المراكشي في عام ١٩٤٨ م ، قد رفضت الاعتراف بتنحية السلطان محمد الخامس وبعملها هذا احتفظت باحترام الزعماء المفاربة الذين يعيشون في اقليمها وهم هؤلاء الزعماء الذين ظلوا على اعترافهم بالسلطان .

وفي ذلك الوقت كان الفرنسيون في صراع مكشوف مع القوى القومية خرجميع انحاء المغرب الآأن كلا من تلك القوى كانت على استعداد للتعاون مع الحكومة الفرنسية اذا ما اظهرت أى تعاطف حقيقى تجهاه المطامح القومية التى كانت تجتاح الشعب العربي واذ ما قللت من تأييدها لنشاط المستوطنين الفرنسيين الذين كانوا يطالبون باستبقاء تلك المنطقة تحت حكم فرنسا ولما وجد الفرنسيون انفسهم في مواجهة أحد أمرين أولهما الجراء تعديل دستورى يقود إلى الحكم الذاتي وثانيهما تقديم مساعداتهم للمستوطنين وهلي تلك المساعدة التي كانت تورطهم في حرب مع القوميين، اختاروا الاشتراك في المعركة .

## الفصلالثامن الخدرسب يعتود الطربيق

تمتع ساحل الذهب « غانا سنة ١٩٥٧ » أثناء خمسينات القرن العشرين بنفوذ فعال في جميع أرجاء القارة الافريقية ، فلم تكن الأحداث في ساحل الذهب بفرب أفريقيا أكثر وضوحا عنها في أي مكان آخر بل وأيضا كانت اتجاهات زعمائها السياسية التي غيرت في نهاية الأمر من مجرى تاريخ بقية أنحاء هذا الاقليم تتسم بنفس هذا الوضوح ، فنيجيريا تتمتع بتعداد سكاني يبلغ سبعة أمثاله في ساحل الذهب في ضيحين أن منطقة اتحاد غرب أفريقيا الفرنسية كانت تزيد عنها اتساعا ببون شاسع ، ولكن نهاية تلك الخمسينات تبنت نسبة كبيرة من النيجريين سياسة الاستقلال القومي التي كانت تنبذها في الماضي في حين أن الافريقيين الفرنسيين قد تخلوا عن أهدافهم التي ترمى الي استيعابهم وأخذوا يتسابقون في الحصول على السيادة ، وكان كوامي نكروما وزملاؤه هم الذين حددوا الطريق وحثوا الخطى .

ولكن نيجيريا كانت غير متجانسة بالمرة ومنقسمة على نفسها لدرجة لا تمكنها من تفدية الدور القومى القيادى الذى لعبته قبل الحسرب وكان في الامكان . أن يقوم الاقليم الشرقى أو الغربى بتحقيق ذلك الا أن المجهودات التى بذلت من أجل ربط هاتين المنطقتين التقسدميتين بالشسسمال التقليدى عوقت بالضرورة الخطى التقسدمية . وكانت أفريقيا الفربية الفرنسية ما زالت أكثر اهتماما بالحصول على المساواة مع الفرنسيين والمشاركة في السياسة الفرنسيسية أكثر من تحقيق الاستقلال المثالي . حقا لقد كان الأفريقيان الفرنسيان اللذان يتمتعان

بنتروة السلطة ألا وهما ليوبولد سنغور وفيليكس هوفويت بويجنى ، كانا يعارضان هدف الاستقلال معارضة تامة وان اختلفت الأسباب .

وكانت الحركة القومية في ساحل الذهب تتمتع بميزة تمسيكها بمسألة الزعامة في الانتخابات التي أجريت عام ١٩٥١ م . وأصسبح وانسحا حينذاك انه من المحتمل أن يحرز كل من تكروما وحزب مؤتمر الشعب النصر أذا ما أجسريت أية انتخابات ديمقراطية في المستقبل القريب . علاوة على ذلك فقد كانت قد رسخت أفد مهما في الحكم مما يعطيهما الفرصة \_ بكل تأكيد \_ لتقوية حزب مؤتمر الشسعب في مواجهة أية أحزاب أو جماعات أخرى . وأصبح الآن من المعترف به أن تكروما قد اصبح زعيم شعبه المختار وأن حزبه هو الأداة الوحيدة القادرة على ضمان تقرير المصير .

وعلى هسيذا بدأ ساحل الذهب بعدد سكانه الذين لا يزيدون عن خمسة ملايين نسمة ومساحته المناسبة وثرائه النسبى وحزبه الشعبى القومى ـ بدا أنه فى مركز مناسب يسمح له بحمسل لواء التجارب الرئيسية فى الحركة القومية، وقد يقال أن النتائج كانت سارية المفعول فقط بالنسبة لظروف ساحل الذهب الخاصسة ولكن لما كان ساحل الذهب هو أول مستعمرة افريقية سوداء تجس نبض الموه المسعمارية فقد أصبحت مسئولة عن ممارسة تأثيرها على كل مظهر تتخذه كل حركة مناوئة للاستعماد .

وأعطت الانتخابات التى أجريت فى عام ١٩٥١ لحزب مؤتمر الشعب الذى يتزعمه نكروما فرصة أقامة منظمة مترامية الأطراف وتماسكا برلمانيا قويا . وأصبح أمامه الآن تحقيق ثلاث مهام رئيسية ، فقد كان عليه أن يدعم نفسه بصفته السلطة السياسية « الوحيدة » فى الدولة وأن يخلق ادارة قادرة على أن تحل محل الحكومة الاستعمارية ، وأن يحث أو يجبر بريطانيا على أن تسلم له السلطة .

وكان من حظ ساحل الذهب في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه ان حاكمه كان يتمتع بالذكاء والخيال والروح التقدمية ، فلقد نشأت علاقة من الثقة والتعاطف بين كل من السير تشارلز آردن ـ كلارك وكوامى نكروما ، وكان السير تشارلز واحدا من بين القلة المعدودة من الحكام الاداريين البريطانيين الاستعماريين الذين قبلوا تحميل مسئولية الوصاية الكاملة في تقديم المساعدة لمن يرعى شئونهم لكى يعدوا انفسهم لانهاء الوصاية بأسرع ما يمكن ، وعلى هذا جعل في

الامكان تحقيق تقابل القطبين المتنافرين وذلك بالعمل المسترك المتناسق بين كل من الحاكم الاستعمارى والزعيم الافريقى القومى بفرض وضع حد للحكم الاستعمارى ولم يكن نكروما يكن أى شعور بالاستياء حينما وضع بين قضبان السجون بل واعطى ثقته الكاملة للحاكم بمجرد أن أدرك صدق هدفه الذى يسعى اليه .

وبالرغم من حقيقة أن الدستور قد وضع على اساس الافتراض القائل بعدم انبثاق أى نظام حزبى صادق فلقد أثبتت نتائج الانتخابات أنه قد قام بالفعل حزب سياسى على أساس قومى . وتوقع المكتب الاستعمارى أن يشتمل المجلس التنفيذى على عدد من الزعماء الافريقيين الذين اجتذبهم اليه من دروب الحياة المختلفة ويتمتعون بوجهات نظر سياسية متباينة . وقد برهن نجاح حزب مؤتمر الشعب على أن ساحل الذهب كان مهيأ لقيام حكم حزبى الا أنه أن لم يتم اختيار أعضاء المجلس التنفيذى الجديد من ذلك الحزب فأنه لم يكن من المحتمل أن يظل ذلك الدستور على قيد الحياة .

وأدرك الحاكم هذه الحقيقة السياسية على الفسور ولهذا أطلق سراح تكروما وعرض عليه أن يجعله زعيما للمصالح الحكومية ، وكان على داروما أن يمر بأزمة الاختيار الصسعب فيمسا بين استمراره في معارضته للدستور الزائف وهي التي كان من المحتمل أن تؤدى الي المزيد من أعمال العنف ، وبين التلاعب بالاخلاص البريطاني له في منحه المزيد من السلطات على الدوام لو أنه عمل داخل اطار ذلك الدستور ، واختار الحل الأخير وقبل الوظيفة وشغل منصبا في المجلس التنفيسذي الذي مازال يرأسه الحاكم ، والذي مازال يشتمل على ثلاثة موظفين استعماريين ولكن مع اختيار غالبية أعضائه من بين حزبه ، ووضع ثقته في الحاكم والمكتب الاستعماري طالبا منهم السسماح بالسير في سبيل الاستقلال عبر الطريق الدستوري .

ولما كان قد تمكن نكروما من الوصول الى اتفاق فى هذا الشأن مع آردن \_ كلارك فقد أصبح فى امكانه أن يترك مسألة الحكم الاستعمارى راقدة فى سباتها فى العامين الأولين من حكمه ، وأعطاه هسلدا الوقف الفرصة لأن يكرس ، مجهودات حكومته الأولى لمشكلتين هامتين ألا وهما ممارسة السلطة على الأمة بأسرها واقامة ادارة قادرة على تسلم زمام السلطة من أيدى الحكام الاستعماريين .

ولكن حقيقة فوز حزب مؤتمر الشعب في الانتخابات لم تعطه حق ولاء الأمة بأسرها اوتوماتيكيا ، وكان قد تم انتخاب ما يقرب من نصف اعضاء الجمعية الجديدة من بين المجالس الاقليمية التي كانت متأثرة الى حد كبير بالزعماء والسلطات التقليدية الأخرى . كما أن عادة الادانة بالطاعة للحكام التقليديين لم تختف لمجرد ادخال دستور جديد لارسال عدة ممثلين الى الجمعية العامة القائمة في أكرا . علاوة على أن عسددا كبيرا من عائلات الزعماء وكبار السن كانوا يكنون الاحتقار لنكروما ، وكذلك شسباب الشرفات الذين أتى بهم من المستعمرة الجنوبية لم يكن لديهم أية نيسة في التنازل عن سلطتهم التي ورثوها طبقا لمشيئة الحكام الجدد الذين ولتهم الادارة الاستعمارية .

وكشف أول اجراء رئيسى اتخذه نكروما عن ادراكه للموقف أيضا وعن تصميمه على فرض سلطات حكومته . وفي بحر شهور قلائل من سيطرته على الحكم من عام ١٩٥١ م ادخل نظام الحكم المحلى وأقام المجالس المحلية التي كان يتكون ثلث أعضائها من الأعضاء المنتخبين والثلث الآخر من الزعماء التقليديين . وبعد ذلك بعامين صدر تنظيم آخر يطبق نفس هذا الاجراء على مجالس المدن . وكان الهدف من هذه المجالس هو أن تحل محل نظام السلطات القومية التي أملت الزعماء بمركز السلطة الرئيسية . ولم يكن الغرض من ادخال الفالية المنتخبة هو تحطيم سلطة الزعماء فقط بل ولتعويد الناس العاديين اللين يعيشون في القرى على عادة التفكير بانفسهم والمشاركة في ادارة اللين المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية وبهذا ينشر سلطة حزب ما تمليه عليهم السلطات التقليدية ، كما أنه سيفتح الباب أيضا أمام ادخال السياسة الحزبية في الحكومة المحلية وبهذا ينشر سلطة حزب مؤتمر الشعب في مجال اكثر اتساعا .

الا انه مع هذا يجب ملاحظة ان نكروما لم يصل الى حد شن هجوم شامل على الزعماء ، اذ أنه فى الحقيقة كان دائلما ما يشير الى « زعماء وشعب ساحل الذهب » . وقد كان مصمما على أن يضمع أعنة السلطة القومية فى أيدى الممثلين ولكنه كان يؤمن أيضا بالاستمرار فى ربط السلطات التقليدية بالحكومة أثناء هذا الاجراء .

ولكن الأثر المباشر لهذا التنظيم كان سعى حزب مؤتمر الشعب الى ادخال وسائل حديثة للتمثيل الحكومى فى جميع انحاء الدولة وتشجيع الرجل العادى على تأكيد سلطته عن طريق البناء الحديبى .

أما القوى التقليدية التى كانت محافظة أساسا بطبيعتها فقد أعطيت الفرصة للتعاون فى تطوير المجتمع الحديث ولكن اذا ما أحسنت استفلال تلك الفرصة فانه سيمكن التسامح معها . أما اذا وضعت العراقيل أمامها فسيتم القضاء عليها نهائيا ، ولهذا كان عليها فى هاتين الحالتين أن تفقد سلطتها من أجل حياة الشعب ذلك لأن تجديد مجتمع من المجتمعات كان يتطلب إدخال وسائل حديثة فى الحكم قادرة على اشراك الجماهير فى المجهودات القومية .

وكان اول اختبار عملى لقياس مسدى نجاح نكروما وحزبه في الحصول على السلطة قد حدث في مناطق الكاكاو اذ أن مرضا مهلكا معروفا باسم « تضخم الجدع » هدد بالقضاء على وجود هذا المحصول الذي كان يوفر لساحل الذهب المقدار الأعظم من مصسادر دخله وفشلت الحكومة في أن تضمن تعاون مزارعي الكاكاو في اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على هذا المرض و وكانت الوسائل الناجعة الوحيدة لايقاف انتشار المرض هو بتر الأسجار الموبوءة وألقى نكروما على كواهل منظمته الحزبية عبء توعية الفلاحين بضرورة قطع أشجارهم الممتلئة بالكنوز وقد احرز النجاح في هذا بفضل مزج وسائل الاقناع بقوة الالزام الجبرية و وبذلك توقف انتشار هذا المرض وليس مناك من هي ذي دلالة عملية تفوق ما حدث ليدل على مدى الثقة التي حصلت عليها حكومة هذا الحزب الجسديد في قلوب سكان ساحل حصلت عليها حكومة هذا الحزب الجسديد في قلوب سكان ساحل الذهب ، بل وحتى في المناطق الريفية المحافظة بطبيعتها و

وكانت المهمة الرئيسية الثانية التى تقع على كاهل الحكومة هى ايجاد وتدريب هيئة الموظفين القادرة على تسلم الادارة من الموظفين البريطانيين الاسستعماريين . وكان من المؤمل أن يكون الموظفية ، الا أنه البريطانيون على استعداد لقبول مبدأ بقاء الحكومة الأفريقية ، الا أنه كان من الواضح أن كلا من السياسة والضرورة كانا يتطلبان ازديادا عظيما في عدد الأفريقيين للعمل في كل فرع من فروع الادارة خاصسة في المناصب الهامة . وقد ازداد عسدد الأفريقيين الذين يعملون في الوظائف المدنية الرئاسية الى أكثر من الضعف فيما بين عامى ١٩٥١ الوظائف المدنية الرئاسية الى أكثر من الضعف فيما بين عامى ١٩٥١ عمليتى التدريب في الوظيفة واعطاء المنح الدراسية في دول ما وراء عمليتى التدريب في الوظيفة واعطاء المنح الدراسية في دول ما وراء البحار وقد قدر لهذا العدد أن يتضاعف مرة أخرى أثناء السنوات الأربع التالية .

وبمجرد أن انتهى هذان العامان اللذان يتسمان بعملية التسدعيم المركزة أصبح الطريق مفتوحا للعودة الى شن الهجسوم على الحكم الاستعمارى ، وسرعان ما اعترف المكتب الاستعمارى بشرعية الحكومة الحزبية التى انشئت نتيجة لانتخابات عام ١٩٥١ وذلك بمنح نكروما لقب رئيس الوزراء فى أوائل عام ١٩٥٢ م الا أنه ظل فى المجلس التنفيذى ثلاثة من الموظفين الاستعماريين ، وقد كان ذلك المجلس مازال مسئولا أمام الحاكم الذى ما يزال يحتفظ أيضا بلسلطاته فى مسسائل الأمن الداخلى والدفاع والشئون الخارجية .

وفى ابريل عام ١٩٥٣ استؤنفت حملة المطالبة بالمزيد من التقسدم الدستورى مع التأكيد على ضرورة استبعاد أعضاء المجلس التنفيسذى الذين احتلوا هذا المنصب بحكم وظائفهم . وفى يوليو من نقس العسام استهل نكروما حركة تطالب باقامة حكومة ذاتية تتحمسل المسئولية الكاملة وتقسوم على اساس الانتخابات المباشرة وعلى اعطساء الحق الانتخابي لجميع الشباب . كما طالب أيضا بوجوب اصدار الحكومة ابريطانية اعلانا بمنح الاستقلال بمجرد تنفيذ الدستور الجديد .

وفى الحقيقة كان قوميو ساحل الذهب يدفعون بثقاهم بابا مفتوحا فعلا وقد كانت انتخابات عام ١٩٥١ م بمثابة خط تقسيم المياه الحقيقي اذ أنه بمجرد أن برهن حزب مؤتمر الشعب على أنه حزب سياسي منظم تنظيما قوميا وقادر على حصول تأييد انتخابي على نطاق واسع وبمجرد ان اظهرت حكومة نكروما مقدرتها على حكم الدولة تراخت قبضة البريطانيين عن الأعنة الاستعمارية التي يقبضون عليها . وفي ذلك الوقت منعت التجربة الهندية السابقة أي ميول بريطانية مستترة تدفع بها الى محاولة ممارسة الحكم الاستعماري والمحافظة عليه بمجرد أن يفصح الشعب الذي تستعمره عن رغبته ومقادرته في الحصول على الاستقلال. وكانت ما زالت توجد في بريطانيا ذاتها قوى تحاول المحافظة عالى السلطة الاستعمارية لأطول مدة ممكنة ولكن بمجرد أن ينظم الشمعب المستعمر نفسه من أجل القيام بهجوم متحد ضد الحكم الاستعماري فان مثل ذلك التأثير لن يفعل شيئًا أكثر من مجرد تعويق أو تعقيد عماية انتقال السلطة ، الا أن الخطر الجسيم الوحيد الباقي هو وجود اقلية غير راضية عن الوضع في داخل المستعمرة ذاتها تتحالف مع الجماعة الاستعمارية في بريطانيا وبهذا تعرض الاستقلال للخطر باعلانها أن الشعب المستعمر لم يكن متحدا حينما طالب بالاستقلال . وباستثناء وجود مثل هذا الاحتمال فان السياسة البريطانية في ذلك الوقت كانت

على استعداد لتطبيق سياسة انهاء الاستعمار ولو على الأقل فيما يتعلق بغرب افريقيا حتى وبعد أن حلت الحكومة المحافظة محل ادارة الحكومة العمالية بزعامة المستر آتلى فقد أصبح السكرتيران الاستعماريان ، « اوليفر ليتلتون » و « لينوكس بويد » مؤيدين مخاصين لسياسة الهاء الاستعمار وادركوا أن هيذه السياسة ستقود حتما الى اقامة حكومة سيوداء على الساحل الغربي ، ولم يعد ينتاب الخوف أيا منهم أكثر من خوفهم من النتائج المترتبة على منحهم الساطة للسكان البيض الذين يعيشون في المناطق الشرقية والوسطى من أفريقيا .

ولهذا حينما انبثق مشروع دستور جديد أكثر ديمقراطية من سابقه عن البعثة التى رأسهسا المستر « جاستى قان لارى » قبلت الحكومة البريطانية دون ادخال أية تعديلات عليه تقريبا . وأصبح من القرر زيادة عدد مقاعد الجمعية العمومية الى ١٠٤ مائة واربعة مقاعد وتنحية الوزراء الذين يشتركون في المجلس التنفيذي بحكم منساصبهم واستبدالهم بأعضاء منتخبين ، وتحويل المجلس التنفيذي الى مجلس للوزراء يقوم رئيس الوزراء باختيار أعضائه . وبالرغم من أن الحاكم احتفظ بسيطرته على كل من البوليس والجيش الا أن سلطاته الباقية التى كان يحتفظ بها لم يكن ليمارسها الا عند اعلان حالة الطوارىء . وعلى هذا فتح الدستور الباب أمام تطبيق نظام الحكم الذاتي الداخلي الكامل .

ولكى يسرى مفعول هذا الدستور الجديد كان من الضرورى اجراء انتخابات عامة أخرى ، واصبح من الواضح حينذاك أن القوى التقليدية كانت تواجه العقبة الأخيرة . فلو قدر لحزب مؤتمر الشعب ان يكسب الجولة في عملية انتخابية اخرى على أساس هدا النظام الديمقراطى القومى فان الثورة الاجتماعية ستحث من خطاها بشكل عظيم لدرجة أنها لن تترك لهم أية فرصة اخرى للدفاع عن ساطتهم . وكان حزب دانكة المسمى « بمؤتمر ساحل العاج المتحد » قد تركته الانتخابات السابقة التى أجريت في سنة ١٩٥١م بدون أية قاعدة تمكنه من استعادة مكانته السابقة ولهذا اتحد مع الحزب القومى الديمقراطى وعدد من الخشين على حزب مؤتمر الشعب ليكون حزب مؤتمر غانا الا أن هذا الحزب الجديد كان عاجزا عن منافسة حزب مؤتمر الشعب ذلك لتأييد الجماهير للحزب الأخير واضطر آلى قصر نفسه على جماعات المفكرين والهنيين والتقليديين المتحدين بزعامة الدكتور « كوفى بوسيا » عالم والهنيين والتقليديين المتحدين بزعامة الدكتور « كوفى بوسيا » عالم والجنماع الجامعى .

وكانت ظروف المعارضة في المستقبل أفضل كثيرا في المنطقة الشمالية ، فغي تلك المنطقة أدت ضآلة طرق المواصلات ، وسيادة الدين الاسلامي والآثار المترتبة على حكم البريطانيين غير المباشر ، أدت الي عزل جزء كبير من المجتمع عن تأثيرات القوى السياسية الجديدة الموجودة في الجنوب . وعلى هذا احتفظ الحكم التقليدي بقبضة أكثر قوة على الشعب هناك . ولما واجه زعماء الشمال مسألة توقع اجراء انتخابات في المستقبل من شأنها أن تعطى لزعماء حزب مؤتمر الشعب المبتدئين « فرصة السيطرة على الدولة المستقلة مع ما يترتب عليها من فقدانهم للتأييد البريطاني ، قاموا بتأليف حزب خاص بهم اطلقوا عليه فقدانهم للتأييد البريطاني ، وابتدأ هذا الحزب في تعبئة ولاء سكان القرى الأميين لزعمائهم وكبار السن منهم تحت زعامة « س.د. دومبو » .

ونظم مسلمو كل من « اكرا وكوماسى » ايضا حزبهم الخاص بهم واسمياه « الحزب الاسلامى المتحد » الذى يهدف الى حماية مجتمعاتهم ضد اخطار الاتجاهات السياسية الدنيوية الجديدة . وعلى هذا أصبح حزب مؤتمر الشعب يواجه جميع العناصر المحافظة والتقليدية والتى تنتمى لفئة معينة والمعادية لاتجاهاته التجديدية . ودارت المعركة لتحدد اسس المجتمع الذى سيقوم فى الدولة المستقلة مستقبلا . ومن حسن الحظ أن الطرق كانت ممهدة لتدور عليها رحى المعركة بالوسائل الدستورية .

وفى تلك الأثناء واجه حزب مؤتمر الشعب صعوبة فى تنظيم أعضائه تفوق تلك الصعوبات التى واجهها من جراء الاحزاب المعارضة واصبح فى ذلك الوقت تقييد شخص من الأشخاص عضهوا فى حزب مؤتمر الشعب من الضمانات المؤكدة التى تفضله على غيره . اما المتصارعون الذين حاقت بهم الهزيمة فى الانتخابات فقد انتابهم التردد فيما اذا كانوا سيقبلون تلك الهزيمة بروح رياضية وفى نفس الوقت كان نكروما مضطرا لطرد واحد وثمانين عضهوا من أعضاء حزبه قبهل اجراء الانتخابات .

وتمكن « حزب شعب الشمال » في ذلك الوقت من أن يجمع سلطات الزعماء التقليديين بين بيديه وبهذا كسب أثنى عشر مقعدا ، في حين أن حزب مؤتمر غانا قد فشل فشلا ذريعا في استمالته لدائرة الأشانتي الانتخابية، ولم تحصل الا « بوسيا » على مقعد واحد فقط ، أما الحزب الاسلامي المتحد فقد حصل فقط على دائرة انتخابية واحدة بينما حصلت حركة توحيد قبيلة الايوى المسماة « بمؤتمر توجولاند » على

دائرتين انتخابيتين . وكان قد تم انتخاب عدد آخر من المستقلين ولذن بالرغم من هذا فقد أحرز حزب مؤتمر الشعب بحصوله على اثنين وسبعين مقعدا من بين مجموع المقاعد البالغ مائة واربعة مقاعد أحرز نصرا تردد صداه في الآفاق وبرهن للمرة الثانية أنه الحزب الجماهيرى الكائن الوحيد . وفي الواقع حينما اجتمعت الجمعية العمومية رفض تكروما الاعتراف بمعارضة رسمية ذلك حينما أشار قائلا : بأنه ليست لها ثمة مكان لتكون بمثابة حكومة بديلة .

وأصبح جليا حينذاك أنه من الممكن فقط ضمان السلطة عن طريق حزب جماهيرى ذى تنظيم انتخابى قومى في دولة يسود قيها دستور ديمقراطى تمثيلى ، وكان حزب مؤتمر الشعب هو الحزب الوحيد في ساحل الذهب الذى يتسم بتلك الصفة ، فقد كان يستخدم كلا من قوته التنظيمية والحكومية في تحطيم أى مصدر بديل آخر من مصادر السلطة كما أنه كان سريع الخطى في تعليم الجماهير معنى النشاط السياسي الحديث في الوقت الذى كان يفتح لهم فيه آفاقا اجتماعية واقتصادية حديثة ، وكانت صيحة الحرب التي يستخدمها حزب مؤتمر الشعب هي « الحرية » وكانت هذه الصيحة تتضمن معنى أكثر شمولا من معنى التحرر من السلطة التحرر من الاسستجمار ، فقد كانت تعنى أيضا التحرر من السلطة الاجتماعية وتوفير فرص جديدة في مجالات التعليم والصناعة والحرف وتحويل المجتمع الجامد المتخلف الى أمة تقدمية حديثة .

وعلاوة على هسداً فقد كان حزب مؤتمر الشعب حينداك قاب قوسين أو أدنى من الاستقلال حتى أن ملكة بريطانيا في ذلك الوقت اشارت في رسالتها التي وجهتها إلى الجمعية العمومية بمناسبة افتتاح أولى جلساتها بأن افتتاح هذه الجمعية يعتبر الخطوة الأخيرة التي تسبق هدف الاستقلال ومن ثم أصبح واضحا أن هناك ألملا قويا في أن تسيطر حكومة نكروما سيطرة كالملة على الدولة في فترة قصيرة من الوقت .

ولما فشلت عناصر المعارضة في ايقاف تقدم حزب مؤتمر ألشعب المندفع نحو صبيناديق الانتخابات أصبحت حينذاك في مواجهة أحد أمرين اما أن تقبل أمل تحقيق الاستقلال في المستقبل تحت سيطرة حكومة نكروما واما أن تبحث لها عن وسائل أخرى تمكنها من الدفاع عن مركزها • ولكن اقتراب الاسستقلال مع ما يترتب عليه من انهاء الحماية البريطانية جعل في الامكان تحقيق ثاني الأمرين وهو توحيد

الجماعات المختلفة المعارضة للحكومة وتوحيد المجتمع الذى كانت تسعى الى بنائه .

وكان العامل المشترك الوحيد الذى يربط بين التقليديين والمثقفين وأرباب الحرف والطبقة المتوسطة هو كراهيتهم لحزب مؤتمر الشعب. وبعد الانتهاء من الانتخابات مباشرة أثار زعماء المعارضة مسالة اعتقدوا في أنها قد توفر العامل الموحد بينهم الذى كانوا يبحثون عنه .

وكانت لجنة تسويق الكاكاو تقوم بتسويق انتاج الكاكاو ، كما أنها كانت تجمع مقدارا احتياطيا من الكاكاو لتضمن دفع سعر ثابت للفلاحين دون التأثر بالذبذبات العالمية وبعد الانتهاء من الانتخابات حددت الحكومة سعر الحمولة باثنين وسبعين شلنا أملا في ان تستخدم الفائض في مشروعات التنمية التي تقوم بها وبالرغم من موافقة المعارضة على هذا الاعلان في الجمعية العامة الا ان زعماء جماعاتها المختلفة وجدوا في همذا الاعلان فرصتهم الذهبية في تعبئة الشعور العدائي ضد الحكومة وعلى هذا تكون حزب جديد باسم « حركة التحرير القومية » ومركزه الأشانتي هذا تكون حزب جميع العناصر حيث كان يزرع معظم الكاكاو . وجمع همذا الحزب جميع العناص المعارضة ومزارعي الكاكاو والتقليديين والمفكرين والمنشقين على حزب مؤتمر غانا تحت مظلة واحدة هي « مجلس شعب الأشانتي » الذي يعتبر قاب السلطة التقليدية النابض .

ولم يكن قد مر على نشاط حزب مؤتمر الشعب وقت طويل بما قيه الكفاية يمكنه من تغيير التكوين الفكرى لدى الكثيرين من الأشانتى وشعب الشمال وتمكن « حزب حركة التحرير القومية » من التلاعب بالآلام العقلية والاشاعات والتفرقة وعادة احترام الزعماء ، كما أنه اعاد الى الوجود عداء الأشانتى القديم تجاه سكان الجنوب والذى يرجع تاريخه الى القرن التاسع عشر حينما كان يعتقد سكان الأشانتى اته كان فى امكانهم احاقة الهزيمة بالمناطق الجنوبية لو لم تتدخل بريطانيا وتمكنوا من تعبئة المشاعر التى تطالب بانفصال الأشانتى واعلنوا عن تكوين دستور فيدرالى يسمح لكل اقليم على حدة من أن يمارس سلطات قوية على شئونه الخاصة .

وسرعان ما ألقى حزب حركة التحرير القومية بنفسه في خضم المعركة الهجومية فظهر تصميمه على تعبئة الرأى العام الأشانتي واشمعار الحكومة البريطانية بأخطار منح الاسمتقلال تحت ظروف الدستور السائد ، وتمت تنحية زعماء الأشانتي الذين كانوا يؤيدون حزب مؤتمر

الشعب . وانتقمت الحكومة لنفسها باصدارها تعديلا دستوريا يسمع بتقديم الزعماء والمتنحين التماسات للحاكم العام . وتفاقمت الأزمة بشكل يهدد بالخطر كما ازدادت أعمال العنف بين كل من الحكومة ومؤيدى حزب حركة التحرير القومية من الأشانتي ، ووجد السير تشارلز اردن ـ كلارك نفسه مجبرا على القيام بزيارة الى « كوماسى » .

ودعت الحكومة السير فريدريك بورن المحامى البريطانى الدستورى البارز من أجل زيارة الدولة واستشارته في أعداد دستوري لائم احتياجات الاستقلال الى أقصى الحدود في محاولة لتهدئة ثائرة الجو وتخفيف ما ينتاب الشعب من مخاوف من تدخل الحكومة في التقاليد المحلية ولكن المعارضة قاطعت هذا المبعوث ورفضت قبول مقترحاته ، ولكن مع ذلك صممت الحكومة على أن تضع معظم مقترحاته موضع التنفيذ ذلك لأن السير فريدريك كان يشارك حزب مؤتمر الشعب في رأيه من وجوب المحافظة على طبيعة الدولة الاتحادية مع وجود حكومة مركزية قوية وأن المحافظة على طبيعة الدولة الاتحادية مع وجود حكومة مركزية قوية وأن كان يقوم الى جانبها جمعيات اقليمية ذوات مجلسين تشريعيين . أذ أن كل جمعية من تلك الجمعيات التي تقوم بمعالجة منتخب ، على أن تمول الحكومة المركزية تلك الجمعيات التي تقوم بمعالجة بعض المسائل المحلية والأخذ برأيها فيما يتعلق ببعض الصور التشريعية .

وعلى هذا يبدو أن الحكومة قد أظهرت ميولها نحو التوفيق والتراضى الا أنها مع هذا أمنت حاجتها الأساسية ، فقد تمتعت بسلطة المستشار المستقل في تدعيم ادعاءاتها بممارسة سلطتها في اطلاق يدها في أهم المسائل التي تتعلق بالأمة بأجمعها والاحتفاظ بنظام حكومي موحد ، أضف الى ذلك أن سيطرتها على الشئون المالية الاقليمية جعلتها في مأمن من المطامح الانفصالية التي تنتاب الجمعيات الاقليمية .

وبالرغم من أن الاتجاه السياسي المتسم بطابع التجديد الذي اتخذه تكروما وحزب مؤتمر الشعب قد أحرز نصرا جديدا على الدعاة التقليديين المحافظين والنفوذ الانفصالي الذي نادى به معارضوه ، الا أنه دفع ثمن هذا النصر غاليا ، فلقد فرض الرأى السياسي البريطاني ، بل أن بعض نواحيه كانت مازالت في حاجة الى هذا الفرض ، وحمل معه مظاهر الانقسام في دولة ساحل الذهب . فلقد كان النظام البرلماني البريطاني بما يتيحه لأعضائه من فرصة أثارة أية مواضيع تحتاج الى بت عاجل وبما تتمتع به المعارضة من يقظة واجبة لدراسة السياسات الحكومية دراسة عميقة ، كان هذا النظام مجبرا على التعبير عن اختصاصاته عندما تعبر أية فئة من الشعب المستعمر عن اعتراضاتها للاجراءات الخاصة

بالاستقلال ذلك لأن الأمة التى ستنتقل اليها السلطة ليست أمة معنوية بل هى جماعة من الناس. ودائما ما كان يهتم مناوئو الاستعمار البريطانى بتأكيد كلتا الناحيتين التاليتين وهما : التاكد من أن غالبية الأمة المستعمرة هى التى تسلمت أمانة السلطات المنقولة اليها والتأكد من ضمان حقوق الأقليات . وكان ذلك الاهتمام هو النتاج الطبيعى لنفس المبادىء الديمقراطية التى الهمت مناوئى الاستعمار .

ولهذا حينما صمم السكرتير الاستعمارى على وجوب اجراء انتخاب آخر قبل الاستقلال شعر نقاد نكروما البريطانيون بالارتياح حينذاك ، كما أن هؤلاء الذين كانوا يهتمون أيضا بحكم الأغلبية وحقوق الأقلية قد وافقوا على هذا الرأى .

الا أن ذلك القرار كان بمثابة لطمة وجهت الى المكانة التى كان يتمتع بها نكروما فلقد كافح فى الانتخابات التى اجريت عام ١٩٥٤ اعتقادا منه بأنها الخطوة السابقة للاستقلال مباشرة ، أما الآن فقد وضعته الحركات التى قام بها حزب حركة التحرير القومية ـ قسرا ـ فى موقف جعله يعترف ضمنا بأن الشعب ربما يكون قد غير رأيه فى السنتين السابقتين ، ولم يقبل نكروما الموافقة على تجرع هذا الدواء المر الا بعد أن اجرى صديقاه الحميمان « كوجوبوتسيو ـ وكوملا جبيديمان » محادثات مع السكرتير الاستعمارى « لينوكس ـ بويد » فى لندن بخصوص هذا الموضوع ، علاوة على التضحية التى قدمتها لهم المعارضة العمالية بوجوب اجراء تلك الانتخابات .

وكان لزاما أن يخوض حزب مؤتمر الشعب غمار المعركة الانتخابية التى أجريت في عام ١٩٥٦ بخشونة بالغة خاصة في الاشانتي ــ الا أنه بالرغم من انتشار أعمال العنف والفزع التي تمت وترعرعت في العامين السابقين وبالرغم من الجهود البائسة التي بذلها التقليديون فيما أدركوا أنه آخر تجربة لهم ، فقد خرج حزب مؤتمر الشعب منتصرا للمسرة الثانية عن حق ، باعتباره الحزب الوحيد القادر على مسك زمام الأمور في الدولة ولكنه فقد عدة مقاعد في الوقت الذي حصل فيه حزب حركة التحرير القومية على أثنى عشر مقعدا في الأشانتي وحزب شعب الشمال على خمسة عشر مقعدا في الشمال ولكن مع هذا فقد حصلت الحكومة على اثنين وسبعين مقعدا من بين المائة والأربعة مقاعد من بينها ثمانية في الأشانتي . ولو قدر لنا واعتبرنا ساحل الذهب أمة متكلمة بلسانها فلقد عبرت عن رأيها بوضوح .

ووعد السكرتير الاستعماري بأنه اذا ما قامت « غالبية معقولة » في

التشريع الجديد بحركة تطالب بالاستقلال فانه سيعان عن تاريخ تصبح فيه ساحل الذهب دولة ذات حكم ذاتى وعلى هذا تقدمت تلك الحركة بطلبها . ولكن اعضاء المعارضة قاطعوا المناقشة محاولين اللعب بآخر ورقة في أيديهم من أجل حث الحكومة البريطانية على تأخير الاستقلال فلقد كانوا ما يزالون يعتقدون بأنه لو أتيحت لهم فسحة من الوقت فقد يمكنهم سد الطريق أمام تقدم حزب مؤتمر الشعب نحو السلطة الا أن الأحداث وطأتهم بأقدامها فلقد تمت الموافقة على ذلك الطلب بأغلبيسة اثنين وسبعين صوتا مقابل لا شيء وحدد السكرتير الاستعماري السادس من مارس سنة ١٩٥٧ تاريخا لمولد غانا المستقلة . ولما كانت توجولاند الخاضعة للوصاية البريطانية والتي كانت تدار مصالحها باعتبارها جزءا من ساحل الذهب قد ادلت بصوتها في صالح استمرار اتحادها مع ساحل الذهب أثناء الاستفتاء العام الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة فلقد أصبحت دولة غانا الجديدة تشتمل ايضًا على تلك المستعمرة .

وقد يكون من الصعوبة بمكان أن نبائغ في آثار هذا النصر على باقى أجزاء القارة الافريقية . فلقد اعتبرت غانا بالنسبة للسواد الأعظم من الأفريقيين أول دولة أفريقية سوداء مستقلة في حين أن كلا من اليوبيا وليبيريا لم ينظر اليهما على الاطلاق من خللال ذلك المنظار ذلك لأن الدولة الأولى كانت منعزلة عن باقى أجزاء القارة في حين أن الدولة الثانية كانت تعتبر من الكواكب السيارة التى تدور في فلك أمريكا ومن ثم كان يعتبر مولد غانا بالنسبة لأفريقية هو بداية نهاية الاستعمار الأوروبي في يعتبر مولد غانا بالنسبة لأفريقية هو بداية نهاية الاستعمار الأوروبي في أغريقيا ومبشرا بانتهاء الحكم الأبيض ، ودائما ما كان يعلن نكروما عن اعتباره بأن استقلال غانا ليس الا خطوة نحى تحرير افريقيا من الاستعمار والسيطرة البيضاء وترددت أصداء كلماته المدوية في كل ركن من اركان القارة السوداء .

الا أن النجاح الذى حققه حزب مؤتمر الشعب فى التقدم الدستورى نحو الاستقلال لم يكن الا نجاحا فى جبهة واحدة من الجبهتين اللتين كان حزب مؤتمر الشعب يخوض معركتيهما . فلم يفعل أكثر من أنه أوجد المزيد من الفرص أمام المهاجمين الوصوليين فى الجبهة الأخسرى ، أما المشاكل العديدة التى كانت تكمن فى اقامة دولة حديثة من بين انقاض مجتمعات قبلية وزراعية أساسا فقد ظلت على ما هى عليه . اذ أن حوالى ستين فى المائة من الشعب كان وما يزال يعيش عيشسة قروية لا تتعدى مستوى الكفاف بينما لم يكن يتعدى عدد عمسال المدن العشرين فى المائة \_ أما النسبة الباقية فقد كانت تتكون أصسلا من مزارعى

الكاكاو وكانت الدولة ما تزال تعتمد اعتمادا كليا على دخلها من عائـــد الكاكاو متأثرة الى حد كبير بالذبذبات التي تعترى الأسعار العالمية .

ومنذ أن اعتلى حزب مؤتمر الشعب كراسي الحكم في عام ١٩٥١ وحكومته تعمل على مهاجمة تلك المشكلة . وكشفت خطتها الاستثمارية الأولى النقاب عن فكرتها في تخصيص ما يزيد على سنة عشر في المائة للخدمات الاقتصادية والانتاجية وخمسة وثلاثين في المائة لوسهائل المواصلات الضرورية للتقدم الاقتصادى وعمليات التوزيع ولقد اتسعت الخدمات الاجتماعية بشكل ملحوظ خاصة في مجال التعليم ، الا أنه لم يخصص لهــا الا ثلث رأس المال المستثمر ولما كان نكروما زعيما اشتراكيا فلقد ارتأى أن أول المسئوليات التي تواجه حكومته هو رفع مستوى المعيشة بين عامة الشعب . الا أنه أدرك أنه لا يمكن أن يتم ذلك الا على نطاق تقدمي راسخ وذلك بارساء دعائم قوية للنمو الاقتصادي وخصص مبلفا كبيرا في الخطة لينشىء خزانا على نهر الفولتا وينتج طاقة كهربائية هيدروليكية قادرة على توفير الكهرباء لشبكة كاملة من الصناعات الا أن هذا المشروع كان ممكنا فقط بمساعدة الاستثمارات الأجنبية التي تجرى على نطاق واسع . ولقد كان ذلك نديرا بالمتناقضات التي كان على نكروما أن يواجهها بعد الاستقلال فكيف كان يمكنه أن يمزج بين فلسفته الاشتراكية والحيادية بالرغم من احتياجه الى قدر معين من رأس المال الأجنبي الذي لا يمكن أن يتيسر الا عن طريق الدول الفربية ؟ .

ولكن غانا كانت أكثر حظا من شقيقاتها الدول الأفريقية الأخرى التى قدر لها أن تسير على نهجها نحو تحقيق استقلالها في ناحية واحده من نواحيها اذ أن دخلها من الكاكاو كان يأتى عليها بعائد قدره مائتى مليون من الجنيهات الاسترلينية وأمكنها تمويل عدة خطط للتنمية لهيا وزنها من مصادر دخلها القومى ، فباسستثناء مشروعات التنمية الاستعمارية وأموال الرخاء المخصصة للتعليم كانت معظم توسسعاتها الاقتصادية تمول من مصادر دخل قومية .

أما المشكلة الرئيسية الأخرى التى كانت تواجه غانا المستقلة فقد كانت مشكلة الوحدة السياسية ذلك لأن التخطيط والانشاء القومى ستقوم أمامه العوائق بشكل مربع ان لم تحل مشكلة الصراع بين المحدثين والتقليديين بأسرع ما يمكن ومن المتوقع ان تؤدى الرعاية التى تفرضها الحكومة من ايقاف عدد كبير من معارضيها عن المجهودات القومية ذلك لأن الحكومة أصبحت الآن تمسك بيديها مفاتيح تفضيل شخص على

شخص آخر علاوة على وجود وظائف كثيرة شاغرة فى حاجة الى شغلها، الا أن هذه السلطة كان يكمن فيها بعض المصاعب ذلك لأنه أصبح واضحا فى ذلك الجو الجديد من التوسع أنه قد ظهرت بوضوح مشاعر التحيز للذوى القربى وعوامل الفساد فى الوقت الذى كان يهدد فيه الرخاء الظاهرى بخلق انقسامات اجتماعية جديدة .

ولكن نكروما كان يعرف بتلك المشاكل جيدا فبالرغم من خطورتها على النضال القومي الا أنها لم تكن التهديدات الوحيدة التي كان يضطر الى الوقوف أمامها وجها لوجه فأخطر المشهاكل تهديدا كان يمكن مشاهدتها في الأرقام الانتخابية ؛ ففي كل من الانتخابات التي أجربت في عام ١٩٥٤ وعام ١٩٥٦ سجلت جماعات المعارضة في صناديق الاقتراع ٣٠٠ر٠٠٠ صوت مقابل ٥٠٠ر٠٠١ صوت سجلها حزب مؤتمر الشعب علاوة على أن عدد من ادلوا بأصواتهم لا يزيد عن خمسين أو ستين في المائة من الدوائر الانتخابية ، ولهذا كان من الواضح أن اكثر من نصف السكان لم يكن قد سلم نفسه لقيادة الزعامة الحكومية \_ أما فيما بتعاق بموقف العنف الذي مرت به مناطق عديدة من الدولة في السنوات التالية للاستقلال مباشرة فانه كان من الواضح أن حكومة حزب مؤتمر الشبعب لم يكن في امكانها أن تشهر بالثقة في أن دعوتها لبناء دولة حديثة كانت تلاقى تأييدا من جمهور الشعب . وأدرك نكروما بما يتمتع به من علم بأن اجراء عملية تحويل في قاعدة أمة من الأمم الاجتماعية يتضمن تنظيما وتضحية 4 ادرك أن أصعب المهام التي يواجهها هي أن يجذب اليه تلك القطاعات التي لم تدل بأصواتها مع المدلين ويدخلها في اطار من الوحدة القومية قادرة على بذل مجهود موحد من أجل تحقيق الأهداف المعقولة . وكان يعرف أن له اعداء حاقدين بين من لم يدلوا بأصواتهم ولم يكن من الممكن لنظام حكمه أن يظل على كراسي الحكم الا بعزلهم عن طريق حصوله على تأييد شعبي جماهيري . ولم يكن من الممكن أن تظل روحه الديمقراطية على قيد الحياة الا بالقدر الذي تكبل به قوى المنف أو القضاء عليها .

لقد تمت دراسة تاريخ تحويل ساحل الذهب الى دولة غانا بشىء من الاسهاب وذلك لأهميته بالنسبة لباقى القارة الأفريقية الا أن تلك التجربة كان لها تأثير على بعض المناطق الأخرى من أفريقيا يفوق ذلك التأثير الذى طبعته على بعض أجزاء غرب أفريقيا ذاتها . فلقد كانت هناك بعض الفئات فى كل دولة من دول غرب أفريقيا التى اطلعت على التقدم الذى أحرزه ساحل الذهب وأصبحت تشعر بالكبرياء الأفريقى

يسرى فى جسسادها بسرعة وصممت على أن تحذو حذوها . وعادة ما كانت تلك الفئسات تأتى من بين جماعات الشباب التى تعيش فى المناطق المتحضرة فى حين أنها لم تكن تتمتع الا بنفوذ مباشر ضئيل فى الدول الأكثر تحفظا .

ومن الصعوبة بمكان أن يتوقع الانسان أن جامبيا – على سبيل المثال – قد تجد الهاما عمليا في النجاح الذي احرزه نكروما ، حقا كان أمامها مثل يمكنها الاحتذاء به في الحصول على دساتير تمثيلية على نطاق واسع ، الا أن ذلك لم يكن ليحل مشكلتها الوخيمة الخاصة بعلاقاتها مع السنغال فلقد اتفق التقليديون الذين كانوا ما يزالون يتمتعون بهيئة الزعماء في المحمية ، اتفقوا مع الرجال الذين كانوا اكثر تقدما في الحيساة العامة في باثاريست والمستعمرة على موضوع واحد على الأقل ، ذلك لأنه بالرغم من اختلاف الأسباب لم تكن لديهم الرغبة في أن يصبحوا حتى ولو جزءا فيدراليا من السنغال التقدمية المتحدثة بالله من الواجب على بريطانيا أن توفر لهم المونات وذلك بسبب ضآلة بأنه من الواجب على بريطانيا أن توفر لهم المونات وذلك بسبب ضآلة بالذي لاقاه مشروع البيض لم يكن يبدو على الاطلاق أن هناك سببا وجبها الذي لاقاه مشروع البيض لم يكن يبدو على الاطلاق أن هناك سببا وجبها للاعتقاد في أن هذا النوع من الاعتماد يمكن تفييره في المستقبل القريب .

ولكن كان ما يزال في الامكان احراز التقدم بالوسائل الدستورية بالرغم من أن مطالب الجامعيين بالمزيد من التمثيل السياسي ، كان من الضروري التقليل من شأنها على قدر ما تسمح به البالد . وفي عام ١٩٥٤ تم ادخال نظام وزاري مع اعطاء الأعضاء غير الرسميين حق الأغلبية في المجلس التنفيذي بنسبة سبعة الي خمسة ، وكان الأعضاء غير الرسميين يشكلون أيضا الأغلبية في المجلس التشريعي وكان يتم انتخاب اربعة عشر عضوا من بين أعضائهم الستة عشر مع انتخاب الأعضاء الأربعة المثلين لباثاريست بالأغلبية المطلقة . أما الأعضاء المون يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة .

وترك هذا الوضع لمعتنقى الآراء الحديثة مسسالة واحدة فقط لمواجهتها فلقد ابتدأوا في التركيز على نشر النظام الانتخابى العام في باثاريست بين الشعب بأكمله على الرغم من معارضة المسلمين والزعماء وحمل لواء الزعامة الحزب المتحد الذى الغه « بييرنيجي » الذى قام أساسا في باثاريست الا أنه وجد منافسا عنيدا في حزب الشعب التقدمي الذى ألفه « دافيد چاوارا » الذى كان يلقى تأييدا في المحمية يفوق

ما يحظى به الحزب المتحد . ولهذا حينما اتخذت الخطوة الدستورية الثانية في عام ١٩٦٠ امتد حق الانتخاب الى جميع الشبان وازداد عدد العضاء المجلس التشريعي الى أربعة وثلاثين عضيوا ، وتمكن حزب الشعب التقدمي من الحصول على الأغلبية الانتخابية ولكن بعد ذلك بما لا يزيد عن عام ادت المنازعات التي قامت في حزب الشعب التقدمي ذاته من جهة علاوة على المعارضة التي واجهها من الزعماء الذين كانوا ما يزالون ممثلين في المجلس تمثيلا مباشرا من جهة أخرى ادى الى منح الفرصة « لتيجي » في سلب السلطة من جاوارا ، ولكن لينعكس موقفهما مرة أخرى في العام التالى . وفي نفس الوقت كان يجرى المزيد من التقدم الدستورى الذي يسمح بتعيين دئيس للوزراء يتم اختياره من المجلس التشريعي تاركا المدعى العام ليظل الموظف الرسمى الوحيد في المجلس التشريعي ، وفي مايو من عام ١٩٦٢ حصلت جامبيا على حكمها المجلس الداخلي وفي عام ١٩٦٤ انعقد مؤتمر من أجل الاستعداد للحصول على الاستعداد للحصول

وترك لشعب جامبيا حق تقرير مصيره في المستقبل كما أجرت هيئة الأمم المتحدة دراسة للعوامل المتعلقة باجراء شكل من الاتحاد بينها وبين السنغال ، وبالتدريج ادخلت تعديلات على معارضة فكرة الاتحاد مع السنفال ذلك لأنه أصبح من الواضح أن الحكم الاستعمارى كان يتلاشى بسرعة من القارة الأفريقية بأجمعها . ولو أن كلا من السنفاليين وتجار الفول السوداتي بالمحمية قاموا باستخدام كل من النهر وميناء باثاريثت لظهرت قيمة هذا النهر وأهمية هذا الميناء العظيم . ورويدا وويذا ابتدأت الحكومة التمثيلية في حمل شعب جامبيا على مواجهة حقائق دولته الاقتصادية المرتبطة بموقعها الجغرافي .

\* \* \*

وبالرغم من أن جامبيا كانت بعيدة جدا عن مجرى السياسة الافريقية الرئيسي لدرجة لا تجعلها تتأثر بالتقدم الذي أحرزته غانا نحو الاستقلال الا أنه قد يتوقع الانسان أن سيراليون قد شعرت برد الفعل بقوة تفوق شعور جامبيا به . ولكن في الواقع لم يحدث هذا على الاطلاق ففي فترة من فترات الزمن كانت سيراليون في مقدمة المعركة القومية وكانت كليتها المسماة « فوراه باي » تغذى عددا كبيرا من زعماء غرب آفريقيا المرموقين بتعاليمها في فترة شبابهم هذا علاوة على أن والاس جونسون كان وليدها الشهير وقد كان والاس رفيقا الآزيكوي رئيس دولة نيجيريا أثناء حركته القومية التي قام بها في غرب أفريقيا في فترة ما قبل الحرب وفترة مابعد الحرب مباشرة . الا انه حدث خليط من العوامل الاجتماعية والسياسية

أدى بدوره الى ترك سيراليون فى مؤخرة الركب التقدمى أثناء خمسينات القرن العشرين .

ومن الناحية الدستورية سارت الدولة في طريق صبغه الغانيون بطابعهم . فبعد الانتخابات التي تلت ادخال دستور عام ١٩٥١ الجديد انتقلت سلطات الادارات الحكومية تدريجيا الى الأعضاء المنتخبين ، وفي عام ١٩٥٣ تم ادخال نظام وزارى كامل وفي العام التالى تم تعيين الدكتور ملتون مارجاى في منصب « كبير الوزراء » . وفي عام ١٩٥٦ صدر دستور جديد آخر زاد من عدد أعضاء الهيئة التشريعية وبعد ذلك بعامين أصبح الدكتور مارجاى رئيسسا للوزراء له مجلس يتكون من تسسعة وزراء أفريقيين . وبعد ذلك بعامين أيضا أى في عام ١٩٦٠ وافق المؤتمر المنعقد في لندن على أن تصبح سيراليون دولة مستقلة بحلول ابريل عام ١٩٦١ في في لندن على أن تصبح سيراليون دولة مستقلة بحلول ابريل عام ١٩٦١ فترة الانتقال . وقد حصلت سيراليون على استقلالها في التاريخ المتفق عليه .

وكانت تلك السلسلة من الأحداث تعتبر مثلا كلاسيكيا في انتقال السلطة من أيدى المكتب الاستعمارى البريطانى الى الممثلين الافريقيين بوسائل سلمية تطورية الا أنه في الواقع لم يكن له أى تأثير على حياة السكان الذين ظلوا يرزحون تحت نير الفقر والجهل وتلقى بهم الخرافات في حيرة دائمة ويكنون الاحترام للزعماء التقليديين ، وقد تمكن عدد ضئيل من الشخصيات البارزة من تحقيق ثروات طائلة من مناصبهم الجديدة ولكن جمهرة الشعب ظلت دون أن تتأثر اللهم الا أن الادارة الجديدة كانت أقل كفاءة وأكثر فسادا ، ومن المحتمل أن الحكم الذاتي والاستقلال قد حدث بسهولة بالفة ولكن لم يكن لدى البريطانيين أية اسباب تدعوهم للبقاء في الحكم ذلك لأنهم بعد أن واجهوا ما حدث في غانا لم يكونوا في حاجة الى ضفط مبالغ فيه حتى يسلموا الساطات التي تحت أيديهم اذا ما طلب منهم ذلك .

وعلى أية حال فقد كانت عملية الانتقال هذه تتم لصالح أصدقائهم التقليديين الذين كانوا يتوقعون منهم أن يحترموا مصالحهم وليست لصالح الكتل المتدافعة الثائرة في أكرا . وقد كان حزب الدكتور مارجاى المسمى بحزب شغب سيراليون الذي أمسك بزمام الحكم منذ تأسيسه في عام ١٩٥١ حتى الحصول على الاستقلال كان يقوم \_ الى حد كبير \_ على تأييد زعماء المحمية . وكان الطرد هو مصير كل زعيم يحيد عن الطريق .

وبالطبع كان بوجد عدد من الأحزاب المتنافسة التي تكونت أثناء تلك الفترة اذ أن الحزب التقدمي المتحد دخل في صراع ضد حزب مارجاي « حزب شعب سيراليون » في الانتخابات التي أجربت في عام ١٩٥٧ وكسب لنفسه تسعة مقاعد من بين التسعة والثلاثين مقعدا . ومن جهة أخرى تعاون البرت شقيق مارجاي مع الزعيم العمالي «سيباكا ستيفنز» ليكون « حزب الشعب القومي » في عام ١٩٥٨ متخذا معظم مؤيديه من بين الأعضاء المنشقين على حزب شعب سير اليون . وحاول حزب الشعب القومي أن يحقق الاتجاهات السياسية في سيراليون بعنصر أكثر تقدمية وذلك بمطالبته بالاستقلال الفورى ، الا أنه مع هذا لم يحصل على الاطلاق على تأييد جماهيري . ولكن حزب مؤتمر الشعب العام الذي اسسه كل من ستيفنز ووالاس جونسون بعد أن أشتركت جميع الأحزاب الأخرى في حبهة إقومية متحدة قبل الاستقلال مباشرة \_ كان أكثر تقدمية وحصل حزب مؤتمر الشعب العام على بعض التأبيد من الشباب في المدن ومن الحركة النقابية العمالية ومن عمال استخراج الماس الساخطين وطالب باحراء انتخابات قبل اعلان الاستقلال ولكن زعماءه وضعوا في السجن أثناء احتفالات الاستقلال ، وظل هذا الحزب هو الحزب المعارض الخطير بعد الاستقلال.

ولكن كانت تخيم على المسرح السسياسى بأكمله سسحب كثيفة من الاحترام الاجتماعى والاذعان لوجود البريطانيين وتبجيلهم . أما الحركات الشاردة الضئيلة التى حدثت فى داخل هذا الاطار فلم يكن لها أى مغزى سياسى ، وبالرغم من حدوث اضطرابات عمالية فى فريتاون فى عام ١٩٥٥ وانتشار مشاعر السخط على مستوى أوسع الجماهير حينما بذلت عدة محاولات من أجل ايقاف عمليات الحفر من أجل البحث عن الماس بوسائل غير مشروعة وكذلك ايقاف بيعه بعد ذلك بعامين ، الا أنه لم تصبح اى من تلك المسائل ذات أثر سياسى خطير .

وحقيقة ذلك الموقف ان التقاليد الاجتماعية في سيراليون كانت قد وضعت بأيدى مزيج من الزعماء التقليديين في المحمية والكريول معتنقى المذهب الفيكتورى في فريتاون ومما يدعو للانتباه أنه حينما حاقت الهزيمة بالدكتور ملتون مارجاى وحرمه أخوه البرت من زعامة الاجتماع البرلماني التمهيدي الذي عقده حزب شعب سيراليون ثم تغيير هذا القرار في نفس الليلة لانه قيل أنه باحاقة الهزيمة بالدكتور لم تطبق العدالة .

ولهذا حينما وفد عمال المحمية الى فريتاون بحثا عن العمل وابتداوا في الانفصال عن بيئتهم القبلية لم يجدوا نقابات عمالية ذات طابع حزبي

أو اتحادات اجتماعية أو جماعات ثقافية أو سياسيين تقدميين في انتطارهم من أجل الترحيب بهم ، بل على النقيض من ذلك فقد وجدوا المبادىء المحافظة التي يؤمن بها الشعب الكريولي الصميم الذي استخدم مميزاته الاقتصادية والتعليمية ليغدق بها على الحرف مع احتقاره للعمل اليدوى ، ولقد قلد هذا المجتمع المتكلف بعماء انجلترا القرن التاسع عشر ناظرا الى المجتمع الافريقي بازدراء معتبرا اياه في درجة اجتماعية أدنى منه .

وحينما فرضت الدساتير التمثيلية على شعب الكريول وابتدا افريقيو المحمية الولوج في الحياة السياسية كانت السمة المميزة في الأفق القومي الاحتفاظ باثني عشر مقعدا في المجلس التشريعي لكبار الزعماء . وقد استمر هذا التمثيل الخاص الذي يتمتع به الزعماء في فترة ما بعد الاستقلال .

وعلى هذا اخترق الشعور بالحنين الى تكوين مملكة الكربول وتأثير الساطة التقليدية متآزرين ، اخترقا الحياة الاجتماعية والسسياسية . كما أنهما أعاقا أية حركة قومية أصيلة عن التطور وطوقا الخناق حول أى مفهوم يرمى الى التغيير من العلاقات الاجتماعية ، أو التوسع الاقتصادى المخطط أو الارتباط بالأفكار السياسية الديناميكية التى تنمو في بقية أنحاء القارة . وعلى هذا استمرت سيراليون في سياستها مع استبدال الوجوه البيضاء بوجوه سوداء ولكن دون احداث أى تغيير في حياة السياد الاعظم من الشعب .

ولم يكن في الامكان أيضا أن يتوقع الإنسان أن تشعر ليبريا \_ أقدم دول غرب أفريقيا المستقلة \_ بتأثير له وزنه نتيجة للأحداث الخطيرة التي وقعت في غانا فلقد أظهر رئيس الجمهورية « تابمان » أهتمامه منذ أوائل عام ١٩٥٣ بالتطورات الحديثة التي وقعت في غانا ، ودعا نكروما للقيام بزيارة رسمية إلى ليبريا كما أنه أرسل يخته الخاص لاحضاره . ومن الأحداث الجديرة بالاهتمام أن نفقات هذا اليخت قد كلفت ليبيريا أكثر من واحد في المائة من ميزانيتها القومية . وفي الواقع كان يخصص لادارة شئون رئاسة الجمهورية ما يزيد على ٢٪ من الميزانية العامة .

ولكن النقد الذى كان يوجه الى البذخ الجمهورى علانية كان قليل الشأن وبعد قضاء الرئيس تايمان لفترتى الحكم القانونيتين التى تمتد كل منهما لمدة أربع سنوات تم تعديل الدستور فى عام ١٩٥١ لتمكينه من الدخول فى الانتخابات مرة أخرى ، وقد مكنته سيطرته الشخصية

وسلطته التنفيذية من استمراره في الحكم بعد نجاحه في الانتخابات دون مواجهة أية معارضة لها شأنها .

الا أنه بالرغم من أن هذه الرئاسة قد أصبحت نتيجة لهذا دكتاتورية شخصية فقد كان من آثارها تغيير الحياة في الدولة ـ وأن كان بطيئا وليس مجرد الحفاظ على الحالة القائمة . ولم يكن راضيا عن اعتماده على تأييد الأمريكين الليبيرين الذين يعيشون على الساحل والذين كانوا يشكلون واحدا في المائة من السيكان البالغ عددهم مليونا ونصف مليون من النسمات الذين كانوا يحكمون الدولة حكما تقليديا . كما أنه ذهب الى الظهير القارى من أجل التحدث مع الزعماء وحمل معه بعض الأشخاص من الداخل وأشركهم في الحكومة . ومنذ عام . 190 فصاعدا أشتركت كل من مساعدات النقطة الرابعة التى تقدمها أمريكا والعشرون في المائة من الميزانية القومية في تنفيذ برنامج تنمية يرمى الى حل المساكل المتفاقمة المتعلقة بالصحة العامة والزراعة والطرق والتعليم . وتم اقناع شركة « مطاط فايرستون » بدفع ٢٥٪ كضريبة دخل على أرباحها لكى شركة « مطاط فايرستون » بدفع ٢٥٪ كضريبة دخل على أرباحها لكى مجالات اهتمامهم المتعلقة بالبحث عن خامات الحديد مما ترتب عليه أن مجالات اهتمامهم المتعلقة بالبحث عن خامات الحديد مما ترتب عليه أن

ولهذا بالرغم من انه لم تحدث أية تغييرات تتسم بالطابع الدرامى أو الجذرى شبيهة بتلك التى حدثت فى ساحل الذهب الا انه كان يلوح فى الأفق أمام سكان ليبيريا الأمل فى حياة أفضمل ولأول مرة اشتركت شعوب المناطق الداخلية فى شئون الأمة وحصلت النساء على حق التصويت كما لاحت فى الأفق برامج تنمية اقتصادية واجتماعية حديثة واستمرت مونروفيا فى سيطرتها على الدولة الى درجة تدعو الى الاعتلال فى الوقت الذى كان فيه التطور الاقتصادى يميل بشكل واضح الى اقامة المشروعات الاسكانية فى العاصمة . وكان حتما أن يجذب التقدم الاقتصادى أعدادا متزايدة من سكان ليبيريا نحو مدينتهم الوحيدة وأن تزداد أسباب التوتر الاجتماعى والاقتصادى حدة هناك .

أما السؤال الذي نظرحه الآن للمستقبل هو عما اذا كان في وسع نظام تابمان الجمهوري مواجهة التحديات التي أثارتها اصلحاته التدريجية أو أن بعضا من صغار الضباط الذين استهوتهم الأحداث التي وقعت في غانا سيطالبون باحداث تغيرات عاجلة تتسم بالطابع التقدمي .

ونيجيريا هي الدولة الوحيدة في غرب افريقيا التي يمكن مقارنتها عن حق ـ بساحل الذهب اذ أن حجم الدولة ـ سسواء أكانت من ناحية مساحتها أو تعدادها السكاني ـ يفوق كثيرا ساحل الذهب حتى انها تبدو من ناحية امكانياتها دولة لها تأثيرها على المجتمع الأفريقي يفوق تأثير ساحل الذهب ، كما أنها قامت \_ على اسوا الفروض بدور في الحركة القومية الأولى حتى حوالي عام . ١٩٥٠ يضارع في أهميته دور ساحل الذهب حتى أنه اصبح من المتوقع لها أن تنال استقلالها بنفس الخطى السريعة التي حصل بها كل من نكروما ورفاقه على استقلال ساحل الذهب .

ولكن التطور الدستورى في نيجيريا لم يجر في طريق ممهد ويسير أثناء خمسينات القرن العشرين اذ أن عددا من العوامل قد وقفت حجر عثرة أمام حركة زحف ديناميكي تمسائل تلك التي حدثت في ساحل الذهب ، كما كان المركز الاجتماعي الاقتصادي بأكمله اكثر تعقيدا من ذلك الذي واجهه نكروما . فلقد كانت القوى التقليدية في الشمال أقوى نفوذا علاوة على أنه كان يخضع لسيطرة هذه القوى نصف مجموع السكان تقريبا ، كما أن مبدأ المحافظة الاسلامي كان يسمل للزعماء والأمراء فرض انفسهم على الشعب . أما في الغرب فلقد تحالفت الزعامة التقليدية مع طبقة تجارية انبثقت من التجار الأفريقيين مكونة فئة برجوازية شديدة النفوذ تقوم على دعائم صور تقليدية . وبالرغم من أن تلك الحالة قد تسمح باجراء الاصلاح الا أنه لم يكن في امكانها أن تستهل حركة زحف تقدمي بين الجماهير تشبه تلك التي قام بها حزب مؤتمر الشعب في غانا . أما الشرق فقد كان ذا اتجاه تقدمي الا أنه دائما الحركات التي كانت تقف عقبة كؤودا أمام أي أمل في أن يصسبح حزبا قوميا أصيلا .

ولكون نيجريا أكثر فقرا بمقارنتها بساحل العاج فان ذلك لن يشجع على قيام الاتجاه التقدمى ، أضف الى ذلك أن الانتهازية والفسساد والتحيز للوى القربى التى تلازم بالضرورة السلطات المتزايدة ادت الى اعاقة التقدم أكثر مما تعوقه فى الدول الأكثر غنى ، كما أنه لم يكن من المحتمل انطلاق صيحة اصلاحية ضد مثل تلك الأعمال فى دولة اعتادت على تقديس حكامها بدرجة تفوق مثيلتها فى المجتمعات الأقل تقليدية .

ولكن أخطر العوائق التى تقف أمام أى تقدم قومى ديناميكى هى الانقسامات الفائرة بين طبقات الشعب المتباينة فبالرغم من الجهد الجبار

الذى بذله آزيكوى اثناء فترة الحرب وبعدها مباشرة الا أنه لم يظهر في نيجيريا في أوائل خمسينات القرن العشرين أى شعور أصيل بالقومية النيجيرية . كما أنه ليس من الدقة في شيء أن نلقى اللوم كله \_ فيما يتعلق بهذا القصور الذاتى \_ على عاتق الحكم الاستعمارى البريطانى : حقيقة أن رجال الادارة البريطانيين كانوا يميلون الى محاباة التقليديين ولكنهم جمعوا شمل المناصر المختلفة المكونة للدولة لأول مرة في تاريخها في عام ١٩١٤ كما قدر لهم أن يوحدوا بين هذه العناصر من الناحية السياسية بعد الحرب العالمية الثانية .

وحقيقة الأمر أن المجتمعات المتباينة التى نشأت سويا فى داخل نيجيريا لم تكن تشترك الا فى القليل فى طبائعها كما أنها كانت تتبادل نظرات الشك المستفيضة علاوة على أن كلا منها كانت غفيرة العدد لدرجة تجعل من المستحيل أن تسيطر عليها جماعة أخرى كما حدث أثناء الزحف التوحيدى فى ساحل الذهب، وكان نكروما قد واجه مشاكل شبيهة بتلك ولكن لم تكن على الاطلاق على مثل هذا النطاق الواسع، ولقد كانت غانا متماسكة بدرجة تمكنها من أن تصبح دولة موحدة بالرغم من الاختلافات القائمة بين مجتمعاتها . أما نيجيريا فلقد كانت متناهية في الكبر وفي التشتت أيضا .

عام ١٩٥١ مباشرة علاوة على أن الدستور ذاته كان عبارة عن مزيج لا يمكن أن يكون بين عنصرين متناقضين كما أن البريطانيين أرادوا أن سيروا بنيجيريا الى طور الدولة الموحدة ولكن دون منح السلطة لسكان الجنوب التقدميين . ولهذا فقد كانت تلك السياسة تشتمل على -عوامل متناقضة فلم يكن من الممكن للجنوب أن ينجح في خلق وعي قومي مشترك بشيء أقل من قيامه بزحف تجديدي راسخ الأقدام ولهذا حينما وضع الدستور الصادر في عام ١٩٥١ موضع التنفيذ لم يكن مقبولا لدىكل من التقليديين والمحدثين . وكان يهدف هذا الدستور الى منح سلطات لها وزلها في الحكومة المركزية ولكنه اطمأن الى تأكيد السيطرة الإقليمية على الهيئة التشريعية المركزية حتى يتحاشى خطورة تدفق العناصر الوطنية على تلك الهيئة التشريعية بدرجة تزيد عن حاجتها كما حدث في أكرا • وكان يتم انتخاب مجلس الممثلين المركزي عن طريق الهيئات الاقليمية التشريعية التي كان يتم انتخابها عن طريق الفئات الانتخابية بطريقة غير مباشرة ، زد على ذلك أن الشيمال معقل التقليديين قد خصص له ثمانية وستون مقعدا في مقابل الأربعة والثلاثين مقعدا التي خصصت لكل من الاقاليم الجنوبية وهذه أرقام تعكس بالتالى المعدلات السكانية وكان يتم اختيار اربعة أعضاء أيضا عن كل اقليم من اجل الاشتراك في مجلس الوزراء وبذلك تسد الطريق أمام قيام شكل حكومي له صفة قومية بحتة .

ولهذا فان الدستور الذي اعطى للحكومة المركزية سلطات أقوى من تلك التي أعطاها للحكومات الاقليمية قصر استخدام تلك السلطات على النف وذ الاقليمي واحتفظ بعنصر قوى من السلطة التقليدية على الانتخابات .

وكان تأثير هذا الدستور هو الذى حول انتباه ذوى الوعى السياسى 

الى حد ما ـ تجاه المجهودات الاقليمية أكثر مما حولها تجاه المجهودات 
القومية وكان كل من آزيكوى وأوبافيمى آوولوو يحبذان قيام نوع من 
الاتحاد الفيدرائى للقضاء على الروح المحافظة العميقة الجذور المتأصلة في 
الشمال والآن قد أدركوا خطورة دستور ماكفرسون الذى اعطى للشمال 
سلطات كاملة ليقرر السياسة القومية اذا ما وجد له مؤيدين قلائل في 
الجنوب وكان رد الفعل متشابها لدى الجبهتين ذلك لأنهما كانتا تركزان 
مجهوداتهما للحصول على المزيد من السلطات لاقليميهما وتنظيم أحزابهما 
على اساس اقليمي بحت .

وعلى هذا بالرغم من أن حزب آزيكوى المسمى « بالمجلس القسومى لنيجيريا والكاميرون » لم ينكر على الاطلاق كونه حزبا قوميا الا أنه وجد أنه لا يمكنه الحصول على تأييد جماهيرى الا في الاقليم الشرقى الذي يسيطر عليه شعب « الايبو » أما آوولوو فقد أقام صرح حزبه المسمى « بحزب الحركة » على دعائم « اليوروبا » القائمة في الغرب . في حين أن أهل الشمال أقاموا حزبهم المسمى « بحزب مؤتمر شعب الشمال » وتزعمه شعب الساردونا الذي يعيش في « سكوتو » وحاول زعماء كل حزب الحصول على السلطة في الجمعيات تاركين الهيئة التشريعية المركزية عزب الحصول على السلطة في الجمعيات تاركين الهيئة التشريعية المركزية آزيكوى ، وحينما قرر حزب « المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون » معارضة الدستور وجد أن وزراءه في المجلس الفيدرالي لم تكن لديهم الرغبة في الاستقالة ، ولما وجد هؤلاء الوزراء تعضيدا لهم من جانب بعض الاعضاء الآخرين تركوا حزب « المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون » المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون » ليكونوا حزبا جديدا هو «حزب الاستقلال القومي » .

ولكن سرعان ما ادت العداوات القائمة بين الشمال والحنوب الى تحطيم الدستور ففى عام ١٩٥٣ حاول سكان الجنوب حث المجلس الفيدرالى على اقتراح رسمى يطالبون فيه بالحكم الذاتى فى عام ١٩٥٦

ولكن أهل الشمال سدوا عليهم الطريق لأنهم لم يكونوا ليوافقوا على مطلب الاستقلال الا «بمجرد أن يصبح عمليا » وأهينت كرامة الأعضاء الشماليين في لاجوس في الوقت الذي أدت فيه حالة التوتر التي حدثت حول تحركات أهل الجنوب في «كانو » الى اندلاع حوادث الشفب ، ولهذا أجريت مناقشات جديدة بين الأحزاب الثلاثة جميعها ذلك لأن تلك الأحزاب — وأن اختلفت الأسباب — كانت مصممة على قيام دستور فيدرالي مع وجود ميزان للقوى بين الأقاليم المختلفة ، ولكن الشمال كان يحدوه الخوف لئللا يعمل أهل الجنوب الذين يفوقونهم تعليما وسفسطة على الانفصال وممارسة سيطرتهم على مجتمعهم في حين أن الجنوب سواء أكان في الأقاليم الفربية أو الشرقية كان يخشي أن يقف وكانوا يعلمون جميعا أن ساحل الذهب قد حصل حينذاك على حكمه ولذاتي الداخلي .

وبحلول اكتوبر عام ١٩٥٤ انبثق دستور جديد عن تلك المناقشات وكان من الواضح حينذاك أنه دستور فيدرالي صريح . فاعد كان لكل اقليم مجالسه التنفيذية وجمعياته العمومية مع تعيين وزرائه عن طريق أحزاب الأغلبية كما أن كل اقليم كان يتمتع بسلطات عظيمة على شئونه الاقليمية وقد حصل الكاميرون الجنوبي على دساتير مماثلة بالرغم من أن الكاميرون الشمالي استمر في ادارة شئونه كجزء لا يتجزأ من الاقليم الشمالي من نيجيريا ، وكان للاتحاد الفيدرالي ـ الذي يضم تلك الأقاليم الثلاثة والكاميرون الجنوبي ـ مجلس للنواب خاص به يتم انتخابه عن طريق الدوائر الانتخابية الفيدرالية وذلك باجراء انتخابات مباشرة في الجنوب في الوقت الذي كان فيه الشمال مازال يطبق نظام الفئات الانتخابية . وكان المجلس الذي يتكون من مائة واربعة وثمانين عضوا بشتمل على اثنين وتسعين عضوا عن أهل الشمال واثنين واربعين عضوا عن كل من الفرب والشرق وستة أعضاء عن الكاميرون الجنوبي واثنين عن لاجوس وكانوا يقفون في مواجهة معارضة الاقليم الغربي الذي كان من المنتظر أن يكون اقليما فيدراليا . وكان للاتحاد أيضا مجلس الوزراء يتم اختيار ثلاثة منهم من كل اقليم على حدة وواحد من الكاميرون الجنوبي.

وارضى هذا الدستور الجديد رغبة القوميين فى ادخال نظام السياسة الحزبية على خشبة المسرح ولكنهم اكدوا أيضا وجوب تركيزهم \_ منذ ذلك الوقت فصاعدا \_ على أوجه النشاط الاقليمي أساسا .

وتمكن كل حزب رئيسي اقليمي من كسب الانتخابات في اقليمه وكون

حكومته الاقليمية فكان الوضع كما يلى : حزب مؤتمر شعب الشحمال في الشحال وحزب المجلس القومى لنيجيريا والكاميرون في الشرق وحزب الحركة في الفرب ، ولكن تمكن حزب مؤتمر شعب الشحال من كسب عدد كبير من المقاعد في الانتخابات الفيدرالية أكثر مما حاز عليه الحزبان الآخران ذلك لأن نصف عدد الدوائر الانتخابية كانت موجودة في الاقليم الشمالي ، وبالرغم من محاولات الأحزاب الأخرى اليائسة نحو تهديد مركز حزب مؤتمر شعب الشمال الا أن أيا من تلك الأحزاب لم يتمكن من التصدى لحزب شعب الشمال في اقليمه بشكل خطير . وأظهر حزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون الومضة الأخيرة من مطامحه كحزب قومي بحصوله على عدد اكبر من المقاعد الفيدرالية في الفرب يفوق ماحصل عليه حزب الحركة . وأدى هذا الى حدوث موقف شاذ اضطر فيه الحاكم العام أن يعين ستة وزراء من حزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب بينما لم يتم تعيين سوى ثلاثة وزراء من حزب مؤتمر شعب الشمال .

الا أن زعماء الحزب كانوا مايزالو باقين في اقاليمهم حيث أصبحوا رؤساء وزارات اقليمية وبدا في ذلك الوقت أن قيام دولة نيجيريا المتحدة بعيد المنال بشكل لم يسبق له مثيل اذ أن كل اقليم من أقاليمها كان يسير في طريق منفصل . فالاقليم الشمالي كان وما زال اقطاعيا يدير شئونه أمراء الفولاني ب الهوسا بينما كانت النساء محجبات ومحرومات من الادلاء بأصواتهن أما جماهير الشعب فقد كانت تغط في سبات جهلها من مجال التعليم والمواصلات والحياة الاقتصادية من القلة بحيث يندر أدراكها ونادرا ما كانت تؤثر ولو تأثيرا طفيفا على سسطح العلاقات الاجتماعية والسياسية ، وحاولت جماعة من جيل الشباب أن ترفع لواء تحدي العالم الحديث بتكوينها حزبا معارضا يسمى « حزب الاتحاد التقدمي لعناصر أهل الشمال » بزعامة « أمينو كانو » الا أنه وضع على كاهله عبئا ضخما في تحديه لقوة المباديء الاسلامية التقليدية القائمة منذ أمد بعيد .

اما الاقليم الشرقى فقد كان دائما يتسم بطابع الديناميكية السياسية الا أنه كان فقيرا من الوجهة الاقتصادية فلقد خلقت الحكومة الاقليمية بعض التطورات التقسدمية خاصسة فى التعليم وفى بعض المشروعات الاقتصادية المركزة ولكن دائما ما كان يحدث الانشقاق السياسى ويسود الفساد المالى ، بل وان آزيكوى نفسه اضطر الى الاذعان لاستجواب وجه

اليه في أمور تتعلق بمعاملاته مع البنك العقارى الافريقي في عام ١٩٥٦ . وفي العام التالى واجه ثورة عارمة ضد زعامته لفشله في ادخال التعليم الجامعي المجانى الذي كان قد وعد به . أما شعب « الاببو » فقد وجد وظائف له في الاقاليم الثلاثة بأجمعها الا أن أصابع الشك والاتهام التي كانت موجهة نحو طبيعتهم الطموحة عاقتهم عن فتح أية ثفرات لها خطورتها في النظام الاجتماعي القائم .

ولكن معظم مظاهر التقدم قدر لها أن ترى في الفرب ذلك لأن الفرب كان منطقة الكاكاو وكان يتمتع بثروة كافية تجعله يفكر تفكيرا جديا في القامة صرح دولة حديثة . وتمكن الفرب من قيادة الطريق في مجالات التعليم والتجارة والانتاج ولكن ذلك أدى الى خلق طبقة برجوازية اكثر مما أدى الى خلق مجتمع اليوروبا يسيطر على حزب الحركة ومن جهة أخرى ادت سيطرة الحكومة على الاقتصاد الى اتساع مجال الفرص الوظيفية واثارة الحوافز العامة في مجالات النشاط الاقتصادى ومنح الفرصة لبعض الناس في تجميع ثروة لها شأنها ، الا أن المجتمع الذي انبثق عن ذلك كانت تسيطر عليه الطبقات الحرفية والزعماء التجاريون ولم يكن في أمكانه أن يوفر الزعامات للأقاليم الأخرى ولم الظروف التي ازدهر بين أحضائها أن يوفر الزعامات للأقاليم الأخرى ولم الظروف التي ازدهر بين أحضائها لم تكن متوفرة في الأقاليم الأخرى ولم الى المزيد من التحول التقدمي لمجتمع من المحتمل أن يؤثر على حياة الرجل المادى .

ولما وجد قوميو الشرق والغرب أنفسهم محصورين بين السبل الاقليمية الضيقة دخلوا في معركة هجومية مزدوجة لضمان الحكم الذاتي الاقليمي . ولقد تحقق هذا الغرض سريعا في عام ١٩٥٧ م حينما تمت الموافقة في احدى المؤتمرات الدستورية على أن يصبح الاقليمان ذوى حكم ذاتي نتيجة لتلك المسائل المتعلقة بالاختصاصات الاقليمية .

وكان الشمال مازالت تتملكه الرغبة في المحافظة على الادارة البريطانية لعدة سنوات ولكن في الواقع كان أهل الشمال قد ادركوا حينداك كنه حياة المستقبل التي لا يمكن تحاشيها . ولدهشة الجميع اشترك سكان الشمال في حركة جماعية في مارس عام ١٩٥٧ م في المجلس الفيدرالي يطالبون بتحقيق الاستقلال القومي في عام ١٩٥٩ م ، وفي اغسطس من نفس العام تم تعيين رئيس وزراء فيدرالي وسرعان ما ادخل في مجلس وزرائه عضوين من حزب العمل لكي يكون تآلفا قوميا حقيقيا . ولم يكن رئيس الوزراء الجديد واحدا من بين زعماء الحزب الثلاثة الرئيسيين بل

كان يعمل « سردونا » لدى ضابط « سكوتو » الحاج أبو بكر تفاواباليو احد مصلحي الشمال والذى كان يعمل وزيرا فعلا فى المجلس التنفيذى والذى قبل حينذاك فى هذا المنصب لأنه بات واضحا أن أحد رجال الشمال هو الذى يستطيع فقط أن يمسك زمام الأقاليم الثلاثة دفعة واحدة .

وكانت تلك هي نقطة التحول . ففي عام ١٩٥٧ أصبح وأضحا لأول مرة أن الأقاليم النيجيرية ستظل مرتبطة مع بعضها في نفس الأمة وأن الدولة النيجيرية الحديثة ستصبح اتحادا فيدراليا . وتمكنت الحقائق الاقتصادية متآزرة مع الرغبة الحقيقية في اقامة وحدة نيجيرية ، من التفلب على العناصر الانقسامية ؛ فقد كان من الممكن للاقليم الغربي يما يعود عليه من دخل الكاكاو ويما له من شريط ساحلي طويل إن ينجح في خلق دولة قائمة بذاتها . أما الشمال فبالرغم من اتساع رقعته الا أنه لم يكن يتمتع بمنفذ لصادراته ، في حين أن الشرق كان فقيرا جدا ، الا أن الفرب ذاته كان يعتمد اعتمادا عظيما على مدى جودة محصول الكاكاو وأسعاره . وفي نفس العام تلقى الغرب درسا لا ينسى في مدى تعرضه لهجمات مؤثرات خارجة عن نطاق سيطرته ؛ فلقد أدى سوء حالة الطقس الى تقليل اجمالي محصول الكاكاو من ١٣٠ الف طن الى ٨٠ ألف طن ولكن في نفس ذلك العام ارتفعت محصولات الشرق من نخيل الزيت والشمال من القطن . وتشكل هذه المحصولات علاوة على الفول السوداني الذي يأتي من الشمال على الدوام وجوز النخيل الذي يأتي من الشرق تشكل صادرات نيجيريا الرئيسية ويتأتى أغلب هذه الصادرات من قطاع الزراعة الذي يعمل فيه حوالي ٨٠٪ من الشعب النيجيري ، ولقد أدرك كل اقليم أن احتياجات التنمية الاقتصادية والتأثير العالمي كأنا بتطلبان أن ىتآزروا سويا .

ولكن مطامع تلك الأقاليم المباشرة قد اعتراها الشلل في المؤتمسر الدستورى المنعقد في عام ١٩٥٧ م فلم تقبل بريطانيا طلبهم فيما يختص باستعدادهم للحصول على الاستقلال بحلول عام ١٩٥٩ م ولهذا تم تأجيل الوتمر من أجل تقديم المزيد من التقريرات فيما يتعلق بالخطوات العملية التي يجب اتخاذها ولم يعد هذا المؤتمر الى الانعقاد حتى سبتمبر من عام ١٩٥٨ ولقد انقضت تلك الفترة في أفضل ما يفيد ، ذلك لأن الزعماء النيجريين أدركوا حينذاك أنه لا يمكن الحصول على الاستقلال الا أذا وصلوا الى اتفاق موحد فيما يتعلق بالمسائل الأساسية التي كانت مازالت تفصل بينهم ولهذا فلقد أظهر هذا المؤتمر عند استئنافه دوحا من التقارب

والتعاون . وطالب الأقليم الشمالي بالحكم الذاتي ابتداء من مارس عام ١٩٥٩ م، أما مسألة الأقليات فقد حلوها برفض الالتماسات المقدمة التي تطالب بخلق اقاليم جديدة على أن تترك الوسسائل التي قد تؤدى الى خلق تلك الأقاليم في المستقبل ، وتم الاتفاق على تكوين قوة بوليسسية موحدة ولكن مع اعطاء الأقاليم شيئا من السيطرة والأحقية في تجنيد أبنائها . وتمت الموافقة أيضا على تقسيم السلطات بين الحكومات الاقليمية والفيدرالية علاوة على وضع اسس نظام انتخابي موحد على أن يشترك فيه جميع أفراد الشعب ، وقد تمت الموافقة عليه أيضا ولكن على شرط ألا تحصل نساء الشنمال على حق الادلاء بأصواتهن في الوقت الحاضر على الأقل . وقسم المجلس الفيدرالي الى ٣٠٠ دائرة انتخابية تقوم على أن يخصص ١٧٤ مقعدا للشمال ، ٢٢ للغرب ، السكرتير الاستعماري البريطاني على أنه لو طالب المجلس بالاستقلال بعد السكرتير الاستعماري البريطاني على أنه لو طالب المجلس بالاستقلال بعد الجراء الانتخابات الفيدرالية الجديدة فانه سميمنحه ذلك الحق في أول أكتوبر من عام ١٩٦٠ م •

واجريت الانتخابات الفيدرالية في ديسمبر من عام ١٩٥٩ وأسفرت عن حصول حزب مؤتمر شعب الشمال على ١٤٢ مقعدا ، وحزب الاتحاد التقدمي على ٨ مقاعد وحزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون على ٨ مقعدا وحزب العمل على ٧٣ مقعدا . وعمل كل من حزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون وحزب العمل على كسب مقاعد خارج اقليميهما فحصل حزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون على ٢١ مقعدا في الغرب وحزب العمل على ٢٤ مقعدا في الشرق ولا كان كل من آزيكوي « وآوولوو » قد اختارا ترك امور حكومتيهما الاقليمية في مقابل الحصول على مقاعد في المجلس الفيدرالي بدا في الأفق أن هناك أملا في تأكيد تضاؤل الروح الاقليمية .

وكان من المنتظر في بادىء الأمر أن يكون هذان الزعيمان الجنوبيان القا تقدميا ذلك لأن التوحيد بين ما حصلا عليه من مقاعد يعطيهما حق الأغلبية ، ولكن بالرغم من أن كلا من آزيكوى وآورولوو كانا يرغبان في هذا الا أن رحى المعارك الدائرة بين أتباعهما كانت شديدة الضراوة ، فقد فضل وزراء حزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون السسابقون الاستمرار في العمل مع أبي بكر الذي ينتسب الى الشمال وعلى هدا تكون تحالف بين حزب مؤتمر شعب الشمال وحزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون الشامال القامي للنيجيريا والكاميرون وحزب الاتحاد التقدمي لعناصر أهل الشمال الشمال الشمال الشهال الشهال

وأصبحت تتكون الحكومة من ٩ وزراء من حرب مؤتمر الشمال ٧ من حزب المجلس القومى لنيجيريا والكاميرون مع تزعم آوولوو لحرب العمل باعتباره حزب المعارضة الرسمى .

أما آزیکوی نفسه فلقد رفض قبول احدی الوزارات مفضلا علیها أن يصبح رئيسا لمجلس الشيوخ ( ولقد أصبح حاكما عاما بعد الاستقلال ثم رئيسا للجمهورية في عام ١٩٦٣) .

وفى ذلك الوقت كانت هناك بعض مشاعر الاضطراب حول ما قد يحدث بالنسسبة لكل من الكاميرون الشمالي والكاميرون الجنوبي افالكاميرون الجنوبي لم يشترك في الانتخابات الفيدرالية ذلك لأنه قد فاز في انتخاباته المحلية « الحزب الديمقراطي القومي الكاميروني » وهو الحزب الذي كان يعارض الاتحاد مع نيجيريا وقررت هيئة الأمم المتحدة وجوب اجراء استفتاء عام في كل من اقليمي الكاميرون ولقد اجري هذا الاستفتاء العام في فبراير سنة ١٩٦١ م ولقد كان من المتوقع أن الشمال الأكثر تخلفا قد ينضم الى جمهورية الكاميرون الحديثة التي تكونت من اراضي الانتداب الفرنسية في حين أن الكاميرون الجنوبي الاكثر تقدما قد ينضم الى نيجيريا ، ولكن الواقع عكس الآية اذ أن الشمال ادلى بصوته على الاستمرار في صالح مشاركته مع أهالي نيجيريا أما الجنوب فلقد اصبح جزءا من الجمهورية .

وحينذاك أصبح المجلس الفيدرالى مستعدا لتقديم التماسه السابق بالحصول على الاستقلال ، وبعد اجراء المزيد من المناقشات الدستورية تحقق هذا الغرض في وقته في الأول من أكتوبر من عام ١٩٦٠ م الا ان هذا الاستقلال كان يشتمل على معاهدة دفاعية انجلونيجيرية ولقد لاقت نقدا لاذعا من جانب الشباب النيجيرى ، ولقد وضعت أكبر دولة افريقية التي يفوق تعداد سكانها عن خمسين مليونا نهاية للحكم الاسمستعمارى وأصبحت دولة ذات سيادة ولكن كان مايزال امامها أن تصبح أمة موحدة ذلك لأن شعور الولاء الاقليمي ظل أعمق من أي شعور آخر بالقسومية للنيجيرية ، وكان عليها أن تحقق مهاما اجتماعية واقتصادية هائلة ذلك لأن شعبها كان معظمه من المزارعين الفقراء في حين أن نصف سكانها كان ما يزال يعيش في المجتمعات الاقطاعية ، أما مستقبل نيجيريا وتأثيرها على العالم الخارجي فهو يعتمد على ما اذا كانت ستتمكن من التغلب على مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية دون أن تتحطم الدولة الى طوائف شبه قبلية أو بيئية ، ولهذا فأن الاستقلال لم يو فر شيئا أكثر من تلك الفرصة قبلية أو بيئية ، ولهذا فأن الاستقلال لم يو فر شيئا أكثر من تلك الفرصة التي منحها لأهالي نيجيريا ليقربوا هذا الموضوع بأنفسهم ،

وانه لن الأسهل ان نتتبع مجرى الأحداث في افريقيا الفرنسية أكثر من تتبعها في المستعمارية الفرنسية كانت دائما تتخذ شكلا واحدا . فبالرغم من تباين الاتجاهات الفرنسية كانت دائما تتخذ شكلا واحدا . فبالرغم من تباين الاتجاهات التي ظهرت في المواقف المحلية في الوقت الذي كانت فيه المجميات وأداضي الانتداب والأقاليم الخاضعة للوصاية تعامل كل منها معاملة خاصة الا انه قد تحقق التقدم الدستورى بنفس السرعة وفي نفس الوقت في جميع أنحاء المستعمرات، ولهذا فانه بدلا من اتباع المستعمرات الفرنسية للنمط الذي لا يتسم بالانتظام في التاريخ البريطاني الاستعماري مع ذهاب ممثلي المستعمرات المختلفة كل عام الى لندن من أجل اجراء المباحثات الخاصة بها وتقدم كل منها طبقا لشبكة معقدة من العوامل المختلفة كاتبعت المستعمرات الفرنسية نفس الخطوات بنفس النظام وحصلت جميعها على نفس الحقوق ونفس الدساتير التي طبقت عليها جميعا .

وفي بعض الأحيان كان يعتبر النصف الأول من خمسينات القرن العشرين فترة من فترات الركود السياسي في افريقيا الغربية الفرنسية الا أن هذا القول فيه بعض المبالغة ففي عام ١٩٥١ م على سبيل المثال خففت شروط التأهيل للدخول في الانتخابات مما أدى الى ازدياد مجموع المرشحين من ٧٦٣ر١٣٦٦ في عام ١٩٤٦ م الي ٢٥٠ر١٦٠ره في ذلك المام . ولما أعطت الحاجة التنظيم الانتخابات دافعا وقتيا للنظام الحزبي حينداك تزايدت اليقظة السياسية بسرعة واضحة ثم عبئت من أجل العمل السمياسي ، وعلاوة على ذلك فان رجال البرلمان الأفريقيين في كل من الجالين المحلى والباريسي كانوا يتلقون دروسا في فنون مناصبهم بل ان عددا قليلا منهم قد حصلوا على الخبرة بتعيينهم وكلاء وزاريين بالحكومة الفرنسية نفسها ، وكانت النقابات العمالية أيضا تتعلم بمساعدة النقابات العمالية الفرنسية قيمة استخدام سلاح الاضرابات والضغط الصناعي ، ولقد كللت مجهوداتهم بالنجاح وكوفئوا على ذلك باصدار قانون العمل في عام ١٩٥٢ م الذي منح العمال الأفريقيين حدا أدنى للأجور وقلل من ساعات العمل ومنحهم علاوات للأعباء العائلية واجازات يتقاضون عنها أجرا وفوق هذا وذاك أعطاهم المساواة الجماعية .

الا أنه بالمقارنة بالتقدم الملحوظ في كل من غانا ونيجيريا كانت أوجه التقدم هذه تبدو ضئيلة فيما يتعلق بالمسئولية السياسية وعلاوة على هذا بدت وكأنها ليست لها غاية تصبو اليها . ولما كان قد أعلن عن الاستقلال في عام ١٩٤٦ م لم يكن من الممكن لأية درجة من الزيادة في الحقوق السياسية أن تؤدى الى انتقسال السلطات التنفيذية فبذت السياسة الفرنسية وكأنها تتحرك في طريق سياسي مسدود .

علاوة على انساع مجال حقوق التصويت وحقوق نكوين النقايات العمالية فقد كان هناك عامل اقتصادى يبعث على البقظة السياسية وقامت الحكومات الفرنسية بتخصيص رءوس أموال لها وزنها في فترة ما بعد الحرب من أجل زيادة الانتاج ورفع مستويات المعيشة وزيادة وسائل الراحة الاجتماعية خاصة في الناحية التعليمية وذلك محاولة منها في تأكيد فكرة أن منح حق المواطنة الفرنسية للأفريقيين سيصاحبه بلوغ هؤلاء الأفريقيين للمستويات المعيشية المناسبة . وفي أبريل من عام ١٩٤٦ م أنشئت منظمة أطلق عليه\_ اسم « مؤسسة الاعتمادات الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » لفرنسا فيما وراء البحار وقد اشتهرت هذه المؤسسة باسم FIDES . وبعد ذلك بثلاث سنين وبعد توحيه الانتقادات التي تقول بأنه لا ببدو وكأن الأفر نقيين برون الة فوائد مباشرة من تلك المنظمة تم انشاء منظمة أخرى عرفت باسمه FERDES أي مؤسسة المعدات الريفية والتطور الصناعي والاجتماعي ، وكان الهدف من تلك المؤسسة تطوير الوسائل العملية الحياة الريفية مثل أجهزة المياه والمدارس الابتدائية والأسواق والخزانات والطرق . ولقد أنفق الفرنسيون مبالغ ضــخمة على تلك المشروعات تفوق ما أنفقه البريطانيون على نفس مشروعات التنمية الاستعمارية الشبيهة وعاى صناديق الرفاهية الاجتماعية ، وقد أنفق ما يربو على اثنين في المائة من الدخل القومي الفرنسي على مساعدات اقاليم ما وراء البحار وكانت أفريقيا الفربية تحصل على نصف ذلك المبلغ تقريبا .

ومع تشييد الجامعات والمدارس الحديثة ورفع مستوى الصناعة والزراعة والتجارة أصبح من ألزم الأمور أن ينمو الوعى العام . ولقد شوهد أثر ذلك حينما بطؤت حركة الاسسستثمارات والتنمية فجأة في عام ١٩٥٤/١٩٥٢ م حيث انتشرت الاضرابات في جميع أنحاء أفريقيا الفربية الفرنسية في عامى ١٩٥٥/١٩٥٤ م .

ولهذا فانه كان يكمن تحت هذه الحالة من الهدوء الظاهرى بعض أوجه النشاط بل وربما بعض مظاهر الاستياء المتزايدة تجهاه الحالة الراهنة وكان على هو فويت بويجنى أن يقوم بعمل شاق ألا وهو تخليص حزبه المسمى بحزب « التجمعهات الديمقراطى الأفريقي » RDA من عناصره الشهيوعية ثم يقوم باعادة بنهاء حزبه من أجل تدعيم سياسة التوفيق التي ينتهجها . ولقد فقد في خلال هذه العملية قوة لها وزنها حتى في وطنه ساحل العاج . أما في فولتا العليا فقد حل حزب شعوب الموسى جمعاء وحزب الاتحهاد القولتي بزعامة الدكتور

جوزيف كونومبو متالفين مع حزب الدول المستقلة فيما وراء البحار محل حزب « التجمعات الديمقراطي الأفريقي » باعتباره الحزب الرئيسي في الدولة ، ولكن صفوة المتعلمين من الشبباب وجدوا أن التقايديين شركاء بصعب مجاراتهم في ذلك الحزب وتسببوا في حله في عام ١٩٥٥ م . وحينما استبدل كونومبو هذا الحزب بحزبه الآخر المسمى بالحزب الاشتراكي لتعليم الجماهـــير الأفريقية أصبح في امكان ذلك الحزب الجديد السيطرة على الجمعية الاقليمية دون الاعتماد على تأييد شعوب الموسى الصادة . أما في السودان فأن الاضطرابات التي كانت تقع في حزب التجمعات الديمقراطي الأفريقي قد خذلت حزب الاتحاد السوداني المتالف بزعامة مامادوكوناتى الذى استمر في خروجه من الانتخابات على يد حزب فيلى سيسسوكو المسمى بالحزب السسسوداني التقدمي المتآلف مع الحزب الاشتراكي الفرنسي ٠ الا أن كوناتي استمر في تنظيم الشعب المتمدين في الوقت الذي كانت تتحطم فيه التقليدية تدريجيا ولهذا تمكن حزب الاتحاد السوداني من الحصول على المزيد من القوة . وبحلول عام ١٩٥٦ م حينما انشق الحزب السوداني التقدمي على نفسه كان حزب الاتحاد السوداني مستعدا للاستيلاء على الحكم بالرغم من وفاة كوناتي . وقد ظلت كل من موريتانيا والنيجر متخلفتين سياسيا الأولى تخضع للزعماء المغاربة التقليديين في حين أن الثانية كان يتزعمها « حزب الدول المستقلة فيما وراء البحار » المتآلف حتى عام ١٩٥٦ م حينما تم انتخاب الزعيم العمالي هاماني ديوري وفقد مرشحو حزب الدول المستقلة فيما وراء البحار مقاعدهم . وفي داهومي كانت الكاثوليكية القوية ينتابها الشك تجاه حزب التجمعات الديمقراطي الأفريقي وكانت الاتجاهات السياسية تميل الى تحاشى التطرف من أي طرف من الأطراف . وظل كل من سهورون آبيثي وهوبرت ماجها الشخصيتين السياسيتين البارزتين .

وبينما كان هوفويت بويجنى مشفولا فى محاولته ضمم شمتات الأحزاب المتآلفة مع حزب التجمعات الديمقراطى الأفريقى سويا تحت هذه الضغوط المتناهية فى القوة كانت السنغال تعمانى من مشاكلها الخاصة . وبعد الانشقاق الذى حدث بين عضوا الحزب الاشتراكى الغرنسى العجوز « لامين جويبه » وبين الشماب « سمعنفور » فى عام ١٩٤٨ م قام كل من سنغور الكاثوليكى « ومامادوضيا » المدرس المسلم بتكوين حزب الكتلة الديمقراطية السنغالية مؤكدين على وجه الخصوص القيم الأفريقية مثل القيم الخاصة بالتشعب العائلى وباسس المجتمع القبلية ، ولكن الاستحالة المباشرة كانت تتركز على المسائل

العمالية مثل الأسعار والرخاء الاجتماعي والجمعيات التعاونية وبهذا تمكنا من الحصول على تأييد متشعب الأطراف في المناطق الريفية . واستطاع حزب سنفور من ايقاع الهزيمة بلامين جويبه في الانتخابات التي أجريت في عام ١٩٥١ م للاشتراك في الجمعية الوطنية . وتمكن في العام التالي من احاقة الهزيمة به في الانتخابات التي أجريت للاشتراك في الجمعية الاقليمية .

ولكن في الواقع لم يظهر كل من سنغور وأصدقائه مكانتيهما من الحياة السياسية في غرب افريقيا حتى عام ١٩٥٣ م ففي ذلك العام قام حزبهم المتآلف المسمى « بحزب الدول المستقلة فيما وراء البحار » والذي يعتبر المنظمة الاقليمية المشتركة ( التي يشترك فيها أكثر من اقليم ) والمنافسة لحزب التجمعات الديمقراطي الأفريقي – قام بعقد مؤتمر في قولتا العليا . وفي ذلك المؤتمر عبرت الجماعة التي يتزعمها سنفور لأول مرة عن سياستها البديلة لخطط هو فويت بويجئي التي كانت ترمي الي تكوين اتحساد منفرد بين كل دولة افريقية فرنسية والجمهورية الفرنسية ؛ اذ وضع سنفور الحل البديل الذي يتناقض تناقضا تاما مع خطط هو فويت اذ أنه ارتأى تكوين جمهورية فيدرالية أفريقية داخل الاتحاد الفرنسي . وبعد ذلك بفترة قصيرة أوضح هذا الاقتراح بتقديم اقتراح آخر يرى ضرورة تقسيم أفريقيا الفربية الفرنسية الى اتحادين فيدراليين تكون قاعدة الاتحاد الأول داكار ( التي تتبعه ) الي حين تكون اقاعدة الاتحاد الثاني آبدجان ( التي تتبع هو فويت ) على أن يكون كل منهما جزءا من الاتحاد .

وعلى هذا وضعت أسس النظريتين المتناقضتين الخاصتين بتقدم الرجل الأفريقى الفرنسى فى وقت مبكر ، فقسد كان يرى هوفريت بوجوب وجود ثمانى دول ذات حكم ذاتى تقوم كل منها بعلاقات فردية مع باريس ، فى حين كان سنفور يعمل على تكوين وحدات أكبر تتخذ شكل اتحادات أفريقية فيدرالية داخل الاتحاد الفرنسى ولكن كل منهما ارتأى ان استمرار العلاقات مع فرنسا كانت أساسية للتطور الأفريقي.

وبالرغم من ذلك الهدوء النسبى الذى اتسمت به الفترة الواقعة بين ١٩٥/١٩٥. كان الضغط الأفريقي يتزايد من أجل أجراء تعديلات تقدمية لدستور عام ١٩٤٦ م ، فلقد ظهرت آثار نتائج تأثير هيئة الأمم المتحدة في توجولاند في عام ١٩٥٥ م حينما أعطت فرنسا لهذا الاقليم الذى كان يخضع لوصايتها حقه في الحكم الذاتي الداخلي . واعتقد الفرنسيون أنهم بسيطرتهم على النظهام الانتخابي علاوة على وجود

تيكولاس جرونتسكى في الحكم سيتمكنون من حث شعب توجو على الدخول في الاتحاد الفرنسي . كما أنه تم وضع دستور جديد ايضا لاقليم الوصاية الآخر المسمى بالكاميرون وبالرغم من المخاوف التي اثارتها حوادث الاضطرابات العنيفة التي وقعت في « دوالا» اشتمل هادا الدستور على مادة خاصة باجراء انتخابات عامة .

ومع هذه الأمثلة على التقدم الدستورى في اقاليم الوصاية الأفريقية الفرنسية أصبح من غير المستطاع مقاومة ضغط المستعمرات الأفريقية الفربية الأخرى من أجل المطالبة بأقامة دستور جديد . وكانت الصعوبة الأساسية تكمن في عدم أيجاد حكومة فرنسية قوية تمتاز بالقدرة على التحمل الكافي لتوجيهها اهتماما جديا ومدعما نحو أجراء صيفةة استعمارية جديدة ، ولم تتحقق هذه الشروط الا بعد أن كون چي موليه حكومته الاشتراكية في عام ١٩٥٥ م وأدى وجسود كل من هوفويت بويجني وجاستون دي فير عمدة مرسيليا الاشتراكي في مجلس وزراء موليه ، أدى الى توفير الدافع والمعرفة المحلية اللازمين لوضع مشروع قانون جديد للأقاليم الاستعمارية ، وأصبح يعرف هذا القانون باسم ونيونيو من عام ١٩٥٦ كانت في الواقع لائحة مانحة للسلطات اذ أنها اعطت ليونيو من عام ١٩٥٦ كانت في الواقع لائحة مانحة للسلطات اذ أنها اعطت للتفسيرات التي تتخذ شكلا دستوريا جديدا الحق في وضع اسسها للتفسيرات التي تتخذ شكلا دستوريا جديدا الحق في وضع اسسها بالطرق القانونية .

وكانت هذه اللائحة تعتبر خطا فاصلا في تاريخ فرنسا الاستعماري اذ انها نبذت المبدأين الأساسيين اللذين كانت تشتق منهما السياسة الاسستعمارية الفرنسية الا وهما: « مبدأ الاستيعاب » و « مبدأ الركزية » فلقد تم نبذ الفكرة التي ترى بوجوب تحول الرعايا المستعمرين الى مواطنين فرنسيين كما نبذت أيضا فكرة الاعتقاد بوجوب انبثاق الحكومة الاستعمارية الفرنسية من باريس اصلا . وقد أصبحت فرنسا تدرك الآن بدلا من مفاهيمها السسابقة \_ ان مصسير الأفريقيين الفرنسيين يكمن في تكوينهم دولا مستقلة تحكم نفسها بنفسها محليا الا انه كان هناك بصيص من الأمل في بقاء تلك الادول في اتحاد مع الجمهورية الفرنسية وعلى هذا تستمر في وجودها كجزء من العالم الفرنسي ، الا أن فكرة خلق فرنسا العظمى سرعان ما اندحرت في المائه المطاف .

 الاستوائية الفرنسية وانتقلت معظم سلطاتهما الى الأقاليم المنفصلة ألتي حصلت كل منهــا على حكومة شبه مسئولة ، وأصبح من المفروض اجراء انتخابات عامة تشترك فيها النساء حتى في المناطق الاسلامية . وكان على تلك الجمعيات بعد ذلك أن تختار قوائم المرشحين للمراكز الوزارية وأن تدلى بأصواتها تجاههم . والناجحون من هؤلاء المرشحين يكونون مجلس الوزراء على أن يصبح الشخص الحاصل على غالبية مجموع الأصوات نائبا لرئيس الجمهورية ، ومن ثم رئيسا للوزراء لما يتمتع به من تعضيد . وأصبح من القدر أن يصير رئيس كل اقليم الذي. كان مايزال يتم تعيينه بواسطة فرنسا .. رئيسا للجمهورية ولكن كان عليه أن يستشير نائب رئيس الوزراء ويأخذ بنصيحة مجلس الوزراء في الشئون التي تقع داخل نطاق مسئوليته . وظلت المجالس العليا التي كانت في كل من الاتحادين السابقين على ما هي عليه ألا أنها سلبت معظم سلطاتها وأعيد تسمية كل اتحاد سابق باسم « مجموعة الأقاليم » وأصبح الحاكم العام السسابق يتخذ اسم « الرئيس » مع احتفاظ فرنسب ببعض السلطات على قوات البوليس والشمسئون الخارجية والدفاع . وكان عليه أن يستشير المجلس الأعلى ولكن بما أن ذلك المجلس كان يتم انتخابه بواسطة كل اقليم على حدة فان شئونه نم تكن تزيد عن أنها مجرد عملية تنسيق للشيئون العامة ..

وكان أيضا من المقرر تنظيم الانتخابات الخاصة بمجالس المدن مع الفاء نظام الفئات الانتخابية التى كانت متبعة عند اجراء الانتخابات للاشتراك فى البرلمان الفرنسى فى حين أدخل نظام الانتخابات العامة مع تطبيق نظام الانتخابات المباشرة .

وكان القانون العام الذى أصدرته فرنسا يمثل ثورة فى العلاقات الفرنسية الأفريقية . ومن الجدير أن ندرس الأسباب التى دعت فرنسا الى قلب جميع سياساتها السابقة رأسا على عقب فى تلك اللحظة بصفة خاصة . فلقد ازداد الضغط الأفريقى من أجل المطالبة بالاصلاحات بل وأصبح مطلبا اجماعيا . أما الحكومة الفرنسية فقد كانت من المؤكد تظهر مواطن ضعفها بل وانكماشا من مواجهة مستقبل تنتشر فيه الثورات الاستعمارية . ولقد أظهرت لها الهزيمة التى لاقتها فى الهند الصينية أى نوع من الكوارث ينتظر سياسة تتسم بالصلابة والعناد تجاه مطالب الدول المستعمرة . ومن جهة أخرى كانت كل من تونس ومراكش قد حصات على استقلالها حديثا نتيجة للمقاومة القومية فى الوقت الذى

كانت فيه الحرب الجزائرية تهدد باقحام القوات الفرنسية في حرب استعمارية اخرى . وشعرت حكومة چي موليه في مواجهة تلك الضغوط يأنها مجبرة على ممارسة المبادىء الاشتراكية التي تتعلق بحق تقرير المسير وذلك من اجل المسلحة القومية الفرنسيية . وقدر « لجاستون دى فير » أن يضع هذه المبادىء موضع التنفيذ لمساعدة هوفويت بويجني .

الا أن القانون العام قد لاقى ترحيبا عظيما من جانب جميع الزعماء الأفريقيين والفرنسيين اذ أنه كان يمثل مفهوم هوفويت بويجنى عن التقدم أكثر مما كان يمثل ذلك المفهوم الذى كان ينادى به سلخور ومؤيدوه . ولكن كان هناك قدر كبير من الشك حول تفاصيل ذلك المشروع اذ أن الكثيرين كانوا يعتقدون بأنها قد وضعت على اساس سياسة « فرق تسد » ، مع وجود شك مريب في ايجاد مؤامرة ترمى الى الاحتفاظ بقبضة مصالح الراسمالية الفرنسية على المستعمرات .

وقد كان سنغور هو الذى شن حملة من النقد اللاذع على هذا القانون ذلك لأنه بدا بالنسبة له أن الخطة التى وضعت سستؤدى الى بلقنة الأقاليم الافريقية كما أنه ارتأى أن تفكك الاتحادات الفيدرالية يعتبر بمثابة خطوة تقهقرية الى الخلف تؤدى الى اضعاف قيام قوة جماعية آفريقية في المستقبل . ولقد حدد انتقاداته في جملتين تتعلقان بالمستقبل في مجلة لوموند الفرنسية . . فقد قال « أنه في داخل اطار جمهورية غيدرالية فرنسية يمكن لأفريقيا الغربية الفرنسية التى يبلغ تعداد سكانها عشرين مليونا من النسمات أن تكون في مواجهة العاصمة الفرنسية مجموعة متوازية معها وأن تعمل على تأكيد شخصيتها ، أما سساحل العاج أو السنغال الذي يبلغ تعداد كل منهما مليونين من النسمات فلا يستطيعان أن يعملا شيئا بمفردهما » . الا أنه بالرغم من مخاوف سنفور القائمة التى أتسم بواقعيتها فقد خاص في نهاية المطاف الى أنه من المكن أن يكون القائمة التي القانون العام اداة تحررية لو أرادها الأفريقيون أن تكون هكذا .

وكان قد تم اصدار القانون العام عن طريق البرلمان الفرنسى بحصوله على غالبية ساحقة في عام ١٩٥٦ م وقد صدرت الاوائح التى تضعه موضع التنفيذ في عام ١٩٥٧ م . وقدر للآثار المترتبة عليه أن تثير المزيد من النشاط السياسي في أقاليم أفريقيا الفربية في الوقت الذي كانت تجرى فيه الاستعدادات من أجل أجراء الانتخابات الجديدة . وفي ذلك الوقت الحميح كل فتى يهتم أهتماما مباشرا بتلك الانتخابات في الوقت الذي أدت قيه معرفة المرشحين بأن من سيتم أنتخابه منهم سيكون له السلطة في

تكوين حكومات تشرع القوانين الخاصة بالمسائل المتعلقة بالتصرفات. اليؤمية التي يقوم بها المجتمع بأسره مما أدى بالضرورة الى ازدياد اهتمام. الشعب بأسره بالدستور الجديد الذى اصبح بوجه عام بمثابة الحصن الحصين الذى تلوذ به الأحزاب الجماهيية تاركا المنظمات الفرعية. والقبلية ليعتمل الضعف فيها تدريجيا .

الا أن المعركة السياسية التى دارت حول ماهية أفضل العلاقات. بين الدول الافريقية وبعضها ، وبين تلك الدول وبين فرنسا لم تكن قد انتهت بعد . وكانت قد تركت هذه المعركة بين المنظمتين السياسيتين الاقليميتين ألا وهما : حزب التجمع الديمقراطي الأفريقي الذي تقدوم أركانه على أكتاف ساحل العاج وحزب الدول المستقلة فيما وراء البحار الذي قدر لحزب المؤتمر الافريقي أن يحل محله أولا ثم لحزب اعادة التجمع الافريقي ثانيا . وكانت السنفال تقود كل هذه الاحزاب جميعا وقد حمى وطيس المجادلات بوجه خاص حول ما يجب أن تكون عليه العلاقة مع فرنسا في المستقبل ذلك لانه كان من المعترف به بوجه عام أن « القانون العام » ليس الا مجرد خطوة واحدة نحو وضع حل مستقر أكثر شمولا في المستقبل .

وفي سبتمبر سنة ١٩٥٧ م اجتمع حزب التجمع الديمقراطي الأفريقي في « باماكو » وكان يسيطر عليه عوامل الصراع فيما بين جبهتين مختلفتين احداهما يرأسها « هو فويت بويجني » وحلفاؤه من ساحل العاج ومؤيده « ليون مبا » عن جابون وتانيتهما وتمثل غالبية المبعوثين بزعامة سيكوتوري عن غينيا وموديبو كيتا عن السودان ( مالي ) وكانت المناقشة تدور حول ما اذا كان من الأفضل أن تجرى علاقات المستقبل مع فرنسا عن طريق الاتحادين اللذين تشترك فيهما الدول الأفريقية أم عن طريق كل دولة على حدة . وباستثناء بعض شباب المعوثين الذبن اتخذوا وجهة تقاوم الاستعمار بالعنف وتركوا الؤتمر من أجل تكوين حركة استقلالية ، فقد قبات جميع الوفود التي اجتمعت في باماكو فكرة الحاجة الى اقامة نوع من الرحدة الأفرو فرنسية ، وعلى هذا انكشف - للمرة الثانية - التناقض الواضح بين كل من النظرة التي يراها الأفريقيون ـ البريطانيون والافريقيون ـ الفرنسيون في ذلك الوقت . فبالرغم من أن السير نحو الاستقلال في الأقاليم البريطانية كان يرى دائما داخل اطار من العبارات التي ترى وجوب الدخول ضمن مجموعة دول الكومنولث الا أن هذه العضوية المتضمنة في هذا الاستقلال كانت تتضمن هي الأخرى دخول الدولة في هذه المجموعة باعتبارها دولة ذات سيادة كاملة على قدم المساواة: مع الدول الأخرى . اما فى المستعمرات الفرنسية فقد كان الهدف يرمى الى خلق اتحاد يقبل احتفاظ الفرنسيين بالسلطات الرئيسية لفترة طويلة على ألا تطالب الدول الافريقية المستركة فيه بأى حق من حقوق السيادة . وحتى الزعماء التقدميون أمثال سيكوتورى وموديبوكيتا قبلوا هسلذا الادعاء الذى يعتبر بحق تناقضا صريحا لاتجاهات كل من كوامى نكروما وآزيكوى بل وحتى لاتجاهات القوميين الأكثر اعتدالا فى كل من ساحل الذهب ونيجريا .

وقد تباينت الدوافع التي كانت تكمن في نفوس هؤلاء الذبن قبلوا استمرار الزعامة الفرنسية . فمن المؤكد أن كلا من هوفويت بويجني الذى كان عضوا داخل نطاق حزب التجمع الديمقراطي الافريقي وسنفور الذي كان خارجًا عن نطاقه قد شعرا بحنين تجاه الحياة والثقافة الفرنسية ، وكان كل منهما بعتقد \_ بطريقته الخاسة \_ في أن كلا من الفرنسيين والأفريقيين يتمتعون بأشياء يمكنهم المساهمة بها كل تجاه. الآخر من شائها أن ينتج عنها ثقافة فرانكو - آفريقية أصيلة ، رن الانفصال عن فرنسا قد يقضي على امكانية تطور مثل هذا الفرصة ، ومن جهة أخرى فقد كان سيكوتوري يفكر داخل اطار من المعايير الاستراتيجية دون تمتمه بأنة تجربة عميقسة عن فرنسا . وكان يعسر ف أن جميع المستعمرات الفرنسية كانت في حاجة الى استمرار المساعدة الاقتصادية الفرنسيية لها لسنوات عديدة وكان على استعداد لان بدفع ثمن هذه المساعدة سياسيا . وعلى هذا كان يأمل في أن يستغل الخدمات الفرنسية. لكي ، وُكد فكرة أنه حينما تحصل الدول الافريقية على استقلالها ستكون لديها أسس اقتصادية حديثة وصلبة ، وكان موديبوكيتا بشترك معه في وجهة نظره هذه ولو جزئيا على الأقل ، ولكن مع وجود قدر كبير من الشك عما اذا كان الفرنسيون سيوافقونه على قيام اتحاد حقيقي أصيل.

واثناء المناقشة التى دارت بين أعضاء حزب التجمع الدمةراطى الأفريقى فى باماكو دفع كل من « هو فويت بويجنى » «وليون مبا » بوجوب حصول كل اقليم مستعمر على حكم ذاتى منفصل ومشاركته فى علاقة اتحادية فيدرالية مع فرنسا . ونادا بوجوب منح المنظمات الفيدرالية سلطات معينة فى بعض المسائل مثل الشئون الخارجية والدفاعية والاقتصادية . ومن المحتمل أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن هذين الزعيمين كانا يمثلان أغنى دولتين فى افريقيا الفرنسية الا وهما ساحل العساج وجابون . وقد كان يسود هاتين الدولتين شسعور الاستياء عندما كانا يتوقعان تقديم معونتيهما الى المستعمرات الأفريقية الأقل منهما ثراء وهى يتوقعان تقديم معونتيهما الى المستعمرات الأفريقية الأقل منهما ثراء وهى

تلك المستعمرات التى كانا يرتبطان بها فى كل من اتحاد افريقيا الفربية الفرنسية .

واتخذ كل من سيكوتورى وموديبوكيتا موقف يكاد يكون مشابها لموقف سنفور \_ اذ انهما ادعيا بأن الاتحادين ما زالا قائمين وبأنهما يجب اخضاعهما تحت سيطرة ديمقراطية ، واعتقدا بأن الاتجاه الصحيح هو الحصول على السلطة للأفريقيين على الشئون الداخلية لكل اتحاد تاركين الشئون الأخسرى \_ ولو فى الظروف الراهنة على الاقسل \_ فى ايدى الفرنسيين ، ولقد ارتأيا أن ذلك كان بمثابة خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقلال التام لكل اتحاد على حدة ، أما أوجه اختلافهما مع سنفور فقد كانت تكمن فى انهما لم يقبلا أى اتحاد مع الفرنسيين باعتباره هدفا دائما فى حين أن سنفور كان يعتقد بأن قيام مجتمع أفرو \_ فرنسى كان يكمن فيه قيمة جوهرية .

وكان كل من سيكوتورى وكيتا يجذبان غالبية وفود حزب التجمع الديمقراطى الأفريقى الى عجلتهما ، الا أنهما لم تكن تراودهما الرغبة فى فقدان خدمات هو فويت بويجنى . وبالرغم من أنه لم يحضر المناقشات التى دارت فى اليومين الآخرين \_ عن قصد \_ وبالرغم من أنه لم يدل بصوته الا أن المشاعر النهائية التى كان يكنها الأعضاء كانت تتحاشى أى مظهر من مظاهر احاقة الهزيمة بهم بالاضافة الى أنه احتفظ بمنصبه كرئيس للمؤتمر .

وبعد ذلك بأشهر قلائل اتحدت جميع الاحزاب الخارجية على حزب التجمع الديمقراطى الأفريقى تقريبا في عام ١٩٥٨ م داخل اتحماد آخر اشتركت فيه جميع الأقاليم وأطلقوا عليه حزب اعادة التجمع الديمقراطى الافريقى . وللمرة الثانية يأتى عنصر المبادرة من جانب سنغور الذى كان قد اتحد للمرة الثانية في السنفال مع لامين جوييه في الاتحاد التقدمي السنغالي . وسائد حزب اعادة التجمع الافريقي دفاع سنغور عن قيام اتحاد فيدرالي صاب في غرب افريقيا له مجلسه التنفيذي الذي في امكانه ان يتفاوض حول اقامة علاقات جديدة مع فرنسا باعتباره وحدة واحدة.

وفى مايو من عام ١٩٥٨ م انهارت الجمهورية الرابعة فى فرنسا واعتلى أسارل ديجول كرسى الحكم وعلى الفور كون بعثة لوضع مشروع دستور فرنسى جديد ، وعلى هذا فقد أصبح الأفريقيون حينذاك مجبرين على اتخاذ قرارات سريعة حول نوع الخطط التى يجب عليهم أن يقدموها التحديد دورهم الذى سيقومون به فى الجمهورية الخامسة الوليدة .

ولما أدرك كل من حزب التجمع الديمقراطي الافريقي وحزب اعادة. التجمع الديمقراطى الافريقى اهمية تقديم جبهة متحدة لمجابهة هده المسألة الفاصلة اشتركوا في مناقشات مشتركة في يوليو من عام ١٩٥٨ م. وقد برهن الاستفتاء العام الذي انبثق عن هذه المناقشات على قوة. هو فويت بويجني بالرغم من أنه يتخذ موقف الأقلية في غرب أفريقيا . ودعا الاجتماع المشترك الى قيام جمهورية فيدرالية تشترك فيها دول ذات حكم ذاتى ، تاركا مسألة التجمعات بين الدول لتقررها كل دولة على حدة ، وبالرغم من أن حزب اعادة التجمع الديمقراطي الأفريقيّ قبل هذه أ الخطة باعتبارها ممثلة لأعلى عامل مشترك للاتفاق الا أنه لم يكن راضيا على أن يظل مكلفا فقط باجراء مشروع ينبذ مطلبهم الأساسي باقامة اتحاد فيدرالي له مجلسه التنفيذي الخاص به ، وبعد ذلك مباشرة عقد مؤتمرا خاصا به في مدينة « كوتونو » في داهومي حيث وضع سياسته الميزة . اذ أنه طالب بالاستقلال الفورى وبقيام جمعية تأسيسية من الأفريقين يعهد اليها باقامة اتحاد كونفيدرالي مع فرنسا (طالب فيه بوجود اتحاد فيدرالي افريقي يتمتع بسيادة تقوم على أسس الساواة مع فرنسا) ويعهد اليها أيضا باقامة ولايات متحدة افريقية تربط جميع الدول المستعمرة سابقا داخل اطار اتحاد فيدرالي كبير . وكان من الواضح أن هذا البرنامج يقوم على أساس أكثر خيالا من ذلك الذي ارتآه هو فويت بویجنی اذ أن اقتراحه الأخیر قریب الشبه الی حد كبیر بنظرة كوامی نكروما فلقد كان يعتبر الحل البديل الذي وضعته الكونفيدرالية بدلا من الفيدرالية والذي سرعان ما تم تطبيقه . ولقد اتخذ هوفويت بويجني الطريق الذي ارتآه جريا على العادة .

وحينما أصبح ديجول يمسك زمام السلطات عين هو فويت واحدا ضمن وزراء دولته الأربعة وعلى هذا أصبح في مركز يمكنه من التأثير على المقترحات الاستعمارية في الدستور الجديد . وراقت أفكاره لديجول الذي رأى بأنه لكى يحافظ على روابط قوية مع افريقيا كان عليه أن يعضد مطمحه في استعادة السلطة الفرنسية فان ذلك يزيد عدد السكان الذين يقعون تحت حكمه ويمده بالمعادن بل وربما بالبترول من الصحراء في الوقت الذي يوسع فيه من حدود الحضارة الفرنسية .

وكانت تلك هى الأفكار التى كانت تكمن وراء الخطط التى وضعت لقيام. المجتمع الفرنسى والتى قدمت من أجل الوافقة عليها فى سبتمبر سنة ١٩٥٨ م . ولم تعد الأقاليم الافريقية تتمتع بمجرد التمثيل فى البرلمان. الفرنسي بل وأيضا لها الحق فى الاشتراك فى انتخابات الرئاسة .

واصبح من القدر لهذه المجموعة الفرنسية أن يكون لها مجلسها التنفيذى الخاص بها ديراسه دئيس الجمهورية ويتكون هذا المجلس من رؤساء حكومات الاقاليم الاعضاء علاوة على الوزراء المهتمين بالمسائل الداخلة ضمن نطاق المجموعة الفرنسية . أما مجلس شيوخها فيمثل برلمانات كل عضو بنسبة عدد سكانه ويناقش المسائل المستركة قبل مناقشتها في البرلمانات الفرنسية والأفريقية ، وعلى هذا تكون هذه المنظمة قد حصلت فقط على سلطات استشارية ولكل عضو اقليمى الحق في تغيير حالته الاجتماعية عندما تطلب هيئته التشريعية ذلك مؤكدة ذلك باستفتاء عام .

وكان مفهوم المجموعة الفرنسية يمثل اتفاقا تجاهل الحقائق السياسية اذ انه نبذ مبدأ قيام مركز تشريعي لكل من فرنسا ومستعمراتها في باريس ذلك لأن البرلمان الفرنسي أصبح من الواجب عليه ان يقصر نفسه فقط على التشريع لفرنسا ذتها . كما أنه نبذ بنفس القوة قيام حالة فيدرالية كاملة تحصل فيها منظمات المجموعة على حق السلطات التشريعية . الا أنه مع هذا كان قاصرا عن اعطاء السيادة للأفاليم الاستعمارية في اتحاد ايرادي مثل الكومنولث . وبدا أن مثل هذا البناء الشاذ من غير المحتمل أن يواجه تحديات عهد القومية .

الا أنه مع هذا فانه باستثناء جيكو باكاري في النيجر وأحد وزراء السودان ( يقصد مالي ) . وسيكوتوري في غينيا سه قد دعا جميع زعماء كل من حزب التجمع الديمقراطي الافريقي وحزب اعادة التجمع الافريقي الى الموافقة على الدستور حينما عرض للاستقتاء العام في الأقاليم الافريقية خلال شهر سبتمبر في عام ١٩٥٨ م . واتبعت جمهرة الهيئة الانتخابية زعماءها وذلك باستثناء النيجر . ففي النيجر \_ بعد أن حاول باكاري أن يقضي على نفوذ الزعماء الذي كان قد حصــل على السلطة في العام السابق بفضل تأييدهم وجد أن نصيحته قد قوبلت بالرفض. فالزعماء لم يكونوا مستعدين للتفكير في الاستقلال واعطاء حق السيطرة لرجل كان من الواضح أنه يرمى الى تحطيم السلطة التقليدية . وعندما أجرى التصويت على نطاق ضيق اتبع سبعة وعشرون في المائة خطوات باكارى في نبذهم للمجموعة في حين أن الفالبيسة العظمى دانت بالطاعة لزعمائها . وحل « هاماني ديوري » زعيم حزب التجمع الديمقراطي الأفريقي « محل باكارى » زعيم حزب اعادة التجمع الأفريقي . أما في السودان ( مالى ) فقد اعتقد موديبوكيتا بأنه من الأفضل له في الوقت الراهن أن يتبع منهج كل من هو فويت بويجني وسنعور ، وذلك اعتماد!

على حقيقة واحدة ، ذلك أنه أدرك أن اقتصاديات دولته تعتمد على خروجها الى البحر عبر السنفال ، أما غينيا فقد تم تركها باعتبارها الدولة المنشقة الوحيدة .

وكان التحدى الذى أعلنه سيكوتورى بهدف الى أن يكون منهجا فى المستقبل أذ أنه كان يأمل فى أن تلحق به الأقاليم الأخرى فى حصولها على الاستقلال قبل تكوينها نوعا معينا من الاتحاد الفيدرالى . وبالرغم من أن أحدا لم يفعل هذا الا أن كلا من سنفور فى السنفال وآبيثى فى داهومى أعلنا على الفور بعد أجراء الاستفتاء بأنهما يعتبران هذا القرار بمثابة خطوة نحو الاستقلال التام .

وأمسك سيكوتورى بأعنة الزعامة في غينيا بعد وفاة ياسين دياللو في سنة ١٩٥٤ . وأدى الرخاء الفجائي الذي حدث في صناعتي تعدين البوكسيت والحديد الى خلق طبقة جديدة عاملة في غينيا تمكن سيكوتورى من جذبها اليه بفضل ما يتمتع به من كفاءة باعتباره أحد منظمى النقابات العمالية ، ووحد بين أوجه نشـــاطه النقابية وبين · زعامته في حزب غينيا الديمقراطي الذي يعتبر حزبا تابعا لحزب التجمع الديمقراطي الأفريقي . الا أنه كأن حزبا يقوم على أساس راى شعبى أكثر وضوحا مما تقوم عليه الأعضاء الآخرى المشتركة في هذا الحزب. وبعد اصدار القانون العام أصبح نائبا لرئيس مجلس غينيا وسرعان ما ابتدا في تحطيم المعارضة التي تقف في مواجهة حزب غينيا الديمقر اطي. وعلى وجه الخصوص فقد وضع بدلا من سلطة الزعماء المحليين موظفين مدنيين بتلقون المشورة من المجالس المنتخبة وكان هدفه هو التوحيد بين شخصية الحزب والحكومة واضعا كليهما على أساس تأبيد شعبي يجرى على نطاق واسع . وأظهر في مجــال النقابات العمالية نظرته. الأفريقية الشاملة وذلك بتكوينه الاتحاد المام لعمال أفريقيا السوداء باعتباره اتحاد نقابات أفريقيا الفرنسية مستقلا عن التبعية الخارجية.

وبمجرد أن اتبع شعب غينيا نصيحة سيكوتورى وذلك بادلائهم بأصواتهم بنسبة ٧٩٪ ضد دستور ديجول وجدوا انفسهم منبوذين ومبعدين عن الفرنسيين . وقد أدى التوقف الفجائى للمساعدة الاقتصادية والانسحاب الجماعى للاداريين الفرنسيين الذين قام بعضهم بتمزيق الملفات التى كانوا يمسكونها وكذلك بتحطيم معداتهم بل وأيضا بانتزاع المصابيح الكهربية ، أدى كل ذلك الى ترك الدولة فى حالة شديدة الخطورة . الا أن العرض الفورى الذى تقدمت به غانا من أجل تقديم معوناتها بل والاتحاد معها كانلهما أثر نفسى يفوق أثرهما العملى،

ووجد سيكوتورى نفسه في حالة تسمع له بايجاد المعونة الاقتصادية اينما أمكنه ذلك الا أنه دائما ما كان يواجه المصاعب من جانب اصدقاء فرنسا في الفرب . وبالرغم من ان هذا فتح له باب الدعوة العلانية للكتلة الشيوعية الا أن مساعدات تلك الكتلة كانت تقدمها قولا أكثر مما كانت تقوم بها عملا وفعلا . وبالرغم من كل هذا فقد مهدت غينيا الطريق أمام الحصول على الاستقلال واستمرت مناجمها من البوكسيت في جذب راس المال العالمي خاصة من امريكا . وبالرغم من وجود فراغ ادارى حتمى تلا الانسحاب الفرنسي الا أنه كان ما يزال باقيا في حين الوجود قاعدة لنمو هيكل اقتصادى حديث .

ولم يؤد فشل خطط سنفور من أجل استعادة اتحاد غرب أفريقيا إلى ثنيه عن عزمه في شعوره بضرورة مثل هذا النظام ، اذ أنه بعد اجراء الاستفتاء بثلاثة أشهر أى بانتهاء عام ١٩٥٨ م دعا الى انعقاد مؤتمر في باماكو لمناقشة المستقبل وكان هدفه اقامة اتحاد فيدرالي حديد ولقيد وافق المبعوثون الذين أتوا الى المؤتمر من كل من السنغال والسودان ( مالي ) وقولتا العليا وداهومي على الاشتراك معسه في مفامرته ولكن مع هذا لم يمض وقت طويل قبل أن تمارس كل من فرنسا وهوڤويت بويجني ضفطيهما للتأثير على كل من ڤولتا العليــا وداهومي لسحب وعودهما . وكان موريس ياميوجو احد أعضاء حزب التجمع الديمقراطي الأفريقي في ڤولتا العليا قد نجع لتوه في الحصول على الرئاسة بعد وفاة كوليالي مباشرة . وسرعان ما تأكد له أن دولته تعتمد على مخرجها الى البحر عبر مساحل العساج عن طريق خط آبیدجان ـ « أوجادوجو » الحدیدی . ومن ثم خضع لضفط هو فویت وفقد مؤيديه من حزب اعادة التجمع الأفريقي وكون حزبا جديدا اسماه « الاتحاد الديمقراطي القولتي ». U.O.V وأمكنه بسهولة احراز النصر في الانتخابات العامة .

وفى داهومى لم يكن سورون آبيشى متحمسا على وجه الاطلاق لذلك الاتحاد خاصة وأن كلا من النيجر وقولتا العليا لم تكونا عضوين فيه ولقد حصلت داهومى على نصيب هام من دخلها لقاء مرور تجارة هاتين الدولتين عبر موانيها . ومن جهة أخرى كان آبيشى عضو حزب أعادة التجمع الأفريقى يلقى معارضة قوية من جانب القسم التابع لحزب التجمع الديمقراطى الأفريقى . ونتج عن موضلوع الاتحاد الفيدرالى حدوث اضطرابات فى داهومى أدت الى اجراء انتخابات جديدة ولقد حدث المزيد من الاضلطرابات نتيجة للاتهامات الموجهة بالتعاد في

الاجراءات الانتخابية مما اضطر هوفويت الى التدخل مرة اخرى . وفي نهاية المطاف وافق كل من آبيثي وحزب التجمع الديمقراطي الأفريقي على أن يصبح « هوبرت ماجا » زعيم حزب ثالث من الشمال رئيسما للوزراء، وعلى هذا ظلت داهومي خارج نطاق الاتحاد الجديد .

وادى هذا الى ترك كل من السنفال والسودان (مالى) فقط فى الاتحاد ولكن حقيقة أن السنفال كان يحكمها حزب اعادة التجمع الافريقى فى حين ان السودان (مالى) كان يحكمها قسم تابع لحزب التجمع الديمقراطى الافريقى كان يشير الى مدى نفاذ مسألة الاتحاد الفيدرالى عبر المنظمتين الاقليميتين ، فقد كانت مسألة الاتحاد مرتبطة الى حد كبير حينذاك بمنافسة كل من داكار وابيدجان وسنفور وهوفويت .

ولهذا فانه في أبريل سنة ١٩٥٩ بزغ الى حيز الوجود اتحاد مالى، ويتكون من كل من السنفال والسودان ( مالى ) واصبح سنغور رئيسا للجمهورية وكيتا رئيسا لمجلس الوزراء وأصبح لهذا الاتحاد جمعية وطنية مشتركة . وكان كل من زعيمها يؤمن تماما بأن اول هدف يجب ان يكون هو الحصول على الاستقلال للدولة الفيدرالية الجديدة داخل المجموعة الفرنسية . وكان ديجول في ذلك الوقت قد أقحم في المسألة الجزائرية واظهر بعض اعتراضاته ، ومما يدعو للدهشة أن هو فويت وافق أيضا على هذا . وفي أول عام ١٩٦٠ م أدخل تعديل على دستور المجموعة لكى يسمح بعضوية الدول ذات السيادة وفي يونيو من نفس العام تم الاعتراف بمالى دولة مستقلة بالرغم من أنها مازالت عضوا في المجموعة .

وفي الواقع لم يظل الاتحاد على قيد الحياة الا لمدة ثلاثة أشهر بعد. استقلال مالى اذ ظهر مبدأ سنفور في التطور التدريجي وحبه لفرنسا في تناقض حاد لتقدمية موديبوكيتا ونظرته الأفريقية العالمية . وبعد أغسطس سنة ١٩٦٠ استعادت السودان (مالي) اسمها «مالي» وعادت السنفال الى حالتها الفردية السابقة والى اسمها القديم وانهار الاتحاد مع فقدان شيء من الكرامة .

وفى ذلك الوقت كان هو فويت قد نبذ اعتراضاته القوية لبدأ الاتحاد الفيدرالى اذ انه بعد أن أدرك أنه من المتوقع ان يسيطر سنغور على افريقيا الغربية الفرنسية اذا ما انتعش الاتحاد فى حين أن الدول الضعيفة كانت فى حاجة الى زعامة ومساعدة اقتصادية ، قام بتجميع قولتا العليا والنيجر وداهومى حول دولته ساحل العاج فى اتحاد سسماه « اتحاد الساحل ـ بينين » ولقد برهن هذا الاتحاد على أنه اتحاد اكثر تفككا من

اتحاد مالى اذ لم تكن له جمعية فيدرالية بل مجرد مجلس يتكون من رؤساء الوزراء الأربعة وجبعوثين من كل جمعية وطنية . ولكنه وافق على تنسيق سياسات الدول فيما يتعلق بالخدمات العامة المختلفة ، كما انه اقام اتحادا جمركيا علاوة على صندوق مشترك قام ساحل العاج عن طريقه بتقديم معونات لمشروعات التنمية في الدول الثلاثة الأخرى .

اما الاقليم الباقى وهو موريتانيا الذى كان يتزعمه « ولد دادة » فقد ظل منعزلا عن كل من الاتحادين ، اذ أن السكان المفاربة الذين كانوا يعيشون فى شماله لم تكن لديهم الرغبة لأن يخضعوا للحكم الزنجى فقد فضلوا الاعتماد على الادارة الفرنسية ونادوا بالحصول على وجود قومى لهم معارضين بذلك المطامح المراكشية .

وكانت قوى الدفع من أجل الحصول على الاستقلال تستجمع قواها \_ فلقد أصبح « سيلقانوس أوليمبيو » بعد سنوات من الجمود \_ وهي تلك السنوات التي ابعدته فيها الادارة عن مناصب الحكم ـ أصبح رئيسا الوزراء توجولاند في حين أنه في الكاميرون تكونت حكومة مستقرة برئاسة « أحمدو أهيدجو » بعد حدوث صراع طويل الأمد ضد آدم نيوبي « وڤيليكس مومى » وحزبهما المسمى « اتحاد الشعوب الكاميرونية » وكان نيوبى أحد الموقعين الأوائل على ميثاف حزب التجمع الديمقراطي الأفريقي ورفض اتباع طريق هوفويت المعتدل الجديد حينما انشق على الشيوعيين . وحاول حزب اتحاد الشعوب الكاميرونية أن ينظم نفسه كحزب وطنى الا أنه أستبعد من الانتخابات التي أجريت في عام ١٩٥٦ ، ولهذا خاض غمار حرب فدائية . أما نيوبي نفسه فقد لقى حتفه على أيدى قوات الحكومة في عام ١٩٥٨ م ليحل محله زعيم آخر هو فيليكس مومى الذي كان في القاهرة حينذاك . الا أنه حينما أصبح أهيدجو رئيسا للوزراء ، تمكن من أن يحطم الكثير من القاعدة التي كِان يقف عليها حزب أتحاد الشعوب الكاميرونية وذلك بمطالبته الفرنسيين بالاسيليتقلال القومي . وكان من الصعب على أهيدجو أن يمثل دولة الكاميرون معتمدا اعتمادا كليا على مسلمي الشمال في تأييده الشخصي . ولكن الأحزاب الأخرى كانت على اسمستعداد للاتحاد والوقوف خلفه في تقدمه نحو الاستقلال تاركين مسالة مبدئه المحافظ وتعاطفه مع التقليديين لمناقشتها فيما بعد ... وقد أكد من شعبيته برنامجه الذي وضعه من أجل الاستقلال والاتحاد مع الكاميرون البريطاني .

ولهذا ذهب كل من اوليمبيو وأهيدجو الى باريس للتفاوض في امر الاستقلال ولقد أعطى موقفهما كزعماء لأقاليم خاضعة للوصاية وزنا له

قيمته لمطالبهما . وحينما قامت هيئة الأمم المتحدة بمناقشة الموقف لم تعبر عن ادنى شك سوى أنه اذا ما كان يجب اجراء انتخابات جديدة في الكاميرون قبل الحصول على الاستقلال ، فقررت أنه في امكان اهيدجو أن يتزعم حكومة تمثيلية بالقدر المعقول ، وبحلول عام ١٩٦٠ م أصبحت كل من الدولتين مستقلتين .

وبحلون ذلك الوقت أصبح هو فويت تحت ضفط شديد واصبح من الواضح أن الاستقلال لن يؤدى الى ابعاد أية دولة لا من عضويتها في المجموعة الفرنسية ولا من استمرار المعونات الاقتصادية الفرنسية واصبح واضحا أن كلا من اتحاد مالى وتوجولاند والكاميرون كانوا على وشك الحصول على سياداتهم وأن يصبحوا أعضاء في هيئة الأمم المتحدة ولم يكن من المستطاع لأية مناقشة يجريها هو فويت مهما كانت قيمتها أن تقنع المتحالفين معه بأنه في الامكان كسب أى شيء مادى باستمرارهم في حالتهم الاعتمادية على فرنسا ، ولو أنهم أرادوا الابقاء على مساواتهم مع كل من مالى وأقاليم الوصاية فانه من الواجب اليهم أن يسيروا على مهجهم .

وفي نهاية المطاف اضطر هو فويت بعد تردد أن يوافق على أن الأحداث قد تمكنت من القضاء على سياستهم . وفي يونيو من عام ١٩٦٠ م قدمت دول مجلس التوفيق وهي : ساحل العاج والنيجر وقولتا المليا وداهومي التماسا الى فرنسا تطالب فيه بمنحها الاستقلال في أغسطس ولم يكونوا مضطرين حتى الى البقاء في المجموعة الفرنسية . وبمجيد أن تبنت فرنسا مسألة عضويتهم في الأمم المتحدة أصبح من الواجب عليهم أن يكونوا مستعدين للتفاوض حول اتفاقات المساعدات الدفاعية والاقتصادية والمسائل الثقافية مع حكومة باريس . وعلى هذا فانه بالرغم من المراوغات والشكوك والعوائق التي وضعت عن قصد فانه قد أمكن تحقيق الناحية المنطقية في القانون العام ، اذ أن المجموعة الفرنسية قد انهارت واقعيا و فقا .

وفى عام . ١٩٦٠ اتخذت ثمانى دول جمديدة من أفريقيا الفربية الفرنسية مقاعدها فى قاعة هيئة الأمم المتحدة ( وأصبحت تلك الدول تسعة حينما تركت السنغال اتحاد مالى وتم الاعتراف بها كدولة مستقلة. أما الدولة العاشرة فقم كانت موريتانيما وهى التى قدمت التماسما بالاستقلال الا أن باب هيئة الأمم المتحدة قد أوصد وقتيا مى وجمه عضويتها وذلك نتيجة لمعارضة المغرب التى اعتبرتها ملكا لها ) . وقد أدت عوامل الضغط الداخلية المتشابكة التى انبثقت بالضرورة عن حكومة

ديمقراطية قامت في عصر القومية علاوة على الحملات التي تنادي بالوحدة الأفريقية الشاملة التي قام بها كل من كوامي نكروما واحمد سيكوتوري، ادت الى اجبار الزعماء الأفريقيين الفرنسيين الى المطالبة بوضع اجتماعي كان معظمهم ينبذه في العهد السابق . الا أنهم ظلوا جميعا يعتمدون اعتمادا عظيما على المساعدة الفرنسية الاقتصادية والدفاع العسكري . وقدر لهاتين السمتين أن تصبحا مميزتين لاستقلال تلك الدول وهو ذلك الاستقلال الذي كان يدعو دائما إلى توجيه النقد من جانب الداعين للوحدة الأفريقية الشاملة ، وكانت معظم حكوماتهم تعتمد على تأييك التقليديين ، فأصبح ذلك هدفا آخر لهجمات الشباب التقدميين الذبن كانوا يتوفرون بوجه خاص في النقابات العمالية المتزالدة النمو وكذلك في الدول الآفريقية العسكرية الحديثة أمثال غينيا وغانا ومالي . ولكن مهما بلغ قدر الارث الذي تركته الحضارة الفرنسية فلقد حملت تلك الدول. الأَفريقية التي ظهرت حديثًا في غرب أفريقيًا الى مسرح القومية الأفريقية. بالرغم من التردد الذي انتاب بعض شخصياتها البارزة ومن ذلك الوقت فصاعدا سيصبح من المقدر لشعوب تلك الدول أن تبحث عن مصيرها في هذه المنظمة الافريقية .

## الفصل التاسع الحصوب المحصوب الأحسيرة

اكتسم مد اللاعوة الأفريقية السوداء افريقيا من شمالها وغربها أثناء خمسينات القرن العشرين ، وبالرغم من أن كلا من الجزائر وكيثيا كانت مازالت حِزائر بيضاء بارزة تمكن الله من غسلها وأن لم يتمكن من اغراقها الا أنه كان من الواضح أنه في أماكن أخرى في كل من الشمال والفرب والشرق أنه بانتهاء خمسينات القرن العشرين كانت القوى الافريقية اما انها تمكنت من اكتساح الحكومات الاستعمارية أو أنها على وشك أن تفعل ذلك . وكانت تلك هي نقطة مواجهة القومية الافرىقية ضد القوى الدفاعية في أفريقيا الجنوبية . ففي ذلك المكان واجهت القومية الأفريقية نوعا آخر من المقاومة اذ أنها لم تعد تواجه مجرد حواجز استعمارية واهنة \_ وقد كانت كل من روديسيا الشمالية والجنوبية ونياسالاند تخضع جميعها اسميا تحت الحكم البريطاني الاستعماري ولكنها كانت عمليا تخضع لحكم الأقلية البيضاء فيها . وكانت تلك الحكومات هي خطوط الدفاع الخارجية اما فيما وراء ذلك فكانت تقع الأقاليم البرتفالية وأنجولا وموزمييق ومستعمرات التاج البريطانية وجنوب غرب آفريقيا ، وأخيرا جنوب أفريقيا ذاتها . ولقد ارتفعت في ذلك المكان رابات الخطوط الدفاعية الأخيرة ضد الدعوة الأفريقية . ولهذا فانه قبل أن يعتبر أفريقيو القارة الخطوط الدفاعية أولا وانه سيتم كتابة الفصل الأخير في تاريخ الثورة السياسية الافريقية حول هذه المعركة الطاحنة .

وكانت تتسم الحصيون الدفاعية البيضاء في أفريقيا الجنوبية بضخامتها وارتفاعها الشاهق ، الا أنها لم تتخذ طابعا موحدا ، فلقد كشفت المناطق الواقعة في داخل تلك المنطقة عن تناقضات حادة فكانت المستعمرات البرتفائية تعتبر أقاليم برتغالية بحتة . وفي بعض الأحيانكان يشجع فيها الاختلاط الجنسي بين الأجناس المختلفة وهي سياسة ينبذها جيرانهم الذين يعيشون في جنوب افريقيا . في حين أن جنوب افريقيا كان مازال يخضع للدعوى القائلة في هيئة الأمم المتحدة بأنه مسئولية عالمية ورثتها (أي هيئة الأمم المتحدة) من هيئة انتداب عصبة الأمم المتحدة ـ وبالرغم من اندماجه في داخل جنوب افريقيا الا أنه اظهر دلائل على أنه يلعب دور حصان طروادة . ومن الممكن لمستعمرات التاج البريطاني أن تلعب نفس الدور ولكن من زاوية مختلفة ذلك لأنها مازالت تخضع لحكم الحكومة البريطانيةالتي تعتبر مسئولة أمام هيئة انتخابية انجهت ـ بتردد ـ حينذاك الوقوف ضد الروح التي يتسم بها المستعمرون ـ وأدى هذا الى الابقاء على اتحاد جنوب افريقيا ذاته باعتباره النواة الحقيقية القومية الافريقية البيضاء .

ولكن افريقيى الجنوب لم تكن على أبصارهم غشاوة تجاه ما يدور في النصف الجنوبي من القارة . وكانت معظم الجالية المتحدثة باللغة الانجليزية مازالت غير متأثرة أو مهتمة بوجه خاص بما كان يحدث . ولهذا استمر افرادها في استثمار أموالهم وقضاء حياتهم في سلام اعتقادا منهم بأن مثل تلك الأحداث لا يمكن لها أن تؤثر على مجتمعهم على وجه الاطلاق . وعلى النقيض من ذلك كان الافريكانرز يفهمون الأوضاع بوعى عميق . أذ أن استقلال الهند في عام ١٩٤٧ قد أشعرهم بصدمة خاصة عين الأن مالان مضطرا الى أخذ صورة له وهو بجانب البانديت نهرو في اجتماعات الكومونولث ولكن الهند كان يفصلها المحيط عن بلادهم . وحينما حصل ساحل الذهب على وعد بالاستقلال في نفس القارة التي يعيشون فيها اصبح شعورهم بالفزع كما لو أنه كان جرحا في جسدهم . وخلال أعوام قلائل تلا ذلك ازدياد في قوة الدفع نحو الاستقلال الأفريقي اكتسم افريقيا الى ما يقرب من نهر الليمبوبو .

وأدرك الأفريكان أنه عندما يرى السكان الأفريقيون في جنوب افريقيا الرجال السود في الاتحاء الأخرى من القارة يحكمون بلادهم بأنفسهم اسيزدادون استياء لابعادهم عن أى نوع من المشاركة في حكومة جنوب افريقيا . وفي نفس الوقت أدرك الحزب القومي أنه كان يمثل أقل من نصف الجالية البيضاء في جنوب افريقيا . وفي أوائل خمسينات القرن العشرين على وجه الخصوص ، كان ذلك الحزب يعيش في رعب دائم لئلا يتم تنحيته عن الحكم عن طريق الحزب المتحد المعارض أو نتيجة لمعاونة عوامل الانشقاق بين صفوفه وهي نلك السمة التقليدية التي كانته

تتسم بها سياسات جنوب أفريقيا . وازداد هذا الخوف نتيجة لاعتقاد الأفريكان بأنه من المحتمل ان تمنح الجالية المتحدثة بالانجليزية امتيازات لغير الأوروبيين فتفتح بهذا انشقاقا في الجبهة البيضاء تؤدى بالضرورة الى السيطرة السوداء .

وكانت الأحداث في النصف الشمالي من القارة تعتبر بمثابة برهان مخيف على حقيقة هذا التهديد .

ولكن القوميين عرفوا بالضبط ما يجب أن يفعلوه وكانت تلك هي ميزتهم العظيمة التي يتفوقون بها على معارضيهم سيواء من البيض أو السود . فبينما كان الآخرون يتناقشون ويبحثون ويجربون كان القوميون يركزون نظرتهم مباشرة على أهدافهم ويرفضون أن ينحرفوا عن طريقهم بفعل الشكوك أو الانتقادات أو المعارضة .

وكان هدف القوميين ذا حدين ، فكان عليهم اولا: أن يدعموا أقدامهم في السلطة بدرجة تجعل من المحتمل بقاء الحد الأدنى من احتمال الهزيمة في المستقبل ممكنا فقط . وترتب على هذا تعبئة جميع قوى القومية الافريكانية ضد الجالية المتحدثة بالانجليزية من أجل جعل كفة الميزان الدستورى في جانبهم الى أقصى حد ممكن ، مستغلين الحد الأقصى من السلطات في معاملة هؤلاء الذين قد يقللون من شأن سيادة الجنس الابيض. وثانيا : كانوا يهدفون الى وضع استراتيجية ينتهجونها في السياسة العنصرية من شأنان السياسية العنصرية من شأنان المكنهم تحطيم القوى العمالية الأفريقية التى كان يعتمد عليها المجتمع الأبيض .

وبنهاية عام . ١٩٥١ م كانت قد وضعت الأسس اللازمة اذ ان قانون تجميع المناطق وقانون تسجيل السكان وقانون حق المواطنة وقانون الزواج المختلط وتعديل قانون الدعارة وقانون الضغط على الشيوعيين كانت كلها بمثابة قاعدة راسخة يمكن الانطلاق منها . واعطيت للحكومة المزيد من السلطات على الجماعات المعارضة وافراد المواطنين تفوق مثيلتها في أية دولة أخرى تدعى بأنها دولة ديمقراطية . ووجهوا تحديرا واضحا بأن جنوب افريقيا سيصير أساسا مجتمعا افريكانيا وأنه سيتم الفصل التام بين المجموعات العنصرية التى تعيش فيه وأصبح من المقدر أن يتم الاعتراف بالأفريكان على أنهم سكان جنوب افريقيا الأصليين ٤ ولا ينطبق هذا على جميع الأفريكان بل على هؤلاء فقط الذين يقبلون العقائد الاساسية الدولة الأفريكانية التى وضعها كل من الحزب وحكومته . أما الباقون وهم الدولة الأفريكانية التى وضعها كل من الحزب وحكومته . أما الباقون وهم

المتحدثون بالانجليزية ومحاربو البدع الأفريكانية والأفريقيون والملونون والآسيويون فيعتبرون مجرد مقيمين في الدولة وتخضع حياتهم الفردية والجماعية لارادة المملكة الأفريكانية.

ومن الناحية السياسية كان هناك نوع من العوائق الذى يقف بين القوميين الأفريكان واهدافهم . اذ أن المعارضة الرسمية التي كان ينظمها الحزب المتحد كانت تتكون من عناصر متباينة متصارعة لم يكن من المحتمل أن تكون حاجزا موحدا مهما كان له من صفات في مواجهة سياسة السيادة البيضاء التي كانت تكمن تحت جميع الاجراءات التي كان يتخذها القوميون . وكانت وجهات النظر التقدمية والتحررية تروق لنسبة ضئيلة فقط من الهيئة الانتخابية البيضاء في حين أن وجهات النظر غير الاوروبية لم يكن لها في الواقع اية وسيلة دستورية تعبر بها عن نفسها .

وكان العائق الرئيسى الذى يقف امام تقدم القوميين عائقا قانونيا اكثر مما كان سياسيا ، اذ أن الافريكان كانوا يكنون احتراما عميقا لتقاليدهم القانونية الرومانية الهولندية . ولكن كانت تلك الفكرة لدى الكثيرين منهم لا تنطبق الا على المجتمع الأبيض . اما مبدا حكم القانون الذى حمله معهم البريطانيون الى جنوب افريقيا فى أوائل القرن التاسع عشر وتطبيقه على جميع المراطنين بغض النظر عن اللون كان يعتبر غريبا عن التقاليد الافريكانية . ولم يكن يعترف بهذا القانون الا بريطانيو جنوب افريقيا الذين وجدوا فيه حماية كاملة لمصالحهم الاقتصادية كما اعترف به الأفريكان الذين كانوا يدركون المبادىء القانونية الديمقراطية الفربية . أما بالنسبة للقوميين الذين وجدوا أن حكم القانون يموق معتقداتهم العنصرية الأفريكانية فقد وجدوا أن حكم القانون يموق معتقداتهم وعلى هذا المبدأ . المسلطاتها السياسية فى تغيير أى قانون قد يعترض طريقها ، وفى وضع التشريعات التى توفر لها السلطات التى تمكنها من السيطرة على تصرفات التشريعات التى توفر القضاء .

واوضح مثل على هذا التصميم على استخدام سياسة القوميين الاندفاعية لاجتياز جميع العقبات يمكن مشاهدته فى المجهودات الطويلة الأمد التى بذلت من أجل شطب أسماء ناخبى مدينة الكاب الملونين من قوائم الانتخابات . ولقد قوى موقف القوميين من تصميمهم هذا نتيجة لفعل الجاذبية التى اتسمت بها المميزات السياسية متحدة مع الأيديولوجية والعنصرية .

ولقد تدعم حق غير الأوروبيين في مقاطعة الكاب في الادلاء بأصواتهم بنفس الشروط التي يدلى بها الأوروبيون بأصواتهم وذلك باصدار قانون البرلمان الانجليزي في عام ١٩٠٩ م الخاص بانشاء اتحاد جنوب افريقيا، وكان على كل مقاطعة أن تحافظ على حقها في اصدار قوانينها ولم يكن يوجد في مقاطعة الكاب أية تفرقة عنصرية فيما يختص بالكفاءة اللازمة من أجل التصويت . وكان حق الانتخاب مفتوحا أمام جميع الرجال الذين يتمكنون من اجتياز شروط خاصة بالملكية والحالة التعليمية ، وحينما أعطيت النساء الأوروبيات حق الادلاء بأصواتهن والفيت جميع الكفايات المتطلبة من الناخبين الأوروبيين من الرجال في بداية ثلاثينات القرن العشرين تم الاحتفاظ بالقيود الموضوعة على غير الأوروبيين ، فلم يمتد الامتياز ليشمل النساء الأفريقيات أو الملونات في حين كان على الرجال غير الأوروبيين أن يحققوا الكفايات المتطلبة سأبقا .

وبالرغم من حقيقة أن أعفاء الناخبين الأوروبيين من شرط الكفابات ومنح النساء الأوروبيات تلك الامتيازات الانتخابية مما أدى الى أزدياد نسبة الناخبين الأوروبيين فأنه مع هذا لم تخمد جهود الحملة التى تهدف الى الفاء قيد الناخبين الأفريقيين، ومما هو جدير بالملاحظة في هذه المرحلة أن كلا من هيرتزوج بوصفه زعيما للقوميين ورئيسا للوزراء ومالان الذى تلاه فى الحكم كانا مصممين على التأكيد للجالية الملونة بأنهما لن يخاطرا أبدا بحقوقهما الانتخابية . وكان كل من الرجلين يعتقد بأن الملونين يشكلون الطبقة الدنيا من المجتمع الأوروبي .

وبلغت الحملة التى شنت ضد ادلاء الافريقيين بأصواتهم ذروتها فى عام ١٩٣٦ م حينما ادى الاتفاق الذى تم بين كل من هيرتزوج وسمطس الى تمكين البرلمان الأبيض من شطب جميع الأفريقيين من الجداول الانتخابية العادية . وتعويضها لهذا سمح لأفريقيي مقاطعة الكاب بانتخاب ثلاثة اعضاء من البيض في جدول انتخابي منفصل . وقد تم تحقيق هذا التعديل الدستورى بنفس الطريقة التي وضع بها القانون ، اى أثناء حضور غالبية تقدر بثلثي أعضاء المجلسين في اجتماع مشترك .

وبحلول خمسينات القرن العشرين كانت التأكيدات التى كانت قد اعطبت في الماضى للملونين قد اصبحت في طى النسيان بالنسبة لمعسكر القوميين . وكان هدف الحزب القومي هو ابعاد كل نفوذ غير أوروبي عن البرلمان سواء أكان ذلك ناتجا عن اختلاط غير الأوروبيين بالأوروبيين أو نتيجة للتمثيل المباشر للأفريقيين . ولكن حركته قد شلت وقتيا بعد

انتخابات عام ١٩٤٨ م نتيجة لاعتماده على حزب الأفريكان بزعامة هافنجاء ولكن بعد انتصاراته التى أحرزها فى الانتخابات التى أجريت فى جنوب غرب افريقيا فى عام ١٩٥٠م وامتصاصه فيما بعد لحزب الأفريكان أصبح مستعدا للتقدم نحو أهدافه ، ولما كان معظم الناخبين الملونين ويدون الحزب المتحد المعارض فان شطبهم كان يعنى فى نفس الوقت تقوية مركز القوميين الانتخابى وازالة الاهانة الموجهة ضد المجتمع الابيض .

وكانت الصعوبة تكمن في أنه لم يكن هناك احتمال ضمان غالبية الثاثين التى كانت متطلبة . ولم يكن الحزب المتحد يهتم روحيا عما اذا كان الملونون سيدلون بأصواتهم أم لا ولكنه كان يعرف بأنه سيفقد بعض مقاعد مقاطعة الكاب اذا ماشطبت اسماء الناخبين الملونين . ولهذا أصبح من المتوقع لأعضاء الحزب المتحد أن يمنعوا القوميين من ضمان الأغلبية المتطلبة دستوريا .

وبمجرد ما أن أصبح معلوما في أوائل عام ١٩٥١ م أن القوميين كانوا يبحثون عن الوسائل التي يحتالون بها على العبارات الدستورية الحصينة أصبح واضحا أن هناك اهتماما أكثر عمقا بين الجمهور الأبيض يوجه عام يفوق ذلك الاهتمام الموجود في الحزب المتحد ذاته . ومما لا شك فيه أنه كان هناك بعض الخوف من أنه لو أحرزت تلك الحركة القومية النجاح فأنها ستغتج جبهة جديدة لمهاجمة مساواة اللغية الانجليزية ياللغة الأفريكانية ذلك لأن المساواة اللغوية كانت محصينة بنفس الطريقة التي حصن بها الامتياز . وأصبح وأضحا أيضا لدى الجاليسة البريطانية أنه بمجرد ما أن يمسك القوميون بزمام الحكم ويتمتعسون بسلطان تنفيذ القانون فانه لن يبقى لديهم أية حماية لمصالحهم الخاصة .

وعلى هذا انبثقت على الفور حركة غير حزبية هدفها حماية الدستور واصبحت تلك الحركة معروفة باسم « حامل لواء الشعلة » بزعامة احد المحادبين البحريين المسمى « البحار مالان » وأحد رجال البوير المحنكين القدامي القائد أ.ج. ديلاراي . وكانت رسائل تلك الحركة هو تنظيم مواكب ضخمة ومظاهرات دفاعا عن الدستور . وسرعان ماحصلت على تأييد عظيم حتى أن زعماء الجزب المتحد انتابهم الخوف من أن تنافسهم . الا انه بالرغم من استمالتها للجماهير وبالرغم من التأييد المالي الذي تحصل عليه من شركة تعدين « اوبنهيمر » الضخمة لم تحقق « حامل لواء الشعلة » أية نتائج عملية اذ انها سرعان ما وقعت في فخ من القيود، وكان وذلك بتوقيعها اتفاقا وديا ادى الى شدل أي حركة معارضة . وكان الموظفون الحكوميون السابقون يتوقعون السير في مسيرة شعبية في ذكرى

العلمين الا أن هذا العرض قد رفض . ولما ذان زعماء حزب حامل لواء الشعلة يخشون لئلا تشاهد آثار اجحاف المجتمع الأبيض في معاملتهم مع غير الأوروبيين مما دفعهم الى اقامة الحصون والمناورات فانهم كانوا يفقدون على الدوام شعور الاحترام من كل من صديقهم وعدوهم على السواء . وكشف حزب « حامل لواء الشعلة » عن وجود اهتمام متفشى حول موقف القوميين من الدستور كما سيبدو في الحركة التالية التي قام بها نساء الشاش الأسود ؛ الا أن الحكومة لم تثبط همتها مثل هذه المظاهرات بل ومن المحتمل أن آثارها الباقية الدائمة كانت عبارة عن ازدياد ادراك دول ما وراء البحار لشعور اللامبالاة الذي يكنه القوميون تجاه المبادىء الديمة المية .

وكان مازال امام حكومة مالان أن تتغلب على الحواجز القانونية ، فحينما اقترحت مشروع قانون الغصل بين الناخبين في التمثيل السياسي في عام ١٩٥١ م ثم تمكنت من اصدار القانون الخاص به عن طريق الاجراءات البرلمانية التي تمت بفضل الحصول على الفالبية البسيطة وجدت محكمة الاستئناف أن هذا القانون يتعدى مجال سلطاتها وعلى الفور ادعت الحكومة بأن اصدار هذا الحكم قد قلل من شأن سسيادة البرلمان وبعثت في الأذهان الشكوك القائلة بأن سلطات، جنوب آفريقيا كانت مقيدة بالقانون البريطاني . ولهذا قام الدكتور ت.أ. دونجي وزير الداخلية حينذاك والمسئول عن شطب اسماء الناخبين الماونين ـ قام بتقديم مشروع قانون المحكمة البرلمانية العليا في سنة ١٩٥٢ م من أجل اعطاء البرلمان السلطات التي تمكنه من ممارسة حكمه على محكمة الوحيد هو الاحتيال على مسئوليات الحكومة على أساس أن هدفه الوحيد هو الاحتيال على مسئوليات الحكومة الدستورية .

وبدا أن مالان كان يميل الى قبول حكم المحكمة عند هذه المرحاة باللذات وقد كان مالان قوميا من مقاطعة الكاب اقل تعصبا في العادة من قوميى الترانسفال أو دولة أورانج الحرة . زد على ذلك انه قد أصبح حينذاك رجلا عجوزا تسيطر عليه الخرافات واكثر اهتمساما بالرأى الخارجي عن زملائه الأصفر منه سنا . وقد خاض غمار المعركة الانتخابية في سنة ١٩٥٣ م وجعل مسألة « سيادة البرلمان » تحتل دورا هاما في هذه المعركة . الا أنه في العام التالى فانه نتيجة لنصره الانتخابي الذي تمكن القوميون عن طريقه من زيادة كل من عددهم ومقاعدهم وأصواتهم، واعتزل مالان الحكم . وبعد قيام معركة بين قوميي الشمال والجنوب

تمكن جوهانر ستريجدون الترنسفالي من احاقة الهزيمة بدت ١٠٠ دونجي, من مقاطعة الكاب في معركة تولى الحكم . ولم يكن من المحتمل « لاسد روترسبرج » المكثر عن أنيابه والحاد الانفعالات ( لأن تلك كانت سماته ) أن يلقى بالا للدقة القانونية بنفس القدر الذي كان يلقيه سلفه الأكثر لينا. فلقد كان جمهوريا حازما لخص وجهة نظره العنصرية في جملة مختصرة الا وهي « اما أن يسميطر الرجل الأبيض واما أن يحل محله الرجل الأسود ... » .

وسرعان ما أنهى ستريجدون المعركة مع دور القضاء فشد من أزر محكمة الاستئناف وزاد اعضاءها من خمسة الى أحد عشر وبعد ذلك عضد من مركز الشيوخ فضخم من عدد اعضائه الى أكثر من الحد اللازم فجعلهم تسعة وثمانين عضوا بدلا من ثمانية واربعين عضوا وقد مكنه هذا من عقد اجتماع مشترك من المجلسين ، وضمان الغالبية المتطلبة بنسبة ثلثى الأعضاء والحصول على الموافقة القانونية من محكمة الاستئناف على ما يقوم به من أعمال . وشطبت أسماء الملونين من القائمة الانتخابية العادية وحصلوا على قائمة خاصة بهم تعطيهم الحق في انتخاب اربعة أعضاء من البيض لتمثيلهم في الجمعية كما أعطوا الحق في تكوين مجلس المواطنين الموليين توابة ادارة فرعية لشئون الملونين تابعة لادارة شئون المواطنين الأصليين . وأصبح ملونو مقاطعة الكاب معزولين عزلا تاما عن المجتمع الأوروبي الذي كان مسئولا عنهم . واصبح حينذاك في الامكان المجتمع الأوروبي الذي كان مسئولا عنهم . واصبح حينذاك في الامكان مضطرا الى ان يكيف نفسه مع مستقبل يفقد فيه عددا من مقاعد مقاطعة الكاب لصالح القوميين في الانتخابات التالية .

وهذه المعركة التى دارت حول الدستور لها مغزاها العميق لانها كشفت لأول مرة طبيعة تصميم القوميين الصلبة نحو تكوين مجتمع جنوب افريقيا بالصورة التى يرونها ولقد فشلت المعارضة المنظمة فى مواجهة هذا التحدى وفقدت روحها السياسية وبما أنها قد برهنت عن عجزها فى اقامة جبهة دفاعية عسكرية لها مبادؤها حينما كان كل من الدستور والقانون وحقوق المواطنين تأكلها النيران خرجت من المعركة وقد أصابها العجز ، ولم يكن فى امكانها على الاطلاق أن تقوم بأية معارضة جادة فى مواجهسة خطط القوميين ، وحينما حان الوقت الذى ازداد فيه القوميون تقدما ضعد الحصون البيضاء الواهنة الباقية لم يكن يسمع الانسان حتى ولو مجرد المعمس من المعارضة به وكان يشمل الحق الانتخابي البالفين من العمر ثمانية عشر عاما فى عام ١٩٥٨ ، وفى ١٩٦٠ شطبت أسماء الاعضاء المثلين.

الأفريقيين وفي عام ١٩٦١ تمكن الأفريكان من اكتساب جمهوريتهم واخراج دولتهم من مجموعة الكومنولث في نفس الوقت ولما كان القسوميون بقومون على الدوام باقامة أسس التعليم الافريكاني القائم على ماكانوا يسمونه بالمثالية المسيحية القومية ، بل وتصميمهم في بعض المناطق على ارسال الأطفال الى المدارس التي تبث مبادىء الأفريكان في الوقت الذي كانت فيه كنيسة الاصسلاح الهولندية ذات الصبغة الدينية المتزمتة الضعيفة الأفق تزيد من سيطرتها على السياسة الاجتماعية القومية اصبح من الواضح أن جنوب افريقيا يتحول الى مجتمع كامل من الأفريكان . وكان يقف خلف الكواليس جمعية البرويدبوند القوية وهي تلك الجمعية السرية التي تعهدت بفرض ممارسة المثل الأفريكانية والتي احتفظت بالسيطرة المنفردة على السياسة العامة عن طريق عضويتها التي كانت تشتمل على أبرز الشخصيات الذين يحتلون مناصب لها سلطانها .

ولهذا فلقد كان الأفريكان يقلبون بسرعة مدهشة نتائج حرب البوير رأسا على عقب من كل من الناحيتين السياسية والاجتماعية \_ أما من الناحية الاقتصادية فقد كانت أعنة الأمور مازالت تقبض عليها الأيادى البريطانية بقبضة من حديد مع وجود نصيب كبير من السيطرة النهائية في كل من لندن ونيويورك ولقد ادرك الأفريكان هذا التناقض وبالرغم من أن اهتمامهم الرئيسي ظل يتركز على الزراعة الا أنهم بذلوا أيضاحهودا ايجابية لكى يوطدوا أقدامهم في كل من المال والصناعة .

ولقد أظهر بنك الفولكسكار الأفريكاني وشركات التمويل مثل شركة « السامبو » بالاشتراك مع بعض المصانع الصغيرة وشركات التأمين أظهرت المجهودات التى بذلها مجتمع الأفريكاني من أجل تحطيم السيطرة الاقتصادية البريطانية ، ولكن لم يحصلوا الا على نفوذ ضئيل ذلك لأن الافريكاني الصميم ظل أساسا عضوا في مجتمعه المنعزل البعيد يراوده الشبك في علاقاته مع الناس الذين لا يقبلون وجهة نظره في الحياة الضيقة المتعصبة .

ولم يبذل الحزب المتحد الذي يمثل المعارضة الرسمية الا القليل من الجهود في اعاقة السيطرة المتزايدة للمثل الافريكانية على المجتمع الأبيض ، ولهذا فان هذه القطاعات من المجتمع الأبيض ، التي كانت تتمتع بدرجة من النظرة المتحررية قد أجبرت على البحث عن وسائل أخرى للمعارضة ، وبمجرد ما أن اقتنع التحرريون بالنتائج التي أسفرت عنها انتخابات عام ١٩٥٣ م في أنه ليست هناك أية فرصة في الرجوع الى الوسائل التي استخدمها كل من سمطس وهو فمير ، هؤلاء التحرريون

الذين كانوا قد أيدوا الحزب المتحد في الماضي ، قرروا بأنه يجب عليهم انشاء حزب منفصل اسمه « حزب الأحرار » واستهلت مارجريت وويليام. بالينجر اللذان كانابمثلانالأفر تقيين في البرلمان والكاتب «آلان باتون» الحركة الأولى الا أنهم لم يجدوا الا استجابة ضئيلة من غير الأوروبيين فقد كان الوقت. متأخرا جدا لمبدأ التحرر . وبدا حق الانتخاب المعدل الذي اقترحه الحزب الجديد لكل من البيض وغير البيض على السواء بمثابة خطة فاترة بمقارنتها بسياسة الانتخاب العام . وكان بعض البيض ـ وعلى وجه الخصوص حزب مؤتمر الديمقراطيين الذي كان يتكون معظمه من اعضاء سابقين أو متعاطفين مع الحزب الشهيوعي كانوا يؤيدون فعلا المطلب الخاص بحق انتخاب الشباب زد على ذلك أن معظم أعضاء حزب الاحرار كانوا من عائلات ثرية بيضاء ، ولم يكن متوقعا منهم أن بتعاطفوا منع الأفكار الشبيهة بالاشتراكية التي أصبحت تسرى الآن بين غير الأوروبيين . وبعد عدة مشاجرات خاصة بين قطاعي مقاطعة الكاب ومقاطعة الرائد تقدم حزب الأحرار بحلول عام ١٩٥٩ نحو قبول حق الانتخاب العام . ولكن بالرغم من أنهم كانوا يشكلون وأحدة من الهيئات التي تكشف النقاب عن استبداد سياسة التفرقة العنصرية الا أنهم لم يصلوا على الاطلاق. على اتفاق مع القوى التقدمية الحديثة التي انبعثت بين غير الأوروبيين كرد فعل طبيعي لسياسة التفرقة العنصرية .

وفى ناتال تكون أيضا حزب جديد بوحي من هيتون نيكولز عضو مجلس الشيوح السابق والرجل الدبلوماسي ولكن حزبه المسمى بحزب الاتحاد الفيدرالي الذي كان يقوم على احيساء فكرة اقامة بناء فيسدرالي بين المقاطعات ، لم يمارس على وجه الاطلاق نفوذا عظيما على سسياسيات جنوب افريقيا ، وفي ذلك الوقت كان حزب العمال القديم ينهار بسرعة عظيمة بعد أن أدار ظهره عن ماضيه العنصرى . وقام كل من اليكس هيبل وليولوڤيل بشن اعنف الهجمات البرلمانية تأثيرا ضد الحكومة الا أن هذا الاتجاه ادى الى فقدهم التأييد الانتخابي . وبعد انتخابات عام ١٩٥٨ لم بعد في البرلمان أي أعضاء عماليين على الاطلاق .

ولكن مع هذا استمر بدل المحاولات من أجل التوحيد بين حملات الهجوم على مبادىء التفرقة العنصرية وبين الحصدول على التأييد الانتخابى . وفي عام ١٩٥٩ انشقت حفنة من الأعضاء الأكثر تحردا عن الحزب المتحد لتكون حزبا تقدميا ولقد وقفوا من أجل نفس الآراء تقريبا التي كان يقف من أجلها حزب الأحرار اساسا خاصة فيما يتعلق بالكفاءة المتطلبة للحق الانتخابى . ولكنهم جميعا فقدوا مقاعدهم في الانتخابات التي أجريت في عام ١٩٦١ باستثناء مسز « هيلين سوزمان » .

ولهذا فانه بنهاية خمسينات القرن العشرين كان القوميون قد سيطروا يقبضة من حديد على جنوب افريقيا البيضاء وكان كثير من قوانين تفرقتهم العنصرية ونظم استتباب الأمن التى اتخذوها تغتصب حرية المواطنين الشخصية بل وحتى حرية المواطنين البيض . ولكن لم تكن هناك أية قوة منظمة متحدة لمعارضتهم بالرغم من أن كثيرين من الشجعان والشيوعيين ورجال الدين والأحرار والاشتراكيين والأكاديميين رفعوا أصواتهم بالمعارضة وحاولوا تحسين الظروف لغير الأوروبيين ولكن القوميين كانت لديهم الحصافة الكافية في أنهم لم يتحرشوا على الاطلاق بشكل جدى بالحياة الاقتصادية التى جعلت جنوب افريقيا البيضاء في أيدى مجتمع اريستوقراطي وذلك لحاجتها للطاقة العالمة والهيئة الفنية والراسماليين . ولما كان الاقتصادية العرفة المهارة ، لم تكن هناك ضرورة الممكن استخراجه بواسطة جماهير محدودة المهارة ، لم تكن هناك ضرورة المناعية الأخرى . ولكن كان من المكن التعابش مؤقتا بين الصناعة الراسمالية والنظام الاجتماعي الاقطاعي .

وفي نفس الوقت الذي كانت تخطو فيه القومية الافريكانية بخطي لا تلين نحو فرض سيادتها على المجتمع الأبيض كانت تعمل على الدوم على اجبار المجتمعات غير الأوروبية على اتخاذ موقف التبعية الذي كانت تحتفظ به لهم داخل اطار التفرقة العنصرية . ومنذ عام ١٩٥١ فصاعدا، كشفت قوانين سلطات البانتو المتعسددة النقاب عن تفكير القوميين الأساسي حول المكان الصحيح للأفريقيين في جنوب آفريقيا ، فقد خلقت السلطات القبلية عمدا في محاولة لاستعادة المجتمعات القبلية المنفصلة والنظم التقليدية . وأصبح من المقدر أن تمتد سسلطاتهم ألى هؤلاء الأفريقيين الذين يعيشنون في المدن ويعماون بها والذين أصبح من المقدر لهم أن يتم تجميعهم في مجموعات تتخذ تقسيمات قبلية بقدر الامكان. ولقد دعم قانون تعليم البانتو الصادر في عام ١٩٥٤ هذه الردة الى الحياة القبلية ، فحطم مدارس الارساليات الخاصة التي كانت تعلم الأفريقيين أفكارا خطيرة مثل المسهاواة البشرية وفرضت تعليما خاصا للأطفال الافريقيين عن طريق توجيهات الحكومة وهم في أماكنهم في مجتمع التفرقة العنصرية ، وأوضح الدكتور هندريك فيرفورد وزير شئون اوطنيين هذه الأفكار بكل برود أثناء مناقشة مشروع قانونه في عام ١٩٥٤ محينما قال : « اننا نود أن نشم المدرسين ( والأطفال ) ما أذا كان لا بد من استخدام التعبير ـ . . . بروحنا نحن فليس لهم ان يعتقدوا انهم بمجرد ما ان تعلموا يمكنهم هجر شعبهم بحثا عن الساواة مع الأوروبيين . . »

وعلى هذا كان المنهج الدراسى بتركز على مواضيع فنية وتعاليم دينية وقبلية ولفتين قوميتين علاوة على « مكانة البانتو من مجتمع جنوب افريقيا » وكانت النتيجة المنطقية التى ترتبت على هذا هو ان منع قانون ابعاد التعليم الجامعي الصادر في عام،١٩٥٩ قبول المزيد من غير الأوروبيين في جامعتي الكيب تاون « والويت ووتر ساند » اللتين كانتا تزاولان سياسة التفراقة العنصرية العمياء فيما يختص بتقييد الطلبة فيهما ، وأقام جامعات جديدة ليس فقط لكل جماعة غير اوروبية بل وأيضا لكل قبيلة على حدة وأصبح التاريخ القبلي واللغات والحضارة اسسال للتعليم في كل معهد يخضع خضوعا كاملا لسيطرة الوزير .

وبالرغم من سسياسة العودة الى الكفور هـ له علاوة على محاولة السيطرة على عقول الجيل التالى كان القوميون يدركون تماما ان عددا كبيرا من الافريقيين سيظلون على علاقة شخصية بالمجتمع الأبيض لأنه مهما أصدرت من قوانين لن يمكن الاستفناء عن القوى العاملة الافريقية الجماهيرية الموجودة في المدن اذا ما قدر لاقتصاديات المجتمع الأبيض ان تظل على قيد الحياة ، ولكن الاتصال بالمجتمع الأبيض حمل معه الشعور بالاستياء وبث افكارا خطيرة في نفوس الأفريقيين ـ ولهذا وجب فرض الانفصال ولو على الأقل خارج ساعات العمل .

أولا: كان من الضرورى تحطيم آخر تراث مما لايزال باقيا من القانون البريطانى اذ أنه كان من المعترف به قانونا السماح بالفصل بين وسائل العيش على شرط تيسير تسهيلات متساوية للأجناس المتباينة ولكن لم يكن لدى القوميين أية نية فى توفير تسهيلات متساوية حينما فرضت اجراءات التفرقة العنصرية التى اتبعوها بالانفصال بالقوة . ولهذا تغلبوا على العائق القانونى باصدار قانون جديد آخر عام ١٩٥٣ اطلق عنيه «قانون الفصل بين وسائل المعيشة » سمح لهم بتوفير تسهيلات منفصلة للأجناس المختلفة دون الضرورة الى جعلها متساوية .

وبعد أن خلق القوميون هذه الحماية القانونية الجديدة أصبح في المكانهم شن هجوم على عادة الاتصال الاجتماعي بين كل من الأفريقيين والأوروبيين في المدن . ولقد بذل أعظم مجهود يستحق الملاحظة في مدينة جوهانسبرج حينما تم ازاحة مجتمع افريقي كامل كان يعيش اسنوات عديدة في المدينة المعروفة باسم مدينة صوفيا ـ تم ازاحتهم بالقوة الى منطقة جديدة يطلق عليها « ميدولاندز » أي أراضي الحشائش . حقيقة ان وسائل العيش في المقاطعة الأخيرة كانت أكثر نظافة وأكثر حداثة وأكثر انساعا بوجه عام عما كانت عليه في مدينة صوفيا ولكن بينما كان مسموحا بالملكية الحرة في المدينة القديمة كانت محرمة في المدينة الحديثة كما ان

أراضى الحشائش كانت أكثر بعدا عن أماكن العمل وعملية النقل كانت اجبارية . ومن المحتمل فوق هذا وذاك ان مدينة صوفيا قد طورت طبيعتها بحيث اصبح يمتزج فيها الهنود والماونون بالافريقيين ليكونوا يرهانا حيا على امكانية وجود مجتمع متمدين من غير الأوروبيين المنفصلين عن قبائلهم وكانت تلك الحقيقة بالنسبة للقوميين تهدم نظرية التفرقة العنصرية بأكملها كما انها كانت تشجع على حدوث اضطرابات خطيرة ، ومن ثم استبدل فيرفورد هذه المدينة بصفوف من المنازل النظيفة المتشابهة الضيقة التى يسهل السيطرة عليها وحراستها وقد كان ذلك هو مفهومه عن المكان الذي يجب أن يسسمح فيه بحياة الافريقيين المتمدينين .

ولكن طالما أن الافريقيين كانوا مايزالون في المدن فانه كان هناك خطر دائم من احتمال حصول اتصال اجتماعي بين البيض والسود . وقد كان من أحد الأسباب التي أدت الى طرد الافريقيين من مدينة صوفيا هو أن المدينة كانت تنفصل عن منطقة البيض بطريق واحد فقط ، وكانت منطقة البيض هذه يسكنها أناسا فقراء من الافريكانرز الذين يحاولون أن بغيروا حياتهم من حياة الريف الى حياة الدينة . ولم يكن بعض هؤلاء البيض يقتصرون فقط على حسد سكان المنازل القليلة المعدودة التي تفضل منازلهم في مدينة صدوفيا بل انهم أيضا وجدوا انه من الأفضل لهم اقتصاديا أن يعبروا الطريق من أجل شراء احتياجاتهم . وبدأ هــذا التصرف بالنسبة للقوميين على أنه يضع شعبهم في مكانة لا تزيد عن مجرد المساواة مع غير الأوروبيين . ولكنهم كانوا أكثر اهتماما بالاختلاط الاجتماعي الذي حدث في منازل قليل من الأثرباء البيض الذبن كانوا معتقدون في وجهات نظر تحررية متباينة : ولقد بذل في هذا المكان محاولة مقصودة لممارسة المساواة الاجتماعية التي لم تكن منبوذة لدى المؤمنين بسياسة التفرقة العنصرية فقط بل انها قد تقود الى تنظيم عملية تقويض النظام السياسي .

وكان يكمن مباشرة تحت سسطح هذا العداء الموجه ضد الاختلاط الاجتماعي بين الاجناس خوف الأفريكانرز الجنسي المتعمق الجذور . فقد شعر مجتمع الافريكانرز بالضيق بعد اصدار التعديل الخاص بقانون الدعارة الذي يحرم الاتصال الجنسي بين كل من البيض وغير البيض مما كان من شأنه أن أدى الى تعريض الافريكانرز بدرجة تفوق ما يتعرض له البريطانيون من تحطيم هذا القانون ، وازدادت المحاكمات تدريجيا وبلغت في المتوسط ما يزيد عن ثلاثمائة محاكمة سنويا . وكان ذلك برهانا

واضحا على ما كان شائعا فى جنوب افريقيا من ان عددا كبيرا من الرجال البيض لم يكونوا فقط بعيدين عن ممارسة سياسة التفرقة العنصرية فى حياتهم الخاصة بل وأيضا كانوا يتمتعون بعلاقات جنسية مع النساء غير البيض ـ وأن معظم هؤلاء الرجال كانوا من الافريكان بل وان بعضهم كان من القوميين . وفى الواقع كان يبدو كما لو أن هناك نوعا من العلاقة بين الازدراء الصارخ الذى يكنه القوميون تجاه غير البيض وبين اجتذابهم نصو نسائهم من اجل قضاء متعة جنسية وقتية .

وحاولت الحكومة أن تفطى هذه اللمحة الواضحة في طبيعة مجتمعها الحقيقية بتوجيهها اللوم الى التحرر في ممارسة العلاقات الاجتماعية المختلطة التي تؤدى الى التهجين . وحصلت الحكومة على سلطات منع الاتصال الاجتماعي بين البيض والسود باصدار تعديل في عام ١٩٥٧ لقانون الوطنيين الأصليين ، وفي نفس الوقت وسعت من مفهوم التهمة الاجرامية بحيث غيرتها من الاتصال الجنسي الحقيقي الى أي عمل اباحي أو عمل يخرج عن اللياقة .

واهتمت الحكومة أساسا أيضا بمركز قطاع الافريكان الأكثر فقرا الذي كان بحث الحكومة القومية على وسيع هوة الانفصال في توظيف كل من العمال الأوروبيين والافريقيين ، فمنذ عشرينات القرن العشرين استغات الحكومات سلطاتها في الخدمات العامة وضفطها على أصحاب الأعمال الخأصة لحل مشكلة « فقراء البيض » واقامة هوة لا يمكن اقامة جسر عليها بين الوظائف الميسرة لكل من العمال البيض والسود . ولكن مع تقدم التصنيع بزغ الى حيز الوجود خطورة احتمال برهنة بعض العمال السود على تفوقهم في الذكآء والمهارة على بعض العمال البيض . ولهذا أصبح أصحاب الأعمال يفضلونهم في شفل المناصب الأفضل. وأزال قانون التوفيق الصناعي الصادر في عام ١٩٥٦ م هذا الخطر بمنح وزير العمل ساطة الاحتفاظ كلية بفئات معينة من الوظائف لجماعة جنسية واحدة . وعمل نفس هذا القانون على التفراقة الاجبارية بين عمال البيض واللونين في نقابات عمالية منفصلة . ولما لم تكن النقابات العمالية الافريقية قد تم الاعتراف بها رسميا في حين أن قانون عمل الوطنيين الأصليين في عام ١٩٥٣ نص عالى اعتبار اضراب الافريقيين تهمة اجرامية . فلقد أصبحت كرامة العمال البيض في أمان تام . وبالرغم من ضرورة العمال الأفريقيين والملونين والآسميويين بالنسمة للمجتمع الا أنهم لم يكونوا يحصلون على تاك الفرصة الخطيرة التي تمكنهم من تنظيم انفسهم كقوة. عمالية حدشة . وكانت قصة محاولات غير الأوروبيين في ايقاف هذا التقدم القومي نحو السلطة المطلقة تهتم أساسا بالبحث عن وسائل العمل السياسية . وقد كانت دولة جنوب أفريقيا البيضاء دولة مسلحة بأساحة أكثر من طاقتها كما أن خطوط دفاعها كانت منظمة بحيث تحقق الأمن الداخلي . وكانت السلطات التي اتخذتها الحكومة لنفسها في معاقبة هؤلاء الذبن يعارضونها في منتهى القوة . وحيثما تبين عدم قوة هذه السلطات وكفايتها كانت تشرع الحكومة لنفسها بكل بساطة الزيد من الساطات . واستلزم التحدى المكشوف وجود روح من التضحية والاستشهاد وقد كانت تلك الروح واضحة بين قليلين من الزعماء غير الأوروبيين . علاوة على هذا كان الشعب الافريقي المتمدين الذي كان المنبع المعتاد للثورة كان يتكون من عدد كبير من المجموعات المتباينة تشتمل فيما بينها على اشخاص من مستعمرات التاج البريطاني ومن روديسيا ونياسالاند ومن الأقاليم البر تفالية ، ذلك لأن الأجور المرتفعة التي كانوا يحصاون عليها في المجتمع الصناعي المتطور كانت تجذب أفراد هذا الشعب بعيدا عن حياة الكفاف التي يعيشونها في بلادهم . وكانت نفس هذه الأجور المرتفعة نسبيا هي التي تعمل على فرض حالة عظيمة من الجمود السياسي أكثر مما كان مقبولا بوجه عام . ذلك لأنه حينما علم الأفريقيون بالظروف الميشية في معظم الأجزاء الأخرى من أفريقيا أدركوا أنهم سيضطرون الى فقدان بعض حقوقهم في جنوب افريقيا .

وقد انبعث شعور قوى بالاستياء بين الطبقة المتوسطة أساسا كوكان من القوة ما يكفى لاشعال نيران الثورة . اذ انبثق من بين كل من الآسيويين والملونين طبقة تقليدية من البرجوازيين تتمتع ببعض الثروة والكفاءات المهنية . ولكن الطبقة المتوسطة الأفريقية كانت كلها تقريبا من الحرفيين والمدرسين والمحامين والأطباء والصحفيين ، الا أنه أم يكن فيها الاحفنة ضئيلة جدا من رجال الأعمال الذين يستطيعون أن يوفروا لها القوة الاقتصادية . وكانت الفوضى الاجتماعية تؤدى بوجه عام الى انعزال الماونين الذين كانوا يدخلون عادة في معارك طاحنة بين بعضهم البعض ولكن الآسسيويين أعطوا الحركات الأفريقية كلا من التأييد الاقتصادي والفكرى .

وحتى نهاية خمسينات القرن التاسع عشر كان حزب اار تمر القومى الأفريقى يسيطر كلية على حقل المعركة بأكمله وكان يؤيده حزب مؤتمر الديمقراطيين البيض وحزب الراتم التمال المندية في الترانسفال والتال . وكانت له الصالات تتم من آن لآخر مع حزب الأحرار وحزب العمال

بالرغم من أن هذه الاتصالات لم تكن تتم على الاطلاق على أساس من الثقة التامة .

وكان حزب المؤتمر القومى الافريقى يتمتع بتأييد جماهيرى من الناحية النظرية لأنه كان يمثل آمال الافريقيين فى كل من المدن والمعازل . الا أنه لم يستطع على الاطلاق ايجاد الوسيلة لتعبئة القوى المؤيدة له . ومما لا شك فيه أن الظروف الاقتصادية التى كانت لا يفرقها عن حالة الانمحاء التام الا قدر شعرة كانت تعتبر عائقا أمام تحقيق هذه التعبئة الى حد ما . هذا بالرغم من أن كل مسح تم أجراؤه فى المناطق المتمدينة أو المعازل دل على أن جمهرة الافريقيين كانوا يعيشون تحت مستوى خط الفقر . وكان يرجع هذا الفسل فى جزء منه أيضا الى المضايقة المستمرة من الحكومة لكل زعيم بارز وعادة ما كانت تبعده عن الحياة العامة . ولكن الحكومة لكل زعيم بارز وعادة ما كانت تبعده عن الحياة العامة . ولكن المكانية التعبئة ذلك لأنه فى الظروف الماثلة فى مواطن أخرى كان يتم تدبير الثورات والمؤامرات ضد سلطات قد تكون أكثر عنفا وقسوة .

ومنذ عام . 190 فصاعدا قامت محاولات متعددة من اجل تطبيق فكرة « يوم الاحتجاج » الذى تطلب من كل فرد أن يظل فى منزله بعيدا عن العمل . ولقد لاقت تلك الفكرة نجاحا محدودا فى بعض المناطق الا أنها لم تحصل على الاطلاق على موافقة وطنية أصيلة . وفى عام 1907 أسبع نطاق هذه الفكرة وأصبحت بمثابة حملة مقاومة سلبية متعمدة ، حيث أمكن تحريض المتطوعين على تحطيم قوانين التغرقة العنصرية والقاء القبض على المتهمين وحجزهم رهن التحقيق وتحريضهم كذلك على قوانين السجون . وربما كانت هذه الحالة هى ذروة ما وصلت اليه المقاومة . وفى أثناء النصف الأخير من عام 1907 دخل مايزيد عن ثمانية الاف من غير الأوروبيين السجون طواعية واختيارا . الا أنه بالرغم من هذا لم تكن هناك أية خطورة من انهيار الادارة . وكانت تلك المظاهرات مؤثرة باعتبارها صرخة تعبر عن الاحتجاج الا أنها لم تستطع على الاطلاق أن تصير حركة ثورية خطية لأنه لم يكن لديها أهداف أو خطة استراتيجية أو تكتيكية واضحة المعالم .

ولقد تم القضاء على هذه الحملة باصدار قانونين فاسدين هما : « قانون الأمن العام » الذى منح الحكومة سلطات طارئة » وقانون « تعديل قوانين الجنايات » الذى يفرض أحكاما بالسجن التعسفى وفرض الفرامات والجلد لكل من يتحدى السلطات . ووقفت قوانين العقوبات هذه حجر عثرة في طريق بذل المزيد من المحاولات في استخدام هذه الوسيلة من المقاومة . ولكن ـ فى الحقيقة ـ كان من المؤكد أن هذه القوانين لم تكن تبلغ فى قسوتها ما بلغته تلك الصادرة فى روديسيا الحنوبية بعد عام ١٩٦٠ م ٠

وفى عام ١٩٥٥ تبنى حزب المؤتمر القومى الافريقى برنامجا تقدميا لأول مرة منذ تأليفه . فحتى تلك اللحظة كانت اهدافه تنصب على تحقيق الآمال البرجوازية التقليدية التحررية الخاصة بحرية الانتقال ، وحق الملكية والمتاجرة والمساواة السياسية . ولقد أصبح حق الانتخاب العام المشتركة » في عام ١٩٥٥ . وتحولت الأهداف الاقتصادية من الملكية المشتركة » في عام ١٩٥٥ . وتحولت الأهداف الاقتصادية من الملكية الخاصة الى « ملكية الشعب بأسره » للثروة المعدنية والبنوك والصناعة ، واقتسام الأراضى بين العمال الزراعيين ووضع حد أدنى للأجر القومى . ولقد أظهرت الحكومة مدى خطورة هذا التطور الذى حدث في المؤتمر بالقاء القبض على ١٥٦ زعيما بانتهاء عام ١٩٥٦ . واتهمتهم بالخيانة واستمرت في محاكمتهم في أوقات متفاوتة لمدة بلغت اربع سنوات وتم اطلاق سراحهم جميعا الا أنهم قد حرموا بشكل قاطع من الاشتراك في التنظيم السياسي أثناء تلك الفترة .

وبحلول ذلك الوقت انتقلت زعامة هذا « المؤتمر » من أيدى رجال الطبقة المتوسطة امثال الدكتور اكزوما والدكتور موروكا الى أيدى ألبرت لوثولى . ولم يكن لوثولى هذا رجلا ثوريا الا أن المثل الذى أقامه بتحديه للحكومة وبتنحيته نتيجة لهذا من زعامته فى ناتال ، واعتقاده ألمسيحى البسيط فى الحاجة الى معارضة التفرقة العنصرية ، ومبادئه التى لاتتسم بالعنف أدى الى سريان شعور جذيد بالرسالة المنوط بها حزب المؤتمر وتمكن حزب المؤتمر لفترة من الوقت أن يكتسب تماسكا لم يحققه من قبل على الاطلاق وذلك بفضل ولترسيزيلو الذى وفد من جوهانسبرج ليكون الزعيم الفكرى المنظم للحزب .

وبالرغم من ازدياد التماسك الداخلى ظلت حركة المقاومة تتخذ موقفة دفاعيا . وادى تكرار عملية عزل زعمائه بما فى ذلك لوثولى وسيزيلو الى تصدع كيان الحزب التنظيمى فى الوقت الذى ضيقت التشريعات المتزايدة فى تزمتها من نطاق حقل العمل الذى يتحرك فيه . وفى عام ١٩٥٧ كشفت عملية مقاطعة ركوب الاتوبيسات نتيجة لارتفاع الأجور بما مقداره بنس واحد ، كشفت عن أقوة ايرادية جماعية حينما فضل الأفريقيون الذين يقدرون بمئات الآلاف السير من والى جوهانسبرج على دفع هذه الأجور المتزايدة ، وللمرة الثانية بدلت محاولات الاضراب العام لمدة يوم واحد

الا انها فشلت فى قلقلة الحكومة واضطراب الصناعة وازداد الأمر جلاء فى انه ليس أقل من القيام بمؤامرة ثورية للتمكن من تدمير الحصن الحكومى المنيع ، ولكن الثورة نفسها كانت فرصتها فى النجاح ضد قوات الأمن فى منتهى الضآلة اللهم الا اذا تمكنت من الحصول على مساعدة خارجية .

وكانت مذبحة شاربفيل هي التي أسرعت بكل من الحركة نحو الثورة وفرص الحصول على المساعدة الأجنبية ، ففي مارس عام 1977 قام بوليس ترانسفال ، باطلاق النيران على ٦٩ افريقيا بمدينة شاربفيل اثناء مظاهرة سلمية كانت متجمهرة ضد قوانين المرور . وانتشر صدى الشمور بالرعب الذي أحدثه ذلك العمل في جميع أنحاء العالم حتى أنه في جنوب أفريقيا ذاتها قام اضراب عام احتجاجا على هذا العمل في المدن الرئيسية وقد لاقى نجاحا عظيما . أما في الخارج فقد اعترف الرأى العام اخيرا في العالم الغربي بأن كلمات الاقناع ليست كافية لابعاد القوميين عن طريقهم الاستبدادي ومن المؤكد أن هذا العمل قوى من تصميم دول الكومنولث في مواجهتها لموضوع استمرار عضوية جنوب افر قيا في هذه المنظمة . وفي العام التالي عندما اصبحت الدول الافريقية التي حصلت حديثا على عضويتها ، وتنجانيقا التي كانت على وشك الحصول على حق عضونتها في هذه المنظمة أعلنتها واضحة أنها ستخرج من هذه المنظمة لمو أنه تم السماح لحكومة جنوب افريقيا العنصرية بالاستمرار في عضويها فيها ، ومن ثم استفلوا التغير الجرهري الذي حدث في دولة حنوب أفريقيا بتحويلها الى جمهورية باعتباره سببا لمناقشة هذه المشكلة ذلك لأنه ترتب عليه ضرورة تقديم جنوب أفريقيا طلبا بتجديد عضوعتها بحالتها الدستورية الراهنة . وبعد المعاملة الجافة التي واجهتها جنوب افراهيا في مؤتمر رؤساء الوزارات وبعد ادراكها بأنه لن يتم قبولها عضوا في منظمة الكومنوات خرجت من تلك المنظمة عندما أصبحت دولة جمهورية في مايو

الا أن التعاطف المتزايد الذي كانت تكنه مجموعة دول الكومنوات والعالم بأسره لغير الأوروبيين لم يكن ليثنى الحكومة القومية عن تجديد هجماتها على هؤلاء الذين يشستركون في المقاومة وبعد فترة التراخي القصيرة التي مرت بها قوانين المرور عندما بدا خوف الحكومة أن لا تكون مذبحة شاربغيل قد قضت على صبر الافريقيين اتخذت اجراءات أكثر وحشية من أجل تحطيم منظمة غير الاوروبيين ، وأعلنت حالة الطوارىء وتم القبض على غير الأوروبيين بالآلاف والقلة الضئيلة من مؤيديهم البيض ووضعوا في السجون بدون محاكمات ، بل لم يتم الاعلان عن اسمائهم ، وتم ايقاف الحزبين الافريقيين السياسيين الرئيسيين .

وكان لهذه السياسة العنيفة أثرها على نفوس الافريقيين ، ففى عام ١٩٥٩ م انشقت فعلا احدى الجماعات عن حزب المؤتمر القومى الافريقى لأنها اعتبرت ان سياسته كانت غاية فى الاعتدال وغاية فى الاعتماد على الأوروبيين وآسسيويين وكونوا منظمة منافسسة سميت بحزب مؤتمر الأفريقيين جميعا بزعامة روبرت سوبوكوى المدرس الترانسفالى وكان ذلك الحزب هو الذى نظم حملة مناوثة لقانون المرور الذى أدى الى منبحة شاربفيل ، وألقى القبض على سوبوكوى وحكم عليه بالسجن لمدة مناوات فى حين أوقف حزب مؤتمر الافريقيين جميعا وكذلك حزب المؤتمر الافريقيين جميعا وكذلك حزب المؤتمر القومى الافريقي ( وحينما حان الوقت الملافراج عن سيوبوكوى اعتقلته الحكومة لأجل غير مسمى فى جزيرة بعيدة عن كيب تاون ، واو ظل القوميون فى الحكم فانه من المحتمل ان يقضى باقى عمره هناك ).

ولقد اتهم حزب مؤتمر الافريقيين جميعا على نطاق واسع بأنه منظمة عنصرية لأنه وجه نقده الى منظمة حزب المؤتمر القومى الافريقى والحزب الأوروبى المسمى حزب مؤتمر الديمقراطيين ، وحزب المؤتمرات الهندية. ومما لا شك فيه انه قد حدثت استمالة من نوع معين للعناصر السوداء المشتركة في الحركة المنادية بالعنصرية ولكن هذا لم يفسر الدوافع التى تكمن وراء هذا الحزب تفسيرا كاملا ، فلقد كان هدفه الأول خلق شعور باعتماد الأفريقيين على أنفسهم وليس هدفه العزلة العنصرية . وكان يعتقد زعماؤه أن الافريقيين لن يستطيعوا أعادة تأكيد كرامة الشيعوب الافريقية الا بعد أن يجد الافريقيون الوسائل للتخلص من الشيادهم البيض دون مساعدة الأجناس الأخرى ، وثانيا كانوا يعتبرون سياسة لوثولى المسيحية التى تعتمد على العنف ستؤدى الى الاسترخاء في مواجهة العنف الأبيض .

وعلى هذا فانه بحلول مذبحة شاربغيل كان الصبر الأفريقي قد نفد واصبحت تدوى في الآفاق شروط اكثر عنفا . ولقد تفاقم هذا الجو نتيجة لسلسلة الأحداث التي وقعت عقب حادثة شاربغيل مباشرة . ولقد قام احد الرجال البيض بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء كما اندلعت ثورة في « لانجا » احدى المدن الافريقية الواقعة بالقرب من كيب تاون اصطحبتها اعمال عنف لها اثرها ، كما ثارت الحرب المدنية في المعازل وقوبلت باعلان حالة الطوارىء في « بوندولاند » بمقاطعة الترانسكي بل وان بعض أعضاء المؤتمر القومي الافريقي ابتداوا في الشعور بالياس من سياستهم التي لا تتسم بالعنف والتي كانوا ينتهجونها دائما تجاه القوانين الصارمة ووحشية البوليس وقوات الأمن القوية التابعة لحكومة

القوميين . ووقعت عدة اعمال تخريبية احتجاجا على هذا مع ازدياد عدد المقبوض عليهم والموقوفين وازدياد السلطات الخاصة بسجن المتهمين دون محاكمات وتحريف ادلة المساجين ، ولكن مع ازدياد قوة قوات الأمن بدرجة تفوق أى وقت مضى ومع ازدهار اقتصاديات المجتمع الأبيض شعر هذا المجتمع بأنه يستطيع أن يتصدى لموجات اللوم والنقد التى تثار في هيئة الأمم المتحدة وكذلك أمام تهديدات الدول الافريقية المتزادة .

ولكن القوميين اذعنوا فقط لانتقاد واحد واجهوه من اقاليم ماوراء البحار اذ انهم ابتدأوا في مواجهة الاستنكار الدولي لسياسة التفرقة العنصرية وذلك بوصفهم سياستهم بأنها محاولة لمنح الأفريقيين العدل والحكم الذاتي . ولكي يفعلوا ذلك أعادوا احياء المفهوم المثالي للتفرقة العنصرية الذي « وصيفه ستيلينبوش » في أربعينيات القرن العشرين مدعين بأن تلك السياسة لا تصور شيئًا أكثر من القامة حكومات ذاتية لكل جنس على حدة .

وأصبح موقف الحكومة الجديدة الآن محتملا وذلك بازدياد الطمأنينة التى اصبح يشعر بها الآن الأفريكانرز القوميون . وكان الهدفان الأساسيان لأول رئيسين للوزارة في فترة ما بعد الحرب \_ وهما « ناثانيل مالان » ولا جوهانرستريجيدوم » \_ كانا تأمين سلطة القوميين الدائمة وتحصين الموقف السياسي الذي يتمتع به الجنس الأبيض . ولقد تحقق هدذان الهدفان الى حد كبير يحلول عام ١٩٥٨ حينما توفي المستر ستريجيدوم . ولهذا فان خلفه الدكتور هندريك فير فورد الذي كان محررا صحفيا سابقا ومعاديا للسامية سابقا ومتعاطفا مع النازية والذي تمكن بصفته من أهل الشمال باحاقة الهزيمة « بدونجس » في انتخابات الرئاسة واصبح قادرا على المزيد من التفكير وهي الناحية الانشائية لسياسة القوميين . وتمكن من السير بالدولة الى الأمام نحو المثالية الأفريكانية الخاصة وتمكن من السير بالدولة الى الأمام نحو المثالية الأفريكانية الخاصة عادرا على التفكير في كيفية خلق نوع معين لمجتمع قائم بداته يتكون من غير الأوروبيين باعتباره حلا بديلا للسياسة السلبية التقليدية التي تحاول غير الأوروبيين باعتباره حلا بديلا للسياسة السلبية التقليدية التي تحاول بكل بساطة طردهم من المدن .

وفى عام ١٩٥٩ كان قانون انشاء حكومة ذاتية للبانتو قد فتح الطريق القانونيا أمام هذه السياسة اذ انه الغى المقاعد الثلاثة المخصصة للممثلين الأفريقيين البيض فى الجمعية واقترح اقامة دول من البانتو تحكم نفسها ذاتيا وتقوم على المعازل الموجودة فعلا . أما مسألة عما اذا كانت ستصبح تلك المعازل دولا ذات سيادة فقد كانت مازالت مسألة يجرى البحث

فيها بالرغم من أن هذا السؤال قد ظهر متخذا طابعا افتراضيا نتيجة لأن تطور هذه المعازل كان في قبضة حكومية بحتة .

وفى عام ١٩٥٥ قامت بعثة توملينسون التى عينتها الحكومة للبحث فى امكانية اجراء تفرقة عنصرية ايجابية ، قامت بنشر تقريرها . فقدرت مبلغ مائة وأربعة ملايين من الجنيهات الاسترلينية لانفاقها فى المعازل على مدى عشر سنوات بالاضافة الى الاستثمارات الخاصة لو اقدر لهذه المعازل أن تسنح لها الفرصة لأن تصبح وحدات اقتصادية حية . وسرعان ما أوضحت حكومة فيرفورد أن مفهومها للتفرقة العنصرية لم يكن يتوقع هذا النوع من النفقات ، وأن رأس المال الأبيض لا يجب استثماره داخل مثل هذه « البانتوستانات » ، علاوة على أن التطور الصناعى قد اصبح محصورا داخل الحدود حيث يمكن جذب الطاقة العاملة . ومن ثم فلقد قدر للنفقات العامة أن تصبح فقط مجرد جزء من الحاجة التى كشفت عنها بعثة توملينسون .

ولم يعلن فيرفورد عن خططه بانشاء أول بانتوستان في الترانسكي الا في عام ١٩٦٢ ، وهو ذلك النظام الذي يستحق دراسته بجدية . ولقد وضعت خطة لاقامة جمعية تشريعية تتكون من ١٠٩ اعضاء ( واجريت أول انتخابات في نو فمبر من عام ١٩٦٣ ) وكان من بينهم ٦٤ زعيما بحكم وظائفهم ٤ أما الـ ٥٤ الباقون فقد كانوا ينتخبون . وكان أعضاء قبائل الترانسكي سواء اكانوا يقيمون في المعازل أو المدن أو في المزارع البيضاء كانوا يتمتعون بحق الادلاء بأصواتهم . وكانت السلطات التشريعية لهذه الجمعية محدودة وذلك لاستثنائها لمواضيع لها أهميتها مثل مسائل الدفاع والتسليح والشئون الدولية والواصلات والاعمال المصرفية والنواحى القضائية العليا - وكانت القوانين التي تصدرها هذه الجمعية داخل اطارها المحدود تقضى الضرورة تقديمها لرئيس جمهورية جنوب افريقية الذي كان وزيرا قوميا سابقا والذي كان يعتمد عليه في عدم تصرفه على الاطلاق بشكل يتناقض مع رغبات الحكومة البيضاء . علاوة على هذا طبقت جميع قوانين جنوب افريقيا الوجودة فعلا على الترانسكي وبهذا أمكن الاحتفاظ بالسيطرة البيضاء بطريقة فعالة في الوقت الذي كانت فيه الدعامات الموجهة الى دول ما وراء البحار تتخد مظهرا خادعا براقا .

الا أن ظهور أول بانتوستان كان له بعض الأثر على المجال السياسي، اذ أن حكومة فير فورد أصبحت تتوقع امكان سيطرتها على جميع الزعماء الأنها كانت تدفع لهم مرتباتهم . وفعلل ضمنت مسلمندة الزعيم

« كايزرماتانزيما » لأنه كان يعتقد اعتقادا راسخا في سياسة التفرقة العنصرية \_ متضمنة نبذ جميع الأوروبيين من الترانسكي وهو هذا الاعتقاد الذي من المؤكد أنه سيكون بمثابة صدمة بالنسبة لسكان جنوب أفريقيا البيض . أما الزعيم « ساباتاد الينديبيو » زعيم قبيلة التيو » والزعيم « فيكتور بوتو » زعيم قبيلة البندوس فقد كونا تحالفا فيما بينهما لاستخدام الجمعية الجديدة بهدف تحقيق شكل حكومي متعدد الأجناس . وبالرغم من أن ماتانزيما بمساعدة غالبية الزعماء قد أصبح أول رئيس للوزراء الا أنه كان يبدو أن بانتوستان فير فورد قد قدر له أن يصبح حصان طروادة الذي يشتمل على صراع متزايد بين الجمعية الجديدة والحكومة البيضاء .

وبالطبع سارت سياسة البانتوستان مباشرة في مواجهة الحقائق الاقتصادية في جنوب افريقيا . اذ أن القوى الاقتصادية لم تتأثر بكلمات أو بمشاعر مجتمع الأفريكائرز . فلقد سار التصنيع قدما في المدن متطلبا عددا كبيرا من العمال لدرجة لا يمكن الايفاء به الا عن طريق المجتمع الافريقي . وفي نفس الوقت كانت اراضي المعازل التي اعترتها عوامل التعرية تزداد في برهنتها على عجزها في توفير الغذاء للشعب الريفي المتزايد . وعلى الرغم من النظريات السياسية والاجتماعية والاسطورية الغامضة التي كان ينادي بها الزعماء البيض كانت هاتان القوتان الماديتان العراق بلا هوادة المجتمع الى نفس الطريق . فلقد تآكلت المرات المؤدية من المعازل الى المدن وكانت تتزايد الاقدام التي تطؤها مع بداية كل عام.

ومنذ فترة حكم سمطس الى فترة حكم ڤيرڤورد رفض الحكام البيض الاعتراف بأنه لم يعد في امكانهم أن يحولوا تيار القوى الاقتصادية الى ما كان عليه مثلما عجز «كانيبوت» عن مقاومة الأمواج. الا ان هذا الانقسام الثنائى الذى كان قائما بين التطور السياسى والاقتصادى لم بلغ بالضرورة محاولات القوميين فى خلقهم مجتمعا تسود فيه التفراقة العنصرية. وقد اصبحت سياسة الحكومة تحت حكم ڤيرڤورد اكثر تضليلا دون ما شفقة أو رحمة. فقد تمت الموافقة على حاجة البيض للطاقة العاملة الافريقية ولكن فى نفس الوقت اتخذت اجراءات الانفصال العنصرى بين السكان بمزيد من القسوة والعنف كما أن كل محاولة تبذل لمعارضة السيطرة البيضاء كان يتم القضاء عليها بطريقة وحشية. أضف الى ذلك أن التنبؤات التى كانت تدور حول الانهيار الاقتصادى لم تتحقق ، وطالما ظل الذهب بمثابة الدعامة التى يستند اليها الاقتصاد

فانه يبدو من المحتمل أن كلا من الرخاء الابيض والعبودية السوداء سيستمران \_ في وجودهما \_ جنبا الى جنب .

وعلى هذا فانه يبدو بقدر ما يتعلق الموضوع بالموقف الداخلي أن حكومة فيرفورد قد استحمعت سلطات كافية لترجمة فلسفة القوميين عن الحياة بحيث تتخذ شكلا عمليا . أما الافريقيون فانهم سيتعلمون أو سيضطرون الى تقبل المبدأ القائل بأن حقوقهم المحمدودة تنبع فقط من معازلهم الوطنية « وانهم سيعاملون سواء أكانوا في المراكز أو المدن أو المزارع البيضاء باعتبارهم غرباء » . وقد كان لهم الحق في التصويت في حكومات البانتوستان ولكن لم يكن في امكانهم الادعاء بأن لهم آية حقوق مدنية أو المطالبة بحمايتهم في الأماكن التي يعيشون ويعملون بها فعلا . هذا مع العلم بأن تلك المناطق التي كان يتدفق منها الفالبية العظمي من ثروة جنوب افريقيا مثل مناطق التعدين والمناطق الصناعية وغالبية الأراضي الزراعية ، كان يمتاكها المجتمع الأبيض. ولكى تضمن حكومات الأفريكانرز القومية استمرار وجود هذا المجتمع المجند القائم على الطائفية فانهأ بحب أن تعمل على الاحتفاظ بجميع منابع القوى تحت سيطرتها مع اضافة المزيد الى تلك القوى حيثما ظهر أى تهديد جديد \_ وقد تم الانفصال التام بين العمال البيض وغير البيض مع اعتماد رحاء العمال البيض بشكل واضح على المحافظة على الحاجز اللوني الصناعي . وقد تم ايضا الفصل بين الطبقات الحرفية بدرجة مماثلة بفضل الحواجز العنصرية التي اقامها القانون في حين أن الانقسام القبلي داخل المجتمع الإفريقي نفسه لاقى تشجيعا عظيما كما سنت له القوانين . كما أن السلطات التقليدية قد منحت سلطات تنظيمية ، أما في الجهات التي لم يكن يوجد بها تلك السلطات فلقد خلقت فيها وبدا أن منابع الاصلاح أو التمرد التقليدية كانت مقفلة باحكام في حين أنه كان يجثم فوق صدر الكيان الاجتماعي بأكمله قوة حديثة عسكرية هائلة قادرة بكل وضوح على قمع ابة ثورة تندلع ضد هذا النظام المفروض دون هوادة وبدا أنه ليس من الممكن الا للتدخل الخارجي فقط أن يتمكن من تحطيم السلاسل التي قيدت بها القومية الأفريكانية جميع المجتمعات الأخرى في افريقيا .

وظلت جنوب غرب افريقيا هي المنطقة المعرضة لهجمات التدخل الدولي في جنوب افريقيا . ففي تلك المنطقة تم تطبيق سياسة التغرقة المعنصرية في كل من السياسة الحكومية والاجتماعية وذلك سيرا على نهج ادعاء القوميين بالسلطة في عام ١٩٤٨ م . وكانت انتخابات أغضاء الجمعية الاقليمية التي كانت تتكون من ثمانية عشر عضوا كانت مقصورة فقط على الناخبين البيض . وبنفس الطريقة حينما حصلت جنوب

افريقيا على حق التمثيل في برلمان جنوب افريقيا في عام ١٩٥٠ كانت الهيئة الانتخابية التي تتقدم للاشتراك بستة أعضاء في مجلس الجمعية وبعضوين يتم انتخابهما بطريق غير مباشر وبعضوين آخرين يتم تعيينهما في مجلس الشيوخ ، كانت هذه الهيئة مقصورة ايضا على المجتمع الأبيض. وامتدت قوانين جنوب أفريقيا لتشمل أيضا الانقليم الذي كان خانعا لنظام الانتداب سابقا في الوقت الذي فرض فيه نظام التفرقة الاجتماعية بنفس الطريقة . وطوال خمسينات القرن العشرين كانت حكومة جنوب افريقيا ترفض دواما أن تأخذ في اعتبارها الأوامر التي كانت تصدرها لها هيئة الأمم المتحدة على الدوام أيضا ، والتي كانت تطالبها فيها بالتخلي عن سياسة التفرقة العنصرية ووضع جنوب غرب افريقيا تحت نظام الوصاية .

وكان المعارض الرئيسي لسياسة جنوب افريقيا في هذه الدولة هو هوسياكوتاكو » الزعيم الأعلى لشسعب « الهيريرو » فلقد طلب من « كوتاكو » ان يدرس مسألة اعادة توطين قبيلته منذ سنة ١٩٤٦ ، ذلك لأن سكان جنوب افريقيا كانوا يرغبون في تخصيص منطقته القبلية للمستوطنين البيض ، الا أنه رفض ترحيل شعبه علاوة على انه قاوم المحاولات التي بذلها سكان جنوب افريقيا من اجل حثه على قبول ادماج دولته داخل الاتحاد ، وبدلا من هذا قدم التماسا الى هيئة الأمم المتحدة يطلب فيه انهاء ادارة جنوب افريقيا لشعبه ووضع اقليمه تحت سيطرته الخاصة واعتباره اقليم وصاية ، وأصبح يكرر هذا الالتماس في فترات عديدة خلال السنوات الخمس عشرة التالية ، وقد كانت التماسات كوتاكو تلك التي كان يقدمها لهيئة الأمم المتحدة تلاقي تأييدا دائما من السيد المحترم « ميشيل سكوت » رجل الدين الانجيليكي الذي اعتبر مسألة جنوب غرب افريقيا مسئوليته الخالصة في هيئة الأمم المتحدة .

وبالرغم من التمثيل المستمر لقضية جنوب غرب افريقيا في «مؤتمر البحيرة » والاشارة اليه لمرات عديدة أمام المحكمة الدولية ظلت حكومة جنوب افريقيا لا تحرك ساكنا . الا أنه بالرغم من هذا كان يتضح تدريجيا أن تلك المسألة كانت نقطة الضعف التي تعاني منها جنوب افريقيا في علاقاتها الدولية . ذلك لأن ذلك الاقليم كان يخضع اصلا لانتداب عصبة الأمم ، ومن ثم فان المسئولية الدولية تجاهه ظلت كما هي . وقد مكن هذا الأمم المتحدة من التحري عن السياسة العنصرية التي تنتهجها ادارة جنوب افريقيا وذلك دون تدخل هيئة الأمم المتحدة في المسائل الداخلية للدولة العضو . كما أن هيئة الأمم المتحدة اضطرت حكومة جنوب افريقيا للدولة العضو . كما أن هيئة الأمم المتحدة اضطرت حكومة جنوب افريقيا

الى المثول أمام منصة الراى العام الدولى وأجبرتها على الدفاع عن سياسة التفرقة العنصرية التى تنتهجها . وبما أن عددا كبيرا من الدول الافريقية قد حصل على استقلاله فانه قد امكن استقلال عضوية هذه الدول فى الأمم المتحدة بدرجة متزايدة فى ايجاد الوسائل لشن الهجمات على سياسة جنوب افريقيا بمثابة افضل الطرق لتحقيق هذا الغرض .

وبعد اجراء عدة مناظرات واستقصاءات وتحريات في اكتوبر عام المجاه قررت اللجنة الخاصة بجنوب غرب افريقيا التابعة لهيئة الأمم المتحدة عدم صلاحية جنوب افريقيا لادارة ذلك الاقليم وطالبت بوجوب سحب حكومة جنوب افريقيا لجميع اقواتها من جنوب غرب افريقيا واقترحت اشراف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة على هذا الاقليم الخاضع للانتداب . ولكن حكومة فير فورد مثلها في ذلك مثل سابقاتها من الحكومات ، كانت مازالت تتجاهل هذا التحدى ، بالرغم من انها تلاعبت بالأفكار الخاصة بدعوة الدول الفربية من أجسئل انقاذها من مواجهتها المباشرة مع هيئة الأمم المتحدة ، ولكن مع هذا فقد ظلت هذه المسألة واحدة من مواضيع الصراع الدولية الهائلة مع أخذ الدول الافريقية في اعتبارها عن عمد كيفية استخدام افضل الوسائل لاستغلال ذلك الموضوع في مضايقة حكومة جنوب افريقيا وفي هدم سياسة التفرقة العنصرية التي تنتهجها .

والمشكلة الدولية الثانية التى وضعت القوميين فى موقف معارض بدون رغبة منهم للرأى الخارجي هى مشكلة الأقاليم الخاضعة للتاج البريطاني اذ أنه فى خمسينات القرن العشرين استمر القوميون يحدوهم الأمل الى حث الحكومة البريطانية أو اجبارها فى نهاية المطاف على تسليمها تلك الأقاليم الثلاثة الى الاتحاد ولم يثنهم عن مطمعهم هذا تلك البيانات المباشرة التى صدرت فى مجلس العموم البريطاني والتى اشتملت على بيان قدمه السير ونستون تشرشل بعزم واصرار عن عدم تنازل الحكومة البريطانية عن مسئولياتها تجاه تلك الأقاليم الثلاثة الى جنوب افريقيا دون استشارة سكان تلك الأقاليم . وكان المتحدثون البريطانيسون يتحاشون كلمة « قبول » لأن ذلك قد يتضمن استخدام حق الفيتو فى يتحاشون كلمة « قبول » لأن ذلك قد يتضمن استخدام حق الفيتو فى المحميع الظروف الا أنه بالرغم من هذا فقد أصبح واضحا أنه ليس فى الكائل أية حكومة بريطانية لى عمليا للتنازل عن سلطاتها التى تمارسها فى الاقاليم الثلاثة الى أية حكومة تحكم جنوب أفريقيا وتمارس سياسة النفرقة العنصرية اللهم الا اذا كان هناك طلب واضح يتقدم به الشعب

بنفسه من اجل تحقيق هذا العمل . وكذلك كان واضحا بنفس الدرجة ان الأفريقيين في تلك الدول لم تكن تراودهم أية رغبة في الانفسسام الى اخوانهم الذين يقفون فيما وراء حدودهم ليضيفوا انفسسهم الى قائمة ضحايا سياسة التفرقة العنصرية . الا أنه بالرغم من هذا فقد دفعت حكومات جنوب افريقيا منذ حكم حكومة مالان فصاعدا بأنه في امكان الحكومة البريطانية استشارة سكان تلك الأقاليم دون الالتزام بتحقيق رغباتهم بالضرورة . وفي الواقع انهم قد أشساروا بهسذا عن سوء نية ـ في أن ذلك هو ما حدث بالضبط في تكوينهم للاتحساد الأفريقي الفيدرالي المركزي .

وبالرغم من أن الأحزاب البريطانية كانت لديها الرغبة الكامنة في الاحتفاظ بأقاليم التاج البريطاني بعيدا عن سياسة التفرقة العنصرية لم يكن في الأمكان التهرب من حقيقة أن كلا من تلك الأقاليم كانت تعتمد اعتمادا كبيرا على جنوب افريقيا فقد كانت باسوتولاند محاطة من كل جانب بدولة جنوب افريقيا كما أنها كانت ترسل ما يقرب من نصف رجالها الأشداء للعمل في مزارع ومناجم الاتحاد . وكان الجزء المرسل من أجور هؤلاء الرجال الى وطنهم يعتبر بمثابة عامل فعال يساهم في اقتصاد باسوتولاند القومي . بالاضافة الى ذلك كان عدد كبير من العمال بفد الى جنوب أفريقيا من كل بتشوانالاند وسوازيلاند . وكان كلمن تلك الأقاليم يعتمد اعتمادا كبيرا في دخله على البضائع التى تمر خلال اقاليم الاتحاد . فقد كانت المواد الفذائية والبضائع المستنعة في جنوب افريقيا من جهة والأسواق الموجودة في جنوب افريقيا من جهة اخرى تلعب دورا حيويا في اقتصاديات كل دولة .

وكانت السياسة البريطانية المتبعة تجاه تلك الأقاليم تختلف عن تلك التي تستخدمها في مستعمراتها الأخرى وكان ذلك مرجعه .. في جزء منه الى السبب السابق ذكره وفي الجزء الآخر الى الادعاء التاريخي بان الأقاليم الثلاثة يجب أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من جنوب افريقيا . وبدلا من أن يعمل البريطانيون بهمة ونشاط في خدمة تطور تلك الاقاليم حتى تصل الى الحكم الذاتي فانها قد احتفظت بها داخل دائرة اختصاص ادارة علاقات الكومونولث والمبعوث السامي البريطاني في جنوب افريقيا تاركة كلا من تلك الاقاليم لتغط في سبات سياسي عميق لأكبر فترة ممكنة ، علاوة على هذا لم تبذل الحكومة البريطانية أي مجهود له شأنه لتطوير اقتصاديات كل اقليم على حدة أو لتخدم التعليم أو تساهم في الرخاء الاجتماعي ، وقد ظلت الحكومة البريطانية في جميع تصرفاتها الرخاء الاجتماعي ، وقد ظلت الحكومة البريطانية في جميع تصرفاتها

مدركة تماما لاعتراضات جنوب افريقيا لأى شيء يبدو أنه من شهانه ان يساعد جيرانها الافريقيين للولوج في العالم الحديث .

ولكن أصبح من المستحيل في نهاية المطاف عزل أقاليم التساج البريطاني عن التطورات التي تجرى في الامبراطورية الاستعمارية خاصة في باقى أنحاء أفريقيا ، ففي أوائل عام ١٩٥٢ م أسس « نيتوموكههلي » حزب « مؤتمر باسوتولاند الافريقي » . وفي الواقع كانت تميل باسوتولاند حقا الى أن تخطو في طريق التطور السياسي ذلك لأن عددا كبيرا من رجالها كانوا يعيشون معظم حياتهم في جنوب افريقيا وكانوا مرتبطين هناك بالقوميين الافريقيين . ولهذا كانت باسموتولاند هي أول اقليم نجری فیه أول استفتاء دستوری شامل حینما ذهبت بعثة « مور » الى هناك لكتابة تقرير حول التطور الدستوري في عام ١٩٥٤ م وعلى الغور أثبت حزب الوَّتمر وجوده . وقد كان من المتوقع على نطاق واسع ـ بل وكان من المؤمل أن توصى بعثة « مور » بتكوين مجلس تشريعي يحل مجل مجلس باسوتولاند الوطني الاستشاري ، ولكن هذا الأمل لم تتحقق واوصت البعثة فقط بتطوير شكك من الحكومة المحلية ولكن المجلس الوطني الذي كان يتكون جزء منه من أعضاء معينين والجزء الآخر من أعضاء منتخبين \_ قد رفض مقترحات مور تحت ضفط حزب المؤتمر وقرر تعيين البروفيسور د . ف . كوبن الأستاذ بجامعة كيب تاون مستشار البعثة الدستورية .

وبحلول عام ١٩٥٨ م كان البروفيسور كوين مستعدا لتقديم توصياته التى اشتملت على تكوين مجلس تشريعي يتكون من ثمانين عضوا ومجلس تنفيذي يتكون من أربعة بريطانيين واربعة افريقيين ومن الرئيس الأعلى والقيم البريطاني . وفي الواقع كان الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في العام التالي يشتمل نوعا شبيها بذلك التشريع ، فقسد قسم اعضاؤه بين زعماء واعضاء معينين بواسطة الرئيس الأعلى وأعضساء يتم انتخابهم من مجالس المقاطعات التي كانت بمثابة دوائر انتخابية . وكان المجلس التنفيذي يشتمل على ثلاثة اعضاء من المجلس التشريعي واربع اعضاء رسميين وواحد يتم تعيينه عن طريق الرئيس الأعلى . والدي وظهر ذلك النفوذ الذي جمعه حزب مؤتمر باسوتولاند الافريقي ـ والذي أصبح يسمى الآن بحزب مؤتمر باسسوتولاند ـ حينما حصسل على ثلاثة وسبعين مقعدا من مقاعد مجلس القاطعة في الانتخابات الأولى التي أجريت في عام ١٩٦٠ م ، وحينما أجريت المتحلس الوطني بعد ذلك بشهرين حصل حزب المؤتمر على الانتخابات للمجلس الوطني بعد ذلك بشهرين حصل حزب المؤتمر على تسعة وعشرين مقعدا من المنبع النجاح المنهو وعشرين مقعدا من المناه والنبي المنتخبين . وبالرغم من هذا النجاح تسعة وعشرين مقعدا من المنبع المنتخبين . وبالرغم من هذا النجاح تسعة وعشرين مقعدا من الأربعين المنتخبين . وبالرغم من هذا النجاح تسعة وعشرين مقعدا من الأربعين المنتخبين . وبالرغم من هذا النجاح تسعة وعشرين مقعدا من الأربعين المنتخبين . وبالرغم من هذا النجاح تسعة وعشرين مقعدا من الأربعين المنتخبين . وبالرغم من هذا النجاح

الانتخابى فقد ابتدأت الانقسامات فى الظهور داخل الحزب وانفصل زعيماه الرئيسيان المسميان موكههلى وماكولا خاكيلا وكون الزعيم الثانى منهما حزب تحرير باسوتولاند ومالت الاتجاهات السياسية الى الانشقاق بعد استهلال النظام الانتخابى ، الا أنه بالرغم من كل هسذا فقد كان معظم الزعماء السياسيين يتفقون فى وجوب سير باسسوتولاند نحو الاستقلال الذى قد تم تحقيقه فى باقى أنحاء القسارة . وقد تم الاتفاق أثناء أول مؤتمر للاستقلال تم عقده فى سنة ١٩٦٤ م على أنه لو طالب المجلس التشريعي الذى سيتم انتخابه بعسد المجلس الحالى بالاستقلال خلال عام من انتخابه فان الحكومة البريطانية ستقوم بالتفاوض لتحقيق هذا الهدف . أما مسألة كيفية بقائها والدفاع عن نفسها كدولة مستقلة داخل حدود دولة جنوب أفريقيا فلم تحز الا على القليل من الاهتمام ولكن مبعوثي الباسوتو قد أظهروا تفهما واقعيا للمشاكل التي قد يواجهونها بعد الاستقلال وقد كشسفوا عن ثقتهم فى قدرتهم على التفاوض مع الدكتور فيرڤورد .

وكانت سوازيلاند اكثر ثراء من الاقليمين الآخرين الخاضعين للتاج البريطانى فلقد وفر لها فحمها وحديدها طاقة عظيمة تمكنها من التطور التعدينى الذى أقد يحمل معه دخلا له شأنه اما غاباتها «خاصية تلك التى افتتحها» اتحاد التطور الاستعمارى « فقد أضافت كلا من الأخشاب ولحاء الأشجار الى ثروة سوازيلاند فى الوقت الذى وفرت فيه زراعتها رأس مال ضخم اشتركت به جنوب افريقيا من أجل الاستثمار وقد صحب هذا المال المستثمر مستوطنون من جنوب افريقيا قضوا حياتهم بين الحالية البيضاء

وكانت سوازيلاند اكثر تقليدية في ادارتها عن الاقليمين الآخرين وكان رئيسهما الأعلى سوبهوزا الشانى يسيطر على الحيسساة السسياسية والدستورية بما في ذلك المجلسين التقليديين المسميين « الليكوكو » « والليباندا هلا » . وكان للجالية الأوروبية التي تقل عن عشرة آلاف أوربى بعسدد قليل مجلسها الاستشارى مع تقربها من المبعسوث البريطاني المقيم .

وقد ابتدا التقدم الدستورى على مستوى الحكومة المحلية مع انشاء مجالس المقاطعات الريفية في عام ١٩٥٦ م ولكن لم يقدر لسوازيلاند أن ينشىء بها أول حزب سياسى حقيقى الا بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ وقد سمى هذا الحزب باسم « حزب سوازيلاند التقدمى » وانشأه جون نيكوكو قد تجول في مناطق شاسعة في السنوات القليلة

الماضية وتحدث مع عدد كبير من رجال السياسة في كل من اوروبا وامريكا وقد كان نيكوكو عضوا في اتحاد سوازيلاند التقدمي الذي كان اسساسا منظمة ثقافية تشترك فيها الصفوة المتعلمة ويتلقى مساعدة سرية من كل من الادارة البريطانية والرئيس الأعلى ولكن انشاء الحزب التقدمي كان مع هذا استهلالا للبرنامج السياسي الذي يهدف الى تحقيق الحكم الذاتي وتحقيق الاستقلال في نهاية المطاف . ولم يكن التطور الحديث للآراء السياسية يحظى بقبول لدى الزعيم سوبهوذا . وبالرغم من انه كان قد عين عضوين للمشاركة في المناقشات الخاصة بالاصلاح الدستوري في عام ١٩٦٠ م الا أنه سرعان ما بات واضحا أن كلا من السياسيات الحديثة والآراء التقليدية المتعلقة بالسلطة لا تتفقان في شيء على الاطلاق وقد استمرت المناقشات الدستورية بين كل من الحكومة والأوروبيين والرئيس الأعلى ومؤيديه لدرجة أن الشلل انتاب تفكير رجال السياسة .

وكان الحزب التقدمي قد حصل على نصيحة نفس ذلك البروفيسور كوين فيما يختص بهذه المسألة وهو ذلك البروفيسور الذي لعب دورا حيويا في تطور باسوتولاند الدستورى . الا أنه مع هذا فقد أوصت لجنة سوبهوزا في أوائل عام ١٩٦٢ م بوجوب انشاء مجلس تشريعي يشترك فيه الوظفون الرسسميون البريطانيون والممثلون الأوروبيون والأعضاء المسئولون أمام مجلس سوازيلاند الوطني التقليدي . وسرعان ما عجل هذا بوقوع أزمة بين رجال السياسة وهؤلاء الذي يؤيدون السلطة التقليدية . فقد طالب رجال السياسة بوجوب منحهم حق المشاركة في المناقشات وتقديم مقترحاتهم .

وفى نفس الوقت ابتدا الحزب التقدمى فى توسيع مجالات الصراع بداخله اذ أن سكرتيره العام « امبروز زوانى » تشاجر مع نيكوكو فابتدا الانشقاق . الا انه كان هناك توافق بين الزعماء السياسيين المتنافسين حول المطالبة المشتركة بوجوب اشتمال الدستور الجديد على شكل معين من الانتخاب التمثيلي الديمقسراطي ، ولكن ترك الأمر في نهاية المطاف للحكومة البريطانية لتتقدم بمقترحاتها فأوصت باجراء تقسيم ذى ثلاثة أوجه بين الممثلين التقليديين والأعضاء الذين يتم انتخابهم على أساس جدول انتخابي مشترك يتطلب كفاءات معينة ويشمل هذا الجدول المثلين الأوروبيين ، والفئة الثالثة هي الأعضاء الذي يتم انتخسابهم مباشرة ، واستمر الصراع بين التحسالف الذي تم بين التقليديين الوربيين المحافظين وبين رجال السياسة المحدثين الذي كانوا يرنون الى تطوير دولة سوازيلاندية تقوم على اقتصاد تقدمي ومنهاج سياسي ، وبعد أن مكنت انتخابات عام ١٩٦٤ م الزعيم سوبهوزا من تأييد وطني

ظاهري على نطاق واسع بدت الأحزاب السياسية وكأنها قد خسرت الجولة الأولى بل أنه قد بدأ أن سياسة سيوبهوزا التي يؤيدها المستوطنون الأوربيون المنظمون الذين تعطف عليهم جنوب افريقيا ان الدكتور فيرفورد قد يستخدمها كدعاية تعود بالفائدة على آرائه المنادية بالد « بانتوستان » . الا انه مع هذا يبدو أنه من غير المحتمل أن تظل هذه الآراء التقليدية المحافظة على قيد الحياة في مواجهة قوى القومية الافريقية التى تطورت داخل جنوب افريقيا ذاتها وفى مستعمرة موزمبيق البرتغالية التي تجاورها . ولكن دلت الانتخابات أنه على سوازيلاند ان تسير في طريق طويل قبل أن تدخل في عالم السياسة الافريقية الحديث. وكانت مستعمرة التاج البريطاني الثالثة المسماة بتشوانالاند تعتبر أكثر الأقاليم الثلاثة مثارا للاهتمام من وجهات عديدة . فهي لم تكن فقط البؤرة التي التفت حولها أنظار العالم نتيجة لمشكلة « سريتزي كاما » بل ان مساحتها وموقعها الاستراتيجي وتكوينها الاجتماعي أعطوها اهمية خاصة ؛ فهي أقليم ممتد الأطراف يتكون معظمه من الصحراوات والمستنقعات في عرض الطريق المؤدى من جنوب افريقيا الى الشمال عبر كل من روديسيا الجنوبية والشمالية الى افريقيا التي يحكمها أهلها السود . وكان كل مجتمعاتها التي كانت تكاد تتخذ شكلا قبليا منهمكة في ايجاد طريق سلمي نحو اقامة حكومة حديثة .

ولم يتم حل مشكلة سيرتزى الا في الربع الثالث من عسام ١٩٥٦ اذا اضطر كل من سيرتزى وزوجته البيضاء « روث » الى الحياة في الخارج بعد نفيهما فقد اقاما في لندن املا في نجاح احدى المحساولات العديدة التي يبذلانها في ضمان حقهما في العودة الى وطنهما . ولكن حينما حلت حكومة المحافظين محل حكومة العمال في عام ١٩٥١ م بدا أنها قد قفلت الباب على هذا الأمل اذ أنها أعلنت عن عدم عودة سريتزى على الاطلاق الى باسوتولاند حتى تقوم قبيلته المسماة البامانجواتو بانتخاب نعيم جديد . ولم تكن لدى القبيلة أية نية في احلال شخص آخر محل سيرتزى بل انه حتى حينما عينت الحكومة البريطانية ابن سيرتزى المسمى « روزبولاى » في مركز جديد اسمته « السلطة الوطنية » لم تقبل القبيلة على الاطلاق هذا الحاكم الجديد ليكون زعيما بديلا .

ولم يأخذ الموقف في التغير الا بعد ان نظرت حكومة العمال التي كانت تتخذ موقف المعارضة حينذاك في قضية سيرتزى بشكل رسمى \_ فبعد أن أجرت استقصاء للحقائق ابتدا حزب العمال في الضغط على الحكومة لقبول حل وسط يسمح لسيرتزى بالعودة الى وطنه والمشاركة في حياته القبلية ، وأخيرا أعان المتحدثون العماليون رسميا اثناء المحادثات التي

أجريت في مجلس العموم في شهر اغسطس من عام ١٩٥٦ عن انهم عندما يعودون الى كراسى الحكم سيسمجون لسيرتزى بالعودة الى شعبه وادى هذا التصريح الى انهيار القاعدة الصلبة من تحت أقدام الحكومة فقد علمت قبيلة البامانجواتو حينداك بأنه بمجرد ما ان يكسب حزب العمال الانتخابات في بريطانيا سيصبح في مقدور سيرتزى العودة اليهم وعلى هله الم يكن لديهم ما يحفزهم على تغيير آرائهم فيما يختص بمعارضتهم في انتخاب زعيم آخر . وبعد ما لا يزيد عن ثلاثة اشهر من بمعارضتهم في انتخاب زعيم آخر . وبعد ما لا يزيد عن ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ كفت الحكومة عن محاولتها في اجبار القبيلة وغيرت من سياستها وعاد سيرتزى بالطائرة الى بتشوانالاند وبعد أسابيع قلائل لحقت به ووجته واطفاله ولم يسمح له بالتلقب باقب الزعيم ولكن بالنسبة به زوجته واطفاله ولم يسمح له بالتلقب باقب الزعيم ولكن بالنسبة لمائنته بين القبيلة سرعان ما اصبح زعيمها المقبول فعمل بمساعدة المارزين الآخرين على تحطيم الانقسامات التي تلت نفيه .

ولم تبذل أية محاولة جديدة في بتشوانالاند ــ مثلها في ذلك مثل الأقاليم الأخرى ـ لدراسة التطور الدستورى الا في نهاية خمسينات القرن العشرين وكان المبعوث البريطاني المقيم يتلقى الاسسستشارة من مجالس ثلاثة احدها افريقي بحت والآخر أوروبي والثالث بين هذا وذاك. وكانت تلك المجالس تعمل بتناسق مشترك وفي عام ١٩٥٨ م طالب كل من الأفريقيين والأوروبيين بوجوب اتخاذ اجراء تقدمي نحو اقامة حكومة أكثر تحملا للمسئولية وأكثر ديمقراطية وبعد عام من ذلك تم انشاء لجنة لدراسة مشاكل الاصلاح الدستورى ، وقبيل نهاية عام ١٩٥٩ م قدمت اللجنة تقريرها وفي يوليو من عام ١٩٦٠ تم الاعلان عن دستور جديد آخر . وبناء على هذا الدستور يتم تشكيل مجلس تشريعي يتكون من الموظفين الرسميين ومن عدد متساو من المنتخبين الأوروبيين والأفريقيين ومن عضوين أوروبيين غير رسميين ، وعضوين أفريقيين يتم تعيينهما بواسطة المبعوث البريطاني القيم وعضو آسيوي منتخب . أما المجلس التنفيذي فيتكون من ستة موظفين رسميين وعضوين أوروبيين غير رسميين وعضوين افريقيين غير رسميين . وكان من الواضح ان هذا الدسستور كان يهدف الى أن يؤدى تدريجيا الى تحقيق التمثيل الدىمقراطى النهائى .

وبمجرد أن تم اعلان ذلك الدستور تكون حزب سياسى اسمه « حزب شعوب بتشوانالاند » لينظم وعى السكان السياسى ، وكان مؤسس هذا الحزب هو كجاليمان موتسبتى المدرس الذى بعد أن رفض طلبه للترشيح فى المجلس التشريعي أسرع وقلب حزبه ضد الدستور ،

ولكن شبيه بما حدث فى الأقاليم الأخرى لم يمض وقت طويل قبل أن يتنازع الحزب مع الطوائف المختلفة الأخرى وكان من أحد أسباب هذا النزاع انعكاس جو المنافسة بين « حزب المؤتمر القومى والأفريقى » و « حزب مؤتمر الأفريقيين جميعا » فى جنوب افريقيا ، ومع هذا فقد كان معظم شعب « بتشوانالاند » مازال يعتبر حكامه التقليديين هم مصدر الزعامة وظل « سيرتزى كاما » هو الشخصية المسيطرة على توجيه ودراسة التطور الدستورى فى المستقبل .

ومنذ عام ١٩٦٠ فصاعدا غيرت الحكومة البريطانية موقفها بالنسبة لأقاليم التاج الثلاثة . ففي عام ١٩٦١ م نقلت مسئوليات تلك الأقاليم من « ادارة علاقات الكومنولث » الى المكتب الاستعماري ، وبمجرد ما أن خرجت « جنوب افريقيا » من الكومنولث بذل المزيد من المجهودات من أجل خدمة الحكومات التمثيلية وفي حمل الأقاليم الثلاثة \_ على الأقل \_ الى هامش السياسة الاستعمارية البريطانية . وقد أوصت بعثة « مورس الاقتصادية » بتقديم مساعدة اقتصادية لها وزنها لتطوير حياة تلك الأقاليم بالدرجة التي تقلل من اعتمادها على « جنوب أفريقيا » . ولكن في نفس الوقت كان كل من الأقاليم الثلاثة مشغولا بتدفق تيار اللاجئين السياسيين الهاربين من « جنوب أفريقيا » الذي أثر على موقفها السياسي الداخلي وجعلها أكثر قربا من واجهة مسرح السياسة العالمي وقد اصبحت بتشوانالاند بوجه خاص طريق الهرب الرئيسي للاجئين السياسيين الهاربين من سياسة التفرقة العنصرية والذبن بشقون طريقهم شيمالا اما الى « تنجانيقا أو غانا أو أوروبا » . وفي نفس الوقت قفلت حكومة فيرفورد المر ذا الاتجاهين الذي يقع عبر الحدود كما أنها أقامت أجمة من الأشجار وانشأت مراكز للرقابة وهددت بتحديد عدد عمال مستعمرات التاج البريطاني الذين تسمح لهم بدخول « جنوب افريقيا » وتزايدت حرب الأعصاب وأصبحت مستعمرات التاج البريطاني اكثر تيقظا من اي وقت مضى لمو قفها الذي جعلها عرضة للهجوم في مواجهة «جنوب أفريقيا». وقد زاد من خطورة هذا الموقف قصور التطور الاقتصادي الجدي الذي اتسمت به الادارة البريطانية فيما مضى . وفي الواقع أصبح الأمر أكثر وضوحا في أن تلك الأقاليم الثلاثة قد دفع بها الى مقدمة الخطوط الأولى من الصراع الدولي في أوائل ستينات القرن العشرين حول مسالة التفرقة العنصرية في « جنوب افريقيا » وهو موقف يؤثر بالضرورة على تطورها الداخلي .

وتتكون المستعمرات الافريقية الأخيرة من القطع المتناثرة الجنوبية من

المستعمرات البرتغالية وهى « أنجولا وموزمبيق » ولهذه المستعمرات أهمية خاصة ذلك لأن ادارتها كانت فريدة من نوعها ولكن المغزى العميق الكامن فيها يتجلى في الدور الذي قدر لها أن تلعبه الى جانب « جنوب افريقيا » في دفاعها الآخير عن سلطة الرجل الأبيض في افريقيا .

ففى يونيو من عام ١٩٥١ م لم تعد الأقاليم البرتفائية تسمى رسميا بالمستعمرات وتحولت الى «أقاليم ما وراء البحار »، وقد عكس هذا القرار الذى اتخذته «لشبونة » مطمح البرتفال فى استعادة قوتها الوطنية التى فقدتها منذ زمن طويل . فلقد اهملت «أوروبا » البرتفال وتجاهاتها لفترة طويلة لدرجة أن الدكتور «سيالازار » زعيمها الديكتاتورى ومستشاريه أدركوا أن فرصتهم الوحيدة هى أن يعودوا مثارا للاهتمام وذلك بانشائهم ما يمكن أن يطلق عليه «البرتفال العظمى » . ومن ثم فانه أصبح من المقدر أن تشتمل دولة البرتفال على المستعمرات البرتفالية باعتبارها أقاليم تتساوى مع أقاليم الدولة الكبرى . وبالطبع كان هذا المفهوم شبيها بذلك المفهوم الذى اعتقدت فيه فرنسا بعد الحرب العالمية المثانية .

وكانت هناك بعض أوجه الشبه الأخرى بين السياسة البرتغالية في افريقيا وكل من السياسات الاستعمارية الفرنسية والبلجيكية ، وكانت نظرية البرتغال الاستعمارية تقوم على فكرة المساواة العنصرية مع عدم المساواة الثقافية ، وبالطبع قد روعيت هذه الفكرة نظريا أكثر مما كانت تراعى عمايا . فلقد سمح البرتفاليون للافريقيين المتعامين بالحصول على حق المواطنة وذلك باستيعابهم « أسيميلادو » ولكن في سنة ١٩٥٠ م لم يحصل على هذا الحق في أنجولا سوى ثلاثين ألفا من بين عدد سكانها البالفين اربعة ملايين ، أما في موزمبيق فلم يحصل الا ٣٥٣) على هذا الحق من بين عدد سكانها الذين يزيدون على ٧٠٠٠ر٥ نسمة ولم تكن لدى عدد كبير من الافريقيين المتعلمين أية رغبة في أن يصبحوا برتغاليين اما بسبب ارتفاع الضريبة التي تتبع هذه الحالة أو بسبب خطورة الفصاله عن المجتمع الذي ينتمي اليه ولكن كانت السياسة البرتغالية على أية حال تتحاشى تعليم الافريقيين بدرجة كبيرة خاصة التعليم العالى بل انهم ان لم يكونوا قد تبنوا مثل هذه السياسة عن عمد فان وجود ما يقرب من . اربعين في المائة من الأوروبيين بين شعب البرتغال ذاته لا يجعل من الصعب انتهاج أي برنامج تعليمي جدى في المستعمرات . ولكن ما كان بفرق بين سياسة البرتفال وسياسة كل من فرنسا وبلجيكا هو اعتقادها في وجودها الدائم . فقد كانت هناك فكرة غامضة مبهمة في كل من باريس

وبروكسل فى أن الافريقيين سيصبحون مسئولين فى نهاية المطاف عن مستقبلهم . أما هذه النظرة فلم تشترك فيها لشبونة على وجه الاطلاق فالأفريقيون بالنسبة للبرتغاليين يعتبرون جزءا من البرتفال ولا يرى البرتغاليون ثمة داع يدعو الشعوب المستعمرة الى رغبتها فى التنحى عن مثل هذا الشرف . .

وكانت هناك بعض الآثار الحميدة لهذا التغيير على الحالة الاقليمية كفقد مكن المستعمرات الافريقية من المساركة في خطة التنمية القومية التى الدت الى التوسع في انشاء الطرق والكبارى والخزانات بطريقة ملموسة في خمسينات القرن العشرين كما أنها حسنت الموانىء واوجدت بعض صور الانتاج التعاونى . ولكن بالرغم من هذه التحسينات استمرت كل من أنجولا وموزمبيق في اعتمادها الى حد كبير على الاخل الذي تحصل عليه من زيادة المرور عبر موانيها وكذلك بتصدير طاقاتها العاملة الى جنوب افريقيا . فقى كل عام كانت ترسل موزمبيق ثلاثمائة الف عامل كوانجولا مائة ألف عامل الى مناجم جنوب افريقيا . وكانت كلتا المستعمر تين تحصلان على دخل له وزنه من تلك التعبئة وكانتا تتأكدان من أنه أن لم يوجد العدد الكافى من المتطوعين فانها « تحث » العمال الافريقيين على يوجد العدد الكافى من المتطوعين فانها « تحث » العمال الافريقيين على الاشستراك في صدفوف التعبئة . وفي الواقع بالرغم من ادخال بعض التعديلات في قوانين العمل استمر العمل الاجبارى في توفير الأسس اللازمة لحياة اقتصادية نشطة في كلا الاقليمين .

وكانت خمسينات القرن العشرين أيضا هي الفترة التي نجحت فيها الحكومة البرتفالية في حث شعبها المتضخم على الهجرة الى افريقيا في أعداد كبيرة فتمكنت بهذا من حل مشكلة البطالة البرتفالية . وفيما بين عامى ١٩٥٠ ، ١٩٥٩ م ازداد عدد البيض في انجولا من تسعة وسبعين الفا الى ما يزيد عن مائة وسبعين ألفا . وفي تلك الفترة أيضا ازداد المستوطنون الأوروبيون في موزمبيق من ثمانية وأربعين ألفا الى حوالى خمسة وثمانين الفا .

وأدت حركة العمال الافريقيين التى كانت تتم عن طريق تشريعات العمل الاجبارية وعن تعبئة القوى العاملة الى جنوب افريقيا وعن العمل في الموانىء التى تم توسيعها علاوة على تدفق البرتفاليين البيض أدت الى خلق بعض المشاكل الرئيسية الموجودة في اماكن أخرى من افريقيا الجنوبية والوسيطى في فترة ما بعد الحرب . وكانت عملية التموين تزداد على الدوام بينما ابتدأت النظم القبلية في الانهيار ، والأفكار الحديثة التى تتعلق بالمجتمع في الظهور ، والبطالة في الازدياد ، كما ادت المنافسة القائمة

بين العمال البيض والسود الى ازدياد الاضطهاد اللونى والتفرقة العنصرية - التى كانت تعتبر بمثابة عامل جديد فى افريقيا البرتغالية ولما كان معظم المهاجرين البيض فقراء وأميين لم يكن فى الامكان تحاشى ازدياد التوتر علاوة على أن التنافس على العمل زاد من خطورة هذا التوتر .

ومن بعض الدلالات على الطبيعة الديكتاتورية البرتغالية انه حينما قام أحد المعتشين الاستعماريين الحكوميين المدعو « هنريك جالفاو » بكتابة تقرير عن الظروف التي يسودها الفساد ، وعن العمل الاجبارى ، وعن سوء الادارة في المستعمرات الافريقية وجد نفسه مقبوضا عليه بواسطة البوليس السسياسي ثم زج به في السجن او وضع في احدى المستشفيات لعدة سنوات . الا أن شعور الاستياء في تلك الاقاليم قد ظهر خلال منفذ بسيط واحد وذلك عند ما سمح للمواطنين البرتغاليين في عام ١٩٥٨ م بالادلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة البرتغالية فلقد حصل « هامبرتو ديجادو » المرشح المعارض للحكومة ، حصل في الواقع على غالبية الأصوات في كل من مينائي « بييرا وموزمبيق » كما حصل على تأييد له وزنه في المدن الافريقية الأخرى ، ولقد اظهرت الانتخابات على تأييد له وزنه في المدن الافريقية الأخرى ، ولقد اظهرت الانتخابات ال المعارضة ضد الستقلال أن المعارضة ضد المستعمرة لتكون بمثابة سند لاقتصاديات البرتغال ذاتها كان يستنكره كل من المستوطنين الأوروبيين والأفريقيين المتعلمين .

ولكن مع هذا لم تصبح مشاعر الثورة المتزايدة جلية واضحة الا في هام ١٩٥٩ م اذ انتهت احدى الاضطرابات التى قامت مطالبة بر فع الأجور في « بيساو » عاصمة غينيا البرتغالية بقتل البوليس لعدد من العمال الافريقيين . فالبرغم من أن غينيا البرتغالية تقع في غرب افريقيا الا انها كانت مرتبطة سياسيا واداريا بالمستعمرات البرتغالية التى تفوقها مساحة والواقعة في الجنوب . وكانت قوات البوليس وقوات الجيش قد ابتدات في محاصرة المعارضين لنظام الحكم القائم في أنجولا بما في ذلك الطبيب الشاعر الأفريقي « اجوستينهونيتو » الذي كان قد انشأ حركة قومية مرية أسماها « الحركة الشعبية لتحرير انجولا » ، وتمكنت قوات الجيش من قتل عدد من المتظاهرين وتحطيم القرى اثناء حركات الاحتجاج التي قامت احتجاجا على عملية القبض عليهم وفي نفس الوقت كان القمع قاسيا جدا في موزمييق لدرجة أن هجرها أسقف بييرا .

وبالطبع لم يعد فى الامكان حينذاك عزل الاقاليم البرتغالية عن نمو القومية فى جميع أنحاء القارة الافريقية فقد قدر للتقدم الذى حدث فى الحكومات التمثيلية الدستورية فى الاقاليم الاستوائية الفرنسية وحصول

تلك الحكومات على استقلالها في عام ١٩٦٠ م ثم استقلال الكونغو البلجيكي في نفس العام ان تترك اثرا عميقسا على أنجولا ففي اوائل عام ١٩٦١ م وقعت الحادثة المرموقة التي بدت وكأنها هي التي يسرت وجود العامل الساعد لحدوث حركات المقاومة ضلد الحكم البرتغالي اذ ان الكابتن « جالفاو » الذي كان قبطانا للسفينة البرتغالية سانتا ماريا جعل من هذا العمل احتجاجا فعالا على الديكتاتورية البرتغالية . وكانت خطته أساسا هي الابحار الي جزيرة التوابل المسمأة فرناندوبو التي تقع خطته أساسا هي الابحار الي جزيرة التوابل المسمأة فرناندوبو التي تقع الي الغرب من ساحل أفريقيا ومنها الى أنجولا . ولكن بالرغم من النجاح الذي لم يدم طويلا فقد كان لحركة « جالفاو » تأثيرها على الراى العام العالمي بكل تأكيد .

ويبدو ايضا انه كان لتلك الحركة بعض الأثر في احداث الاضطرابات الافريقية التي وقعت في أنجولا بعد ذلك بأيام قلائل . وبعد ذلك بشهور قلائل اندلعت نيران التمرد والعصيان في جميع انجاء المستعمرة وصحبتها وحشية فظيعة بين القوات البرتغالية والأفريقيين وجماعات المستوطنين البيض وانهارت السياسة الأخوية التي كانت قد نشرتها البرتغال واعلنت عنها في وجه القومية الأفريقية وبالرغم من خضوع الدولة النهائي بواسطة التعزيزات العسكرية البرتغالية التي كانت قد دعيت وقتيا للنزاول في أرض أنجولا واستيطانها مثلما فعل جنود كرمويل من قبل فلقد اظهر الأفريقيون الذين يخضعون للحكم البرتغالي للعالم أجمع أن شعورهم تجاه الحكم الأوروبي لا يختلف كثيرا عن ذلك الشعور الذي يشعر به الأفريقيون في باقي أنحاء القارة .

واصبح من الواضح أيضا انه في أثناء ذلك التمرد والعصيان كان في المكان الافريقيين أيضا الذين يعيشهون في الامبراطورية البرتغالية ان ينظموا حركات سياسية . وفي الشمال كان حسرب « اتحاد الشعب الأنجولي » بزعامة « هولدين روبرتو » قد تم انشاؤه منذ عام ١٩٥٤ م وقد بلغ عدد اعضائه حوالي أربعين ألفا . ولكن الحزب الأكثر تقدمية المسمى بحزب « الحركة الشعبية لتحرير أنجولا » المتآلف مع الزعماء نيتو ، واليدو بالشائدو ، وماريوبنتودي آندرادي قد قاموا بدور رئيسي في تنظيم الجبهة الثورية الافريقية التي تهدف الي استقلال المستعمرات البرتغالية . وكان تلك الجبهة تشتمل على بعض البيض « والخلاسين » وتمتد عبر الحدود القبلية . وكان حزب الحركة الشعبية لتحرير انجولا يحاول اقامة حركة واحدة ضد الاستعمار البرتغالي ولهذا فقد تآلف مع حركة المقاومة في غينيا البرتغالية ومع الحزب الافريقي لاستقلال غينيا من أجل تحقيق هذا الغرض .

وكان لتلك الأحداث آثار لها وزنها على رد الفعل العسالى تجاه البرتفال . ولقد كان البرتفاليون يعتمدون في بداية الأمر على تأييد معظم الدول الغربية عندما تواجه البرتفال هجوما في الأمم المتحدة ثم بعد ذلك كانت تعتمد على حيادها على الأقل . وكان رأس مال الدكتور سالازار الذي يعتمد عليه في حركته هو مساهمته في حلف شمال الاطلنطى وفي القواعد الأمريكية الموجودة في « جزر الآزور » . ولكن الثورة التي اندلعت في أنجولا علاوة على تزايد الدلالات على ازدياد المقاومة ضسد الحكم البرتفالي قد واجهت العالم الغربي باختيار احدى طريقين : اما أن يساعد البرتغاليين ويشوه وجهة النظر الافريقية واما أن يصبح ناقدا للامبراطورية البرتغالية . ولكن أوائل ستينات القرن العشرين ابتدات في الكشف عن ميل نحو اتخاذ الطريق الأخير خاصة في امريكا .

ولهذا فانه في أوائل ستينات القرن العشرين كانت افريقيا الجنوبية قد تركت لتكون بمثابة آخر نقطة استطلاعية في نظرية السيطرة البيضاء وتطبيقها على الشعوب الافريقية . وكان ذلك التصـــميم على الاحتفاظ بالسيادة البيضاء هو العامل المشترك بين البرتغاليين ومستوطني حنوب أفريقيا . فلقد صممت البرتغال على الاحتفاظ بكل من أنحولا وموزمبيق في داخل اطار البرتفال العظمى على الرغم من أنها لا براودها الا أمل ضئيل في الاحتفاظ بفينيا البرتفالية التي أصبحت تحوطها الآن الدول الافريقية الحديثة الاستقلال. أما مستوطنو جنوب افريقيا فلقد شيدوا أعظم القوات العسكرية والبوليسية قوة في القارة بأجمعها وتصر اصرارا كاملا على استخدام تلك القوات في الدفاع عن الشـــكل الاجتماعي الذي فرضوه على دولتهم . ويبدى كل من مستوطني جنوب افريقيا والبرتفاليين استعدادهم لتبادل المساعدات لو لزم الأمر لتحقيق هذا الغرض المشترك فلقد شههاهدوا دلالات متزايدة على أن افريقيا السوداء المستقلة تقوم بوضع استراتيجية تهدف الى تحطيم آخر حصن من حصون البيض ولقد أجبر الأفريقيون وهم في عقر ديارهم على القيام بثورة عنيفة مع ازدياد « قيامهم بأعمال التخريب » الاحتجاجية في نفس الوقت الذي ازدادت فيه المحاكمات واصملدار احكام الاعدام . اذ أن كلا من « وولتر سيزلو » و « نلسون مانديللا » ـ الثعلب الأسود علاوة على عدد كبير من قرنائهم اعترفوا علانيـــة بأن أعمال التخرب الاحتجاجية قد أصبحت تستخدم الآن باعتبارها السللح الأخير في المعركة من أجل الحرية . وأصبحت بقية دول العالم تواجه على الدوام في كل من الأمم المتحدة والجمعيات العالمية الأخرى مشكلة الاختيار بين الوقوف الى جانب الجنوبيين البيض أو الحرية الإفريقية . الا أن

البيض كانوا يعتقدون أن قوتهم العسكرية كافية للمحافظة على سيطرتهم العنصرية في المستقبل القريب ، ومن المحتمل أن تلعب كل من مستعمرات التاج البريطاني وجنوب غرب أفريقيا دور حصيان طروادة ودائما ما دفعهم الى القيام بهذا الدور هؤلاء الذين صمموا على تحطيم البقايا الأخيرة من الحكم الأبيض ، ولسنا في حاجة الى نفاذ في البصيرة للتنبؤ بتجمع سحب الصراع العنصرى ذلك الصراع الذي ستواجه فيه افريقيا السوداء السادة البيض للمرة الأخيرة في معركة حاسسمة لتقرر فيها ما اذا كان الحكم الأبيض سيكون له أي مكان في افريقيا أم لن يكون ،

## الفصل العاشر المد شالم المرافع المرافع

من الممكن أن نقول أن وسط أفريقيا يتكون من ثلاثة أقاليم تقابلت فيها قوى استعمارية مختلفة كما شاهدنا في الفصول السابقة ، فحط الفرنسيون رحالهم في أفريقيا الاستوائية الفرنسية والبلجيكيون في الكونفو « ورواند \_ أوروندى » والبريطانيون في دوديسيا الشمالية والجنوبية ونياسالاند ، واشترك كل من هؤلاء في تطوير هذه الأرض الوسطى التي تعتبر بمثابة قلب القارة الافريقية . وتم الاصطلاح على تسمية هذه الأقاليم الثلاثة بوسط أفريقيا وذلك لسبب بسيط ألا وهو أن كلا من تلك الأقاليم كانت تحكمها الدول الاستعمارية المختلفة كوحدات قائمة بلاتها .

وهناك سبب آخر يضاف الى هذا السبب الادارى يبرر اعتبار هذه الأقاليم الثلاثة وحدة واحدة تسمى بوسط افريقيا ، فأوجه نشاط وافكار الشعوب التى تعيش تحت الحكم الفرنسى والبلجيكى والبريطانى كانت تتبادل التأثير فيما بينها ، وكان أوضح مثل على ذلك هو تقسيم قبيلة الباكونجو بين كل من الكونغو البلجيكى والكونغو الأوسط تحت الادارة الفرنسية (بينما قسم ثالث من تلك القبيلة كان يعيش فى انجولا البرتفالية ) ، ونجد أن كلا من مدينة برازافيل وليبولدفيل تواجه كل منهما الأخرى عبر النهر وكان حتما أن يحدث تبادل مزدوج بين سكانهما وكثيرا ماتدخلت كل منهما فى شئون الأخرى ، ثم نجد من وجهة أخرى وكثيرا ماتدخلت كل منهما فى شئون الأخرى ، ثم نجد من وجهة أخرى أن حزام النحاس قد تم تقسيمه الى قسمين وذلك بواسطة الحدود التى تفصل بين كل من الكونغو وروديسيا الشمالية ، وكانت الحركة عبر هذه الحدود مألوفة وكان يصاحبها ازدياد مستمر فى المعرفة المتبادلة بين الحدود مألوفة وكان يصاحبها ازدياد مستمر فى المعرفة المتبادلة بين

الشعوب التى تعيش على جانبيها . ومن المحتمل ، أن الأهم من كل هذا أن هذه المنطقة بأكملها تقع بين كل من غرب افريقيا وشرقها من ناحية وجنوبها من ناحية اخرى ومن ثم كانت تعتبر نوعا من الأرض الخلاء التى تتصارع عليها سياسات متنافسة من القومية السوداء والبيضاء . وبالرغم من أن كل اقليم كان يختلف عن الآخر كما أنه كانت توجد فى الواقع مواقف متناقضة عديدة فى داخل الأقاليم فاتها الا أنه يمكن أن نقول بوجود وحدة بشكل ما ومشاكل مشتركة بين المنطقة بوجه عام .

ودائما ما كانت تعتبر افريقيا الاستوائية الفرنسية بأنها لا تزيد عن كونها الجار الفقير لافريقيا الفربية الفرنسية ، ولكن ما هذه الا صورة زائفة ذلك لأن الدول الاستوائية لها طابع تختص به وحدها . صحيح ان نفس التشريع الذي وضعته باريس قد تم تطبيقه في اقليم وسلط افريقيا ثماما مثلما تم تطبيقه في الاقليم الغربي ، وحقيقة أيضا أن دستور عام ٢٩٤٦ والقانون العام الصادر عام ١٩٥٦ والقانون العام الصادر في عام ١٩٥٦ والقانون العام الصادر أن عام ١٩٥٦ كانت كلها اجراءات مشتركة تم تطبيقها في الاقليمين الا أن التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي عائته البلدان الاستوائية ، وغيرتهم من أبناء عمومتهم الذين يعيشون في افريقيا الغربية ورد الفعل المترتب على هذا علاوة على اشتداد اقبضة شركات الامتياز الفرنسية والادارة الفرنسية بدرجة أعظم في وسط افريقيا قد نتج عنه دائما تناقض حاد بين الاقليمين .

وشعب الأقاليم الاستوائية اذا ما اخذناه بأكمله موضع الاعتبار سنجده أنه قد ظل أكثر ادراكا في ولائه للقبيلة وسلطانها من ادراك شعب افريقيا الغربية لهما ولقد شاهدت الفترة التالية للحرب مباشرة تغيرات جذرية في موقف الادارة الفرنسية تجاه رعاياها في وسط افريقيا ، اذ أن ولاءهم لأهداف فرنسا الحرة اثناء الحرب غير تماما من موقف باريس تجاههم اذ تم القضاء على العمل الاجبارى قانونيا – على الأقل ، كما أن الدستور الجديد يسر لكل من المواطنين الافريقيين والأوروبيين شكلا محددا من التمثيل السياسى ، وكان ذلك اتجاها جديدا من نوعه ولكنه التمثيل المحلى والتمثيل في المنظمات الاقليمية وفي انتخابات البرلمان التمثيل المحلى والتمثيل في المنظمات الاقليمية وفي انتخابات البرلمان الفرنسي مايزالون ينظرون بشكل واضح الى الاوروبيين على أنهم الشعب الذي يفهم بدرجة تفوقهم مسئوليات الحكم ، وكانوا يميلون هم أنفسهم الى أن يظلوا مهتمين أساسا بشئونهم القبلية .

وحتى في خمسينات القرن العشرين ، وبعد توسيع الدائرة الانتخابية



في عام ١٩٥١ ونمو المنظمات الحديثة وتوفير أشكال اكثر اتساعا من التمثيل السياسي لم تتفير هذه النظرة الا ببطء شديد . كما أن عملية التموين التي كانت تعتبر عاملا له قيمته في غرب افريقيا قد حدثت في البلدان الاستوائية بشكل فيه مزيد من التعديل وحدثت بعض الزيادة في أعداد العمال في جميع الأقاليم المستعمرة الأربعة (١) ولكنها كانت بنسبة أقل . ففيما بين عامي ١٩٤٩ ، ١٩٥٩ لم يزد عدد العمال الاجمالي في الاقليم بأكمله الا بمقدار يتراوح بين ١٩٥٠ عامل و ١٩٠٠٠٠٠ عامل و ١٩٠٠٠٠٠ عامل أو أقل . وهذا كان يمثل فقط حوالي ٢٪ من مجموع السكان .

علاوة على هذا كان التنظيم النقابى بين الطبقة العاملة ضئيلا للغاية. وحاولت الحركة النقابية الفرنسية أن تمد تنظيمها الى البلدان الاستوائية كما فعلت فى غرب افريقيا . ولكن بالرغم من أن جميع الاشتراكيين والشيوعيين والكاثوليكيين قد حاولوا الزيادة من عضوية الأفراد النقابيين فى وسط افريقيا ، الا أيا منهم لم يحرز نجاحا عظيما ، ولم يكن يتعدى على الاطلاق عدد الاعضاء النقابيين أكثر من ١٠ ٪ من مجموع العمال ، وأن ما كانت تحرزه النقابات من تقدم كان يحدث عادة على أسس قبلية أكثر مما يرتبط بالمنظمات الافريقية .

وهذه الحالة تركت دعامات ضعيفة لنمو الحركات السياسية . ففى الواقع يمكن ايجاد المنظمات السابقة الأحزاب السياسية في ذلك الاقليم بين الطوائف الشبه دينية المعارضة اكثر مما نجدها بين النقابات العمالية . ونتيجة لهذا كانت الأحزاب السياسية تتلون ايضا بدرجة كبيرة بالولاء القبلي وكانت تميل الى العودة لاستخدام وسائل العنف التي كانت سائدة فيما بين القبائل اكثر من تركيزها على النشاط السياسي الحديث . وأدى عدم وجود أي مجتمع متعلم له وزنه الى عرقلة الجهود المبلولة من أجل خدمة التنظيم الحديث بشكل واضح ، فكان التعليم ملقى في زوايا الاهمال في فترة ما قبل الحرب وبالرغم من بنل الكثير من الجهد والمال فيما بعد الاانه كان ما يزال هناك حائل ثقيل يجب ازالته ، وتباينت الخدمات التعليمية بشكل كبير في المنطقة فكان يوجد الفيلها في الكونغو الدنيوية وذوى التجارب الذين يصلحون كزعماء بمقارئتهم بالأساليب الدنيوية وذوى التجارب الذين يصلحون كزعماء بمقارئتهم بالأسخاص البارزين والمجتمعات التي تحيط بهم في افريقيا الغربية .

أما في النواحي السياسية فقد ادى ازدياد بعد المسافة عن باريس الي

<sup>(</sup>۱) مجابون ، والكونفو الأوسط ، وأوبانجي شاري ، وتشاد ( المترجم ) .

اعاقة الأحراب الفرنسية عن احراز نفس التأثير الذى كانت قد احرزته في افريقيا الغربية ولكن حزب تجمع الشعب الفرنسى كان هو الحزب الرئيسى الذى استفاد من هذا البعد . فاقد استغل شعبية ديجول العظيمة وارتباط اسمه بالحزب فى افريقيا الاستوائية . كما ان ذلك الحزب كان له تأثير جبار بين رجال الادارة ولهذا أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بضغوط الادارة الفرنسية واستغلالها للانتخابات . ولكن استغلال الحزب لشعبية ديجول وارتباطه الوثيق بالادارة أدى فى نهاية المطاف الى تنفير عدد كبير من الافريقيين وأصبح حزبا أوروبيا الى حد كبير .

اما الاشتراكيون فلم يتمكنوا على الاطلاق من أن يحرزوا نجاحا عظيما عن طريق حزب القسم الفرنسى من حزب العمال العالمي في جذب عدد من الأعضاء اليهم بالرغم من أن الأحزاب الممثلة لهم في كل من الكونفو الأوسط وتشاد قد أصبح لها بعض النفوذ . ولم تمارس الأحزاب الاشتراكية أي تأثير خطير الا بعد أن ابتدأت في ربط نفسها بالتنظيمات القبلية .

وكان حزب التجمعات الديمقراطي الافريقي يمارس أقوى نفوذ في المنطقة بالرغم من أنه كان منظما بنفس الدرجة التي نظم نفسه بها في الغرب . ولم يجد هذا الحزب على الاطلاق زعماء بارزين يشبهون هؤلاء الذبن بزغوا في أقاليم أفريقيا الفربية ، الا أن جبربيل ليسبب الذي ولد في حزر الهند الفربية وعاش في تشاد أخذ دورا رئيسيا في منظمة الحزب المركزية يلى في مرتبته دور هوفويت بويجني . وكان هناك خوف دائم لئلا ممثل حزب التجمعات الديمقراطي الأفريقي الأقاليم الفربية حقيقة مع وجود بعض الشك في أن الغرب كان يحاول السيطرة على سياسات وسطّ افريقيا . وكان ذلك ملحوظ بوجه خاص بعد اصدار القانون العام في سنة ١٩٥٦ ورفض سكان وسط افريقيا المشاركة بشكل حدى في المناقشة التي قسمت حزب التجمعات الديمقراطي الافريقي على نفسه بشكل عميق وبالرغم من أن « ليسيت » كان تقصد هو فويت وكان هناك اجماع عام على نبذ الاقتراح الخاص بالابقاء على الكيان الفيدر الى . ولكن بمجرد أن ابتدأ الناس في الاعتقاد بأن هو فويت ومؤيديه كانوا بحاولون أن بعوضوا انفسهم في وسط افريقيا عما فقدوه من تأبيد عند معارضتهم للوحدة الفيديرالية داخل حزب التجمعات الدمقراطي الافريقي في الفرب ، حدث رد فعل مباشر لما كان يعتبره الناس محاولة أخرى نحو السيطرة الفربية .

ولكن السياسة في وسط افريقيا الفرنسية ظلت ترتبط الى حد كبير

بالمشاعر المحلية القائمة على الأسس القبلية والاقليمية سواء اكان ذلك داخل حزب التجمعات الديمقراطى الافريقى أو بين اتباع منظمات سنفور التي يمثلها جان أوبام في جابون أو بين الأحزاب الأخرى الاقليمية البحتة. والم تظهر على الاطلاق أية مجموعة تقدمية قوية حقا في أى مكان ومن ثم لم يكن الصراع الاجتماعي بين المحدثين والتقليديين في السياسة واضحا في أي جزء من هذه المنطقة ولكن مع هذا كانت هناك أوجه اختلاف عديدة بين الاقاليم الأربعة التي تتكون منها افريقيا الاستوائية الفرنسية ومن ثم فان النظر الى كل اقليم على حدة سيساعدنا على فهم هذه الاقاليم وكذلك على تقدير ردود الفعل لدى سكانها تجاه التغيرات السياسية المميقة التي وقعت في خمسينات القرن العشرين .

\* \* \*

وكانت جابون اصغر الأقاليم الاستوائية الفرنسية ، ولكن يعتبر تاريخها الحديث اكثرها رسوخا وقامت في خمسينات القرن العشرين بتطوير قوة الدفع الاقتصادية القوية الوحيدة في المنطقة . وكانت تعتمد في أول الأمر على صادرات الأخشاب الى حد كبير علاوة على تعدين بعض الدهب وزراعة القليل من الكاكاو . وأمكنها عن طريق هذه المصادر الثلاثة اظهار الميزان التجارى الوحيد الذى في صالحها من بين الأقاليم الأربعة ، وفيما بعد أدى اكتشاف المنجنيز والبترول في خمسينات القرن العشرين الى اعطاء جابون امكانيات اقتصادية لا مثيل لها في المنطقة بأجمعها ، كما أنهما قد مكنا الدوالة من زيادة طبقتها العاملة بمعدل يفوق غيره في أية دولة مجاورة على الرغم من أن ذلك لم ينعكس بصورة واضحة في قوة منظمات نقاباتها العمالية .

وكانت قبيلة الفانج تسيطر الى حد كبير على الدولة سياسيا ، وهذه القبيلة كانت تضم حوالى ربع الاجمالى العام للسكان بالرغم من أن عددا كبيرا من اعضائها يعيشون في الكاميرون وغينيا الأسبانية بقدر يفوق هؤلاء الذين يعيشون في جابون ذاتها - ومنذ الوقت الذى أنشئت فيه المنظمات التمثيلية الجديدة بعد الحرب أصبح جان أوبام العضو الكاثوليكى في القبيلة الزعيم المعترف به . وكان جان أوبام قد أسسى الحزب المعروف باسم الاتحاد الديمقراطى والاشتراكى الجابونى في عام ١٩٤٨ وبالرغم من أن ليون مبا أحد أعضاء القبيلة قد حصل على تأييد منافس لأوبام في ليبر فيل الا أنه لم يصبح ذا أهمية سياسية الا فيما بعد .

وفي أوائل عام . ١٩٥٠ ابتدات جابون في اظهار بعض الجموح والعناد حول مكانتها كجزء من الاتحاد الاستوائى . فقد كان يبدو بالنسبة لعدد كبير من الشخصيات الجابونية البارزة أن ثروتها تستخدم من أجل اعانة

أعضاء الاتحاد الأكثر فقرا وبأن شعبها سيستفيد اقتصاديا من الانفصال. وبالرغم من المناقشات التى دارت حول هذا الموضوع فقد رفضت مقترحات أوبام الخاصة بفصل جابون ، وأن كانت قد عادت لتظهر ثانية الى حيز الوجود فيما بعد في خمسينات القرن العشرين .

وكان اوبام فى حد ذاته ينزع الى الفردية وعلى الرغم من أنه كان حدو حدو سنفور الا أن تآلفه مع حزب الدول المستقلة فيما وراء البحار كان عميقا . وبنفس الطريقة نظر « مبا » تجاه حزب التجمعات الديمقراطى الافريقى الا أن حزبه لم يتآلف مع هذا الحزب تآلفا وثيقا على الاطلاق.

وادى الرخاء النسبى الذى كانت تتمتع به جابون الى المحافظة على هدوء الحالة السياسية ، وكانت العلاقات القائمة بين الزعماء السياسبين فى الجمعية الاقليمية والادارة الفرنسية تقوم على أساس التعاون عادة فى حين أنه كان هناك توتر ضئيل بين الافريقيين والأوروبيين كرؤساء للجمعيات الاقليمية ومقررين للجانها الرئيسية .

وقضى أوبام قدرا كبيرا من وقته فى باريس وفى منتصف خمسينات القرن العشرين تغلب عليه « مبا » فى شعبيته ، وقد أصبح مبا عمدة لليبر فيل فى عام ١٩٥٦ وابتدا فى اجتذاب التأييد من خارج قبيلة الفانج ، بل وأيضا أدخل بعض الأوروبيين ضمن مرشحى حزبه الذى أصبح يسمى الآن حزب الكتلة الديموقراطية الجابونى . وتلا أعلان القانون العام أجراء الانتخابات فى مارس ١٩٥٧ من أجل اختيار أعضاء الجمعية الاقليمية التى اتسع نطاقها حديثا وازداد سلطانها . وحصل كل من حزب أوبام المسمى بالاتحاد الديموقراطى الاشتراكى الجابونى وحزب مبا المسمى بحزب الكتلة الديموقراطية الجابونى ، على عدد متساو من الممثلين ولكن مبا هو الذى وجد نفسه قادرا على تكوين حكومة بتعضيد من بعض الأعضاء المعارضين ، وشغل منصب نائب رئيس المجلس من بعض الأعضاء المعارضين ، وشغل منصب نائب رئيس المجلس الحكومى .

وكانت الأسباب التى أدت الى انفصال الحزبين عبارة عن أوجه صراع محلية وشخصية بحتة . ولكن هذا الصراع لم يصل الى الدرجة التى تمنع التعاون بينهما على الرغم من وجود بعض التوتر السياسى فى عام ١٩٥٨ بين جماعات الطلبة المتنافسة . ولكن استمرت الحكومة بشكلها الائتلافى برئاسة مبا وعضوية بعض رجال أوبام كوزراء .

وكشفت العلاقات بين الرجلين وحزبيهما والمنظمات الخارجة عن النطاق الاقليمي عن قوة موقفها المشترك تجاه مصالح جابون . وانتهج

أوبام منهج سنغور فانتقل من حزب الدول المستقلة فيما وراء البحار الى حزب المؤتمر الافريقى أم الى حزب اعادة التجمع الافريقى وحضر مؤتمر حزب اعادة التجمع الافريقى فى كوتونو عام ١٩٥٨ ولكنه لم يقبل السياسة التى وافق عليها المؤتمر الخاصة بطلب الاستقلال وتجديد الاتحاد الفيديرالى وشبيه بذلك أنه بالرغم من أن مباكان مايزال يسير على نهج حزب التجمعات الديموقراطى الافريقى كما أنه حضر مؤتمر باماكو فى عام ١٩٥٧ ، الا أنه كان واحدا من الأقلية التى يتزعمها هوفويت بويجنى والتى كانت تقاوم هدف الأغلبية الذى يرمى الى انشاء اتحاد فيديرالى متين وفي الواقع كان كل من الرجلين يعكس نظرة جابون فيديرالى متين وفي الواقع كان كل من الرجلين يعكس نظرة جابون فيديرالى قد يجنى المزيد بأن يصبح ذا حكم ذاتى فى الوقت الذى يحتفظ فيه بروابط قوية مع فرنسا مما لو أصبحت جابون جزءا من اتحاد فيديرالى أو حصلت على استقلالها .

وفى الوقت الحاضر تم اكتشساف الحديد والمنجنيز والبترول ، ولا تنتاب الجابونيين أية رغبة لاقتسام الأرباح التى يتخيلونها مع جيرانهم . ولقد تم انشاء شركة فرنسية أميريكية تعرف باسم شركة أجوى للتعدين . وتتكون هذه الشركة من ٤٩٪ مملوكة لشركة صلب الولايات المتحدة و ٥٠٪ لفرنسا مقسمة بين الشركات الخاصة والحكومة الفرنسية . . ودخل الفرنسيون والألمانيون أيضا من أجل المشاركة في استثمار خام الحديد في الوقت الذي بدأ فيه استغلال مناجم اليورانيوم .

وعمل ظهور هذه الثروات الى ازدياد تقارب الحزبين ، ولم يؤد الى انقسامهما الى سياسات متصارعة حول كيفية استغلالها . ووافق الزعيمان في سبتمبر عام ١٩٤٨ على نصيحة مؤيديهم على الادلاء بأصواتهم في جانب الحكم الذاتى والعضوية في المجموعة الفرنسية عند الاستفتاء . وبالرغم من أن حزبا صغيرا جديدا قد عارض فكرة التصويت بالايجاب فلقد صوت ٧٧٧٧٪ « بنعم » .

واستمر التآلف مع وجود مبا رئيسا للجمهورية ثم رئيسا للوزراء فيما بعد . وبالرغم من أن الجابونيين كانوا يعارضون الوحدة الفيديرالية الا أنهم لم يكونوا معادين لقيام شكل من الوحدة الاقتصادية مع جيرانهم. ولهذا فانه في يناير عام ١٩٥٩ أجريت مفاوضات حول اقامة اتحاد جمركي وتجارى وكذلك في النقل بين الدول الاستوائية الأربعة والتي اشتركت فيه جابون . وراق هذا النوع من المشاركة الأغراض الجابونية دون تعريض حكمها الذاتي الى درجة الدخول في اتحاد فيديرالي ضمني .

واستمر مبا رئيسا للوزراء حتى اشتركت جابون في الاندفاعة نحو الحصول على الاستقلال في عام ١٩٦٠ . واصبحت الدولة مستقلة في أغسطس من ذلك العام وأصبح مبا رئيسا للحكومة . ولكن ، بحاول ذلك الوقت ، ظهرت دلالات على التوتر في داخل حزبه خاصة حول موقفه المحبذ لوجود فرنسا . ولم يمض وقتا طويلا بعد الاستقلال حتى وضع في السجن عددا كبيرا من اعضاء حزبه بما في ذلك رئيس الجمعية العامة . وبالرغم من أن التطور الاقتصادى في جابون كان مايزال يرتبط بالمبادئ التقليدية والولاء القبلي الا أن هذا التطور بما يلازمه من زيادة في عدد العمال يشير الى إن هذا التآلف المحافظ اللطيف سيقابل تحديا من جانب القوى الاكثر تقدمية .

\* \* \*

اما كل من أوبانجى ـ شارى وتشاد التى تعتبر واحدا من الاقليمين الشيمان الشتركين فى المنطقة الاستوائية فلم يجدا نفس الفرص الاقتصادية المواتية التى تمتعت بها جابون وقد كانت أوبانجى ـ شارى دولة أكثر فقرا تعتمد اعتمادا كاملا على انتاج القطن فى حياتها الاقتصادية، وكان مايقرب من ربع سكانها مشفولون فى هذا المجال .

وظل معظم السكان يمارسون حياتهم الزراعية ، وادت الحاجة الى التطور الاقتصادى الى الابقاء بالضرورة على المجتمع التقليدى . ولم تكن الدولة تعانى فقط من ضآلة عدد السكان بل وايضا لم يظهر شعبها الا أتفه المشاعر تجاه الهدف القومى فى العمل من أجل التحسينات . ولقد بلغ هذا الشعور حدا جعل من الضرورى فرض الحكومة الافريقية شكلا من العمل الاجبارى بالرغم من الغاء الحكومة الفرنسية العمل الاجبارى بعد الحرب مباشرة ، وكان الشكل الذى اعطته الحكومة لهذا النوع من العمل هو المعسكرات وفرض العقوبات على من يرفضون العمل . ونتج عن وواسب اعمال السلب والنهب التى تولدت عن حكم شركات الامتياز فى فترة ما قبل الحرب - توتر عنصرى عنيف فى أوبانجى شارى يفوق فترة ما قبل الحرب - توتر عنصرى ونتيجة لهذا حدث صراع مستمر بين السحكان الافريقيين والادارة الفرنسية فى فترة ما بعد الحرب .

ويقسر تخلف شعب أوبانجى ـ شارى واو جزئيا على الأقل مدى سيطرة الأفراد على الحياة السياسية > اذ أن بارثلمى بوجندا الذى كان قد تدرب وتمرن على حياة القسوسة الكاثوليكية حتى تزوج بسكرتيرته الفرنسية قد تمكن من أن يخلع بالقوة أنطوان دارلان ـ أول زعيم للمعارضة في فترة ما بعد الحرب ـ ويحل محله في أوائل خمسينات القرن العشرين.

ولقد استمر بوجندا ، الذي كان قد تم انتخابه أصلا بتأييد من حزب الحركة الجمهورية الشعبية ، في اتباع تقليد دارلان في مهاجمة الادارة الفرنسية التي كان يسيطر عليها الى حد كبير حزب تجمع الشعب الفرنسي حتى أواسط خمسينات القرن العشرين ، ثم ادرك بعد ذلك بأنه لو تمكن من ضمان المساعدة الفرنسية التي يحتاجها لتطوير دولته فسيكون نجاحه عن طريق التعاون المشترك أكثر احتمالا . وبعد الانتخابات التي أجربت في عام ١٩٥٢ لعب حزبه دورا رئيسيا في الجمعية الاقليمية التي كانت قد ازدادت في عدد اعضائها على الرغم من أنه كان يساويه في الكفة الأخرى من الميزان مرشحو حزب تجمع الشعب الفرنسي الذين كان تم انتخابهم السياسة في أوبانجي شارى مازالت بدائية لدرجة أنها سمحت لحزب بوجندا المسمى ـ حزب التطور الاجتماعي بافريقيا السوداء MESAN بسيطرة حقيقية على الشئون المحلية . وكان هذا الحزب ــ كما بشير اليه اسمه \_ يصبو الى أن يصبح حركة ذات مجال أكثر اتساعا ولاتقتصر على مجرد اقليم واحد . وفي الواقع استفل بوجندا المركز الذي وصل اليه باعتباره الشخصية البارزة في وسط أفريقيا ورئيس المجلس الأعلى الفيديرالي ليقترح تكوين الولايات المتحدة لافريقيا اللاتينية مشتملة جميع الأقاليم الفرنسية والكونفو وأنجولا . ولم يحرز الا تقدما يسيرا في هذا المخطط العظيم الا أنه حاول على الدوام حث اخوانه من الزعماء في الدول الاستوائية على اعادة تكوين اتحادهم . وفي الواقع برز بوجندا على اية شخصية أخرى في وسط افريقيا الفرنسية اثناء الخمسينات ونظم حزبه مبتعدا عن أى تآلف وذلك من أجل السيطرة على الحياة السياسية في اوبانحی - شاری .

وبعد ان اصبح القانون العام سارى المفعول حاول بوجندا ان يحث الاتحاد الاستوائى على أن يصبح دولة عضو فى المجموعة الفرنسية ولكنه لم ينجح فى هذا مثله مثل سنغور فى الغرب . ولما كان يتمتع بهذه الشخصية البارزة فقد كان حتما أن يثير الغيرة بين معاصريه كما انه لاقى معارضة قوية من حزب التجمعات الديمقراطى الأفريقى . ولكنه مع هذا دعا شعبه لتأييد عضوية جابون فى المجموعة فى الاستفتاء الذى اجرى فى عام ١٩٥٨ واظهر قوة قبضته عليهم حينما عمل ١٩٥٨ بنصبحته . وبعد ذلك أصبح رئيسا للوزراء وجدد محاولته فى اقامة اتحاد من الدول اكثر اتساعا . ولم يتمكن من ايجاد أى تأييد له من يولو فى الكونغو الأوسط أو أوبام فى جابون . كما أن ذلك التأييد الذى لاقاه من كل من أوبانجولت وتشيكايا فى الكونغو الأوسط كان غير كاف لتحقيق حلمه . وأخيرا فانه

بالرغم من اعلان قيام جمهورية وسط افريقياً في ديسمبر عام ١٩٥٨ واعتبارها دولة عضوا في المجموعة ، فانها لم تكن تتكون الا من اوبانجي شارى وأصبح بوجندا رئيسا للجمهورية ودافيد داكو وزيرا للداخلية وحسكم الجمهورية الجديدة نوع من الحكومة غاية في المركزية ذلك لأن بوجندا أصبح يؤيده حينذاك جمعية عامة تكاد تتكون جميعها من أعضاء حزب التطور الاجتماعي بافريقيا السوداء ، ولكن كان مايزال يبدو في الأفق قليل من الدلالات على المقاومة الا أن جميع المحاولات التي بذلت من أجل تنظيمها قد باءت بالفشل وذلك بسبب الفزع الذي بشته أغلبية الحزب الواحد .

ولقد انقضت الفترة المبكرة من عام ١٩٥٩ فى الاعداد من اجل الانتخابات الجديدة ولقد لقى بوجندا حتفه فى حادث سقوط طائرة أثناء هذه الحملة الانتخابية وبهذا فقدت البلاد حجر الأساس الذى تقوم عليه سياستها .

وبالرغم من هذه الكارثة حصل حزب التطور الاجتماعي بافريقيا السوداء على مقاعد الجمعية العامة بأغلبية ساحقة الا انه كان مايزال مضطرا الى البحث عن زعيم جديد له . وبعد الانتهاء من الانتخابات اختارت الجمعية الجديدة دافيد داكو ابن عم بوجندا والمولود في نفس القرية التي ولد بها ، خلفا لهذا الرجل العظيم . ولكن بالرغم من أنه قد حصل على تأييد يكاد يكون أجماعيا في الجمعية الا أنها لم تعطه نفس السلطات غير المحدودة التي كانت قد أعطتها لسلفه ، وفي الواقع اندلعت نزاعات طأئفية في داخل الحزب ذاته ولكن بالرغم من أن هذا الحزب ظل متماسكا حتى حصلت أوبانجي شارى التيكانت معروفة حينذاك بجمهورية وسط افريقيا على استقلالها وسيادتها في أغسطس عام ١٩٦٠ فقد أصبح التوتر واضحا جدا ، ولم تمض أشهر قلائل على الاستقلال حتى تم ايقاف الحزب المعارض الرئيسي وهو الذي تكون نتيجة لانشسقاقه عن حزب التطور الاجتماعي بافريقيا السوداء ، والقي القبض على زعمائه بما فيهم التب بوجندا المدعو الدكتور آبل جومبا .

\* \* \*

والاقليم الشمالى الاستوائى الآخر هو تشاد ، ويزيد عدد سكانها على نصف مجموع سكان وسط افريقيا الفرنسى . ولكن هذا العدد لا يكفى بالمرة احتياجات دولة كبيرة مترامية الأطراف كهذه . ولقد لعب التقسيم بين المسلمين الرحل الذين يعيشون في الصحراء الشمالية والذين ينتمون لنفس الأصل السلالي لقبائل نيجيريا الشمالية من جهة ، وزنوج الجنوب

الذين يدينون اساسا بالمسيحية من جهة اخرى ـ لعب دورا هاما في التطور السياسي للاقليم واستغل أهل الشمال ماشيتهم ليس فقط كمجرد دواب للحمل بل وايضا كمصدر لتصدير اللحوم ، وهذه سمة غير عادية في هذا الجزء من افريقيا ، والمحصول الرئيسي الآخر الذي يوجه للتسويق هو بذور القطن الذي يزرع في منطقة شاسعة وان كان يتركز اساسا في الجنوب الغربي ، ولقد ظلت الروح التقليدية بين كل من القبائل الرحل في الشمال وقبائل السارة القوية في الجنوب هي العامل الاجتماعي المسيطر هناك ، وتفسر هذه الحال الى حد ما طبيعة التطور السياسي المهتزة اثناء خمسينات القرن العشرين .

وحتى العام السابق للاستقلال ، كان جبرييل ليسيت الزنجى الفرنسى الذى ولد في بناما وأصبح زعيما للحزب التشادى التقدمى المتآلف مع حزب التجمعات الديموقراطى الأفريقى هو الذى يتحكم في جزء كبير من التاريخ السياسى لتشاد وان لم يكن يسيطر عليه ، ولكن كان يقف دائما وراء ليسيت شخصية احمد كولامالله القوية الحبة للاسستطلاع ، والاشتراكى المتحدث دائما باسم بعض قطاعات المجتمع الاسلامى في الشمال ، وبالرغم من أن أهل الشمال كانوا جميعا مسلمين وتقليديين الا أنهم كانوا منقسمين دائما بين عدد متباين من المذاهب الاسلامية ، الا انهم حيثما اختاروا أحدا ليتحدث باسمهم فقد كانوا يختارون كولامالله الذى كان من أتباع لامين جويه الاشتراكيين والذى كان يؤكد دائما علاقاته بحزب القسم الفرنسى من حزب العمال العالى .

وعادة ما كان ليسيت يسير على نهج هو قويت بويجنى ، وفى عام ١٩٥٠ تحول من الوقف التقدمي السابق الذي كان يتخذه حزب التجمعات الديموقراطي الافريقي الى تبنى نظرة هو قويت الأكثر اعتدالا . وبالرغم من هذا التغيير تمكنت الحكومة الفرنسية من منع اعادة انتخابه نائبا في العام التالى ، وضمنت احلال مرشحى حزب تجمع الشعب الفرنسي بدلا منه حتى عام ١٩٥٦ حينما استعاد ليسيت كرسيه كنائب . وفي تفس الوقت قضى وقته في الجمعية الاقليمية . الا أن حزب تجمع الشعب الفرنسي قد ظل مسيطرا على الانتخابات الاقليمية كما كان يسيطر سيطرة الفرنسي قد ظل مسيطرا على الانتخابات الاقليمية كما كان يسيطر سيطرة الانتخابات والشك القاتل في أن الادارة قد زيفتها أن اندلعت أعمال المنف في عام ١٩٥٧ في منطقة « اللوجوني » وبعد أن لقي ليسيت هزيمته السياسية في عام ١٩٥٧ عد ثانية الى الارتباط بكولامالله الذي كان متآلفا معه في الماضي ، وفي السينوات القايلة التالية حدثت بعض التحركات والمناورات المستمرة بين الأحزاب السياسية المختلفة ، مما أعاق بزوغ

أى حزب قومى ، ولكن بالرغم من هذا ادت هذه التحركات والمناورات الى تقوية المعارضة الافريقية ضد الادارة الفرنسية . وكان من دلالات التغير التى حدثت فى الدولة أنه بينما كانت تشاد فى عام ١٩٤٧ هى الأمة الافريقية الفرنسية الوحيدة التى تؤيد الاحتفاظ بنظام الفئتين الانتخابى، تحولت فى عام ١٩٥٥ لتؤيد بقوة نظام الفئة الواحدة .

وبحلول عام ١٩٥٦ كان حزب ليسيت المسمى بالحزب التشادى التقدمي يكسب بأييد الفالبية في منطقة السارة الجنوبية موقعا الهزيمة بمرشحى الادارة وهؤلاء الله ين يؤيدهم الزعماء . واصبح الآن واضحا ان ليسيت والحزب التشادى التقدمي كانا على وشك انتزاع سيطرة الدولة من الادارة الفرنسية وحزب تجمع الشعب الفرنسي . وأصبح ليسيت نفسه عمدة لفورت لامي ، كما أنه في أثناء الانتخابات التي أجريت بعد اصدار القانون العام حصل الحزب التشادى التقدمي الذي أصبح يؤلف حينذاك تآلفا مع الأحزاب الصغيرة والذي كان يقود حملته « ضد الرجل الأبيض والزعماء » ـ حصل على غالبية ساحقة في الجمعية البديدة التي زيد من عدد أعضائها . وأصبح ليسيت رئيسا للوزراء وبالرغم من أن تآلفه لم يبق لفترة طويلة ، فقد ظل الشخصية البارزة في التحالفات العديدة التي تمت بين الأحزاب المختلفة في العامين التاليين.

ولم يتمكن على الاطلاق ليسيت وحزبه التشادى التقدمى من تشكيل مجاس للوزراء يقتصر عليهم كلية ذلك لأنهم سحبوا تأييدهم كلية تقريبا من زنوج الجنوب الغربى القرويين . وكان لابد من القيام على الدوام بنوع من التكليف مع المجموعات الأخرى بما فى ذلك بعض جماعات الشمال . وكانت هناك ايضا انتقادات عديدة موجهة ضد ليسيت ولم يكن يقل عنها تلك الموجهة ضد مولده غير الأفريقي وتآلفه مع هنود افريقيا الفربية . وكان عليه دائما أن يواجه معارضة كولامالله الذى بالرغم من هزيمته فى انتخابات عام ١٩٥٧ كان مايزال قوة سياسية لها وزنها . وفى الأمر باجراء انتخابات أخرى . وفى تلك الانتخابات التى اجريت فى عام الأمر باجراء انتخابات أخرى . وفى تلك الانتخابات التى اجريت فى عام ١٩٥٨ أحرز كولامالله النصر وكون تآلفا اشتراكيا ضد حكومة ليسيت .

وتحالف لیسیت مع هو فویت بویجنی فی المناقشات التی دارت فی مؤتمر باماکو المنعقد فی عام ۱۹۵۷ . وبالرغم من أن لیسیت کان یعطف الی حد ما علی الأفكار الفیدیرالیة التی کان بنادی بها بوجندا فی اوبانجی د شاری ، فقد أصبح یؤید الآن هو فویت فی موقفه ضد تکوین مجلس تنفیذی فیدیرالی قوی وفی صراعه ضد سیکوتوری .

وفى العام التالى أصبح على تشاد أن تقرر موقفها تجاه عضويتها فى المجموعة الفرنسية مثلها فى ذلك مثل باقى افريقيا الفرنسية ، وكان ليسيت وكولامالله فى تعارض تام تجاه هذا الموضوع ، فبالرغم من أن ليسيت لم يندفع وراء رغبته العاطفية نحو أعادة تكوين الاتحاد الا أنه أراد أن ينتهز فرصة تحقيق الحكم الذاتي مع البقاء كعضو داخل المجموعة الفرنسية ومن جهة أخرى كان كولامالله تبتابه الرغبة في الابتعاد بقدر الامكان عن باقى أفريقيا الاستوائية الفرنسية بل وحتى يحتفظ بحالة أقليم فيما وراء النحار « مثل الصومال الفرنسي » ولكن الجمعية قررت أن تقدم نصيحتها في صالح العضوية داخل المجموعة ، ولقد أظهرت نسبة الديمارة التي أسفر عنها الاستفتاء مدى السيطرة التي تمارسها على جماعة الناخبين ،

واصبحت تشاد جمهورية ، ودولة عضوا في المجموعة الفرنسية . وفي عام ١٩٥٩ اشتركت في الاتحاد الجمركي والتجاري والمواصلات مع بقية وسط افريقيا الفرنسية ، وظل لدى ليسيت سلطة مرنة بما فيها الكفاية لتقرير مايجب أن يكون عليه التعاون في المستقبل بين جيرانه . وكانت تشاد ترغب بل وتحتاج إلى الاستمراد في تلقى مساعدات مالية وفنية فرنسية .

ولكن بحلول ذلك الوقت كان كل شكل من الوحسدة داخل التآلف الحكومي يسير في طريقه السريع نحو التفتت . ولقد انتهزوا فرصة وجود ليسيت في باريس لقبول الاستقالات الوزارية فسقطت حكومته على الفور . وبعد أن استمر عدد من حكومات الأقليات على التوالي في الحكم لفترات قصيرة كون فرنسوا تشومبالا باي \_ زميل ليسبت والزعيم النقابي السابق ـ ادارة جديدة . وحاول تشومبالاباي محاولة جدية تجميع الدولة تحت أواء وأحد بعد أن كادت تشل حركتها سلسلة من الأزمات الحكومية المتوالية والنزاعات داخل الجمعية . ولما كان الحزب التشادي التقدمي مايزال يتمتع بشعبيته في انتخابات عام ١٩٥٩ فقد حصل على ٥٧ مقعدا من بين الخمسة والثمانين . الا أن الاضطراب استمر واثبتت جميع الجهود التي بذلت لخدمة الوحدة فشل جدواها . وبعد الانتخابات بوقت قصير اندلع القتال واستمر العمل على تأليف تحالفات حزبية . وحينما اتجهت الأحزاب الاسلامية المتعددة الموجودة في الشمال نحو تكوين منظمة مشتركة في أوائل عام ١٩٦٠ تسمى بالحزب القومي الافريقي ، بدا لفترة من الوقت أن الدولة قد تنقسه الى شطرين . وشهاهد تشومبالاباي الخطر جاسما أمام عينية فأسرع الى استهلال محادثات مع الزعماء المسلمين في العام التالي ، نتج عنها انصهار الحزب الاسلامي الجديد داخل الحزب التشادي التقدمي القديم .

وفى نفس الوقت اتبعت تشاد نفس منهج الأقاليم الافريقية الفرنسية الأخرى وحصلت على سيادتها فى أغسطس من عام ١٩٦٠ . وبحلول ذلك الوقت كان كولامالله قد شجع تشومبالاباى على التخلص من ليسيت من مجلس وزرائه وابعاده خارج البلاد . واحتل هو نفسه منصب رئيس الجمهورية الجديدة ، ولما كان يدرك حاجيات الدولة المقفلة من جميع جهاتها أظهر تعاطفا كبيرا على مبدأ اعادة احياء الاتحاد يفوق كل من سبقوه . ولكنه كان من الواضح تماما فى فترة الاستقلال هذه ان مستقبل تشاد كان مرتبطا بالحاجة الى فرض نوع من الوحدة الحقيقية بين المسلمين الرحل فى الشمال والزنوج الاكثر استقرادا فى الجنوب . ولكن ليس من المتوقع تحقيق شيء من التقدم الاجتماعي والاقتصادي فى دولة تعانى من فقر متوطن كهذا الا ببذل مجهود صادق يقوم على اساس الوحدة القومية الا ببذل مجهود صادق يقوم على اساس الوحدة القومية ، ولن تكون هناك أية فرصة فى اثارة الروح القومية الا بعد العامة حسر يربط بين الانقسامات الاجتماعية والاثنولوجية والدينيسة التأصلة مما يعطى بعض الفرصة فى التماسك السياسي .

## \* \* \*

كان سبيطر على تاريخ الكونغو الأوسط في خمسينات القرن العشرين الجماعات القبلية المتنافسة الثلاث . ففي الشمال كان بتزعم قبيلة المبوتشي جاك أوبانجولت في حزبه المسمى « الحركة الاشتراكية الافر هية » والذي كان يتبئاه حزب القسم الفرنسي من حزب العمال الذي أسسه في الأصل رجل فرنسي . وعلى الساحل في بوانت نوار كان جان فيلكس تشيكايا أول عضو أفريقي في الجمعية الوطنية يتزعم الحزب الكونفولي التقدمي الذي يؤيده أعضاء قبيلة الفيلي ويتبناه حزب التجمعات الديمو قراطي الافريقي . ومنذ منتصف خمسينات القرن العشرين وما بعده أعطت مجموعة البلالي في قبيلة الباكونجو الضخمة لأبيه فولبرت يولو فرصة لتحدى مكانة الزعيمين الأكبر منه سنا . وكانت الدولة فقيرة ، ونصفها الشمالي تغطيه الغابة الكثيفة التي يعيش فيها حوالى ثلث المجموع العام للسكان في قرى صغيرة ومواردها الطبيعية اقليلة وتعتمد الى حد كبير على وسائل المواصلات الحديدية والنهرية في حين أن صادراتها تتكون كلية من المنتجات الزراعية . ولكن بدلا من أن تنمى الدولة اندفاعة قوية نحو التقدم الاقتصادى 4 قضت معظم وقتها في الصراع بين المجموعات السلالية الذي كان ينتج عنه دائما أعمال عنف غابة في القسوة وعدد من الموتى .

وحتى منتصف العقد السادس احتفظ الحزب الكونفولي التقدمي يزعامة تشيكايا بسيطرة الغالبية في الجمعية مع وجود حزب الحركه الاشتراكية الافريقية كمجموعة تمثل الأقلية . وانتقدت الجمعية الادارة لتحاهلها قراراتها ، كما هو الحال في أجزاء أخرى من وسط افريقيا الفرئسي الا إنه في ذلك الوقت كان النشياط السياسي الجدي ضئيلا جدا. ولم تبدأ هذه الحالة في التغير الا في انتخابات عام ١٩٥٦ وبزوغ نجم يولو. فلقد تدرب يولو على اعمال القسوة مع بوجندا الذي ينتمي الى أوبانجي شارى ، وبالرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية كانت قد طردته فقد استمر غي ارتداء الزي الكهنوتي والاحتفاظ باللقب آبيه (القس) . وقور الوقوف ضد تشيكايا واوبانجولت التي إجريت من أجل الجمعية وضمن تأييد معظم البلالي ولقد قبله بعضهم باعتباره الخليفة المسيحي لماتسوا (١) ، وسرعان ما أصبح واضحا أن الانتخابات كانت تتاون بطعم قبلي وديني . وفي يوم الانتخابات ذاته حدثت مشاغبات بين مؤيدي المرشحين المختلفين وعندما اعلنت النتائج كانت حادثة الادلاء بالأصوات مازالت قرسة حدا لدرجة أنه بالرغم من أن تشيكايا كان مايزال يحتفظ بمقعده ، لقد طاب كل من البلالي والمبوتشي بالفاء الانتخابات واستمر تأبيد بولو في التزايد ذلك لأنه تم انتخابه في نوفمبر من نفس العام عمدة لبرازافيل ، وتمكن مرشحوه بالتحالف مع اشتراكي أوبانجولت من احراز نصر ساحق على الحزب الكونفولي التقدمي في بوانت نوار .

وبحلول ذلك الوقت كان التأييد الذي يتلقاه تشيكايا في تضاؤل مستمر ، بينما نصح بعض الأوروبيين يولو ليكون حزبه المسمى « الاتحاد الديمو قراطى للدفاع عن المصالح الافريقية » ووضع استمالته للشعب على أساس الحاجة الى اصلاح اجتماعى ووحدة وطنية ، على الرغم من وجود نوع من السخرية في الادعاء الأخير .

<sup>(</sup>۱) ماتسوا: هو أندريه ماتسوا الباكونجي سحارب في الحرب العالمية الأولى وحملة الريف في عام ١٩٢٥/١٩٢٤ • اشتغل في باريس وحصل على حق المواطنة الفرنسي و كون جمعية المحبة لمؤسسي أ و س و في واجتسلبت عددا كبيرا من الباكونجو اليها و وبعد هذا ابتدأ في توجيسه الاحتجاج الى الحكومة الفرنسية لما تقوم به شركاتها من أعمال في أ و س و في وللركود الاقتصادي هناك فقامت حملة مقاومة تولاها أتباعه فألقى القبض عليه وحوكم في برازافيل و فارتفعت اسمسهم الماسوانية بعد هذا لانها كانت تهدف الى توحيد الكونغو كما اتجهت نحو المقاومة السلبية ضد المستعمرين و وفي أبريل عام ١٩٤٠ حينما أعادت الحكومة القبض على ماتسوا بتهمة نشر الدعاية النازية ووفاته بعد ذلك بعامين في السجن ( مات ميتة طبيعية ) ظن أتباعه أنه قتل وعلى هذا المسبح قديسا وشهيدا في نظر الشعب

وفى انتخابات مارس سنة ١٩٥٧ التى تلت اصدار القانون العام انفصل كل من يولو وحليفه القديم أوبانجولت وتصارعا على الانتخابات فيما بينهما . وفى ذلك الوقت كان الحزب التشادى التقدمى قد اختفى تقريبا بينما حصل كل من حزب يولو المسمى بالاتحاد الديموقراطى للدفاع عن المصالح الافريقية وحزب أوبانجولت المسمى بالحركة الاشتراكية الافريقية على واحد وعشرين مقعدا من بين الخمسة والاربعين ، في حين أن الثلاثة الآخرين قد حصل عليها المستقلين ، وتكونت حكومة ائتلافية بزعامة أوبانجولت الذي تمكن من ضمان تأييد أثنين من بين المستقلين الثلاث ،

وادرك يولو حينذاك الحاجة الى الاتحاد مع واحدة من الحركات السسارية بين الأقاليم كلها وعلى هدا تقارب من حزب التجمعات الديموقراطى الافريقى . ومما يدعو الى السخرية ولكن بنظرة فيهسا واقعيسة ، تخلى حزب التجمعات الديموقراطى الافريقى عن تشيكايا المستضعف وقبول يولو حليفا . واصبح واضحا الآن أن المعركة من أجل الزعامة الوطنية اصبحت تنحصر بين القسيس الذى خلع عنه لباسه الكهنوتي ومنافسه الاشتراكي أوبانجولت .

وقبل نهاية عام ١٩٥٧ استقال وزراء حزب الاتحاد الديموقراطى للدفاع عن المصالح الافريقية بعد ظهور مقال مسمم في صحيفة أوبانجولت، وعرض خطاب مجهول على أعضاء الجمعية يستنكر الوزراء الأربعة . وبعد حدوث بعض التوتر اتفق كل من أوبانجولت ويولو على العمل سويا. وذلك من أجل شيء واحد وهو أن الفرنسيين في تلك اللحظة كانوا يادرسون بناء خزان هيدروليكي لتوليد الكهرباء على نهر كويلو ومن الواضح انهم سيترددون في الزام انفسهم بهذا المشروع وسط هذا التوتر السياسي وبمجرد أن تم التوقيع على اتفاق اقامة الخزان حتى انقض كل من مؤيدي هذين الزعيمين على رقبة الآخر . واندالعت أعمال الشغب مرة أخسري وحينما حاول يولوه مناقشة تحديد الاجسراءات مع منافسه دفض أوبانجولت أن يستقبله . وعلى هذا استمر هذا الائتلاف المضطرب ، والموتولة الذي أجريت فيه الاعدادات للاستفتاء حول عضوية المجموعة الفرنسية . وكان هناك قليل من النزاع حول هذا الموضوع وصوت الفرنسية . وكان هناك قليل من النزاع حول هذا الموضوع الفرنسية .

وبمجرد أن أعلنت الجمعية عن عضويتها فى المجموعة أعلن أحد أتباع أوبانجولت عن انتقاله إلى يولو . وسرعان ما طالب الأخير بحقه فى أن يصبح رئيسا للوزراء ويكون حكومة جديدة . واندلعت الفوضى وقام

الجمهور بغزو مبنى الجمعية وحاول البوليس دون جدوى اعادة النظام. وفي نهاية المطاف أمكن اخراج العضو الذي حول ولاءه الى يولو من القاعة تعت حماية مسدس يولو وطار بسرعة عائدا الى برازافيل . واستمرت أعمال الفوضى ، ولكن حزب الاتحاد الديموقراطي للدفاع عن المصالح الافريقية لم يكن يتمتع الا بأغلبية ضئيلة ولهذا نقل على الفور العاصمة من حصن أوبالجولت في بوانت نوار الى برازافيل المناصرة ليولو وأصبح يولو الآن ثابتا فوق السرج (١) بالرغم من أغلبيته الضئيلة . ولكن أعمال العنف استمرت على فترات وكان قد أثارها وهيجها المتاعب التي ثارت في أوائل عمام ١٩٥٩ في ليوبولدنيل التي تقع عبر النهر في مواجهمة برازافيل . وفي الشهر التالي حينما قدم يولو منزانيته الأولى وصات أعمال العنف الى درجة جديدة من الوحشية حينما لاقي ماريد عن خسيمائة شخص حتفهم ، ولم يمنع المزيد من المذابح الا ظهور القوات الفرنسية . واستغل يولو هذه الفرصة في تحطيم منافسه تماما وذلك بوضعه في السجن مما ترتب عليه تحطيم حزبه . ولهذا عندما عقدت الانتخابات التالية في يونيو ضمن حزب يولو واحدا وخمسين مقعدا من الواحد والستين . ولكن بالرغم من هذا تم ترشيح أوبانجولت حتى وان كان ما زال موضوعا في السجن وبعد ذلك بوقت قصير أطلق سراحه دون محاكمة .

وكانت حركة يولو التالية هو جعل الجمعية تمنح الحكومة سلطات لتمنع الاجتماعات ولتفرض حظر التجول وتنشىء محكمة خاصة لهسا سلطة فرض حكم الاعدام على أى شخص يتهم باثارة القلاقل . وتقدم بعد ذلك نحو ضمان دستور جديد يسمح له بأن يصبح رئيسا الجمهورية وللوزراء معا . واصبحت أعنة السلطات السياسية الكاملة في قبضة يده الآن . وحينما وصل في عام ١٩٦٠ الى اتفاق مع أوبانجولت من أجل مزج حزبيهما مع تعيين منافسه السابق (أوبانجولت) وزيرا للدولة تحت امرته ، فان ذلك مكنه بكل بساطة أن بزيد من احكام قبضته .

وفى عام ١٩٦٠ تلاعب يولو لفترة من الوقت بفكرة اعادة تكوين اتحاد فيديرالى استوائى وتقدم بطلب باستقلال هذا الاتحاد كمجموعة فيديرالية ولكن معارضة جابون وموقف الزعماء الآخرين الفاتر منع هذه الخطة من الوصول الى مرحلة النضوج . وفى ذلك الوقت أوحى الاتجاه نحو الاستقلال عبر النهر فى الكونغو البلجيكى بفكرة جديدة . فقد ارتأى يولو بأنه لو تمكن من توحيد قبيلة الباكونجو فى كل من دولته

<sup>(</sup>۱) يقصه كرسى الحكم : ( المترجم ).

والكونفو البلجيكي وأنجولا فانه يمكن بذلك تكوين نواة منطقة اكثر غنى واكثر قوة بل وربما تشتمل على جابون الفنية وتصل الى الفكرة الخيالية التى كان ينادى بها بوجندا وهى « الولايات المتحدة لافريقيا اللاتينية » . الا أن رئيس الجمهورية يولو أم يبرهن على أنه زعيم للباكونجو له نفس القوة التى يتمتع بها الرئيس كازافوبو في الكونفو . وكان على يولو أن يرضى نفسه بأن يتبع نفس النمط المتبع في بقية افريقيا الفرنسية وأن يمسك بيد جمهورية الكونفو ويقودها نحو الاستقلال في اغسطس عام يمسك بيد جمهورية الكونفو ويقودها نحو الاستقلال في اغسطس عام على القوى المدمرة للصراع القبلى الذي سيطر على الحياة في هذه الدولة في السنوات العشر الأخرة .

## \* \* \*

تعتبر وسط افريقيا الفرنسية مثلا لمنطقة اصبحت مستقلة نتيجة لضغوط خارجية وليس بارادتها هي . وكانت كل واحدة من الجمهوريات الأربع متعودة على الاعتماد على الارشاد والتوجيه الأوروبي لدرجة انه لم يحدث الا ضغطا وطنيا ضئيلا جدا من أجل الحكم الذاتي . وفي الواقع لم يعارض الزعماء الافريقيين نظام الفئتين الانتخابي الا في اواخر خمسينات القرن العشرين . وذلك لانهم لمدة تكاد تبلغ العشر سنوات منذ انتهاء الحرب كانوا سعداء في قبول منظمات تمثيلية يحتفظ الاوربيون عن طريقها بتأثير سياسي قوى وذلك بتعيينهم في الفئة الأولى .

ولم يختف النفوذ القوى الا بعد اصدار القانون العام في سنة ١٩٥٦ وهو قانون يدين قليلا في اصداره الى ضغط وسط افريقيا . وحتى في ذلك الوقت لم يطرد الأوربيون من المجال السياسي بل انهم تركوه تطوعا. وبعد عام ١٩٥٦ اعتقد معظمهم أن مسئولياتهم تكمن فقط في المجالات الفنية الاقتصادية . والقلة التي كانت مازالت تحتفظ بالاهتمام السياسي كانت تفعل ذلك عن طريق مناصبها الاستشارية للزعماء الافريقيين أكثر مما كانت تمثل المصالح الأوروبية بداتها .

وحتى بعد عام ١٩٥٦ كان معظم الزعماء الافريقيين يفضل الاحتفاظ بصلات قوية مع فرنسا أكثر من اتخاذ طريق الاستقلال الكامل . وكان بوجندا بما له من مشروعات فيديرالية طموحة هو الاستثناء الرئيسى ، ولكته لم يجد الا القليل من التأييد سواء في وسط أو غرب افريقيا . وكان كل من الاقاليم يدرك على الدوام سواء بدرجة كبيرة أو ضئيلة بضعفه الاقتصادى وقلقه الشديد نحو الاحتفاظ بتأييد فرنسا الاقتصادى والغنى والعسكرى . وحاولت ثلاث من بين الدول الأربع بكل قوة تدعيم قوتها بروابط مشتركة \_ وكانت جابون التي تفوقهم ثراء هي الاستثناء

الوحيد . ونجحوا في اواسط عام ١٩٥٩ في تكوين اتحاد جمركي وفي المحافظة على خدمات مشتركة معينة ، وحتى جابون ذاتها أدركت مساوىء الانفصال التام عن جاراتها . الا أن معارضة جابون كانت كافية لمنع بعث الاتحاد الاستوائي بالرغم من اقتراح الدول الثلاث الأخرى شيئا شبيها بهذا يسمى « اتحاد جمهوريات وسط افريقيا » .

ونان من الواضح أنه لا يمكن خلق وحدة اقتصادية حية في هـذه المنطقة لشيء أقل من اتحاد فيديرالي . ولكن مع هذا فقد كانت قوى الطرد المركزية أقوى من المعنى الاقتصادى المشترك ، فلم تكن جابون هي وحدها التي عارضت هذا الاتحاد الوثيق بل كان يوجد في الكونغو الأوسط أيضا عدد كبير من قبيلة الباكونجو القوية يحدوهم أمل أكبر عبر النهر تجاه اخوانهم في القبيلة الذين يعيشون في الكونغو البلجيكي وتجاه هؤلاء الذين يعيشون في أنجولا أكثر مما يحدوهم تجاه جيرانهم الافريقيين في الفريقيا الاستوائية الفرنسية .

ولهذا فانه في عام ١٩٦٠ اجتاحت الدول الأربع التي أصبحت الآن منفصلة ولكنها مرتبطة باتفاقات فيما بينها حول الخدمات المسستركة والجمارك والدفاع ، اجتاحتها حمى الاسستقلال التي انتابت افريقيا الغربية ودفعتها الى الحصول على «حق السيادة » وقليل منها من كانت تريد الحصول عليه حقيقة ، وكانت لهم آمال كبار في الاتحاد مع باريس ولقد أكد لهم وزراء ديجول أن المساعدة الفرنسية ستستمر ، وفي الواقع استمر الفرنسيون في توفير معدل مرتفع من المساعدة الاقتصادية يفوق بريطانيا واحتفظوا باتفاقات دفاع أكثر أقوة ، وحصلت دول وسط أفريقيا الأربع على استقلال ذاتي في أغسطس عام ١٩٦٠ الا أنها ظلت دولا أفريقية فرنسية أساسا تعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدة الفرنسية ، والسؤال المحير الهام المتروك للمستقبل ليجيب عليه هو مدى استمراد قبول الرأى الشعبي للجماعات القيادية في كل من هذه الأقاليم بما لها من ارتباطات قوية بفرنسا باعتباره تطورا اقتصاديا ، وهذا قد يعتمد على الشسهرة التي حققتها الزعامة القائمة في مجتمعاتهم المحلية وآثار الآراء والدعايات التي حققتها الزعامة القائمة في مجتمعاتهم المحلية وآثار الآراء والدعايات التية من الأنحاء الأخرى بافريقيا ،

وان كانت وسط افريقيا الفرنسية قد أصيبت بفوضى عاتية بسبب اتخام سياستها فان الكونفو البلجيكى المجاور لها كان يعانى من المرض المضاد وحتى اواسط خمسينات القرن العشرين ظلت تسسيطر عليها السياسية البلجيكية لتحكمها من بروكسل ولم يشترك شعب الكونفو ذاته الا بأقل قدر من النصيحة ، وكان كل من الشعب الأبيض والأسود في

الكونفو مبعدين عن التمثيل السياسي أو أي نشاط له خطورته ، وكانت النظرية البلجيكية هي أنه لكي تقيم نظاما سياسيا ديموقراطيا سليما يتطلب ذلك أولا أساسا اقتصاديا واجتماعيا سليما ، ونهذا ركز البلجيكيون اهتمامهم على التطور الاجتماعي والاقتصادي ، وكانوا يعتقدون نظريا أنه في نهاية المطاف سيمنحون الافريقيين نظاما سياسيا تمثيليا (نيابيا) ولكن ظل ذلك الأمل سحابا غير واضح في الافق البعيد ، وكانوا مايزالون يفكرون داخل اطار يتراوح بين ثلاثين وأربعين عاما من التطور ، وكانت هناك قوتان رئيسيتان تسببتا في حدوث انقلاب شامل في جميع الخطط البلجيكية ،

أولا: كانت تقوم السياسة البلجيكية على اســاس فكرة وهمية ، واعتقد رحال الادارة البلجيكيين الاستعماريين الذين يتمتعون بالذكاء والتفكير انه في الامكان خلق مجتمع افريقي ذي قشرة خارجية من العمال الفنيين المهرة بجانب المجتمع الأبيض الذي يحصل أفراده على أجر مرتفع المون بالأساليب الدنيوية بينما كانوا ما يزالون يعزلون كلا من البيض والسود بعيدا عن السياسة ، ولهذا فانه بعد الحرب تم الاسراع في عملية تقديم المكاسب الاجتماعية وخدمة التطور الاقتصادى واستمرت هده السياسة حتى أواسط خمسينات القرن العشرين . ولقد نجع الكونفو في التوصل الى محو الأمية بين ٢ ٤ / من سكانه وهذا الرقم يعتبر أكبر من أى رقم آخر في القارة ؛ الا أن الكونفو لم ينشىء أول جامعة له الا في عام ١٩٥٦ وسماها « جامعة لوفانيوم الكاثوليكية » باشراف جامعة لوفان البلجيكية . ولم يتم انشاء أول جامعة حكومية في اليزابيث ڤيل الا بعد ثلاث سنوات . وكانت كل من الحكومة والشركات تقدم للعاملين بها خدمات مدنية رائعة وأرباحا اضافية ، ومساكن ، ومعاشات وتأمينات صحية ، ومنحا عائلية الا أنها لم تسمح عمليا باقامة أية نقابات عمالية أصيلة . علاوة على هذا فإن الشركات الكبيرة مثل اتحاد معادن كاتنجا العليا وشركة زيوت الكونفو البلجيكي قد رفعت الأجور بنسبة عالية بعد الحرب واعطت للافريقيين تدريبا فنيا رائعاً ، الا أن عدد الافريقيين الذين تم ترقيتهم الى مناصب ادارية عالية كان ضئيلا جدا .

وفى نفس الوقت احتفظ البلجيكيون بسياستهم السابقة فيما يختص بهجرة البيض ، ولقد وضعوا عمدا قيودا على الهجرة حتى لا يذهب الى الكونفو الا العمال المهرة ولم يكن هناك احتمال ظهور مشكلة « الفقراء البيض » . كما لم تكن هناك أية فرصة للمنافسة بين الأبيض والأسود فى الفئات الدنيا من العمل الذى يحتاج لمهارة » أو فى الأعمال والتجارة فى داخل السوق الافريقى ، وفى الواقع لم يكن الافريقيون فى الكونفو مجرد

عمال فنيين مهرة مسئولين عن الآلات واسستخدام الأدوات التى تتطلب مهارات معينة بل وأيضا كانوا يمتلكون معظم المتاجر الصغيرة فى مدنهم ، فى حين أن عددا كبيرا منهم كان يعمل ككتبة فى المصالح الحكومية ومن جهة أخرى فانه باستثناء جماعة المدرسين الافريقيين لم يكن يوجد تقريبا أى رجال حرفيين أو أطباء أو محامين أو موظفين مدنيين ذوى مناصب عالية من بين الافريقيين .

وقد كانت تلك هي أول بدعة مضللة لأن ابعاد الافريقيين عن الدراسات الآكاديمية وعلى وجه الخصوص من الحياة الفكرية الجامعية في أوروبا لم يمنعهم من تنمية الأفكار السياسية كما أن ذلك لم يساعد شخصية الجالية البيضاء على تفادى الصراع العنصرى ، وكان حتميا أن يبتدىء الأفريقيون خاصة بعد حصولهم تدريجيا على المزيد من المال وكذلك المزيد من المهارات في السنوات العشر التالية للحرب ، أن يبتدئوا في دراسة فكرة ادارة دولتهم بأنفسهم ، ولما كانت الجالية البيضاء قد ازدادت تماسكا كما انها أدركت العلامات الدالة على اتساع مطامع الافريقيين فكذلك ابتدأت في التصر ف حاليات المستوطنين البيضاء في أي مكان آخر .

اذن فان السياسة الاستعمارية البلجيكية ذاتها هى التى أثارت مطلع الحركة القومية الافريقية في الكونغو وان محاولة الاستمرار في نفس سياسة ما قبل الحرب وذلك بمنع قيام نشاط سياسى في نفس الوقت الذي يطورون فيه من حالة الافريقيين اقتصاديا لن يؤدى الا الى خلق أبخرة سياسة متجمعة مضغوطة من المحتمل أن تؤدى في نهاية المطاف الى الانفحار.

والبدعة المضللة الثانية قادت الى نفس النتائج التى قادت اليها البدعة الأولى فلقد كانت السياسة الاستعمارية البلجيكية تقوم أساسا على النظرية التى تفترض بوجود فراغ اجتماعى سسياسى ، ولم تكن تدرك الأحداث أو الآثار الآتية من أنحاء القارة الافريقية الأخرى الا انه بحلول أواسط خمسينات القرن العشرين اعتادت الأقاليم الفرنسية التى لم يكن يفصلها عن ليوبولد فيل سوى النهر على ممارسة مسئوليات سياسية منذ ما يقرب من عشر سنوات ، ولقد عمل القانون العام الصادر في عام ١٩٥٦ على زيادة هذه المسئوليات الى درجة الوصول الى الحكم الذاتى ، وفي نفس الوقت أدت العداوة المثارة بين الافريقيين عبر الحدود الأخرى في كل نفس الوقت أدت العداوة المثارة بين الافريقيين عبر الحدود الأخرى في كل نمن روديسيا الجنوبية والشمالية تجاه اتحاد وسط افريقيا ـ أدت الى نمو الاحزاب القومية الافريقية والى وقوع احداث سياسية حاسمة ومناظرات سياسية حامية الوطيس ، وبحلول اواسط خمسينات القرن ومناظرات سياسية حامية الوطيس ، وبحلول اواسط خمسينات القرن

العشرين أيضا أعلنت بريطانيا عن عزمها في منح ساحل الذهب استقلاله في أوائل عام ١٩٥٧م ، وكان من المستحيل الابقاء على أفريقيى الكونغو في جهل تام عن هذه التطورات التقدمية في باقى أنحاء القارة الافريقية وعلى هذا أصبح من المحتم أن يبتدىء الكونغوليون في التمرد على رفض البلجيكيين المستمر بمنحهم فرصا سياسية شبيهة بتلك التي حصل عليها جيرانهم ، وفي الواقع أدت السياسة البلجيكية ذاتها منطقيا الى وجود مطالب سياسية ولو أن الرعايا المستعمرين في الكونغو قد أعطوا على حد قول البلجيكيين من تسهيلات اقتصادية واجتماعية أفضل مما حصل عليها الافريقيون في المستعمرات الأخرى فأنهم سيكونون من المؤكد أفضل اعدادا لحكم دولتهم بأنفسهم ،

وعلى هذا فإن التربة كانت قد تم اعدادها منذ أواسط خمسينات القرن العشرين فصاعدا من أجل نمو النشساط السياسي الافريقي في الكونغو . ويرجع تاريخ اول تعبير سياسي له قيمته الى نشر مقالة بقلم البروفيسبور أ . أ . ج . قان بيلسن في عام ١٩٥٤ بعنوان : « خطة ثلاثين عاما لتحرر افريقيا البلجيكية » . وكانت الأفكار الواردة في هذا المقال قد قام بها مجموعة من المفكرين الكونفوليين الذين كانت تعاضدهم الارساليات الكاثوليكية منذ عام ١٩٥٣ في نشر جريدة تسمى « الضمير الافريقي » وفي أواسط عام ١٩٥٦ نشروا عددا خاصا من هذه الجريدة في شكل استفتاء سعو لاستقلال الكونغو الكامل وكانوا مازالوا يعتقدون ـ كما كان يعتقد البروفيسور قان بيلسن ـ أن أقامة دولة ذات سيادة في أفريقيا البلجيكية سيستفرق عشرات السنين موكان مفهومهم لمثل تلك الدولة أن تشتمل على مواطنين بلجيكيين وافريقيين ولكن على أسس من المساواة وعدم التفرقة العنصرية . وبالرغم من اعتدال أهداف الافريقيين الا أن ظهور مبادىء المطامح السياسية بين الافريقيين بهذا الشكل الجدى العلني قد جعل الادارة البلجيكية في حالة من الذعر وفي الامكان تقدير مدى قصر نظر كل من رجال الادارة والمستوطنين البلجيكيين تجاه الحقائق الافريقية من حقيقة أن هذا الاستفتاء اللطيف جدا قد تسبب عن انخفاض شديد في الاحتياطي المخزون لدى المستعمرين وعن استعداد عددكبير من المستوطنين البيض في الكونفو لبيع مالديهم ومغادرة المستعمرة . الا أنه في الحقيقة لم يتصفح هذا الاستفتاء بامعان حتى هؤلاء الذين كانوا يؤيدونه . وبالرغم من أن م . اليو قدر له أن يحقق بعض الشهرة السياسية بعد عام ١٩٦٠ الا أنه لم يقدر لقلة قليلة من هذه المجموعة أن تصبح ذات تأثير سياسي

ومن ناحية أخرى ، فقد حددت تلك اللحظة نهاية عزلة الكونفو عن

باقى الداعين للقومية الافريقية . ومنذ عام ١٩٥٠ تكون اتحاد من الباكونجو يعرف باسم الاباكو وظل قائما من أجل المحافظة على ثقافة قبيلة الباكونجو اوتطويرها . ولقد حث كل من البيان المنشور ونتائج القانون العام الفرنسى بين أعضاء نفس القبيلة عبر النهر في الكونفو الأوسط حث الأباكو على القيام بالمزيد من أوجه النشاط المختلفة . ولقد اتبعوا البيان بتأكيدهم لمطالبهم بطريقة أكثر تصبيميما . ولقد ارفقوا ، بوجه خاص ، بمطلبهم الخاص بالاستقلال حقهم الفورى في تكوين أحزاب سياسية . وأصبح جوزيف كازافوبو هو القوة المتزهمة للاباكو وقدر له أن يكون منافسيا لفولبرت يواو على زعامة الباكونجو في الكونفو الأوسط .

وبحلول ذلك الوقت أيضا ابتدأ بعض المفكرين الكونغوليين في ادراك أن الانقسامات الموجودة بداخل المجتمع الأبيض كانت تؤثر على موقف الكونفو - وادت الانتخابات البلجيكية التي اجريت في عام ١٩٥٤ الى أن يستولى على السلطة تآلف بين الأحزاب الليبيرالية والاشتراكية ، وبالرغم من أن ذلك لم يدخل الاضطراب بشكل جذرى على هدوء النسق الذي تتبعه السياسة الاستعمارية البلحيكية الا أنه أثار موضوعا جديدا نسبيا . فلقد مال كل من الليبيراليين والاشتراكيين الى اتخاذ منهج مضاد للكهنوتية وذلك بمنع الاعانات المالية عن مدارس الارساليات ألكاثوليكية وباقامة معاهد شعبية منفصلة عن هذه الارساليات . وكان من جراء ذلك أن اهتز على الأقل استقرار التحالف القائم بين الكنيسة والدولة في الكونغو ، وتلاه ازدياد في عدم الثقة بين الدولة والشركات \_ وان كان من المحتمل أن ذلك بقدر أقل \_ ولقد تفاقمت هذه الحالة بوحه خاص عندما أتحهت الحكومة الى أمريكا من أجل الحصول على رأس المال اللازم من أجل تطوير القوى الكهر بائية المائية هناك \_ ومما لا شك فيه أنه بحاول ذلك الوقت قد تنبأ عدد كبير من أعضاء الحزب الاشتراكي البلجيكي الذي جعل من المستعمرات موضع اهتمامه الخاص بأن موقف الابوة البلجيكي لا بد وانه آت الى نهايته . وكان الشمور في هذه الدوائر يتزايد في الاعتقاد بأنه وان لم يحدث تفيير جدري في السياسة الاستعمارية البلجيكية فانه سدو في الأفق انفجار وشيك الوقوع .

وببداية عام ١٩٥٧ أجريت الانتخابات في المجالس البلدية على أساس نظام تمثيلي محدود . وكانت تلك هي بوادر الاجابة البلجيكية على الضغط الافريقي السياسي المتجمع . ولقد أجريت الانتخابات في ليوبولدڤيل واليزابيث ڤيل وتڤيل باديء ذي بدء ، وكان يتم تقسيم كل مدينية الى دوائر أوروبية وأفريقية . ولقد تقرد أن يكون عمر الذكور الناخبين

خمسة وعشرين عاما حتى يتمكنون من الاشتراك في المجالس العامة ، التى بدورها لها الحق في اختيار العمدة وان كانت مازالت تخضع لحق الاعتراض أو الرفض الذى يتمتع به الحاكم الاقليمى ، ولقد صورت هذه الانتخابات حقيقة أن شعب الباكونجو قد أصبح أكثر تماسكا وأفضل تنظيما تحت زعامة الآباكو عن أى من القبائل المنافسة الأخرى ، وبالرغم من انهم كانوا يشكلون عددا يزيد قليلا عن نصف عدد الناخبين فقد حصلوا على ١٢٩ مقعدا من بين المائتين وسبعين مقعدا في ليوبولدقيل ، وكانت جميع المدن الثلاث تسير على أساس قبلى وتكرر هذا الاتجاه في العام التالى عندما أجرى المزيد من الانتخابات في المناطق المتمدينة الأخرى .

ولم يفت هذا الدرس على منافس الباكونجو . ففي عام ١٩٥٨ تصدرت قبيلة البانجالا ـ التي تعتبر منافسهم الأسساسي ـ الصفوف بتنظيمها حزبا سياسيا منافسا أطلق عليه الحزب القومي الكونفولي . الا أن هذا الحزب لم يكن مجرد تحالف قبلي ، ذلك لأنه لأول مرة يدرك بعض زعمائه خاصة باتريس لومومبا أنه لو قدر للكونفو أن ينظم نفسه من أجل السعى الموحد نحو الاستقلال، فأن الروح القبلية لا يمكنها أن تشكل الأساس لقيام الأحزاب السياسية . وعلى هذا فقد كرس الحزب القومي الكونفولي نفسه منذ البداية لانشاء منظمة على مستوى الأمة بأجمعها على أن يكون هدفها الأساسي هو الحصول على الاستقلال .

وبحلول ذلك الوقت كانت العلاقات السياسية بين بلجيكا والكونغو تتطور بسرعة عظيمة ، وكانت هناك مؤثرات تكمن تحت السطح السياسى جعلت البلجيكيين يقررون اتخاذ سياسة جديدة تماما تقوم على انهاء الاستعمار ، وتمخض عن هذا الانقلاب الذي حدث في السياسة البلجيكية التقليدية نشاطا سياسيا محموما كاد يصل الى حد الرعب والغزع ،

والعامل الرئيسي الذي افقد البلجيكيين ثقتهم في مصيرهم الاستعماري هو الانهيار الفجائي الذي حدث في أسعار النحاس في عام ١٩٥٧ . وفجأه اتضح اعتماد اللولة على صادرات النحاس الذي ترتب عليه تزعزع قيمة الكونغو بالنسبة لعالم رجال الاعمال البلجيكيين . وسرعان ما نضبت الاستثمارات ، وبظهور بشائر المطامح القومية النامية بين الكونغوليين انفسهم قلبت كل من الحكومة الاستعمارية وعالم الأعمال موقفهما السابق رأسا على عقب بشكل فجائي يدعو للدهشة . واصبح من المسلم به أنه لا يمكن المحافظة على المصالح البلجيكية في الكونغو الا بالتقدم السريع نحو الاستقلال . ووضعت هذه السياسة الجديدة موضع التنفيذ على يد عدد متتال من الوزراء الاستعماريين . ففي منتصف عام ١٩٥٨ على يد عدد متتال من الوزراء الاستعماريين . ففي منتصف عام ١٩٥٨

سقط التآلف الليبيرالى ـ الاشتراكى فى بلجيكا وأمسك بزمام الحكم حكومة ائتلافية جديدة تحت رئاسة جاستون آيسكنز ـ واصبح ثيوبتيلون وزيرا استعماريا ، كان قد اكمل لتوه فترة حكمه كحاكم عام فى الكونفو . وكان بتيلون يعتقد فى التطور الدستورى وان كان على اسس محافظة . وأعلن على الفور أنه سيتم اتباع سياسة انهاء الاسستعمار ثم خصص جماعة من العاملين لدراسة ما يجب أن توصى به من اصلاحات دستورية . ولكن لم تمض فترة طويلة حتى حل محل بتيلون وزير أكثر ليبرالية ينتمى للحزب الاشتراكى المسيحى ويدعى موريس قان هيمارجك وقد استمر فى سياسة سابقه الخاصسة بالاصلاح ، وقبلت الحكومة المقترحات التى قدمتها جماعة العاملين ، وكان لا بد وأن تحقق جميع التشريعات بروح جديدة من الديموقراطية التى أصبح طبقا لها \_ ولأول مرة \_ للمجالس المنتخبة الحق فى ممارسة بعض المسئوليات التنفيذية بدلا من مجرد التصرف داخل الاطار الاستشارى .

ومهما يكن من أمر فلقد اشتهر المستر هيملرجك في عام ١٩٥٩ بأنه يعمل لمصالح الافريقيين ونتيجة لهذا أصبح من جهة اخرى غير محبوب بين المستوطنين البيض في الكونفو الذين كانوا في ذلك الوقت يقيمون الحوائل السياسية أمام التقدم الدستورى الافريقى . ولهذه الاسسباب اجبر المستر هيملرجك على الاستقالة في سبتمبر من عام ١٩٥٩ وذلك لأن زملاءه في مجلس الوزراء كانوا يشعرون بأنهم لا يستطيعون قبول الخطوات السريعة التي كان يتخذها نحو الحكم الذاتي في الكونفو وحسل محله أوجست سكريجڤر الذي استمر هو الآخر في انتهاج سياسة سلفه ، وأعلن اجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام ثم انشاء المجالس القروية في الربيع التالي ووضع التشريعات المركزية قبل نهاية عام ١٩٦٠ .

وحينذاك كادت الخطوات أن تتخذ شكلا جنونيا . وبحلول شهر يناير سنة ١٩٦٠ دعى لعقد مؤتمر مائدة مستديرة في بروكسل ، وفي خسلال أسبوع واحد من انعقاد ذلك الرقتمر ثم اعلان منح الاستقلال للكونغو . ولقد استغرق البلجيكيون اقل من ثلاث سنوات منذ أن راودهم الشك لأول مرة فيما يعود عليهم من سياستهم الاستعمارية التي كانت موضع فخر لهم طيلة خمسين عاما ، حتى قبلوا قلبها راسا على عقب .

وبينما كانت هذه التغييرات السريعة تجرى في بروكسل تفجر الفيضان السياسي في الكونفو بعد أن ظل طيلة تلك المدة محجوزا خلف السدود . وبانتهاء عسام ١٩٥٨ قام باتريس لومومبا بزيارة أكرا كمبعوث الوتمر الافريقيين جميعا . وفي أكرا تقابل مع زعماء الأحزاب القومية الاخرى في

افريقيا واستمع لمناقشات حول اندفاعة القارة نحو الاستقلال الوطنى الكامل ـ وعند عودته الى ليوبولدڤيل في مستهل يناير سنة ١٩٥٩ أعلن مباشرة أن هدفه هو الاستقلال الفورى .

وكان قد اذاع اعلانه وسط ظروف كانت على حافة النورة . وتسبب الانسحاب في احداث بطالة على نطاق واسع اثرت بوجه خاص على عمال المناطق المتمدينة . ولم يكن في استطاعة ليوبولدڤيل ذاتها أن تجد عملا لأكثر من حوالى . . . . . . والريقى في حين أن سبعة أمثال هذا العدد كانوا يعيشون في المدينة . وعلى اثر اعلان لومومبا الغاء السلطات لأحد اجتماعات الآباكو ، وقيام العاطلين بمسيرة عبر المدينة اشتعلت اعمال الشقب والسلب والنهب التى استمرت لعدة أيام ، ولقى خمسون افريقيا على الأقل حتفهم بينما اصيب عدد مماثل من الأوروبيين ولكن لم يلق أى أوروبي حتفه وذلك راجع في جزء منه الى الحماية التى منحها اياهم بعض الافريقيين . ولكن مع ذلك لقد اظهرت هذه الاضطرابات عداء افريقيا اخرى أظهرت رغبتها في محاصرة الرعب والفزع وذلك بنشر إقواتها . وبعد ذلك بأيام قلائل القى القبض ء لى جوزيف كازافوبو مع المسئولين الآخرين في حزب الآباكو ثم بعد مضى فترة قصيرة تم ايقاف الحزب ذاته . وبال غم من هذه الاضطرابات استمرت اجراءات وضع الاصلاحات

وبالرغم من هذه الاضطرابات استمرت اجراءات وضع الاصلاحات الدستورية ووضعت موضع التنفيذ في عامي ١٩٥٩ و ١٩٦٠ و قبلتها الاحزاب السياسية جميعا باستثناء الآباكو الذي أعيد تشكيله بعد عودة كازافوبو في مايو سينة ١٩٥٩ . وفي الواقع ، لم توجه أية تهمة الى كازافوبو شخصيا بل انه بدلا من محاكمته ارسلوه الى بلجيكا في رحيلة تحت رقابة الحكومة . وعندئذ كان يطالب آباكو بقيام دولة منفصلة في اقليم الكونفو الأدنى .

وشجع انبعاث الانتخابات وظهور النشساط السياسى الفجائى فى أماكن لم يكن موجودا فيها من قبل ، شجع المجموعات القبلية المتباينة على تكوين احزاب خاصة بها . وازدادت الفوضى تفاقما نتيجة لاندلاع الصراع مابين القبائل ، واعمال النهب في ستانلى قيل ، والحرب القبلية في كاساي ، وحملات العصيان المدنى في الكونفو الادنى .

وبانتهاء العام اتخذ كازافوبو عنصر المبادأة فى محاولته تجميع بعض الجماعات والأحزاب لكى يتحاشى الانهيار الكامل . فحصل على تأييد أنطوان جيزنجا وحزبه المسمى « حزب التضامن الافريقى » وفرع كاساى من الحزب القومى الكونغولى بزعامة البرت كالونجا وبعض الجماعات

الأخرى التى تؤيد الكيان الفيديرالى واقاد كازافوبو هذه الجماعة المتحدة الى مؤتمر المائدة المستديرة في بروكسل في يوليو عام ١٩٦٠ .

وحضر المؤتمر ممثلون عن أربعة عشر حزبا كونفوليا ، ومبعوثون من الزعماء التقليديين وأعضاء من الحكومة البلجيكية وممثلون للحزب الاشتراكي . وسرعان ماوصلوا الى قرار خاص بالاستقلال ، ولكنه أصبح واضحا حينذاك أن الموضوع الرئيسي هو « ما هو الشكل الذي يجب أن يكون عليه دستور الاستقلال » . فكان كازافوبو ومؤيدوه يطالبون بدولة فيديرالية وبممثلين ( نواب ) عن الجماعات القروية والقبلية في حين أن الحزب القومي الكونفولي وجيزنجا كانا يطالبان بنظام مركزي . وفي نهاية المطاف اتخذوا بالنظام الأخير بعد أن انسحب كازافوبو من وفي نهاية المطاف اتخذوا بالنظام الأخير بعد أن انسحب كازافوبو من وحكومات للمقاطعات وجمعيات تتمتع بسلطات محدودة في المسائل المحلية . وتم اعلان الدستور باصدار القانون الأساسي في مايو سنة . 197 .

وتم الاتفاق على اجراء المزيد من المناقشات حول المسائل الاقتصادية ووضع معاهدة للصداقة بين باجيكا والكونفو الحديث الاستقلال. ووافقت الحكومة البلجيكية على تقديم مساعدة مستمرة للكونفو وذلك بامداده بهيئة من الاداريين والقضاة والعسكريين ورجال الثقافة والتعليم بينما تركت القوات البلجيكية في الكونفو لاستخدامها فقط تحت طلب الحكومة الكونغولية 4 وأصبح من المؤمل اقامة جسر على الهوة الفاغرة التي أصبحت الآن واضحة بين ماتحتاج اليه الدولة المستقلة والعدد المتوفر الديها من الأشخاص المدربين فعلا . وادت السياسة البلحيكية الخاصة بتدريب الصناع دون أن تخلق طبقة حرفية ، وتقييد رعاياها الافر نقيين بالحدود الدنيا لجميع اشكال الحياة القومية ، الى ترك الدولة في حالة فراغ فيما بتعلق باحتياجات دولة فتية . ولم يكن بوجد أي ضباط عسكريين افريقيين ولا موظفين مدنيين افريقيين ذوى مناصب عالية ، ولا أطباء أفر بقيين ، هذا باستثناء ثلاث فئات فقط \_ ذوى الحرف الأساسية في المجتمع القومي . ولما كان البلجيكون قد تحاشوا عمدا التفكير اطلاقا في امكانية الحكم الذاتي الافريقي طوال فترة حكمهم الاستعماري ، فقد تجاهلوا الآن حقيقة أنهم لم يفعلوا شيئًا من أجل امداد الكونغو بالاحتياحات الأسهاسية اللازمة لبقائه مستقلا . فبمحرد أن ابتدأت ثقتهم في التزعزع في عام ١٩٥٧ الدفعوا بقوة وقد صعقهم الفزع متخلين عن كل مسئولياتهم المترتبة على سياستهم السابقة .

ولم يخدم موقف الزعامة الافريقية هذا الانتقال الى حالة الاستقلال.

ولقد أجريت انتخابات مجلس النواب في مايق سنة ١٩٦٠ وكان من المحتمل أن تتمخض عن حصول حزب لومومبا المسسمي الحزب القومي الكونفولي على الفالبية ولكن تحالفات الأعضاء المنتخبين كانت غير محددة بالضبط لدرجة أنه لم يمكن لأى أحد أن يقرر بالضبط ماذا سستكون النتيجة « النهائية » . وطلبوا من لومومبا في أول الأمر أن يشكل حكومة ، ولكنه فشل في الحصول على الثقة من المجلس . كما أن كازافوبو لم ينجح ايضا لأن الحزب القومي الكونفولي برئاسة لومومبا طالب باشراك زعيمه في الحكومة . وتكونت الحكومة في نهاية المطاف في الثاني عشر من يونيو أي قبل الاستقلال بثمانية عشر يوما فقط وذلك بقيام تآلف بين كازافوبو كرئيس للجمهورية ولومومبا كرئيس الوزراء ،

ولكن في هذه الأيام الأخيرة السابقة على الاستقلال أصبحت ظلال مأساة قادمة تخيم على سياسة الكونغو . وطالب الآباكو بقيام حكومة ذاتية في الكونغو الأدنى ولكن مويس تشومبي الذي كرن حزبا يؤيد الكيان الفيديرالي وأسماه « الاتحاد الفيديرالي لجماعات كاتنجا الاثنولوجية » واختصاره الكوناكات CONAKAT ، ارسل برقية الى البرلمان البلجيكي يطالب فيه باعادة صياغة المدستور . وكل من هذين الحزبين علاوة على الأحزاب الأخرى التي تمثل الجماعات القبلية كان عليها أن تحاول المطالبة بالانسحاب خلال أسابيع قلائل من الاستقلال .

وفى أثناء التمرد الذى أستخدمت فيه القوة العلانية وانتشار أعمال العنف التى تفست بعد الحصول مباشرة على الاستقلال فى الثلاثين من يونيو التجأ السعب الكونغولى الذى لم يكن لديه أية تجربة فى الادارة القومية أو أية مساعر بالولاء القومي الى ملاذه الوحيد الذى يشعر فيه بالأمن ـ فقد عادوا الى مراكزهم القبلية لأنهم كانوا يشعرون غريزيا أنهم سيجدون هناك فقط الحماية ضد قوى العنف الفامضة التى اندلعت بينهم ، ولم. يكن فى الامكان التعبير عن الفشسسل الذريع للمسادىء الاستعمارية البلجيكية بشكل يفوق فى وحشيته ماحدث .

واعترف البلجيكيون أنفسهم بفشل سياستهم في الكونفو وتعاموا شمسيئا من هذا الدرس عندما تعاملوا مع المستعمرة المجاورة لهم رواندا اوروندى \_ ولقد استفادت هذه المستعمرة التي تخضع اوصاية هيئة الأمم المتحدة من رعاية الأمم المتحدة تماما مثلما استفاد غيرها من أقاليم الوصاية الأخرى . وكان البلجيكيون تواقين الى اظهار أنفسهم كاداريين استعماريين تقدميين أمام العالم الخارجي . وكانوا يعتقدون لفترة طويلة أنهم كانوا يغعلون ذلك في سياستهم الشساذة التي كانوا

يتبعونها فى الكونغو ، ولكنهم كانوا مضطرين فى رواندا ــ أوروندى الى الرد على مجلس وصاية هيئة الأمم المتحدة الذى كان يرسل بانتظام بعثات زائرة لتقدم تقريراتها عن ادارتهم .

وكانت مساحة هذه المستعمرة محدودة ومكتظة بالسكان وغاية فى الفقر ، بل وكانت فى الواقع حملا على الاقتصاد البلجيكى ، وظلت تحت النظام الاقطاعى الى حد كبير تحت حكم ملكين عرف كل منهما باسم موامى . وظل جميع الناس تقريبا يعملون بالزراعة ، والبن هو المحصول الهام الوحيد الذى يتم تصديره ويذهب معظمه الى أمريكا .

وبالرغم من هذا التخلف الاقتصادى والاجتماعى الذى تعانيه رواندا استخدمها البلجيكيون لتطبيق مشروعاتهم في التطور الدستورى التى يتم تطبيقها فيما بعد في الكونغو ، بل وان السحماح بالانتخابات في رواندا حاوروندى في وقت مبكر عنه في الكونغو ذاته نتج عنه شحور بالاستياء في الكونغو كما ساعد على اثارة النشاط السياسي هناك . وفي عام ١٩٥٦ وهو العام السابق لاجراء اية انتخابات في الكونغو ، أجرى اللجيكيون تجارب على انتخابات المجالس الاستشارية المختلفة في اوزومبورا ، التي تعتبر المنطقة المتمدينة الوحيدة في رواندا حاوروندى ، وكذلك في المقاطعات الريفية . وحتى ذلك الوقت كان الحكام الاداريون البلجيكيون يحكمون الدولة حكما غير مباشر ، بل انه يكاد يكون حكما البلجيكيون يحكمون الدولة حكما غير مباشر ، بل انه يكاد يكون حكما عرضت الوسائل الانتخابية الحاذقة على الشعب الذي مازالت غالبيته على اميتها ، اظهر هذا الشعب اهتماما سياسيا له وزنه .

الا أنه مع هذا ، مازالت الاتجاهات السياسية تنبع من الولاء القبلى. والتوتسى التى تعتبر احدى القبيلتين الرئيسيتين ، ويأتى منها الحكام التقليديون للدولة تشكل فقط حوالى ١٢٪ من مجموع السكان للعمال ، وعلى هذا كانت تعامل كالعبيد ، وفي رواندا تزايد التوتر بين القبيلتين ، ولكن في أوروندى نجح الموامي موامبوتسا الحكيم اللطيف الشعبى الذي حكم البلاد منذ ١٩١٥ في الجمع بين القبيلتين في حياة الشعبى الذي حكم البلاد منذ ١٩١٥ في الجمع بين القبيلتين في حياة تعاونية ، وفي أواسط عام ١٩٥٩ توفي موامي رواندا فجأة ، وحل محله كيجيرى الخامس الذي اختاره رجال القبائل بأنفسهم ، وكان كيجيرى أقل شعبية بكثير عن سابقه الذي كان يبذل بعض الجهد لرفع مستويات أقل شعبية بكثير عن سابقه الذي كان يبذل بعض الجهد لرفع مستويات شعب الهوتو ، واعقب انتخابه حربا اقبلية عنيفة جعلت البلجيكيين شعربون بالجملة ، واستمر سلب وحرق قرى التوتسي وقتل الكثيرين

منهم واصابتهم أو هربهم الى أوغندا . وانتشر فى جميع انحاء رواندا مطلب ينادى بعزل الموامى الجديد .

وفى نفس الوقت أوصت احدى البعثات الزائرة من الأمم المتحدة فى عام . ١٩٦١ باجراء الانتخابات فى العام التالى ومنحها الاستقلال بعد ذلك بفترة قصيرة . ولما كان البلجيكيون قد تعلموا الدرس فى الكونغو ، فلقد أسرعوا جدا فى تدريب الافريقيين ليتولوا ادارة دولتهم ، وكذلك منحوهم حق الحكم الذاتى قبل الاستقلال بستة اشهر كاجراء يعبر عن حرصهم وحذرهم .

ولكن بالرغم من حث الأمم المتحدة والبلجيكيين لهم وبالرغم من المصالح الاقتصادية الواضحة المتضمنة في ذلك فلقد قرر كل من قسمى اقليم الوصاية هذا أن يصبحا مستقلين على أن يكون كل منهما منفصلا عن الآخر . وكان هناك بعض الأمل في أن أعادة الوحدة مع تنجانيقا قد يتبع الاستقلال ، ذلك لأن كل هذه المنطقة كانت متحدة تحت اسم « افريقيا الشرقية الألمانية » حتى قيام الحرب العالمية الأولى . ولكن هذه الآمال لم يكتب لها التحقيق .

أما في رواندا فلقد نجحت ثورة الهوتو في السيطرة على الدولة وهرب موامي كيجيرى من الدولة . ولهذا فانه عندما حل الاستقلال سلم الباجيكيون السلطة إلى الدولة التي أعيد تسميتها باسم رواندا تحت نظام جمهورى برئاسة الرئيس كاييباندا الزعيم الصارم الذي تنحى عن التظاهر الموجود في أجزاء اخرى من افريقيا المستقلة ، والذي صمم على اقامة نظام صارم لأعضاء الحكومة وكذلك بين الشعب \_ وكان يؤيده حزب البارمهوتو الذي كسب الانتخابات ودعم بقوة سيطرة الهوتو .

أما فى بوروندى المجاورة \_ وهو الاسم الذى اتخدته عند الاستقلال \_ فلقد أمكن الاحتفاظ بحكم الموامى بتأييد من حزب « الأبرونا » الذى يتزعمه ابن الموامى نفسه البرنس لويس ، حتى اغتيال الموامى فى عام ١٩٦١ .

وعلى هذا امكن تحقيق الاستقلال في هاتين المستعمرتين بحاول عام ١٩٦٢ بقدر من الاضطراب يقل بكثير عنه في الكونغو المجاور . وظل البلجيكيون في هاتين الدولتين يعملون كفنيين واداريين ومستشارين عسكريين ومستشارين لرجال الشرطة بعد الاستقلال . وبالرغم من أن هاتين الدولتين كانتا تعانيان من عجز الميزانية وانهيار الانتاج خاصسة انتاج البن فان المخاوف التي كانت تنتابهما لئلا تتكرر مأساة الكونغو

برهنت على عدم وجود مايبررها \_ ولكن على الرغم من هذا فان توفع حدوث أحداث اقتصادية أكثر قسوة ووجود ما يقرب من ...... لاجىء من التوتسى في اللهول المجاورة جعل علامات الخطر تهدد السلام في المستقبل .

\* \* \*

خلال خمسينات القرن العشرين وأوائل سستيناته حدثت تغييرات عميقة وجذرية في الحياة الدستورية في كل من وسط افريقيا الفرنسية والبلحيكية . ولقد أثرت هذه التفييرات السياسية في كثير من الأحوال تأثيرا حيوبا على حياة السكان العادبين ، حتى ولو بقدر مانتج عنها من اعمال العنف والفوضى في مجتمعاتهم . ولكن مع هذا فان اخطر صراع على وجه الاطلاق قد وقع في وسط افريقيا البريطانية ، لأنه هنا في المنطقة الواقعة بين حصون الحكم المطلق الأبيض جنوبي الليمبوبو والحكم الأسود الذي تتسع دائرته على الدوام الى الشمال والفرب من البحيرات العظمي وصل الصراع بين القوميتين الافريقيتين المتصارعتين الى ذروته. وقد ترتب على نتائج المعركة القائمة بين حكومة الأقليات البيضاء ودعاة القومية السوداء عوامل تتعدى بكثير طبيعة الحكومة في كل من روديسيا ( الشمالية والجنوبية ) ونياسالاند . فكانت المشكلة الحقيقية في هذا الصراع هي هل هذه الدول التي انشئت فيها مجتمعات المستوطنين البيض في عشرينات القرن العشرين سيقدر لها أن تشارك في الاتجاه الجديد نحو الحكومة الديموقراطية النيابية في افريقيا المستعمرة أم ستسير على غرار ما حدث في جنوب افريقيا والمستعمرات المستقلة القديمة التي حصلت فيها الجاليات الأوروبية المهاجرة على حكمها الذاتي. ولو قبلنا بأول هذين الحلين البديلين فإن ذلك سيترتب عليه بالضرورة معركة عنصرية قاسية وان كان من المحتمل أنها قد تقتصر أساسا على الوسائل السياسية . وقد ينبيء هذا الطريق للنهابة المحتمة لسيطرة حكومات الاقليات البيضاء في جميع انحاء افريقيا أما اذا ماساد الحل البديل الشانى فان بقية القارة ستعتبره اهانة للقومية الافريقية تعادل تلك التي تسببها سيادة الحكم الأبيض في جنوب افريقيا والمستعمرات البر تفالية - انه لن يهدأ لهم بال الا بعد ازالة الحكم الأبيض ٤ ومن المحتمل انه لن يمكن تحقيق ذلك الا باستخدام بعض اشتكال العنف \_ وقد تصبح من المؤكد حادثًا عالميا قاسيا يتعدى في خطورته أحداث الكونفو .

واستهات أول معركة حول « اتحاد وسط افريقيا » في عام ١٩٥١ . ولم تنته الحرب حتى آخر يوم من عام ١٩٦٣ . وكانت المشكلة الملقاة على بساط البحث قد خلقت في اجتماع لمؤتمر الموظفين الحكوميين في لندن

اندروكوهين الذي قدر له أن يصبح فيما بعد حاكما لأوغندا . وكان كوهين الشخصية المثقفة البارزة في وزارة المستعمرات . وبتعاطف تعاطفا عميقا تحرريا مع الافريقيين . الا أنه اتضح بعد ذلك من بين ما قام به من أعمال في الوراء في حكومة من أعمال في الوزراء في حكومة الاحرار وخاصة على الوزير الاستعماري جيمس جريفيث أنه كان يعوزه الفهم الحقيقي للحقائق المرة الضرورية للصراع العنصري وعلى هذا فان الخطة الفيديرالية التي انبثقت عن مؤتمر الموظفين الحكوميين كانت بلاشك اقد صممت لكي تربط بين التقدم الاقتصادي والتطور التدريجي للسلطة السياسية الافريقية . الا أن حقيقة الأمر هو أن ذلك المشروع نفســـه قد يسر للجالية البيضاء تلك الفرصة التي كانت تبحث عنها من أجل تشيت سيطرتها السياسية بشكل دائم على منطقة وسط افريقيا البريطانية بأجمعها . وكانت القوة التي أعطيت للجالية البيضاء بمقارنتها بتلك التي يتمتع بها الافريقيون هائلة جدا لدرجة أن الافريقيين الم يأملوا في تحطيم سيطرة المستوطنين البيض الا بشن حرب عنصرية . ويبدو ان حقيقة هذا الموقف السمياسي في وسط افريقيا قد فاتت على كل من كوهين وزملائه .

وأمسك كل من السير جود فرى هو جنز رئيس وزراء رود سسيا الجنوبية وروي ولنسكى الشخصية الأوروبية البارزة فى رود يسسيا الشمالية بالنشرة الخاصة بالمشروع الفيديرالى الذى اقترحه مؤتمر الموظفين الحكوميين باعتباره الفرصة السائغة التى كانوا يبحثون عنها . وكانوا حينذاك قد تخلوا عن فكرة الضم بعد أن أدركوا الاستحالة الحقيقية فى حث أية حكومة بريطانية على تأييدها . ولكن مع هذا فان الاتحداد الفيديرالى قد أمدهم بمعظم ما كانوا يبحثون عنه الى جانب احتمال ضمان تأييد الحكومة البريطانية .

ولقد رأى هذان الزعيمان أن قيام شكل ما من الاتحاد الوثيق بين كل من روديسيا الجنوبية والشمالية يعتبر حتميا من أجل المحافظة على الزعامة البيضاء واتاحة الفرصة أمام تطوير الامكانيات الاقتصادية للمنطقة ، وكانا مستعدين علاوة على ذلك لقبول انضمام نياسالاند ، ذلك لأنه بالرغم من ضآلة ثروة تلك المستعمرة الصغيرة توجد بها أيد عاملة غزيرة يحتاج اليها سكان روديسيا الجنوبية بوجه خاص ، وبحاول ذلك الوقت كان المهاجرون البيض يتدفقون على روديسيا الجنوبية بمعدل منة عشر ألفا في العام وبالرغم من وجود هجرة لها وزنها من بين البيض

خارج روديسيا ازداد السكان البيض في كل من روديسيا الجنوبية والشمالية بأعداد هائلة منذ الحرب . وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في روديسيا الجنوبية نتيجة للاعدادات التي كانت تبذل للمقيمين البيض الجدد . وقد أصبحت روديسيا الجنوبية حينذاك تعانى عجزا مستمرا في الميزانية ومشاكل وخيمة في مواردها الاجتماعية . فلو وجدت الوسائل لربط صناعات روديسيا الجنوبية الآخذة في الاتساع بالثروة النحاسية لروديسيا الشمالية فانه سيصبح في الامكان حل هذه المشاكل وتوقع مسستقبل اقتصادي مزدهر . ولقد أدرك هوجنز بوجه خاص هسذه الاحتمالات ذلك لأن الأمريكيين قد منحوه قرضا كبيرا من أجل انشاء خط حديدي كما أنه رأى امكانية توليد طاقة كهربائية على نطاق واسع من مياه الزمبيزي .

اما في روديسيا الشمالية فلم يكن هناك نفس الحماس بين الجالية البيضاء ، اذ أن عمال مناجم النحاس الذين يحصلون على اجر مرتفع هناك والذين يشكلون اقطاعا كبيرا من المقيمين الأوروبيين ذوى الكلمة لم المجتمع الأبيض في كل من البلدين على وجود خطر رئيسي بهدد مستقبلهم ففي رودسيا الشمالية تمكنت الحركة النقابية الافريقية بمساعدة مؤتمر النقابات العمالية البريطانية وبتأييد من حكومة العمال البريطانية أن تنمى قوة تفوق غيرها في أي مكان آخر من القيارة . واصبحت نقابة عمال المناحم الافريقية تضم الآن حوالي ٢٥ ألف عامل في الوقت الذي كون فيه المدرسون وعمال السكك الحديدية وخدم المنازل نقابات عمالية \_ ولأول مرة بنعقد مؤتمر النقابات العمالية خلال عام ١٩٥١ وتنتسب اليه سبع نقابات عمالية أفريقية . وشكلت قوة التنظيم الصناعي الافريقي تهديدا مباشرا لاستمرار قوة البيض يفوق في قوته أي نشاط سياسي . وكانت الجاليات البيضاء في كل من روديسيا الجنوبية والشمالية تتوقع مستوى معيشي مرتفعا وحالة اجتماعية تفوق كل ما بمكن توقعه في بريطانيا ذاتها وكان عمال المناجم البيض في حزام النجاس يتمتعون بالأمن الى حد ما في الوقت الحالي ، ذلك لأنهم التهزوا فرصة نقص الأيدي العاملة في فترة ما اللبل الحرب والظروف التي كانت سائلة في فترة الحرب في ضمان الحماية لهم بمقتضى عقود العمل التي تمكنهم من الاحتفاظ بمرتباتهم الكبيرة وبالحواجز التي تقيهم من احلال الافريقيين محلهم في المستقبل القريب الا أنهم مع هــذا كانوا يعلمون إن واحدة من شركات النحاش الكبيرة المسماة بشركة « روديسيان سليكشن ترست » التي يقف وراءها رأس المال الأمريكي كانت مهتمة بتحطيم الحاجز اللوني في الصناعة لكي تضمن قدرة أكثر فاعلية في طاقتها العاملة . وبالرغم من أن الشركة الأخسرى المسماة « الانجلو - أمريكان كوربوريشن » لم تشسترك في هذه النظرة التقدمية لانها كانت متأثرة بعنف بسياستها التي تتبعها في تجارتها في جنوب افريقيا الا أن كثيرا من عمال المناجم البيض كانوا يخافون أن تهدد سلامة ارستقراطيتهم العمالية أن يحصنوا بسرعة سلطتهم السياسية .

وكان هذا التهديد أعظم بكثير في روديسيا الجنوبية حيث كان السكان البيض الذين يعملون في عدد متباين من الصناعات اكثر عرضة للهجوم بالرغم من أن العمال الافريقيين لم يكونوا منظمين بشكل يجعلهم يماثلون البيض في قوتهم .

وهذا المزيج من المصالح الاقتصادية والدفاع الاجتماعى – السياسى ضد تهديد التقدم الافريقى أقنع غالبية السكان البيض في كل من روديسيا الجنوبية والشمالية بأن الاتحاد الفيديرالى هو الذى يقدم أفضل الحلول لمشاكلهم ، وألقى الجمهور الأوروبى الضئيل العدد فى نياسالاند بثقله مع هذا الاتجاه اعتقادا منه بأن مستقبله سيكون أكثر أمنا أذا ما أصبح جزءا من مجتمع فيديرالى أكثر اتساعا مما لو عاش فى عزلته ، ولكن كان هناك بعض المتشككين ليس فقط بين سكان روديسيا الشمالية الذين كانوا يعترضون على استخدام جزء من ثروتهم من أجل اعانة الدولة الفيديرالية بل وأيضا فى روديسيا الجنوبية حيث كانت نسبة كبيرة من الأفريكانرز بلا وأيضا فى روديسيا الجنوبية حيث كانت نسبة كبيرة من الأفريكانرز وكان هؤلاء الافريكانرز الذين كانوا قد شكلوا لفترة من الوقت حزبا خاصا بهم ، ومن دواعى السخرية انهم أطلقوا عليه الحزب الديمقراطى، كانوا يأملون فى أن تتبع روديسيا سياسة التفراقة العنصرية بل وربما كانوا يأملون فى أن تتبع روديسيا سياسة التفراقة العنصرية بل وربما ترتبط بالاتحاد الواقع الى الجنوب من الليمبوبو .

لكن مع هذا فقد سار كل من هوجنز اوولنسكى نحو هدفيهما وعادة ما كانت تؤيدهم مواطن النفوذ الرئيسية فى المجتمع الأبيض ، وبعد نشر المقترحات الخاصة باصدار دستور فيديرالى فى أواسط عام ١٩٥١ ، وورد كل من وزيرى الدولة العماليين : جيمس جريفث الوزير الاستعمارى وباتريك جوردون ووكر وزير الكومنولث القيام بزيارة تلك المستعمرات من أجل اتخاذ رأى موحد هناك ، فذهب جريفث الى كل من نياسالاند وروديسيا الشمالية وجوردون ووكر الى روديسيا الجنوبية ، وتأثر كل من الرجلين بمشاعر متباينة اذ أن جريفث قد تأثر بقوة المعارضة الافريقية للاتحاد فى حين ان جوردون ووكر قبل بصدر رحب وجهة النظر التى ترى بأن ذلك الاتحاد سيؤدى الى مكاسب اقتصادية هامة ، وتقرر وجوب

عقد مؤتمر عند شلالات فيكتوريا تمثل فيه المستعمرات الثلاث والحكومة البريطانية من اجل مناقشة مسألة الاتحاد بأكملها وكان المؤتمر ذاته غير مقنع ذلك لأن حفنة المبعوثين الافريقيين كانت تعارض المشروع كما أن الوزراء البريطانيين كانوا غير ملزمين بشيء ، ولكن بعد ذلك مباشرة في اكتوبر عام ١٩٥١ عندما أجريت الانتخابات العامة البريطانية حلت الهزيمة بحزب العمال وعاد ونستون تشرشل الى الحكم وكان اوليفرليتلتون الوزير الاستعمارى في حكومة تشرشل مؤيدا متحمسا للفكرة الفيديرالية واتخذ على الفور اتجاها اكثر ايجابية من سابقيه ، وسار شوطا كبيرا في المناقشات والمؤتمرات التي نتج عنها في نهاية المطاف دستور فيديرالي تمت مناقشته في البرلمان البريطاني في ربيع وصيف عام ١٩٥٣ .

وفي نفس الوقت تزايدت المعارضة الافريقية للاتحاد فعباً « المؤتمرون القوميون » في كل من رودسيا الشمالية ونياسالاند الآراء ضده وبالرغم من ضالة مواردهما الا أنهما وجدا قدرا كبيرا من التأبيد بين الزعماء خاصة في نياسالاند . وتم ارسال مبعوثين للمعارضة الى بريطانيا حيث أحسن استقبالهم بوجه خاص في سكوتلاندا لأن الكنيسة الاسكوتلاندية لها مصلحة أبوية في شئون نياسالاند منذ زمن طويل . ومن المحتمل أن أخطر مابهدد مكانة السيطرة البيضاء هو البرهان المنزابد على امكانية تنظيم رجال النقابات العمالية الافريقية لأنفسهم بطريقة من المكن أن تكون موضع حساد في أجزاء أخرى من العالم . ولقد أصبح ذلك جليا بوضوح في أكتوبر عام ١٩٥٢ عندما قادت نقابة عمال المناجم الافريقيين في حزام النحاس وعددهم ٢٧٠٠٠٠ عامل افريقي للأحزاب من أجل زيادة الأجور . وكان النظام الذي أظهره الافريقيون في فترة اضرابهم التي بلغت ثلاثة أسابيع وعودتهم الجماعية الى عملهم بمجرد اعلان النقابة عن نجاحها في ضمان التحكيم هو أسطع برهان على النظام الجديد الذي اقام صرحه الزعماء الافريقيون . وفي العام التالي اندلعت أعمال العنف في نياسالاند حيث لقى عدد من الافريقيين حتفهم ولكن في هذه المرحلة كان التنظيم الصناعي الافريقي وليس نشاطهم السياسي هو الذي يتحدى السيادة البيضاء بشكل خطير للغابة .

وببداية عام ١٩٥٣ تم عقد المؤتمر الفيديرالى النهائى فى لندن وكان جميع أغضائه من البيض وكانوا يشتملون على ممثلين من الحكومة البريطانية والمستعمرات الثلاث المكونة له ولم يكن هناك افريقى واحد فى كل من روديسيا الشمالية ونياسالاند يمكن حثه على حضور المؤتمسركما أنه لم توجه الدعوة الى أى واحد فى روديسيا الجنوبية .

ونص الدستور الفيديرالي على قيام جمعية عمومية تتكون من خمسة وثلاثين عضوا يتم انتخاب ستة وعشرين منهم 4 وتسعة بمثلون المصالح الافريقية . وقد تم تخصيص أربعة عشر عضوا من بين السنة وعشرين عضوا المنتخبين لروديسيا الجنوبية وثمانية لروديسيا الشمالية وأربعة لنياسالاند . ويُقوم ثلاثة أعضاء لتمثيل مصالح الأفريقيين عن كل اقايم ويقوم كل مجلس نيابي باختيار عضوين وتعيين أوروبي واحد في الأقاليم الشمالية وانتخاب افريقيين وأوروبي واحد في روديسيا الجنوبية . وعلى هذا بكون في الجمعية الجديدة تسعة وعشرون أوروبيا وستة افريقيين على الرغم من أن اثنين من هؤلاء الافريقيين المنتخبين في روديسية الجنوبية سيمثلون ناخبين أوروبيين أكثر مما يمثلون ناخبين افريقيين . وتقرر انشماء لجنة للشئون الافريقية كحماية ضد التفرقة العنصرية ، يقوم حاكم كل اقليم بتعيين ستة أعضاء فيها وذلك من أجل فحص الأعمال التشريعية. وارسال تقريرات عنها إلى الحكومة البريطانية اذا ما اعتبرت مؤدبة الى أعمال التفرقة على أسس عنصرية ، وكانت حقوق الانتخابات في المكان الأول هي نفس الحقوق المطبقة في الانتخابات الاقليمية في كل من رودسيا الجنوبية والشمالية ولكن بما أنه لم تكن هناك أية انتخابات في نياسالاند فلقد تم وضع لائحة انتخابية جديدة هناك كانت في صالح الأوروبيين بشكل كبير . وفي الحقيقة فانه بالرغم من أن اجمالي السكان في الأقاليم الثلاثة في ذلك الوقت كان يشتمل تقريبا على ٢٠٠ ألف أوروبي وستة ملايين افريقي الا أنه لم يراود الشبك أحدا في أن السيطرة التشريعية للاتحاد الفيديرالي الجديدة كانت توجد بأكملها في أبدى الجالية البيضاء .

وفي ابريل من عام ١٩٥٣ طلب إلى الناخبين في روديسيا الجنوبية أن يوافقوا على الدستور باجراء استفتاء هناك . وفي ذلك الوقت كان عدد الناخبين في روديسيا الجنوبية يبلغ تقريبا حوالي ...ر.٥ ناخب بينهم مالايزيد عن خمسمائة افريقي . وبالرغم من معارضة قسم الافريكائرز من الجالية البيضاء ومعارضة هؤلاء الذين كان ينتابهم الخوف أن يؤدى هذا الاتعاد الفيديرالي في نهاية المطاف الى نظام الأفرقة فقد تمت الموافقة على الدستور بغالبية ٢ : ١ .

وانتقل المسرح حينذاك الى وستمنسس . لأنه بحلول ذلك الوقت اعترفت الحكومة العمالية ببالرغم من أنها تعتبر المسئولة عن المشروع الأصلى بالمعارضة العنيفة التي يشنها الشعب الافريقي ضد هذا المشروع ، وبالرغم من استخدام اللفظ « المشاركة » لوصف المبدأ الذي كان من المفروض أن تقوم عليه العبلاقات في الاتحاد الفيديرالي

الجديد فلقد أعرب الافريقيون بوضوح عن اعتقادهم بأن ذلك المشروع الجديد هو فرض اجبارى صارخ لحكم المستوطنين البيض . وعارض افريقيو الأقاليم الشمالية بوجه خاص بكل قوة وضعهم تحت أية سيطرة تفرضها روديسيا الجنوبية ، وكان الكثيرون منهم قد عمل لفترات مختلفة في روديسيا الجنوبية ، وكانوا يعلمون مدى تأثير قوانين المرور البغيض في هـذه الدولة وكيف أن قانون تخصيص الأراضي قد فرض تفرقة عنصرية ، وكانوا يعلمون أيضا أية سخرية للتمثيل الديمقراطي كانت متوفرة في النظام الانتخابي . لقد كانوا معتادين على أشكال مختلفة من التفرقة الاجتماعية في بلادهم مثل استخدام المداخل المنفصلة في المحلات التجارية ومكاتب البريد على سبيل المشال الا أنهم راوا أن التفرقة التشريعية المطبقة في روديسيا الجنوبية كانت ذات سمة أكثر استقرارا ورسوخا .

ولهذا نبذ الحزب العمالى حينذاك فكرة الاتحاد الفيديرالى على الساس عدم وجوب فرض دستور ما على شعب مستقل ضد ارادته . الا أن قسما ضئيلا من الحزب \_ وان كان يضم شخصيات بارزة أمثال جوردونووكر \_ اتخذ وجهة نظر مختلفة تقوم على الاعتقاد بأن الميزات الاقتصادية للاتحاد التى ستظهر ألى حيز الوجود سترجح كفتها على كفة المساوىء السياسية الجوهرية . والحقيقة السياسية القاسية التى أهملوها الى حد كبير في وستمنستر هي أنه بمجرد ما أن يمنح قسم من المجتمع الاستعمارى سلطات قوية على باقى اقسام هذا المجتمع فانه سيكون من الصعب جدا اجراء أية تفييرات الا بوسائل ثورية . ولقد علمتهم جمهورية جنوب افريقيا هذا الدرس .

ومهما يكن من أمر فان حكومة المحافظين كانت فى ذلك الوقت قد تبنت الفكرة الفيديرالية بشكل جدرى وبعد اجراء عدد من المناظرات تمت موافقة البرلمان نهائيا على الدستور فى يوليو عام ١٩٥٣ . وأصبح سارى المفعول فى سسبتمبر وأمكن للحزب الفيديرالى بزعامة جودفرى هوجنز وروى ولنسكى الحصول على اربعة وعشرين مقعدا من بين السستة والعشرين فى أول انتخابات أجريت من أجل الجمعية الفيديرالية . ولم يذهب الا مقعد واحد الى الحزب المعارض للاتحاد الفيديرالى والمسمى بالحزب المتحالف فى حين أن المقعد الآخر حصل عليه احد المستقلين .

وعلى هذا أحرز هوجنز وولنسكى ومؤيدوهما النصر في نهساية المطاف في المعركة التي كانوا يشنونها منذ ما قبل الحرب . وأقاموا نظاما مياسيا أعطاهم سلطة تدعيم قبضة الرجل الأبيض على تنمية رؤوس

الأموال وعلى العمال والعلاقات الاجتماعية والسلطة السياسية . واصبح تأييد الحكومة البريطانية يشد من ازرهم حينذاك .

وفي أثناء تلك المرحلة المبكرة من الاتحاد الفيديرالي لم يكن هناك الا عدد ضئيل من الافريقيين في الاقاليم الثلاثة ذوى خبرة أو قدرة سياسية تمكنهم من تنظيم عمل سياسي معين . وكانت الفرص الدستورية من أجل القيام بأوجه نشاط سياسية نادرة جدا . ففي روديسيا الجنوبية أظهرت الجالية البيضاء نواياها في المستقبل عندما رفعت في عام ١٩٥١ متطلبات التصويت من التمتع بملكية قيمتها ١٥٠ جنيها أو الحصول على دخل سنوى قيمته مائة جنيه الى ملكية قيمتها ٥٠٠ جنيه أو دخل سنوى قيمته ٢٤٠ جنيها وكان النظام الانتخابي في روديسيا الجنوبية بقوم على مبدأ الكاب القديم الذي يرى بالامتيازات غير المنصرية فيما بختص بالملكية والكفايات التعليمية ، وبمجرد أن بذل الحزب العمالي لروديسيا الجنوبية محاولة لتنظيم تسجيل الافريقيين في السحلات الانتخابية انتاب الخوف حكومة هوجنز وأدخلت هذه الاضافات الجذرية في الكفايات المتطلبة لحق الانتخاب ولم يكن سرا أن الهدف من هذه الحركة هو ابعاد الافريقيين عن السجل الانتخابي وبالرغم من استقالة هوجنز من منصب رئيس وزراء روديسيا الجنوبية في عام ١٩٥٣ لكي يصبح رئيسا فيديراليا للوزراء واحلال بدل منه زميلا آخر أكثر تحررا ألا وهو المبشر « جارفيلد تود » كان من المشكوك فيه ما اذا كانت أية سياسة أقل احجافا بحقوق الأفريقيين ستحصل على تأييد الناخبين البيض . وفي رودسيا الشمالية كان حق الانتخاب مقصورا على الرعايا البريطانيين ولهذا لم يكن لأي افريقي في رودسيا الشمالية الحق في التصويت ، للدرجة أنه حتى عام ١٩٥٧ لم يكن مقيدا في قائمة الناخبين سوى أحد عشر افريقيا . أما المقاعد الافريقية الأربعة في المجلس التشريعي فلقد تم شفلها باجراء انتخابات غير مباشرة عن طريق المجلس النيابي الافريقي، كما أن الاثنى عشر مقعدا المنتخبين شغلت جميعها بأوروبيين تم انتخابهم كلبة بواسطة الحالية البيضاء .

ولم يكن يوجد فى نياسالاند أية انتخابات على الاطلاق من أجل المجلس التشريعى قبل عام ١٩٥٦ ، فحتى ذلك التاريخ كان أعضاء المجلس غير الرسميين يتم تعيينهم جميعا بواسطة الحاكم .

ولهذا لم يكن هناك أى نشاط سياسى دستورى أمام الافريقيين وكان لكل اقليم مؤتمره الافريقى ، بالرغم من انه كان يحتضر عمليا فى روديسيا الجنوبية . أما فى نياسالاند فإن الزعامة كانت مازالت تعتمد اعتمادا كبيرا على النصيحة التى كان يقدمها الدكتور هيستنج باندا الذى كان يمارس الطب في لندن والذى لم يعد الى الدولة لمدة عشرين عاما أو تكاد . أما في روديسيا الشمالية فلقد حصل المؤتمر الذى يتزعمه « هارى نكومبولا » على بعض القوة نتيجة لتطور النقابات العمالية المنظمة بالرغم من أنه لم يكن يوجه في أول الأمر أى تآلف مباشر بين التنظيمات السياسية والاجتماعية .

وكانت المسألة الفيديرالية بمثابة الحافز الذى حفر جميع المؤتمرات لمارسة نشاطها الا أنها لم يكن في يدها الا الشيء الضئيل الذى يمكنها ان تفعله حيال هذه المسألة اللهم الا تقديم الاعتراضات وارسال المبعوثين الى لندن وعقد الاجتماعات . وعندما تم اختيار الأعضاء الافريقيين للجمعية الفيديرالية الأولى في الأقاليم الشمالية بواسطة المجالس النيابية وفي روديسيا الجنوبية بواسطة الناخبين الأوروبيين أساسا كانوا لا يمثلون المجتمع الأفريقي الى حد كبير . حقيقة أنه كان يوجد نقاش مستمر في الدوائر السياسية حول ما اذا كان يجب شغل المقاعد الفيديرالية الافريقية أو مقاطعة النظام الفيديرالي بوجه عام وفي نياسالاند بوجه خاص انقلب الافريقيين امثال « مانوة شسيروا » الذي وافق على شسغل المقاعد الفيديرائية .

وشاهدت السنوات الأولى في حياة الاتحاد الفيديرالى اشكالا متنوعة لتأثيرات دائمة التناقض أثناء نشاطها ، والاتحاد الفيديرالى نفسه لم يرض أحدا من سكانه ، فالزعماء السياسيون الأوربيون كانوا يهمسون بضيق على الدوام فيما بينهم بأن الاحتفاظ بحالة المحمية في الاقليمين الشماليين يقيم حائلا أمام تحقيق الاستقلال الكامل ، كما كان هناك عدد من معارضيه البيض أمثال ج.ف.م. قان ايدن وجون جونت من روديسيا الشمالية لم يقبلوا الاتحاد الفيديرالى على الاطلاق معتقدين بأنه قد يحطم السيطرة البيضاء ، وابتدا بعضهم في اقتراح الحل البديل الخاص الاتحاد الفيديرالى قد فرضته عليهم الحكومة البريطانية لكى تبقى على الاتحاد الفيديرالى قد فرضته عليهم الحكومة البريطانية لكى تبقى على الحكم الأبيض الى الأبد ، واستمر الخوف ينتاب الاقليمين الشماليين لئلا تتجاوز الأعمال المطبقة في روديسيا الجنوبية الحدود ، ودائما ما كانوا يشكون في أن توسع الحياة الاقتصادية التي تلت الاتحاد الفيديرالى كان موجها لصالح الصناعة في روديسيا الجنوبية على حساب اقتصاديات موجها لصالح الصناعة في روديسيا الجنوبية على حساب اقتصاديات كل من روديسيا الشمالية ونياسالاند الأقل تطورا ، ولقد ازدادت هذه

الشكوك عندما فضلوا مشروع الطاقة الكهربائية الهيدروليكية في كاريبا الواقعة على الجانب الروديسي الجنوبي من الزمبيزي على مشروع الكافيو في روديسيا الشمالية .

وفى نفس الوقت ازداد الصراع فى كل من الاقاليم حـول النواحى الاجتماعية من العلاقات العنصرية . وبالرغم من أن المشاركة العنصرية هى السياسة التى أعلن عنها الاتحاد رسميا فأن قليلا من السكان البيض فى أى من الاقاليم كان مستعدا لقبول هذه المشاركة التى تتضمن المساواة وفى روديسيا الجنوبية كان عدد كبير من الأوروبيين يراقب انشاء كلية جامعية متعددة الأجناس فى ساليزبورى بشكوك قاتلة . وكان أى اقتراح باحتمال تعديل « قانون تخصيص الأراضى » الذى تقوم عليه التفرقة الاجتماعية كان يثير عنصرية قوية . وفى عام ١٩٥٨ تم عزل رئيس الوزراء جار فيلد تود للشـكوك التى حامت حول ليبراليته وحل محاله السير ادجارهوايت هيد .

وفي روديسيا الشمالية قام المؤتمر الافريقي باتخاذ اجراء ضد الحاجز الونى الاجتماعي في الوقت الذي خاض فيه عمال المناجم معركة ضد التفرقة الصناعية ، ونظم « المؤتمر » عملية مقاطعة المحلات التجارية وصالات البيرة بل انه حاول تحطيم التفرقة في « كنيسة الاصلاح الهولندية » . وكنتيجة لجهود هاري نكومبولا رئيس المؤتمر وكينث كواندا سكرتيره العام انهما وجدا نفسيهما في السجن ، وكانت شركات النحاس تعطف على عمال المناجم خاصة شركة « روديسيان سلكشن ترست » . في محاولتهم تحطيم الحاجز اللوني الصناعي وقد ظهر ذلك بتوفير الفرصة في محاولتهم تحطيم الحاجز اللوني الصناعي وقد ظهر ذلك بتوفير الفرصة ضمنوا تأييد « ماين وركرزانترناشيونال » أي « عمال المناجم العالمي » ، فالذي قدم ممثله العضو البرلماني العمالي رونالد ويليامز ارشاداته القيمة . وكانت نقابة عمال المناجم البيض هي التي تشكل العثرة الرئيسية ومضت سنوات عديدة بعد تشكيل الاتحاد قبل امكان حث عمال المناجم البيض على السماح بالتقليل من قيمة القليل من الأعمال التي تحتاج الى مهارة حتى يتمكن الافريقيون من المشاركة فيها .

وفى نياسالاند استمرت معادضة « اأوتمر » للاتحاد دون التقليل من شأنها وكانت تتركز طوال الوقت على المطالبة بالانسحاب والعودة الى الحكم البريطانى ، وفى نفس الوقت كان النياسالانديون يشددون من حملتهم من أجل ادخال ممثلين منتخبين فى مجلسهم التشريعي .

وأجريت أول تغييرات دستورية بعد تشكيل الاتحاد الفيديرالى فى نياسالاند . ففى عام ١٩٥٥ تم تقديم دستور جديد ينص لأول مرة على الانتخابات المباشرة وكان من المقدر أن يتم انتخاب ستة من بين أعضاء المجلس الاستشادى البالفين اثنين وعشرين عضوا على أساس الدوائر الانتخابية ، الا أن حق الانتخاب كان مقصورا على الأوروبيين والآسيويين أما الأعضاء الافريقيون الخمسة فى المجلس فكانوا ينتخبون بطريقة غير مباشرة عن طريق مجالس المقاطعات ، وبالطبع أثار هذا غضب الافريقيين الذين يتمتعون بوعى سياسى والذين نُبذوا المشروع بأكماله ، اذ انهم لم يطالبوا بحكومة نيابية كاملة بل طالبوا ببساطة \_ مؤقتا \_ بتمثيل متساو بين المليونين ونصف من الافريقيين من ناحية والتسعة الاف من الأوربيين والآسيويين من ناحية اخرى .

وبعد ذلك بعامين جاء دور روديسيا الجنوبية فلقد تم هنا ادخال كفاءات جديدة من أجل الحصول على الحق الانتخابي مع وجود قائمتين انتخابيتين ، فكانت القائمة العادية أو القائمة العليا تتطلب كفاءات عالية جدا من أجل التسجيل ، هذا وان كان البرهان على الحصول على تعليم ثانوى كانت تصحبه كفاءات نقدية منخفضة ، اما القائمة الانتخابية الخاصة أو « الدنيا » فقد منحت حق الانتخاب لهؤلاء الذين يحصاون على دخل يبلغ . ٢٤ جنيها سنويا أو . ٢١ جنيها سنويا مصحوبا بشهادة تدل على قضاء عامين في التعليم الثانوى . ولا يسمح على الاطلاق بأن يتعدى عدد الناخبين في القائمة الدنيا خمس عدد الناخبين في القائمة المنيا . وكانت توجد هنا محاولة صريحة للربط بين تظاهر أجوف من العاليا . وكانت توجد هنا محاولة صريحة للربط بين تظاهر أجوف من المشاركة العنصرية وبين المحافظة الواقعية على السيطرة البيضاء . ففي الامكان أن يتأهل عدد معين من الافريقيين كناخبين الا أنه لن يكون هناك أية خطورة في أن يفقد برلمان روديسيا الجنوبية الذي يتكون من البيض كلية سمته الأوروبية .

وفى ذلك الوقت أيضا ابتدات المناقشات الدستورية فى روديسيا الشمالية الا أنها تأخرت كثيرا قبل أن تؤتى ثمارها ، وفى نفس الوقت كان الاتحاد الفيديرالى يدعم من سيطرته على شسئونه ويخلق نظاما انتخابيا جديدا يرمى الى الاستمرار فى جماية سيطرة الجالية البيضاء .

أولا: في ابريل عام ١٩٥٧ عقد السير روى ولنسكى الذى حل محل السير جودفرى هو جنز أثناء شفل اللورد مالقيرن لمنصب رئيس الوزراء الفيدير الى حينداك \_ عقد مؤتمرا مع البريطانيين تمت الموافقة فيه على عقد اتفاق طبقا له وعدت الحكومة البريطانية بعدم التشريع للاتحاد

الفيديرالي الاحسب رغبته ـ وعلى هذا حصل الوزراء الفيديراليون على تأكيد بامكانية تسيير شئونهم دون تهديد أو تدخل من لندن . وفي نفس المام أيضا تم اقتراح دستور جديد الاتحاد الفيديرالي على أساس نفس المبادىء العامة التي وضع عليها دستور روديسيا الجنوبية ، على ان تكون هناك قائمتان انتخابيتان ، وقائمة عليا وقائمة دنيا على نمط تلك الموجودة في روديسيا الجنوبية ، وأن يزداد أعضاء الجمعية الغيديرالية من خمسة وثلاثين عضوا الى تسعة وخمسين يتم انتخاب اربعة وأربعين عضوا منهم من القائمة العادية أو العليا ، ويمثل أربعة وعشرون من بينهم روديسيا الجنوبية وأربعة عشر روديسيا الشمالية وستة نياسالاند . وكان هؤلاء الأعضاء جميعا من الناحية العملية أعضاء أوربيين ـ وكان من الضروري الاحتفاظ بالأعضاء الافريقيين المنتخبين من الفئة الخاصة من الاقاليم الشمالية الى جانب الأعضاء الأوربيين الثلاثة ليمثلوا المسالح الافريقية . علاوة على ذلك كان من الضروري أيضا اضافة ثمانية أعضاء افريقيين جدد ، أربعة من روديسيا الجنوبية واثنان من الاقليمين الشمالين . وتقوم الفئتان الانتخابيتان مجتمعين بانتخاب الأعضاء الافرىقيين الجـد فيكونون قد أعطوا بهذا للناخبين الاوروبيين نفوذا وسيطرة على انتخابهم . وبالاختصار تتكون الجمعية الفيديرالية من سبعة وأربعين أوروبيا واثنى عشر افريقيا ويعتمد ثمانية من بين الأعضاء الافريقيين على الاختيار الأوروبي .

ثانيا: رسموا صورة لظهور المشاركة المتعددة الأجناس ولكنهم في حقيقة الأمر لم يحتفظوا فقط بالسيطرة الأوروبية بل وأيضا قووا من شوكتها. والآن انتفضت لجنة الشئون الافريقية وتقدمت باقتراح تقول فيه بأن هذه الحالة توجب على بريطانيا أن تقرد ما اذا كانت التفرقة العنصرية تكمن فيها. ودارت مناقشات حامية في وستمنستر ، ولكن تم استغلال أغلبية حكومة المحافظين لتطأ بأقدامها مخاوف لجنة الشئون الافريقية وتوافق على الدستور الجديد. وفي الانتخابات التي أجريت طبقا لهذا الدستور في نوفمبر عام ١٩٥٨ أخرز فيها ولنسكى وحزبه الفيديرالي المتحد النصر بسهولة ، أما الافريقيون فقد عبروا عن اعتراضهم بانتهاجهم سياسة المقاطعة .

وفى تلك الأثناء وبعد اجراء مناقشات طويلة وحدوث تأخيرات أعلنت الحسكومة البريطانية عن مقترحاتها الدستورية لروديسيا الشمالية . وللمرة الثانية ، بدلت محاولة لتقديم بعض البراهين على التقدم الافريقى نحو التأثير السياسي ، الا أن الضغط الذي مارسه المستوطنون البيض

والحكومة الفيديرالية كان كافيا لتأكيد أن السيطرة البيضاء مازالت باقية دون أن يمسسها أدنى ضعف . وكان من المفروض أن يشتمل المجلس التشريعى الجديد على اثنين وعشرين عضوا منتخبين ، وكان من الضرورى أن يختار اثنى عشر عضوا من بين هؤلاء من الدوائر الانتخابية التى تقع أساسا بجانب الخط الحديدى حيث كان الأوربيون يستوطنون هناك بأعداد كبيرة ، وأن يخصص ستة آخرين اللدوائر الانتخابية الأخرى في باقى أنحاء الدولة . وكان هذا يعنى من الناحية العملية انتخاب اثنى عشر أوروبيا وستة افريقيين . علاوة على ذلك كان من المقدر انتخاب عضوين أوربيين من المناطق الأفريقية أساسا وعضوين افريقيين من المقاطعات الأوروبية . وكان هذا يوجب أيضا وجود قائمتين انتخابيتين واحدة لذوى الكفاءات العالية وأخرى لذوى الكفاءات الدنيا في كل من محالات الملكية والدخل والتعليم .

واذا كان المقصود من هذا التهجين من التنظيم السياسى أن يكون بمثابة اتفاق تراض بين مطالب الأوروبيين والافريقيين ، فلقد فشل كلية . اذ رفضه كل من الأوروبيين والافريقيين على السواء ، فالأوربيون رفضوه لأنه يعطى للافريقيين أكثر مما يستحقون ، بينما رفضه الافريقيون لعدم كفايته اطلاقا على الوفاء بمطلبهم الخاص بالتمثيل الديموقراطى ، كما اعترض الافريقيون بقوة على الفقرة التى تنص على وجوب حصول المرشحين الافريقيين على موافقة ثلثى زعماء المنطقة الموجودين بها قبل السماح لهم بترشيح أنفسهم . ولما كانت الحكومة هى التى تعين الزعماء ، فانه كان من الواضح أن تلك كانت محاولة ساذجة للسيطرة على السياسة الافريقية وحرمان الزعماء السياسيين من الحصول على نفوذ برلمانى .

وكان لدستور روديسيا الشمالية الصادر في عام ١٩٥٨ مغزى عميق، فغى عام ١٩٥٨ كان من المقرر عقد مؤتمر لاعادة النظر في الدستور الفيديرالي ، وكان من المفروض أن يتم اختيار وفد روديسيا الشمالية لهذا المؤتمر من بين المجلس التشريعي الجديد . وكان واضحا من هذه المقترحات الدستورية أن هذا الوفد سيسيطر عليه الأوروبيون الذين يؤيدون السير روى ولنسكي في مطلبه الخاص بأن يكون الاتحاد ذا سيادة. وعلى هذا ادرك أصحاب الرأى الافريقي بأن تلك هي آخر فرصة لتحطيم السيطرة البيضاء . وأجمعوا رأيهم حول النداء القائل « صوت واحد ، للرجل الواحد » وأعدوا أنفسهم ليدخلوا في معارضة أكثر جوهرية ضد الدستور الجديد . ولكن أوجه الخلاف في السياسة العملية المقترنة بالنفور الشخصي قاد الحركة القومية الافريقية الى الانقسام في تلك

اللحظة الحرجة من تاريخها. فلقد انشق كينيث كواندا عل هارى نكومبولا وكون بمساعدة الذين ضاقوا ذرعا بزعامة نكومبولا حزبا جديدا يعرف باسم « حزب مؤتمر زامبيا القومى » . وكان نكومبولا مستعدا لخوض غمار هذه المعركة الانتخابية المعقدة ، بينما اعلن كواندا مقاطعته التامة لها.

وحينذاك أصبح من الواضح أن مقياس الوقت السياسي كان يجري بسرعة عظيمة ، ففي يوليو من عام ١٩٥٨ كان هيستنجز باندا قد عاد من رحلته الطويلة في الخارج ، واستقبلته جموع شعبه استقبال القديسين ، وأصبح رئيسا للمؤتمر القومي ، وكان تكتيكه المباشر يرمي الى زيادة الضغط على الحكومة البريطانية من اجل اصدار دستور جديد يسمح للافريقيين بانتخاب مباشر للاشتراك في المجلس التشريعي ، واعتبر الافريقيون هزيمة « جارفبلد تود » في روديسيا الجنوبية واحلال السير ادجارهوايت هيد بدلا منه بمثابة نهاية لأية فرصة أمام اى موظف حكومي ليبيرالي ، أما في روديسيا الشمالية فكانت الحملة ضد الدستور الجديد غير الديموقراطي تستجمع قوة دفع جديدة ، ولكن المحاولات التي كانت تبذلها العناصر الليبيرالية في الجالية الاوروبية في كل من روديسيا الجنوبية والشمالية من أجل اقامة جسر على الهوة العنصرية بتكوينهم الجنوبية والشمالية من أجل اقامة جسر على الهوة العنصرية بتكوينهم أحزابا متعددة الأجناس لم يكن لها سوى تأثير طفيف ،

وثارت العاصفة في أوائل عام ١٩٥٩ . ففي روديسيا الجنوبية تم اعلان حالة الطوارىء في فبراير وألقى القبض على زعماء المؤتمر القومى الافريقى . وتصادف أن كان الرئيس جوشوا نكومو في الخارج وبهذا فاتت فرصة ايداعه السجن ببقائه منفيا . وقامت الحكومة باتخاذ اجراءات عنيفة من أجل السيطرة على النشاط السياسي وأوقفت (المؤتمر » . ووقعت في نياسالاند أعمال عنف واضطرابات في نفس الوقت وأعلنت حالة الطوارىء في مارس . وأوقف المؤتمر وأرسلت القوات الفيديرالية ، ولقى مايزيد عن خمسين افريقيا حتفهم ، وقررت الحكومة البريطانية تعيين واحد من قضاتها يدعى المستر جتس دقلين ليفحص الموارىء فقد وقعت اضطرابات سياسية ، صحبها ايقاف جزب مؤتمر زامبيا الذي يتزعمه كواندا ومعاقبة زعمائه بابعادهم الى مناطق نائية ، أما كواندا نفسه فلقد قضى في السجن فترة اخرى .

وأصبح واضحا أن مستقبل الاتحاد باكمله كان فى كفة الميزان . وكان الزعماء البيض يعتقدون بأنه بمجرد أن تخبو البوادر الاولى للمعارضة ضد المشروع فانه سيصبح فى مقدورهم حث عدد كاف من الافريقيين على

العمل كضباط صغار ويضمنوا قبول النظام الجديد بين عدد كاف من اتباعهم لعزل رجال السياسة الافريقيين ، واصبح الآن واضحا أنهم فشلوا في هذه المحاولة وان هؤلاء الافريقيين ممن حصلوا على جانب من التعليم أو على جانب من الثراء والذين كانوا يعتمدون عليهم في تأييدهم قد انتهجوا الطريق القومي كلية ، ومن ثم لم يكن في الامكان الابقاء على ذلك النظام الا بالقوة أو بعمل تعديلات جذرية لأسسه السياسية ، ولكن من الواضح أن الحل الأخير سيفرض بالضرورة دولة فيديرالية يسيطر عليها نهائيا أعداد السكان الافريقيين التي تغوق الأوروبيين ، ولكن كان من المشكوك فيه أن يوجد في أي من الدول الثلاث عدد من الأوروبيين الليبيراليين الذين يجعلون مثل هذا الاتجاه ممكنا ، وعلى أية حال لم يكن الزعماء السياسيون الأوروبيون على استعداد لقلب سياستهم السابقة ، ومن ثم كان عليهم أن يعتمدوا على القوة ، وكانت الحكومة البريطانية تؤيدهم في موقفهم هذا في تلك الفترة .

وعندما قدمت بعثة دافن تقريرها عن الاضطرابات فى نياسالاند واعلنت أن نياسسالاند قد اصبحت فى تلك الفترة « دولة بوليسسية » رفض الان لينوكس بويد الوزير الاستعمارى البريطانى حكم البعثة التى كان قد عينها بنفسه . بل ان رأى المحافظين ذاته كان قلقا بسبب هذا الوقف الذى يدعو الى السخرية من جانب الحكومة البريطانية والبرهان المتزايد على أن الصراع العنصرى فى الاتحاد قد وصل الى حد خطير .

وبالرغم من أن المحافظين قد أحرزوا النصر في الانتخابات العامة التي الجريت في اكتوبر عام ١٩٥٩ ، الا أنهم قد تنبهوا أثناء فترة اجراء الانتخابات الى أن قطاعات عديدة من الرأى العام البريطاتي كانت تعتبر السياسة الاستعمارية أضعف عنصر في رئاسة المستر ماكميلان ، فالقتال الدائر في قبرص وفضيحة « هولا كامب » في كينيا والبراهين التي اتي بها دائمن حينذاك بدات في بث بعض المخاوف حول السمعة البريطانية في العالم . ولما كان ماكميلان براجماتيا (تجريبيا) دائما فقد قام بعد نجاحه في الانتخابات ببتغيير كل من وزيره الاستعماري وسياسته الاستعمارية ، فاستبدل لينوكس بويد بايان ماكلويد ، وقام رئيس الزراء بنفسه بعمل جولة في افريقيا البريطانية ، انتقد خلالها سياسة التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا وأشار الى هبوب « رياح التغيير » والقارة الافريقية .

وكانت هذه بمثابة نقطة تحول جدرى في السياسة البريطانية ، فلقد أدى شغل ماكلويد لمنصب وزير المستعمرات الى وضع نهاية للسياسة

السابقة التى كانت تؤيد ادعاءات البيض فى افريقيا مهما بلغ الثمن . ولكن منطقة التداب ماكلويد كانت تمتد فقط الى روديسسيا الشسمالية ونياسسالاند، أما فى روديسسيا الجنوبية فقد انتهج السير ادجار هوايت هيد سسياسة مزدوجة تتأرجح بين الخطب الليبيرالية وبين اعطاء نفسه سلطات استبدادية ليقمع نشاط الافريقيين السياسى . وتلا هذه السياسة اضطرابات فى سالزبورى فى عام ١٩٦٠ حيث لقى فيها اثنى عشر افريقيا حتفهم واستقال قاض القضاة الفيديرالى احتجاجا على قوانين هوايت هيد البالغة القسوة وعلى « قانون المنظمات غير القانونية وقانون المنظمات غير القانونية وقانون المنظمات غير القانونية وقانون المنافظة على القانون والنظام » .

وسرعان ما أظهر ماكلويد في الدول التي أمكنه القيام فيها بعمل تنفيذي أن سياسة لينوكس ماكلويد ستنقلب راسا على عقب . ففي الأول من ابريل أطلق سراح هيستنجز باندا وعاد باندا الى منزله منتصرا ليكون زعيما « لمؤتمر مالاوى » وهو المؤتمر الذي حل محل « المؤتمر القومي » الموقوف ، وبعد ذلك بأربعة أشهر كان ماكلويد يناقش دستورا جديدا مع باندا في لندن . وأدى هذا العمل الى القضاء تماما على الورطة التي كانت قد أحكمت القبضة على نياسالاند منذ الاتحاد . وبالرغم من نية ادخال نظام الفئتين الانتخابي هنا كما هو الحال في الأقاليم الأخرى ، فانه كان من المقرر أن يمثل عشرين عضوا من بين الثمانية والعشرين عضوا في المجلس التنفيذي ناخبي الفئة الدنيا ، ولا تنتخب الفئة العليا سوي ثمانية أعضاء . وبما أن الكفايات المتطلبة في الناخب كانت أقل هنا بكثير عنها في الأقاليم الأخسري فانه كان من الواضم أن الافريقيين سيضمنون غالبية لها وزنها هذا على الرغم من أن الأوروبيين سيزالون قادرين على التمتع ببعض النفوذ في الحياة السياسية . وكان من المقرر أن بعمل في المجلس التنفيذي خمسة أعضاء غير حكوميين يختارون من المجلس التنفيذي ، وبهذا يضعون الافريقيين في مراكز تحمل المسئولية منذ بداية النظام الجديد .

وفى أوائل عام ١٩٦٠ أرسل مجلس الوزراء البريطانى بعثة تشتمل على أعضاء فيديراليين برئاسة اللورد مونكتون ، لكى تتجول فى أقاليم وسط افريقيا ، وكان على هذه البعثة اعداد تقرير يكون بمثابة أساس للمناقشات التى ستجرى فى « مؤتمر مراجعة الدستور » الذى كان من المقرر عقده قبل نهاية العام ، وفى سبتمبر ١٩٦٠ نشرت بعثة مانكتون تقريرها معلنة أن غالبية أعضائها تعتبر أن لكل اقليم مكون للاتحاد الفيديرالى الحق فى الانسحاب فى الوقت الذى يجب فيه زيادة الممثلين

الافريقيين بسرعة . وفى الشهر التالى أعلنت الحكومة البريطانية ان مؤتمر مراجعة الدستور سيعقد بلندن فى شهر ديسمبر وأنه ستعقد فى نفس الوقت مؤتمرات لمناقشة التغييرات الدستورية فى كل من روديسيا الجنوبية والشمالية .

وأدت هذه البادرة الجديدة التي اظهرها ماكلويد الى تغير الموقف تماما في وسط أفريقيا وبالرغم من بقاء الشكوك في روديسيا الشمالية حول توقع حث الجالية البيضاء القوية للحكومة البريطانية على تحاشى التقدم الديموقراطى الذي منح لنياسالاند فان الاتفاق الذي تم بين ماكلويد وباندا ، واستتباع « تقرير مونكتون » له والتعبير عن نية مناقشة التغييرات الدستورية قد برهن على أنه تم الاعتراف بفشل السياسة السابقة .

ولم يكن من الممكن لأحد أن يتنبأ إلى أى اتجاه تسير شعوب وسط افريقيا بالرغم من أنه قد أصبح واضحا إلى حد كبير حينداك أن نياسالاند ستصبح دولة يحكمها الافريقيون الا أنه على مايبدو أن المحاولة التى كانت تبذلها الزعامة البيضاء لكل من روديسيا الجنوبية والشمالية لتقيم سيطرة دائمة على وسط افريقيا البريطانية كانت على وشك الانهيار . فلقد أظهروا أنفسهم غير قادرين على الحصول على ثقة الشعوب الافريقية ، واصبح حينذاك واضحا للحكومة البريطانية أن أية محاولة لتكرار شكل الحل النهائي الذي حدث في جنوب افريقيا سينتج عنها أنهيار الكومنوك وتوجيه نقد لاذع الى تلك المحاولة في الأمم المتحدة بل أنه من المحتمل قيام ثورة مساحة في وسط افريقيا ـ والمشكلة الحقيقية التي تواجه الوزراء البريطانيين الآن ، هلى كيغية تخليص أنفسهم من موقف قادوا فيه سكان وسط افريقيا الى الاعتقاد بأنهم سيؤيدون وجود الاتحاد الفيديرالي على الدوام بغض النظر عن طبيعته السياسية .

وعندما تقابل جميع زعماء وسط افريقيا مع الوزراء البريطانيين في لندن في نهاية عام ١٩٦٠ ، تأجلت مسألة التغييرات التي سيجرونها في الدستور الفيديرالي حتى يضعوا أولا حلولا لشئون كل اقليم على حدة. ولقد تأجل المؤتمر الخاص بدستور روديسيا الجنوبية ثم استؤنف في سالزبوري في فبراير عام ١٩٦١ . اذ قدمت هناك مقترحات دستورية جديدة بمساعدة دنكان سانديز سكرتير الكومنولث تشتمل على زيادة في اعضاء الجمعية التشريعية من ثلاثين عضوا الى خمسة وستين مع الاحتفاظ بخمسة عشر مقعدا لناخبي الفئة الدنيا. وكان هذا يعني في الحقيقة من الافروبيين خمسينا . وبما أن

التغييرات الدستورية المقبلة كانت تتطلب غالبية الثلثين فان هذا التنظيم لم يترك الأوروبيين مجرد السلطة السياسية المباشرة بل وأيضا السيطرة على المستقبل . وبعد الاعتقاد لفترة من الوقت بأن جوشوا نكومو الزعيم القومى الافريقى الذى كان حاضرا فى المؤتمر ، قد قبل المقترحات فانه قد عارضها بشسدة هو وحزبه القومى الديمقراطى ( الذى حل محل المؤتمر ) ووعد هوايت هيد ناخبيه بأنه سيسمح لهم باتخاذ قرار حول الدستور الجديد وذلك باجراء استفتاء عام ، وعندما تم هذا الاجراء فى يوليو عام ١٩٦١ تمت الموافقة على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة . ونظم الافريقيون استفتاء خاصا بهم كانوا قد أعدوه فى الحال ليكون جزءا من حملتهم ضد الدستور الجديد وبرهنوا على أن جماهير المجتمع الافريقي اقد سارت على نهج زعامتها فى نبذ المقترحات .

ولكن كان يبدو دائما أن مصير الاتحاد قد تقرر أن يرسخ اقدامه في روديسيا الشمالية أما نياسالاند فكان من المؤكد أنه سيحكمها زعماء افريقيون لأنه لم يكن يوجد هناك ببساطة مستوطنون أوروبيون يمكنهم تحدى سلطتهم ، أما روديسيا الجنوبية فكان يوجد بها مجتمع أوروبي قوى لدرجة أنه كان يبدو من المقدر له أن يستمر في سيطرته لسنوات عديدة ، وكانت روديسيا الشمالية هي اللفز الحقيقي ، فهل كان في أمكان خمسة وسبعين ألفا من السكان الأوروبيين الذين تحصن الكثير منهم في نقابة تعدين النحاس القوية أن يبقوا على علاقتهم بروديسييا الجنوبية وبها يعوقون قوة اندفاعة الإعداد الافريقية من أن تخترق الصفوف وتصل الى السلطة ؟

وكان افريقيو روديسيا الجنوبية يتمتعون بقوة تنظيم نقاباتهم كما كانت امامهم مكافأة غالية يستحقون كسبها . وكان من الواضح ان روديسيا الشمالية في مقدورها بيما لها من ثروة نحاسية بيان تقف بمفردها والا تطرح الصعوبات الناتجة عن الفقر أمام ادارة افريقية من المؤكد أنها ستواجهها بعد الاستقلال بزعامة الدكتور باندا في نياسالاند. وكان موطن الضعف الذي حدث في موقف الافريقيين هو التصدع الذي أصاب الحركة القومية وترتب عليه أن أصبح كواندا يتزعم الآن حزب الاستقلال القومي المتحد الذي حل محل « مؤتمر زامبيا » ، في حين أن تومبولا كان مازال ينافسه كزعيم لحزب المؤتمر القومي الافريقي .

الا أن كلا الرجلين وحزبيهما قد تعاونا في المؤتمر الدستورى الذى افتتح في ديسمبر عام ١٩٦٦ وبعد واقوع عدد من التحركات التكتيكية بين الزعماء الافريقيين من جهة والقسم الروديسي الشمالي من حزب

ولنسكى بزعامة جون روبرتس من جهة أخرى بما فى ذلك حدوث أضراب للعمال أصبح وأضحا أيضا للحكومة البريطانية أن ذلك هو لب المشكلة الفيديرالية . وأن ما تقرر فى الدستور الجديد لروديسيا الجنوبية هو اللى سيقرر ما أذا كانت ستظل كل من روديسيا الجنوبية والشمالية معا مهما حدث لنياسالاند . وأصبح الآن مؤكدا بما لا يدعو مجالا للشك أنه يمكن الاحتفاظ بهما كوحدة واحدة بالقوة ولهذا فأنه أصبح من المقدر لدستور روديسيا الشمالية أن يقرر مسألة السلام أو الحرب فى وسط افريقيا .

ولم يكن في امكان ماكلويد أن يلقى بقراره دفعة واحدة بنفس الطريقة التى فعلها زميله سانديز في سالزبورى . وهدد عمال المناجم البيض في حزام النحاس بحمل أسلحتهم الى الشوارع لو منح الافريقيون السلطة ، أما الافريقيون أنفسهم فقد اظهروا ضجرهم بقيامهم بعدة اضطرابات خاصة في المقاطعات الشمالية .

ولهذا فقد تریث ماکلوید فی قراراته فقدم مقترحاته علی دفعتین. ففی فبرایر سنة ۱۹٦۱ اعلن اول مقترحاته الدستوریة التی نصت علی قیام مجلس تشریعی جدید من خمسة وأربعین عضوا وستة موظفین رسمیین، علی آن یتم تقسیم الأعضاء المنتخبین بالتساوی بین الفئة العلیا والفئة الدنیا والدوائر الانتخابیة القومیة ـ ومن المحتمل آن الخمسة عشر مقعدا الخاصة بالفئة العلیا ستذهب الی الأوروبیین ، ونفس العدد سیدهب الی الاوروبیین ولکن کان هناك امل فی آن المقاعد القومیة ستجبر کل من الأوروبیین والافریقیین علی آن یدلوا باصواتهم سویا ، مع احتمال کسب الأوروبیین او الافریقیین للانتخابات .

وهذه المحاولة التى ترمى الى ايجاد وسيلة انتقالية من السيطرة الأوروبية الى السيطرة الافريقية بالربط بين المجتمعين لأغراض انتخابية لم ترض الافريقيين بالرغم من استعدادهم لتنفيذ هذا النظام ، ولكنها ثارت ثائرة الأوروبيين ، ونتيجة للانذار العنيف الذى وجهه السير روى ولنسكى ، وتهديدات المجتمع الأوروبي ، والتوبيخات التى وجهها اللورد سالزبورى وواحد أو اثنان من المؤيدين للسياسة الاستعمارية المحافظة القديمة وجد ماكلويد نفسه تحت ضغوط سياسية غاية فى الثقل ، وفى يونيو أعلن مقترحاته الاضافية التى عدلت الى حد ما من مقترحاته السابقة ، وكان من الواضح أن تعديلاته ترمى الى تهدئة الضغط الأوروبي وضغط المحافظين ، وأصبح من المقرر الآن انتخاب ثمانية من الأعضاء القوميين فى الدوائر الانتخابية ذات العضوية المزدوجة ، حيث

يكون عضو افريقى والآخر أوروبى، علاوة على هذا فقد كان على المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية القومية فيما عدا الدائرة التى احتفظ بها للناخبين الآسيويين والماونين ، كان عليهم الحصول على الأقل على ١٢٦٥٪ من أصوات كل جنس أو أربعمائة صوت من كل جنس ولما كان عدد المرشحين الأوروبيين ضئيلا ، وقليل منهم من كان مستعدا للادلاء بصوته لصالح الافريقيين القوميين ، فان ذلك كان يعنى أن جميع القوميين تقريبا سيعجزون عن الحصول على المقاعد القومية . ومن المحتمل أن تقريبا سيعجزون عن الحصول على المقاعد القومية . ومن المحتمل أن الكفايات وأن كان الأوروبيون سيتمتعون بغرصة أفضل . ولهذا استمرت الكفايات وأن كان الأوروبيون سيتمتعون بغرصة أفضل . ولهذا استمرت المجادلات مع وجود المزيد من القلاقل في المناطق الشمالية وابتدأ الافريقيون ماكلويد . وعلى أية حال فلقد تم استبدال ماكلويد نفسه في عام ١٩٦١ بريجينالد مودلينج الذي قام على المؤور بزيارة رودسيا الشمالية ونياسالاند لكي يقف على المؤقف بنفسه . وبعد أن اكد النياسلانديين بأن لهم حق الانسحاب من الاتحاد توجه الى رودسيا الشمالية ليتحدث الى جميع من يهمهم الأمر .

وللمرة الثانية تأخر القرار البريطاني . ولم تتم الموافقة النهائية على الدستور الا في عام ١٩٦٢ م واعترف مودلينج بشرعية بعض اعتراضات الافريقيين ، ولهذا قلل النسبة المئوية المتطلبة في الدوائر الانتخابية القومية من ١٩٢٧ إلى ١٠ يكما أنه ألفي الحل البديل الذي ينص على الحصول على ٤٠٠ صوت . وفي نهاية المطاف أمكن اجراء الانتخابات تحت هذا الدستور الجديد في نهاية اكتوبر سنة ١٩٦٦ . وكما كان متوقعا ظل الكثير من المقاعد القومية خاليا ذلك لأن الانتخابات كانت غير مجدية ولم يحصل أي مرشح على عدد الأصوات المطاوب من الجنس الآخر . وحدثت أيضا عدة مناورات قبيل انتهاء العام ، قبل موافقة كواندا وتكومبولا على تكوين حكومة ائتلافية ، وكان الحل البديل متيسرا للكومبولا فكان في امكانه الاتحاد مع جون روبرتس ومرشديه البيض الذين يمثلون الحزب الفيديرالي المتحد . ولقد وصل نكومبولا فعلا اللي التفاق مع روبرتس أثناء الانتخابات ، ولكنه حينما أدرك مدى غضبة الافريقيين لو أنهم منعوا من الحصول على سيطرة الغالبية في الحكومة الجديدة ، وأفق أخيرا على أن يلقى بحظه في نفس جعبة كواندا .

وفى هذه الأثناء استمر هوايت هيد فى سياسته « الساخنة ــ الباردة » تجاه الافريقيين . ففى ديسمبر عام ١٩٦١ أوقف الحزب القومى الديمو قراطى ، ليجد نكومو بعد ذلك بأسبوع يقوم بتكوين حزب جديد ،

يعرف باسم « اتحاد شسعب زمبابوى الافريقى » . ولم يقدر للحزب الجديد البقاء طويلا . ففى سبتمبر عام ١٩٦٢ واجه نفس مصير الأحزاب السابقة واعتبر خارجا عن القانون وألقى القبض على زعمائه مرة أخرى . وفى هذه المرة أكد هوايت هيد بالطرق القانونية عدم احلال أى حرب آخر محل هذا الحزب يتبع نفس السياسة وله نفس الزعامة . ومن جهة أخرى أعلن رئيس وزراء روديسيا الجنوبية عن عزمه الفاء قانون تخصيص الأراضى والقضاء على التفرقة المنصرية حيثما أمكن ذلك .

وبنهاية عام ١٩٦٢ أثبتت سياسة هوايت هيد فشهلها . فلقد حاول في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه على اقناع الناخبين الأوروبيين بمقدرته على السيطرة على مطامح رجال السياسة القوميين الافر بقيين ، أن يخلق درجة كافية من التقدم الافريقي لكي يمنع وقوع انفجار قومي . والدليل على أن هذه السياسة لم تقنع الناخبين البيض قد ظهر في انتخابات روديسيا الجنوبية التي اجريت في ديسمبر عام ١٩٦٢ عندما وجد هوايت هيد نفسه مهزوما . لقد انتصر عليه فلاح يزرع الطباق ويدعى ونستون فيلد زعيم حزب الجبهة القومية الروديسية الذي حاء خلفا لكل من الحزب المتحالف وحزب الدومنيون وبعض أحزاب المعارضة اليمينية للحزب الفيدرالي المتحد بزعامة ولنسكي وهوات هيد . ووجد هوات هيد نفسه في موقف يدعو للسنخرية تحت النظام الانتخابي الجدلا فلقد حصل على أربعة عشر مقعدا أوروبيا وأربعة عشر مقعدا افريقيا ( وكانت كلها لم تحظم الا بأصوات ضئيلة لأن القوميين قد قاطعوا الانتخابات ) ومقعدا عن الملونين . أما فيلد فلقد أحرز انتصارا ساحقا في الدوائر الانتخابية الأوروبية ولهذا حصل على أغلبية كافية لتمكنه من تشكيل حكومة جديدة . ولقد أصبح واضحا أن السياسة في وسط افريقيا قد أصبحت مستقطية بالقدر الذي تسمح به الدساتير المختلفة .

وكان عام ١٩٦٣ هو عام اتخاذ القرار الحاسم في وسلط افريقيا البريطانية . وفي ديسمبر عام ١٩٦٢ كان د.ا بتلر الوزير البريطاني الذي كان قد انتزع نسئون وسلط افريقيا من أيدى وزارة المكومنولث والوزارة الاستعمارية ، كان قد منح نياسالاند فعلا حق الانسحاب من الاتحاد الفيديرالي ، وكان ذلك بمثابة التصدع الحاسم في جبل الجليد الفيديرالي فأدى بالضرورة الى الانهيار الكامل ، واذا ما أصبح في امكان نياسالاند ان تنسحب فأنه لن يكون هناك أي اعتراض مقبول يمكن أشهاره أمام امتداد نفس الحق الى روديسيا الشمالية ، ولقد ادرك كل من ولنسكي ومؤيدوه هذا المنطق السياسي ، وشنوا حربا ضروسا ضد

الوزراء البريطانيين من أجل المحافظة على المبدأ القائل بعدم حق الانسحاب بدون موافقة جميع حكومات وسط افريقيا الأربع . ولكن نقطة حسم الخلافات قد وصلت الى نقطة اتخاذ القرار حول دستور رودسيا الشمالية ففي عام ١٩٦١ تنبأ ولنسكى بأنه بمجرد السماح للافريقيين بدخول قاعات السلطة في رودسيا الشمالية فان الكيان الكامل للاتحاد سيكون معرضا للخطر . وسيكون الدافع السياسي مجبرا على اعطاءهم سلطات دائمة الاردياد تؤدى في نهاية المطاف الى مطالبتهم بالانسحاب. وقد يتم تخفيف الحمل عن ظهر نياسالاند من أجل انقاذها ولكن لو أن روديسيا الشمالية سارت في نفس الطريق فان أيام الاتحاد ستصبح معدودة ، وفي تلك اللحظة العصيبة كانوا يفكرون في القيام بعمل عسكري في الاتحاد ولكن الحكومة البريطانية قضت على هذه الخدعة بقيامها باستعدادات عسكرية . وبمجرد أن فقد الاتحاد هذه المعركة الفامضة فأنه كأن لا يمكن انقاده الا باحداث تفييرات دستورية حذرية تعطى للافريقيين النصيب الأكبر من السلطة . وكان هذا يعنى فقدان الأوروبيين للسبب الرئيسي لوجود النظام الفيديرالي الا وهو الابقاء على طريقة حياتهم المتميزة وتوسيع نطاقها ، ولهذا لم تكن موضع تفكير لحكومة ولنسكى . ولكن الحكومة البريطانية أدركت انه في الامكان الآن العودة الى خدعة قيام المستوطنين البيض بثورة مسلحة ، وأن يكون لتهديدها نفس الأثر مرة ثانية.

ولهذا كان في امكان ولنسكى أن يعترض بجنون على الخيانة الممثلة في اعتراف بريطانيا ، بحق نياسالاند في تقرير مستقبلها ، ألا أنه لم يستطع أن يفعل شيئا ذا تأثير ليقوم بعمل مضاد ، وكان في امكان الحكومة البريطانية أن تنهى وعودها السابقة التي منحتها آياه بكل مالديها من سخرية وماتتمتع به من حصانة .

وعلى أية حال فانه فى بداية عام ١٩٦٣ وجد ولنسكى نفسه منعزلا بدون أية سلطات فى الأقاليم الثلاثة . ففى روديسيا الجنوبية أوقع حزب فيلد المسمى بالجبهة الروديسية الهزيمة بفرع حزب ولنسكى الذى يتزعمه هوايت هيد . وفى روديسيا الشمالية تمكن فرع حزب ولنسكى بزعامة روبرتس أن يشكل فقط جبهة المعارضة للحزب المتآلف بزعامة كواندا ـ تكومبولا . وفى نياسالاند كان الدكتور باندا يسيطر سيطرة تامة . وظل ولنسكى مسيطرا على حكومته الفيديرالية وبرلمانه الذى حصل فيه على مقاعده فى انتخاب قاطعته المعارضة .

وعلى هذا فقد كان واضحا أن القومية الافريقية قد قصمت ظهر

المقاومة فى الاقليمين الشماليين وقد ساعدها بدرجة عظيمة فى تحقيق هذا الأمر تحطيم القلعة البيضاء المقدسة فى كينيا فى « مؤتمر لانكستر هاوس » المنعقد فى عام ١٩٦٠ ولكن تكتيكاتها الحربية المدعمة علاوة على النظام الذى بدا واضحا فى حزب كل من دكتور باندا وكينيث كاوندا أقد أكدا تفوقهما على القوى البيضاء المضطربة والمفككة التى تحارب بدون دفاع كاف ضد حركة المد الافريقى الجارف .

ولهذا فلقد حققت نياسالاند حكما ذاتيا داخليا في فبرابر وأصبح الدكتور باندا رئيسا للوزراء وفي الشهر التالي وافق المستر بتلر على طلب تقدم به كينيث كاوندا وهارى نكومبولا ومؤيدوهما يطالبون فيه بضرورة منح روديسيا الشمالية نفس حق الانسحاب الذي تتمتع به نياسالاند وقد كان ذلك بمثابة نهاية الطريق أمام الاتحاد وأصبح في امكان ولنسكي وهؤلاء الذين يتعاطفون معه في حزب المحافظين البريطاني أن يرفعوا للمرة الثانية أصواتهم بالاعتراض في الوقت المناسب ، الا انه لم تعد لديهم السلطة ولو حتى في تأجيل موت الاتحاد ولقد اثار المشروع الفيديرالي الأصلى العداوة في قلوب الافريقيين وأساء اليهم عندما فرض عليهم ، كما آثار غضبهم توقعهم استمرار حكم الحكومة الفيديرالية التي يسيطر بريطانيا ، واستراتيجيتهم السياسية التي تتسم بذكاء خارق لكي يحطموا بريطانيا ، واستراتيجيتهم السياسية التي تتسم بذكاء خارق لكي يحطموا السيطرة البيضاء ويقيموا صرح دولهم الافريقية . كما كانوا محظوظين الني مجهوداتهم توافق وقت حدوثها مع ثورة الاستقلال الافريقية الرائعة التي كانت تكتسع القارة . وتمكنوا من احراز النصر في معركتهم .

ومنذ ذلك الوقت فصاعدا كان كل الذى تبقى هو تقسيم اصول وخصوم ومسئوليات الاتحاد حتى يسمح لكل من نياسالاند وروديسيا الشمالية بالتقدم نحو الاستقلال القومى ومواجهة المشاكل الخطيرة المتبقية في روديسييا الجنوبية . وتم الاتفاق في المؤتمر المنعقد عند شلالات فيكتوريا (۱) في شهرى يونيو ويوليو على تقطيع أوصال الاتحاد الفيديرالي ووضع الترتيبات الخاصة بوفاته في ٣١ ديسمبر عام ١٩٦٣ . وعلى هذا أفسح الطريق أمام نياسالاند لكى تسير في الخطوات التدريجية التقليدية في حكومة محلية ذات حكم ذاتى الى دولة مستقلة تماما تتمتع بسيادتها، كما مهد الطريق أيضا أمام روديسيا الشمالية لتسير في نفس الطريق وان كنات متخلفة عنها بعض الشيء .

<sup>(</sup>۱) تقع على نهر الزمبيزي .

وفى نهاية المطاف حققت نياسالاند استقلالها فى السادس من يوليو عام ١٩٦٤ متخذة اسم « مالاوى » . وحينذاك تحمل كل من الدكتور باندا ووزرائه مسئولية العمل الرائع باقامة صرح سياسة اقتصدية قادرة على توفير مستوى معيشى حديث لشعبهم الذى يزيد على الثلاثة ملايين فى دولة مقفلة من جميع الجهات ( لا تطل على البحر ) وتعتمد اعتمادا كليا على الزراعة . ويسر لهم حزبهم المسمى بحزب مؤتمر مالاوى حركة قومية قادرة على تعبئة المجهودات من أجل التنمية مبتدئا من القرية بل وان حكومة باندا كانت مستعدة للتفاوض مع البرتغاليين لكى يسهلوا وصول صادراتهم الى الشواطىء . ولكن بعضا من رجال باندا اليافعين كانوا يتحدثون فى الخفاء عن سياسة افريقية أكثر تقدمية على مستوى القارة ، وذلك لأنهم حاربوا من أجل القومية قبل عودة الدكتور باندا ، وليس من الضرورى ان يتبعوا دائما زعامته ذات الاتجاهات الغربية .

وفى نفس الوقت تقدمت روديسيا الشيمالية فى نفس الطريق الدستورى . ومكنها الدستور الجديد من اجراء انتخابات اخرى فى يناير عام ١٩٦٤ حيث كسب حزب الاستقلال القومى المتحد بزعامة كينيث كواندا الانتخابات بأغلبية ملموسة فحصل على خمسة وخمسين مقعدا من الخمسة والسبعين . وكان مخصصا للأوروبيين عشرة مقاعد فى الجمعية الجديدة وقام حزب الاستقلال القومى المتحد بمحاربتهم جميعا بما لهم من مؤيدين بيض . ولكن كانت ماتزال الغالبية الأوروبية التى كانت لسوء حظها ينتابها الخوف نتيجة للتمردات التى يقوم بها سكان شرق افريقيا والتى تصادف حدوثها أثناء اجراء الانتخابات ، كانت مازالت ترفض مساندة كواندا .

وكسب الحزب القومى التقدمى بزعامة جون روبرتس جميع المقاعد المحتجزة وكان هذا الحزب هو الفرع القديم لحزب ولنسكى المسمى بالحزب الفيديرالى المتحد ولكن هذا الفرع اتخذ لنفسه هذا الاسم الجديد . وكان هذا الرفض لتأييد حزب الفالبية الافريقى والتعاون فى بناء حكومة قومية جديدة تمثل جميع الأجناس بمثابة فأل سيىء للعلاقات العنصرية السياسية بعد الاستقلال . ولكن بالرغم من هذا فان حقيقة عدم قيام الأوروبيين بأى اعتراض جدى ضد التقدم نحو الاستقلال تحت سلطة الحكومة الافريقية كانت تمثل فى مظهرها ثورة شبيهة بتلك الموجودة فى كينيا ، وكان هناك أيضا من الأسباب مايدعو الى التغاؤل باختفاء الصراع القائم بين الافريقيين فى فترة وجيزة ، ولم يكسب حزب باختفاء الصراع القائم بين الافريقيين فى فترة وجيزة ، ولم يكسب حزب

تكومبولا المسمى « بالمؤتمر القومى الافريقى » سوى عشرة مقاعد توجد اساسا فى الجنوب فى مقاطعة تونجا . وبدا من المحتمل أنه بمجرد أن تصبح روديسيا الشمالية مستقلة فأن مجهودات كواندا التى يبذلها من أجل تحاشى الانقسام القبلى قد تلقى النجاح فى حث التونجا على المشاركة فى المجهودات الخاصة باقامة صرح الأمة خاصة أذا ماوجد نكومبولا بصفته واحدا من الرواد القوميين الأوائل ـ مكانا بارزا فى حياة الأمة الجديدة .

وعلى هذا أصبح كواندا رئيسا للوزراء وحصلت حكومته على سلطات الحكم الذاتي الداخلي وفي الرابع والعشرين من أكتوبر عام ١٩٦٤ أصبحت روديسيا الشمالية هي الوحدة الثانية من الاتحاد المندثر التي تحصل على استقلالها تحت حكم حكومة افريقية . واتخذت لنفسها اسم زامبيا لتصبح أول دولة تطبق النظام الجمهوري عند الاسستقلال وابتدات الدولة تبنى حياتها القومية وتراودها آمال أفضل بكثير مما يراود معظم الدول الافريقية الأخرى وذلك لما تتمتع به من مواردها النحاسية الفنية والعلاقات العنصرية المتحسنة ووجود نوع من الثقة بين كواندا وشركات النحاس الرئيسية علاوة على تاريخها النقابي الطويل . وكان لا بد من احداث تعديلات كثيرة في التعليم والتدريب الفني والاداري وتنميسة المناطق الريفية حيث كان معظم الشعب ما يزال يعيش هناك الا أن كواندا وتابعيه كانوا قد أدركوا فعلا هذه الاحتياجات واستعدوا لمواحهتها واقعيا . كما أنهم أدركوا أيضا القوة التي قد تحدثها العلاقات العالمية في نطاق أوسع كما أنهم فتحوا الطريق أمام علاقات أكثر توطدا مع تنجانيقا. وبدا أن دولة زامبيا الجديدة تتمتع سواء من ناحية القوة الاقتصادية أو النضوج السياسي بموارد تسمح لها بأن تكون ذات نفسوذ قوى في الاستشارات التي تقدمها للقارة .

وهذا جعل روديسيا الجنوبية تظل المشكلة المترسبة الوحيدة من الاتحاد . فقد قاسى سكان روديسيا الجنوبية لوقوعهم على خط الحدود بين كل من افريقيا السوداء وسياسة التفرقة العنصرية . وكان الشعب الأبيض يفوق تعداده أى جزء آخر يقع الى شمال حدودها فى افريقيا باستثناء الجزائر . فكان يوجد بهسا ما بين ٢٠٠ و ٢٥٠ الفا من المستوطنين الأوربيين عندما قضى على الاتحاد وكانت نسبة كبيرة منهم وهى التى تمثل الجيل الثالث أو الرابع تتمتع بالجنسية الروديسية . ولم يكن من المحتمل أن يقبلوا الحكومة الافريقية بنفس السهولة التى قبلها الستون الفا من البيض فى كينيا أو الخمسة والسسبعون الفا فى روديسيا الشمالية . علاوة على هذا كانوا قد طردوا فعلا رئيس وزرائهم

جار فيلد تود ، وادجار هوايت هيد لاقتراحهما التقدم بتنازلات زائدة عن الحد للافريقيين .

علاوة على هذا كان المستوى المعيشى المرتفع الذى تتمتع به رودسيا الجنوبية هو الذى يلاقى معظم التهديدات المباشرة نتيجة لانتهاء الاتحاد. فكان أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد ربط الثروة النحاسية في الشمال بالصناعة والتجارة الناجحة في الجنسوب . وقد أعقب أقامة الرابطة الاتحادية أقامة مشروعات ضخمة في كل من سالزبورى وبولاوايو . وتضاعفت الجالية البيضاء ، وبدت آمال الابقاء على هذه المكانة الممازة في كل من مجالات الأعمال والمهن وكذلك بين الصناع ـ بدت مشرقة .

وعندما وقعت الواقعة وتلاشى الاتحاد وتولت الحكومات الافريقية في الشمال هجر عدد كبير من الأوروبيين الدولة ليستقروا عادة في جنوب افريقيا . وارتفع عدد العاطلين بين الأوروبيين والافريقيين على السواء بشكل خطير وتوقف البناء وبدت الدعامات التى تكمن تحت المستويات المعيشية التى يتمتع بها البيض على وشك التصدع ، واصبح الشعور الفجائي بعدم الأمن والطمأنينة يؤثر تأثيرا خطيرا على الجو السياسى .

وأصبح ونستون فيلد في موقف يائس وعندما حصلت روديسسيا الشمالية على حق الانسحاب من الاتحاد طلب هو وولنسكي على الفور بوجوب منح الاستقلال لروديسيا الجنوبية . وادعيا بأن روديسسيا الجنوبية كانت تحكم نفسها ذاتيا داخليا منذ عام ١٩٢٣ ، كما أنها أظهرت مقدرتها على توفير حكومة جيدة أكثر وضوحا من الحكومات الافريقية الحديثة في الشمال ، وكان من المكن لها أن تصبح مستقلة في الماضي لو لم يخلق هذا الاتحاد .

ولكن الحكومة البريطانية شعرت حينسخاك باثر الرأى الافريقى والآسيوى على موضوع حكم الفالبية في الدول الافريقية وكان قد عبر عن هذا الرأى داخل كل من الكومنولث والأمم المتحدة دول افريقيسة يمكنها الاعتماد على التأييد الأمريكي بقدر ما يمكنها الاعتماد على التأييد الشيوعي في موضوع من هذا النوع . وحاول المستر بتلر حث رئيس وزراء روديسيا الجنوبية على وجوب تعديل دستوره اذا ما اراد أن يتوقع من بريطانيا منحه الاستقلال حتى يسمح للافريقيين بسلطة أكبر من تلك التي يتمتعون بها نتيجة لشغلهم فقط لخمسة عشر مقعدا من بين الخمسة والستين .

وكان ونستون فيلد قد تقدم بتعهد انتخابى بعدم تغيير الدستور

طوال حياة ذلك البرلمان ، وكان يعلم أيضا أن معظم وزرائه قد يعارضون أية سياسة من هذا النوع ، وأن غالبية الأوروبيين يصممون بقوة مماثلة على مقاومة الامتيازات التي رأوا بأنها تقود مباشرة الى قيام حكومة افريقية وكانوا بفضلون كثيرا سير الحكومة في نفس طريق العنف الذى كان قد انتهجه هوايت هيد تجاه الافريقيين وهو الذى ينص على حكم الاعدام الفورى على كل من يلقى قنابل الموتولوف ، والجلد والسبجن مدى الحياة . وحبذت فئة من البيض في روديسيا الجنوبية فكرة اعلان الاستقلال من جانب واحد تحديا لرفض بريطانيا . ولكن ذلك كان معناه التمرد كما أنه سيحدث ضرما بليفا في ولاء القوات المسلحة ويؤدى الى الطباق الروديسي كما أنه قد يؤدى الى التدخل الايجابي للأمم المتحدة . وأثار هذا الاقتراح الذعر بين رجالات الأعمال وان كان بالرغم من جميع الخطاره ، ظل شعبيا لدى فئة كبيرة من الجالية الأوروبية .

وفي اثناء الخمسة عشر شهرا التالية لانتخاب المستر فيلد بذل مجهودات حيارة ليحث الحكومة البريطانية على منحه الاستقلال . بل انه وافق على حضور مؤتمر شلالات فيكتوربا وعلى التعاون على تفكيك الاتحاد على الرغم من أنه جعل الاستقلال شرطا لحضوره . ولكن بريطانيا لم ترضه الا بالقليل . وفي الواقع فانه بعد أن حل السير اليك دوجلاس ـ هيوم محل هارولد ماكميــلان كرئيس لوزراء بريطانيــا في اكتوبر عام ١٩٦٣ كان رأى المحافظين في بريطانيا يميل الى التشدد تجاه قضية البيض في روديسيا . وبالرغم من أن السير « اليك » كان قد وقف في الماضي الى جانب المعارضة ضد الاتجاهات الليبيرالية في حزبه فانه وضع حينذاك التزامات أكثر تحديدا من سابقه . ولم تحدد الحكومة البريطانية متطلبات بعينها من أجل منح الاستقلال لئلا تستفلها حكومة روديسيا الجنوبية في تعبئة تأييد البيض من أجل اتخاذ عمل من جانب واحد على نفس نهج « حفلة شاى بوسطن » . ولكنها من الوُكد أظهرت الحاجة لتوسييع قاعدة حق الانتخاب الافريقي وزيادة عدد المقاعد الأفريقية . وكانت قلقة على وجه الخصوص في التأكد من أن الافريقيين يتمتعون بالحد الادنى من المقاعد وهو ثلث المجموع العام المتطلب لاعاقة اجراء أنة تفييرات دستورية .

وفى نفس الوقت احتلت قضية روديسيا الجنوبية اهمية متزايدة بين الدول الافريقية فقد عرضوها أمام الأمم المتحدة كما أن تلك الدول التى كانت أعضاء فى الكومنولث انتهزت الفرصة فى الضغط على بريطانيا

لتتخد عملا حاسما بدرجة اكبر من أجل زيادة حقوق الافريقيين وحماية القوميين . وأثار غضب هؤلاء الأعضاء بوجه خاص سياسة فيلد المستمرة في سلب ونهب القوميين وكان جوشوا نكومو » « وندابا ننجى سيثولى » المحترم هما الضحيتان الرئيسيتان للاضطهاد والاعتقال .

ولكن كان من المكن أن يزداد الضغط الافريقي والبريطاني قوة من أجل المطالبة بحقوق الافريقي لو كان القوميون أكثر اتحادا ويتسمون بالحكمة السياسية . الا أن نكومو لم يكن زعيما مفرطا في مهارته وكان قد فقد الكثير من الاحترام بين قرنائه نتيجة لكثرة تفييه عن الدولة أثناء أزماتها . وقد أدى هذا في نهاية المطاف الى حد حدوث انشقاق في معسكر القوميين ، مع انفصال عدد من الشخصيات البارزة عن نكومو لتكون حزبا منافسا له أطلقوا عليه الاتحاد القومي الافريقي الزمبابوي بزعامة « ندابا ننجي سيثولي » المحترم . وبعد أن أوقف هوایت \_ هید حزب نکومو المسمى اتحاد شعب زمبابوى الافریقی کان نكومو مترددا في تكوين حزب جديد وكانت لديه جميع الأسسباب التي تجعله يتوقع مواجهة نفس مصير أحزابه الأخرى ولكنه خلق الآن « مجلس حراس الشعب » كبديل للحزب · وقام مؤيدو كل من سيثولي ونكومو بشن هجمات عنيفة كل على الآخر خاصة في المدينتين الافريقيتين « هراری » « وهای فیلدز » اللتان تقعان فی ضواحی سالزبوری \_ ومال نكومو الى الاحتفاظ بتأبيد الجماهير في حين أن سيتولى كان بروق أكثر للمثقفين وحاول زعماء بعض الدول الافريقية الأخرى العمل على التئام هذا الجرح ولكن دون جدوى في احراز نجاح مباشر . بل انه بدا هناك خطر حدوث انقسامات بين الدول الافريقية حول اختيار تأبيد أنهما .. ولكن من المؤكد أن هذا الاتفاق جعل من الأسهل على حكومة الجبهة الروديسية رفض جميع الأمتيازات . وفي امكان الشعب الأبيض هناك أن بشير الى هذا العنف المتبادل بين الافريقيين أنفسهم كدليل على أن وجود حكومة افريقية من شأنه أن يؤدى الى تكرار كارثة الكونفو .

ولهذا فقد تركت روديسيا الجنوبية الى جانب كل من جنوب أفريقيا وانجولا وموزامبيق كواحدة من المشاكل التى يجب حلها بعد أن تكون ثورة الاستقلال قد أمسكت بزمام بقية أجزاء القارة . وكان تعداد الجالية الأوروبية هناك أقل من عشر السكان الأوروبيين فى جنوب افريقيا ، ولم يكن من المتوقع لها أن تصسمد طويلا هكذا أمام القومية الافريقية . وكان من الأمور الهامة أنه بالرغم من توسسلات كل من ولنسكى وفيلد رفض الدكتور فيرفورد الزام نفسسه بمسساعدتهم .

فلم تكن لديه أية رغبة في توسيع نطاق خطوط دفاعه وأضافة ثلاثة ملايين آخرين من الافريقيين الى مشكاكله . وكان الأوروبيكون الروديسيون مسلحين جيدا نسبياً وكانت لديهم قوة عسكرية وجوية ، كما كان هناك تصميم عظيم على مقاومة عمل أي اتفاق مع القوميــة الافريقية ، بل أن ونستون فيلد ذاته قد طردوه في أبريل عام ١٩٦٤ لافتقاره الى الشدة . ولكنه حتى وأن كان الأمر كذلك فأن ذلك إقلد حمل مهمة خلفه الان سميث أكثر صعوبة . فلقد أدت الشدة الى تعميق الانقسام في المجتمع الأبيض الروديسي ذاته بين هؤلاء الذين قد يرغبون في التضحية بجميع الآمال الاقتصادية على مذبح التفسرقة العنصرية وهؤلاء الذين لديهم الاستعداد للاتفاق لكي يتحاشوا مواجهة عنيفة . وقد أصدر رئيسا الوزارة السابقان وهما جارفياد تود ، والسير ادجار هوايت هيد علاوة على السير روبرت تردجولد رئيس القضاة الفيديرالي السابق ، تحذيرات علنية ضد الأخطار الكامنة في اصــدار اعلان بالاستقلال من جانب واحد . بل انه كانت هناك بعض الاشاعات حول استدعاء السير روى ولنسكى لتزعم جبهة معارضة متحدة ، ولكن هذا بالطبع آثار مشكلة عدم ليبيراليته السابقة وعدم شاعبيته بين الافريقيين . وبعد الموقف المتسدهور المزيد من عطف المحافظين في بريطانيا ، ولكن حتى لو أن الربع مليون من البيض قد اتحدوا بأجمعهم فانه لن يتوفر ببساطة العدد الكافى منهم من أجل القيـــام بمقاومة على نفس نمط تلك الموجودة في جنوب افريقيا ، وسميضطرون في نهاية المطاف قبول حكومة افريقية اذا ما ظلت بريطانيا متمسكة بساطتها الدستورية النهائية ، ووقوف باقى افريقيــا والرأى العام العــالمي ضدهم . والمشكلة الحقيقية هي ما اذا كانوا سيتفقون في الوقت المناسب لكي ينفذوا فرصة التعاون فيما بين الأجناس أو يحطمون مستقبلهم بمعاداتهم للافريقيين على الدوام .

وحتى نهاية عام ١٩٦٤ لم يصلوا الى اتخاذ هذا القرار الحاسم . وقد وضع تأييد البيض المتزايد لايان سميث فى الهزيمتين المتلاحقتين اللتين حلتا بالمعارضة فى الانتخابات الفرعية . ففى احدى هذه الانتخابات خاب أمل السير روى ولنسكى ، الذى انتزع الآن منصب زعامة المعارضة من هوايت هيد ، خاب أمله فى محاولته العودة الى الحياة البرلمانية . وحصل سميث أيضا على توقيع من الزعماء الافريقيين المسئولين لكى يقنع الحكومة البريطانية بأنهم أو يدون مطلبه بالاستقلال. ولكنه بالرغم من انهم عبروا عن تأييدهم كان كل واحد يعلم بأنهم لم يسمعوا سوى وجهة نظر الحكومة وبأنهم كانوا تحت سيطرة الحكومة ، وكانوا تواقين الى

اعاقة القوميين . وكانت الجالية البيضاء بمفردها هي المشلة في الاستفتاء الذي خرج يطالب بالاستقلال بالاجماع .

وفى عام ١٩٦٤ وجه هارولد ويلسبون رئيس الوزراء البريطانى الجديد ، تحذيرا علنيا الى سكان روديسيا الجنوبية البيض بأنهم اذا اعلنوا الاستقلال من جانب واحد فان ذلك قد يصل الى حد التمرد ويُودى الى الطرد من الكومنولث بكل ما يترتب عليه من نتائج اقتصادية ولقى ويلسون تأييدا فى كل من واشنطن وعواصم الكومنولث . وأصبح سميث حينذاك فى موقف يائس . فلو أنه أحنى رأسه فسسيواجه نفس مصير فيلد ، ولو استمر فى الضغط فسيجد نفسه وحيدا ضمن زمرة جنوب افريقيا والبرتفال .

ولهذا لم يتقرر الاختيار بعد . فهل سيحاول سكان رودسيا الجنوبية البيض اقامة مجتمع غير عنصرى متناسق مع كل من زامبيا ومالاوى ، أم انهم سيقامرون بالتحالف مع كل من جنوب افريقيا والبرتفال ، ليصبحوا حصنا ضد مد القومية الافريقية السائر في اتجاه الجنوب ؟

## الفصل المعادى عشر المحسواع ووترار ووت المشروت

كان شرق افريقيا في خمسينات القرن العشرين وأوائل ستيناته مسرحا لصراع ذي أهمية قصوى للقارة بأجمعها • ودارت رحى المعركة أساسا في كل من كينيسا وتنجائيقا ، وان كان لها أصداء في جميع أنحاء افريقيا الشرقية البريطانية • وكان جوهر المسمكلة بكل بساطة يدور حول ما اذا كان في امكان الافريقيين تحقيق قوة سياسية في الدول التي استقرت فيها جاليات أوروبية لها شأنها • وكان هناك سؤال ثانوي متضمن في هذا السؤال وهو اذا حصل الافريقيون على السلطات فهل في امكان الأوروبيين الاستمرار في الحياة الآمنة في مزارعهم أو في المدن التي اقاموا صرحها أم لا • وهل في امكانهم اجراء التعديل السيكولوجي العيق المتطلب من أجل الحياة تحت سيطرة الحكومات الافريقية ؟ •

وكان من نتائج هذا الصراع التأثير على الاتجاهات والأحداث بمدى يتعدى شرق افريقيا ذاته . فلم يكن لهذا الصراع أهمية عملية فقط فى تقرير المستقبل الدستورى لكل من كينيا وتنجانيقا وأوغندا • بل كان له بنفس الدرجة مغزى رمزى عميق • فمنذ فترة الحرب العالمية الأولى كانت كينيا تعتبر حجر الزاوية بالنسبة لمكانة المستوطنين البيض فى كل من افريقيا المتعددة الأجناس وبريطانيا • فكانت الجالية البيضاء التى كانت تتمتع بسلطات المنتصرين الخاصة تحكم روديسيا الجنوبية من الناحية العملية ، ولم يتنبأ أى شخص بحدوث أى تحد خطير لسلطاتها في المستقبل القريب ، وظلت روديسيا الشمالية بحالتها البربرية دون أى تطور اللهم الا في حزام النحاس الذي كانت تحكمه الشركات المهاجرة اليه ، بل ان تنجانيقا التي كانت في الماضى مستعمرة المانية سابقة،

واصبحت الآن تخضع جزئيا لسلطة هيئة الأمم المتحدة ، وليس بها سوى عدد ضئيل فقط من السكان البيض ذوى الجنسيات المختلفة ، نادرا ما كانوا يفكرون كدولة ذات استيطان أبيض • أما أوغندا فلقد كانت أقل من أن تمر بمرحلة الاختبار البيضاء ، لأن الافريقيين فيها كانوا يتمتعون ببناء اجتماعى فى غاية التطور وبنصيب كبير من الثروة فى حين أن قليلا من الأوروبيين من اتخذها كوطن دائم له •

وعلى هذا فقد ظلت كينيا بؤرة الجدال ، يحيط بها دفاع وهجوم أكثر حدة من أية دولة افريقية أخرى ، فلم يتحول انتباه العالم ويتركز على كل من روديسيا الجنوبية والشمالية والجزائر وجنوب افريقيا الإ فى عام ١٩٦٠ الحاسم ، فلقد أثرت ذبذبات معركة كينيا على تطور الأحداث في كل من هذه المستعمرات ، اذ أن القرار الحاسم الذي اتخذ في عام ١٩٦٠ دل قبل الأوان على المصير النهائي الذي ينتظر بقية أجزاء القارة الافريقية المتعددة الأجناس ،

والسمة الثانية التي اتسم بها شرق افريقيا أثناء تلك الفترة هو ازدياد الاتصال تدريجيا بين الأجزاء المكونة له • فكما علقنا في الفصل السادس يعتبر هذا التخطيط لمستعمرات شرق افريقيا تخطبطا تعسفا الى حد ما . حقيقة أنه في أوائل الخمسينات كانت هناك علاقة محدودة بينها ، الا أن معظمها كان قد ابتدأ فعلا في تطوير شكل ما من العلاقات فيما بينها قبيل انتهاء تلك الفترة ، وكانت هذه العلاقات اما علاقات صداقة أو عداء . وفي أوائل الخمسينات انتاب عددا كبيرا من الافر نقيين ذوى الوعى السياسي ، الحوف لثلا يكون لدى رجال سياستهم الأوروبيين مطمح اقامة نفس النوع من الاتحاد الفيديرالي الذي كانوا قد أقاموا صرحه حينذاك في وسط افريقياً • وكان ذلك الحوف واحدا من الأسباب الرئيسية التي أدت الى أزمة أوغندا في عام ١٩٥٣ ، ذلك لأن رجال السياسة الافريقيين طالبوا بوجوب معاملة كل دولة كوحدة منفصلة • ولكنه بالرغم من هذا فانه بانتهاء ذلك العقد كان الزعماء الافريقيون يبحثون عن الوسائل لخلق اتحاد فيديرالي خاص بهم . ولم يكن يوجد من الناحية الواقعية أية اتصالات بين كل من كينيا من جهة واثيوبيا والصومال من جهة أخرى حتى أوائل الستينات . الا أن خطط الاتحاد الفيدين الى كانت تتضمن احتمال أن تصبح كل من أثيوبيا والصومال دولتين عضوين في الاتحاد في الوقت الذي كان الصراع العنيف بين كل من الصومال وجــــارتيها الأخريين يزداد حدة . وبالرغم من أن زنزيبار كانت تخضع للحسكم البريطاني مثلها في ذلك مثل الأقاليم الأخرى الواقعة في القارة الا أنه لم يكن بينها وبين كل من تنجانيقا أو كينيا الا علاقات طفيفة اللهم الا تلك الروابط القائمة بينها وبين الشريط الساحلي الكيني ولكنها رغم ذلك كله كانت تفكر أيضا في أن تصبح عضهوا في الاتحاد المقترح وكانت موريتيوس تتلاعب أيضا بنفس الفهكرة ، بالرغم من ندرة وجود أية علاقة بينها وبين بقية شرق افريقيا و أما مدغشقر فكانت الاستثناء الوحيد لتلك القاعدة ، اذ أن اتجاهاتها كانت تميل الى الانحرافات تجاه الدول الافريقية المتكلمة بالفرنسسية ، لكن على أن يكون ذلك بعد الاستقلال فقط وبالرغم من أن ممثليها قد اختلطوا بالمبعوثين الافريقيين في باريس بعد الحرب الا أن أوجه نشاطها القومي قد تطور بشكل مستقل الى حد كبير عن أوجه النشاط القومي الافريقي ، ومع وجود هسندا الاستثناء شاهدت أواخر الخمسينات وأوائل الستينات شعورا بوحدة الجماعة ينمو ببطء بين هذه الدول التي وضعناها سويا داخل اطار شرق افريقيا وينمو ببطء بين هذه الدول التي وضعناها سويا داخل اطار شرق افريقيا و

## \* \* \*

قضت مدغشقر معظم الخمسينات في بذل الجهود لاصلاح الدمار الشامل الذي أحدثه تمرد عام ١٩٤٧ ومحاولة قمعه وكان الدمار قد حل بمناطق بأكملها ، ولما لم تكف على الاطلاق المحاصيل التصديرية مثل البن والأرز والطباق لدفع أكثر من نصف ثمن الواردات ازدادت الحاجة للمساعدات الخارجية بشكل كبير وكان الفرنسيون يقومون بتمويل عجز الميزانية الضخم والعمل من أجل اعادة البناء والتنمية الحديثة ، وأصبحت الجزيرة حملا ماليا ثقيلا على دافع الضريبة الفرنسي وأصبحت الجزيرة حملا ماليا ثقيلا على دافع الضريبة الفرنسي و

ولقد كشف المالاجاشيون عن واحدة من القوميات الوطنية الأصيلة فى الفلك الافريقى • فالملاين الحمسة من السكان يتمتعون بلغتهم الخاصة وثقافتهم وشخصيتهم • ولكونهم يعيشون فى جزيرة فان ذلك منحهم وحدة جغرافية لا تدين بشىء للقرارات الامبريالية • وان ما دفعهم الى الرغبة فى وضع نهاية للحكم الفرنسى ليس هو مجرد خوفهم السلبى من الفرباء بل هو مطمح ايجابى فى توفير سلطات للدولتهم تمكنها من السيادة •

وعلى هذا فانه بالرغم من الكارثة التى نزلت بالأرواح وانتشار الدمار الذى ترتب على التمرد لم يكن فى الامكان على الاطلاق اخضاع القومية المالاجاشية بل كانت ما زالت أقل اقمعا . وأكدت الادارة الفرنسية أن الممثلين التى توافق عليهم يتم انتخابهم بباريس ، ولكن القانون العسام يسر فرصة اعادة توكيد الدعوة القومية ، وقد تركزت هذه الدعوة حول شخصية فيليبرت تسيرانانا المدرس الفرنسي التعليم والمحاضر في هادة

التربيسة ولقد ذاع صيت تسيرانانا عن طريق عضويته في مجلس الماجونجا القروى ، ثم أصبح نائبا في مجلس النواب الفرنسي في بداية عام ١٩٥٦ ، وهناك التحق بالقسم الفرنسي من حزب العمال العالمي أثناء فترة حكم حكومة « چيه موليه » وتمكن بمساعدة هذا الحزب أن يشكل حزبه الاشتراكي في مدغشقر وأطلق عليه الحزب الاشستراكي للديموقراطي وأقام القانون العام شسكلا من الحكومة الفيديرالية في الجزيرة لها منظمات قروية ومركزية وأصبح تسيرانانا رئيسا لجمعيته القروية في الماجونجا ونائبا لرئيس حزبه الفيديرالي وحصل حزبه على تأييد واسع النطاق بسرعة في الريف بالرغم من مواجهته معارضة لها وزنها في المدن و

وعلى هذا فقد كان تسيرانانا في مركز يسمع له بأن يعطى رأيا قاطعا في استفتاء ديجول لعام ١٩٥٨ • فلقد قرر بأن الوقت لم يحن بعد للاستقلال الكامل لأنه كان يخاف من العواقب الاقتصادية الوخيمة الشبيهة بتلك التي حدثت في وسط افريقيا الفرنسية لو أنه قطع العلاقات مع فرنسا • ولكن مع هذا فانه في المدينتين الرئيسيتين المسميتين تاناناريف وتاماتاقي دعا كل من القوميين والاشتراكيين والشيوعيين من بين صفوة الشباب المتعلمين من أجل عدم الادلاء بأصواتهم والمطالبة بالاستقلال التام • وقد خلت المشاعر القبلية أيضاً من الانقسام بين وجهتي النظر لأن عددا كبيرا من هؤلاء الذين يؤيدون الانفصال عن فرنسا ينتمون الى قبيلة الهوقا وهم الحكام التقليديون لمدغشقر والذين لا تفضل سمعتهم قبيلة الهوقا حسمعة الفرنسيين •

واتبع نصيحة تسيرانانا ٧٧٪ من الناخبين وأصبيحت مدغشقر «جمهورية مالاجاش» داخل المجموعة الفرنسية ولقد حصلت الجمهورية الجديدة على المزيد من السلطات التي تفوق أعضاء المجموعة الآخرين اذ سمح لها برفع علمها الخاص واستخدام نشيدها الوطني وعلاوة على ذلك قامت الجمعية التأسيسية بوضع دستور رئاسي شبيه بدستور ديجول ، يمنع الرئيس سلطة اختيار وزرائه وحل الجمعية ، وكان مجلس الشيوخ يقدم له المشورة مع العلم بأن أول هذه المجالس كان يتكون كلية من مؤيدي تسيرانانا وتم انتخاب تسيرانانا تفسمه كأول رئيس في عام ١٩٥٩ وكان عليه أن يستغل على الفور السلطات التي منحت له في الدستور لكي يعالج الآثار المدمرة التي أحدثتها الأعاصير والفيضانات التي دمت جزيرته ولم تؤد هذه المآسي الا الى ازدياد اعتماد الجمهورية اقتصاديا على المساعدة الفرنسية لأنه كان من الواضح أن اقتصاديات

الجزيرة الواهية قد تستغرق سنوات لتعود ولو الى مكانتها السابقة المزعزعة ·

وبالرغم من هذا البؤس ، استمر تسيرانانا في الجرى وراء هدفه الخاص بالحصول على الحكم الذاتي مع الارتباط بالفرنسيين ، وكان يقظا دائما الى أنه يكمن وراء ظله شبح عودة النواب القوميين الثلاثة المنفيين في فرنسا منذ التمرد ، وفي نفس الوقت كانت المعارضة تحاول دائما تجميع قوتها بلم شمسملها تحت زعامة القسيس البروتسستنتي الشعبي ريتشارد اندريامانجاتو عمسدة تاناناريف ، وتمكن من تكوين حزب ذي سياسة قومية واشتراكية متناسقة تقوم على المطالبة بالاستقلال الفوري وتأميم الصناعات ، وحصل الحزب على شعبية لها وزنها بين العمال المتمدينين الا أنهم لم يكونوا كثيرين بما فيه الكفاية حتى يحصلوا على أكثر من حفنة من المقاعد البلدية والبرلمانية ،

وتناول تسيرانانا هذه المشاكل بشيء من المهارة. فقد كان هو والحزب الاشتراكي الديموقراطي يحافظان على برنامج اشتراكي معتدل غامض يقوم أساسا على مبدأ المساواة ، وركزوا منظمتهم على السكان القرويين الذين يكونون غالبية السكان وتقدموا للتفاوض مع الفرنسيين من أجل الاستقلال التام • وكانت سياستهم غاية في النجاح • فلقد تمت الموافقة على استقلال جمهورية مالاجاشي في السادس والعشرين من يونيو على استقلال جمهورية مالاجاشي نجب أن تسير عليه افريقيا ـ الفرنسية . عام ١٩٦٠ ، فوضعوا النمط الذي يجب أن تسير عليه افريقيا ـ الفرنسية . الاتحاد سرعان ما اعتراه الذبول • وشعر تسيرانانا بأن لديه من القوة ما يمكنه من منح العفو للمنفيين الثلاثة .

ثم أظهر بعد ذلك مهارته السياسية في تشجيع أشهر هؤلاء الثلاثة وأكثرهم شعبية الشاعر جاك رابيمانانجارا على الاشتراك في حكومته وفي انتخابات سبتمبر التي أجريت بعد الاستقلال حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي على ٧٥ مقعدا من بين الـ ١٠٧ ، وليس من المحتمل أن تحدث معارضة عنيفة للحزب أو للرئيس تسيرانانا حتى تتطور المناطق المتمدينة الى شيء أقرب الى المساواة مع الشعب القروى الغفير العدد ٠

\* \* \*

قد يبدو من النظرة الأولى أنه من البديهى للجزيرتين الصغيرتين روينيون وموريتيوس ، المجاورتين لمدغشقر ، أن ترتبطا بالتطور الذى حدث فى جمهورية مالاجاشى ، فإن هذه الجزر الثلاث جميعها بعيدة عن الطرق التجارية الرئيسية ، ومنعزلة عن تقدم اليابسة الافريقية ، ومن الواضح أنها محتاجة اقتصاديا الى الاتحاد مع منطقة أكثر اتساعا ، الا أن التكوين العنصرى المتباين لسكانها منع دراسة هذا الحل بشكل جدى على الاطلاق ، وكشف العنصر الفرنسى الضخم الموجود داخل سكان روينيون عن اتحاد وثيق مستمر مع باريس ، وأصبحت الجزيرة ادارة فيما وراء البحار تابعة للجمهورية الفرنسية وممثلة داخل المنظمات الفرنسية ، أما موريتيوس فقد تعلقت برباطها البريطاني، وظل جمهورها الهندى الغفير العدد معارضا كلية للارتباط بالحكم الفرنسي في مدغشقر أو بجمهورية مالاجاشي المستقلة ،

وبالرغم من هذه المعارضة فقد ظلت الثقافة الفرنسية تمارس نفوذا قويا في المجتمع الموريتيوسي وكانت الفرنسية الدارجة هي أكثر اللغات شيوعا ، في حين أن الموريتيوسيين الفرنسيسيين قد احتفظوا بمكانة اقتصادية وسياسية قوية في الجزيرة ، وفي الواقع كان الجانب الأكبر من تاريخ الخمسينات يتسكون من الصراع بين ذراع قصب السكر الموريتيوسيين للفرنسيين والهنود المتمدينين من ناحية وعمال السكر الذين يستأجرون فقط لفترة من العام وينقسمون بين المعسكرين من ناحية أخرى ،

وطبقا لدستور عام ١٩٤٨ تعدل حق الانتخاب ، فأصبحت الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء ، وكان يتم الانتخاب بغالبية ضئيلة ، وكسب « حزب عمال موريتيوس » انتخابات عام ١٩٥٣ وحصل على ثلاثة عشر مقعدا من بين التسعة عشر مقعدا المنتخبين فى المجلس التشريعي واشترك الأعضاء غير الرسسيين فى المجلس مع الأعضاء الرسميين فى المجلس التنفيذى وتم توحيدهم مع ادارات الحكومة فى نظام شبه وزارى •

ولكنهم ادعوا بأن حزب العمال بزعامة الدكتور س . رامجولام حزبا هنديا ، وشعر عدد كبير من زراع قصب السكر بتهديده لسيطرتهم الاقتصادية . وفي الواقع كانت عضوية الحزب متعددة الأجناس الا أنها كانت تتكون بالطبيعة من الهنود أساسا الذين كانوا يشكلون جمهرة السكان وغالبية العمال اليدويين والكتابيين والحرفيين • الا أن هذا الادعاء أثر على وزارة المستعمرات البريطانية التي حاولت في عام ١٩٥٦ أن تدخل نظام الصوت الواحد الانتخابي المتنقل في الدوائر الانتخابية المتعددة الأعضاء على أساس القوائم لتحل محله طريقة الغالبية الضئيلة • وكان من الطبيعي أن يثور حزب العمال فقد أشار الى أن مثل هذا النظام سيشجع السياسة الشعبية بشكل ايجابي بكل ما تتضمنه من أخطار

على السلم الاجتماعي • في الوقت الذي يمنع فيه تشكيل حكومة قوية قادرة على الايفاء بالاحتياجات الاقتصادية في الجزيرة •

وأحرز حزب العمال نصرا مشهودا • وناصرت احدى اللجان المستقلة وجهة نظره • وتم تقسيم الجزيرة الى أربعين دائرة انتخابية مع تعيين اثنى عشر عضوا اضافيا لتوكيد التمثيل المناسب لجميع الجاليات • وبرهن الحزب العمالى على التأييد الشعبى له بحصوله على ثلاثة وعشرين مقعدا في انتخابات عام ١٩٥٩ • وأصبح تسعة من بين أعضائه وزراء ، وفي عام ١٩٦١ تم وضع الشرط الخاص بمنصب رئيس الوزراء •

ولكن ، بالرغم من هذا النجاح المتوالى فقد واجه الحزب العمسالي والحكومة التي شكلها صعوبات هائلة ، اذ أن المتاعب الداخلية والاحتكاك بجماعات عمالية نقابية معينة أضعف من تماسكه داخل مجتمع جزيري ما زالت عقليته غاية في الضيق • كما وقع اعصاران عنيفان ولم يكن يفصل بينهما سوى أسابيع قلائل في عام ١٩٦٠ وأنزلا بالمشروعات الاقتصادية دمارا عنيفا ، وهددت زيادة السكان التي كانت تحدث في جزيرة صغيرة يقطنها فعلا ما يزيد عن نصف مليون من النسمات ، هددت بعرقلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي . ولقد بذلت مجهودات بطولية من أجل تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السكر ، ولكن عندما بذلت محاولات لأدخال عيادات تحديد النسل في عام ١٩٦٠ طغت المقهاومة الدينية على الاحتياجات الاقتصادية . وبالرغم من أنه حينما طلب الى كل من البروفيسور « ميد » و « تيتموس » الأستاذين بجامعة لندن دراسة المسكلات الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرة ، واقتراح كيفية تحقيق مستوى معيشى أفضل أكد كليهما أن تحديد النسل هو العامل الجوهري الوحيد • وكان الاختيار صعبا ، اما تحديد النسل أو مستويات معيشبة أكثر انخفاضا • وكان ازدياد عدد العاطلين وشبه العاطلين يحمل البرهان على هذا

ولكن أعمق مشاكل المستقبل كان يكمن فى المصير الدسستورى لموريتيوس ، بل ان الحكم الذاتى الداخلى قد تأجل لأنه كان يبدو من المستحيل لهذه الجزيرة الصغيرة أن تحقق ذروة الاستقلال المثالى ، ولكن التطورات التى حدثت فى أماكن أخرى ، والوعود التى بذلت لكل من جزر الهند الغربية وزنزيبار ومالطة ابتدأت فى تغيير هذه النظرة للا أن موريتيوس كانت تعرف أنه مهما بلغ نجاح تخطيطها الاقتصادى الخيالى ، فان أية آمال حقيقية عن الرخاء الاجتماعى كانت تعتمسد على مقدرتها فى الاشتراك مع وحدة كبيرة ، وابتدأوا فى الحديث بألفاظ تنم

عن تقربهم من اتحاد شرق افريقيا الذي كان ما يزال على وشك التكوين • وفي نفس الوقت ركز الدكتور « رامجولام » وزملاؤه على التخطيط من أجل التقدم الاقتصادى في جزيرتهم مؤملين في ظهور آفاق جديدة في المستقبل •

\* \* \*

کان هذاك رجل واحد فی تنجانیقا یسیطر علی أحداثها فی خمسینات القرن العشرین بدرجة لا مثیل لها فی افریقیا باستثناء ساحل الذهب ففی أثناء ذلك العقد حولت الثورة الدســـتوریة الدولة من حالة من السیطرة البریطانیة الکاملة الی عتبة الاستقلال تحت حــــکم حکومة افریقیة و کانت جمیع الحطوات المبکرة التی اتخذت فی هذا الاتجاه یحرکها جولیوس نیریری ، کما أن جمیع الحطوط التی اتخذت فیما بعد کانت تسیر بتوجیه منه و عندما ابتــدأ حملته السیاسیة کان یقف بمفرده تقریبا ، وعندما شاهدها وهی تصل الی درجة الازدهار کان قد بمفرده تقریبا ، وعندما شاهدها وهی تصل الی درجة الازدهار کان قد براود أی فرد فی أن کلا من ثقة دول « فیما وراء البحار » والامن الداخلی کانا یعتمدان علی استمرار وجود نیریری کقوة مؤثرة موجهة ،

وكانت ثورة تنجانيقا بحذافيرها ثورة سسياسية ، ولم تحدث الا تغييرات طفيفة في حياة سكانها البالغين التسعة ملايين نسمة اللهم الا أنهم وجدوا المزيد من الوجوه السوداء تجلس على مقاعد الادارة وبالطبع كانت هناك فرصا دائمة الاتساع أمام عدد ضئيل من السكان ليحصلوا على المكانة والسلطة وامتيازات الوظائف و الا أن هذه الفرص ليحصلوا على المكانة والسلطة ، كما أنها كانت على أية حال أكثر ندرة وأقل جزاء عنها في أي مكان آخر من القارة ، وازدادت فرص التعليم ببطء مع تحمل الأفريقيين المزيد من المسئوليات في الحكومة ، ولكنها كانت ما زالت تؤثر فقط على نسبة من السكان غاية في الضآلة ،

وظلت الحياة على بدائيتها بالنسبة لمعظم التنجانيقيين ، فهم يقومون بمجرد البحث عن الطعام الكافى من أجل اشباع جوعهم ، ولكن التغيير الحقيقى الوحيد الذى حدث هو نمو الشميعور بالكرامة الافريقية ، وبالمسئولية تجاه الشئون المحلية والقومية لدولتهم ، وبزوغ نوع من الادراك بأن الحكام البيض لم يكونوا سوى ظاهرة وقتية فى المجتمع التنجانيقى ٠

وكان هذا التغيير العميق الذي حدث في وجهات نظرهم يرجسم

بحذافيره الى نيريري فقط ، فلم تكن توجد في تنجانيقا أية قوى قادرة على احداث ثورة اجتماعية أو اقتصادية أو حتى رفع مستوى الشورة السياسية الى أكثر من مستوى التبرم بالوضع الاقتصادى أو الاجتماعى • ولم يكن يتعدى عدد العـــاملين على الاطلاق أكثر من ٤٠٠ ألف عامل معظمهم يعملون في الزراعة بينما يعمل نصفهم على أساس عمل وقتى ٠ وازدادت النقابات العمالية بسرعة في النصف الثاني من العقد السادس من القرن العشرين ولكنها لم تتعد أكثر من حوالي ٨٠٠٠٠ عامل نقابي . وفي الواقع حدث النمو في تنظيم الطبقة العاملة لاحقا للنشاط السياسي وليس سابقا له . علاوة على ذلك كان يميل الى خلق القسامات اجتماعية داخل المجتمع الافريقي ، لأنه بالرغم من سوء الرواتب التي تحصل عليها الفئة الضئيلة من العمال في المجتمع الا أنها كانت تصل الى مستوى معيشى مرتفع يفوق بكثير مستوى الغالبية العظمى من المجتمع ، ولهذا فلقد اكتشفوا أن ضغطهم المنظم من أجل زيادة مرتباتهم قد أدخلهم في صراع مع الجماهير التي تقاوم نمو أرستقراطية عمالية أما ملاك الأراضي القليلون وأصحاب رءوس الأموال فقد كانوا ينتمون الى جنس آخر ، ودائما غرباء ، ومنعزلين عن المسرح الاجتماعي الافريقي لدرجة كبيرة تجعلهم بعيدين عن أي تحد محتمل وقوعه ٠ وكان البن الذي ينمو حول « موشى » على منحدرات كليمانجارو يحمل معه الثراء الى قبيلة التشاجا ولكن دون أن يؤثر على أكثر من هوامش الحياة الاجتماعية القومية ٠ أما مزارع السيزال التي كان يعتمد عليها معظم تجارة الصادرات ، ومناجم الماس فقد كانت جميعها في أيدي غير الافريقيين ، ولما كان التدريب الفنى الافريقي ما زال في مهده ، فإن فكرة الاستيلاء على هذه المناجم كانت غير واقعية ، على الرغم من أن الحركة النقابية قد أظهرت بشائر نضوجها لقيامها باضطرابات من أجل توفير ظروف أفضيل في هذه المناجم .

ولهذا كانت البؤرة التي تلتقى فيها الجهود الافريقية تقتصر فقط على التغيير السياسى • وقليل من الزعماء الأكثر تفكيرا من يعتبر ان الثورة السياسية بشمير جوهرى لتوفر ظروف اجتماعية واقتصادية جديدة • ولكن الدعوة الى معارضة الاستعمار هى الشعور الذى حرك جماهير الشعب الافريقى • بل وان هذه الدعوة ذاتها هى التى خلقت الالهام الوحيد تقريبا للقيام بالحركة القومية • وكان جوليوس نيريرى هو الذى خلق هذه الحركة وألهمها وسيطر عليها فى كل مرحملة من مراحل نموها •

وكان نيريري قد تلقى تعاليمه أثناء الحرب في ماكاربري \_ حامعة أوغندا - وظهرت ميوله السياسية المبكرة عندما أنشأ في الجامعة فرع « جمعية تنجانيقا الافريقية » الذي كان عبارة عن مجموعة جدلية ابتدأت في الاهتمام الايجابي بالسياسة بعد الحرب • ولما كان نبريري كاثوليكيا ورعا عمل مدرسا في احدى مدارس الارساليات الكاثوليكية الرومانية في تابورا حتى أصبح في عام ١٩٤٩ أول طالب افريقي تنجانيقي يلتحق بجامعة بريطانية • وذهب الى ادنبرة حيث وجد هناك اهتماما حيا بالمواضيع الاستعمارية وبالشئون الافريقية بوجه خاص ، وبعبد أن حصل على شهادته الجامعية بعد ذلك بثلاث سنوات عاد ثانية الى وطنه ليستأنف التدريس في المدرسة الكاثوليكية خارج دار السلام • ولكنه كان في ذلك الوقت قد أصبح مقتنعا برسالته السياسية ، وعندما كان في ادنبرة أعد نفسه فكريا وعاطفيا لمهمة تنظيم وتزعم شعبه نحو الاعتماد على النفس مما جعل هدفه النهائي حكم الشعب لنفسه ، وابتدأ على الفور في اتباغ واجباته التدريسية والسهر يوميا مسافة اثنى عشر ميلا الي دار السلام للمشاركة في أوجه النشاط السياسي ليعود نفس المسافة ليستهل يومه التالي في المدرسة •

ونتيجة لهذا العمل سرعان ما تم انتخاب نيريرى رئيسا لجمعيــة تنجانيقا الافريقية ، الا أن هذه المنظمة بما لها من تقاليد فكرية بحتة لم تكن تبدو بالنسبة له أنها قادرة على تحقيق الثورة التي كان يرجوها في الحياة القومية • ولهذا عندما أنشأ اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي في السابع من يوليو عام ١٩٥٤ كان غرضه خلق حزب جماهيرى يقوم بتخصيب جذور المجتمع التنجانيقي بأفكاره القومية •

ولما كان نيريرى رجلا سياسيا أصيلا ، فقد رأى فقر وبؤس شعبه كشرور كان من الواجب عليه تغييرها · وعندما كان يحضر مؤتمر حزب العمال في بريطانيا تعلم شيئا عن الصراع الاجتماعي والاقتصادي هناك وفي هيئة الأمم المتحدة ، حيث وقف باسم شعبه أمام مجلس الوصاية تحدث هو ووفده عن ثلثي العالم المحتاجين · واعتاد البقاء في نيويورك مع أحد زعماء النقابات العمالية الذي كان مشغولا جدا بظروف الطبقة العاملة الأمريكية ·

ولكن ، بالرغم من أن نيريرى كان يشعر باحتياجات شعبه وبالرغم من أنه جعل نفسه مثلا للزعماء الافريقيين الآخرين بأن عاش حياة معتدلة مقتصدة في الطعام والشراب ، الا أنه وافق أساسا على نظرية نكروما التي تقول : « ابحث أولا عن المملكة السياسية ، • ولم يكن نيريرى

متوهما ان الاستقلال السياسى قد يحل فى حد ذاته أيا من مشاكل شعبه اللهم الا تلك الكرامة التى سيضغيها عليه • ولـــكنه كان يعتقد بأن التنجانيقيين لم يجربوا على الاطلاق شعور الديناميكية القومية الذى يعتبر ضروريا لتغيير ظروفهم الاجتماعية الا اذا تخلصوا من الحكم الاستعمارى ولهذا كرس نفسه لمهمة تحطيم السلطة الاستعمارية وقيادة شعبه الى الصراع من أجل حق حسكم نفسه بنفسه • فعنه فقط يستطيع ويستطيعون معه الحصول على فرصة مهاجمة الفقر من جذوره .

ولقد وجد نيريرى أن العائق الرئيسى هو نظام الحكم الأبوى الذي كان يفوق السيطرة الاستعمارية ، فكان البريطانيون يحكمون الدولة على أساس الحكم غير المباشر ، فمنحوا سلطات للزعماء ، وحيثما لم يكن يوجد الزعماء كانوا يقومون بتعيينهم ، وكانوا يشجعون الزعماء على تشكيل مجالس استشارية من المحتمل أن تصبح نواة لحكومة محلية ، وعندما دخل الافريقيون في الحسكومة القومية عن طريق تعيينهم في المجلس التنفيذي ، قامت الادارة مرة أخرى باجتذاب الزعماء ، وكان هؤلاء الزعماء رجال متأنقون أمثال الزعيم «كيداها » ليقوموا بأدوار قيادية ، ولكن رجال الادارة الاستعماريين اعتمدوا على تعاون التقليديين أو الزعماء ولكن رجال الادارة الاستعماريين اعتمدوا على تعاون التقليديين أو الزعماء الذين عينتهم الحكومة وكانوا يشكون على الفور في رجال السسياسة الافريقيين الذين تراودهم مطامح تحطيم مثل هذا التعساون عن طريق تشكيل أحزاب سياسية ،

ولهذا عندما تم وضع الدستور في عام ١٩٥٥ وهو الدستور الذي كانوا قد أوصوا به قبل ذلك بأربعة أعوام ، لم يحصل نيريرى ورفاقه السياسيون على حق تشكيل الحكومة وكان هذا الدستور قد وضع على أساس أن يصبح تنجانيقيا بوجه خاص ، ومثل ذلك ، التمثيل المتكافى الملائق ومثل ذلك ، التمثيل في المجلس الرئيسية الثلاثة وقام الحاكم بتعيين ثلاثين عضوا في المجلس التشريعي ؛ عشرة افريقيين ، وعشرة آسليويين ، وعشرة أوروبيين ، بعد استشارة مجتمعات كل منهم على التوالى واشتركوا في هذا المجلس مع سبعة عشر عضوا رسميا واربعة عشر غضوا غير رسميين تعهدوا جميعا بتأييد الحكومة ، وكان كل من الأجناس الثلاثة يمثله عضوان غير رسميين في المجلس التنفيذي أيضا .

وبالطبع انتهز كل من نيريرى وحزبه المسمى باتحاد تنجانيقا القومى الافريقى (تانو) فرصة وجود هذا النظام وجعلوه أول هدف لهجومهم فانتقدوا عدم العدالة المتمثلة فى أن نفس عدد الأعضاء يمثل ١٠٠٠٠٠٠٠ افريقى و ١٠٠٠٠٠ آسيوى ، ٢٠٠٠٠٠ أوروبى على التوالى ، علاوة على

ذلك تمسكوا بالانتقادات التى وجهتها بعثة الأمم المتحدة الزائرة التى حثت الادارة البريطانية ، دون جدوى ، على أن تعلن بأن تنجانيقا دولة افريقية وأنه سيحكمها فى نهاية المطاف حكومة افريقية اساسا . وكان الدليل على اعتدال مطامح نيريرى ، بل وعل أنه لم يكن يدرك ادراكا كاملا مدى القوى التي حركها ، أن الطلب الذي أرسله الى الأمم المتحدة فى مارس سنة ١٩٥٥ كان لمجرد أخذ ضمان الاستقلال فى مدة عشرين أو خمسة وعشرين عاما .

ولكن نيريرى وحزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي كانوا حانقين على الحكومة وانتشر الحزب على نطاق واسع في جميع أنحاء الريف المترامي الأطراف في هذه الدولة الشاسعة بما لها من وسائل مواصلات خبيهة وكان من المحتم بلومن الوكد أنه سيكون من الصعب على المنظمة المتنفيذية المركزية السيطرة على أعضاء الفروع وموظفيها الرسميين ، وأصبح من المتوقع أن يتصرف بعضهم دون اكتراث بالمسئولية ووجهت الحكومة وبعض رجال الصحافة اللوم الى كل من حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي ونيريرى الى أن كلمة السر الاستعمارية الخفية « القانون والنظام » وأوقف قد أصبحت مهددة بالخطر ووصفوا نيريرى بأنه « مثير خطير » وأوقف بعض فروع حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي و

ومن المحتمل أن الحاكم تويننج وبعضا من رجال ادارته كان ينتابهم سرور خفى بهذا التقدم المتسم بتحمل المسئولية الذى كان يحرزه كل من نيريرى وحزبه ، الا أنهم بالرغم من هذا قد التزموا بميزان سياسى متعدد الأجناس ، وقد صمم حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى على قلب هذا الميزان رأسا على عقب وكانت الاستراتيجية التى رسمها تويننج ترمى الى محاولة القيام باجراء تطورى يعود كلا من الأوروبيين والآسيويين تدريجيا على التمثيل الافريقى دون اثارة العداوات العنصرية التى شاهدوها فى كينيا المجاورة ووسط افريقيا . الا أن المفهوم غير الواقعى لهذه الخطوة التطورية يمكن ادراكه من الاحتجاجات المحمومة التى شنوها ضد اعلان نيريرى الذي يعرب فيه عن أمله فى تحقيق الاستقلال فى ربع قرن و

وفى نفس الوقت ، شجع بعض رجال الادارة فى عام ١٩٥٦ على تكوين حزب منافس أطلقوا عليه حزب تنجانيقا المتحد ، ذى عضوية متعددة الأجناس ، ويؤكد احترامه للحملكومة القائمة والمشاركة بين المجتمعات العنصرية المختلفة ، وحصل حزب تنجانيقا المتحد على عشرة الاف عضو دفعة واحدة وكان ثلثاهم من الافريقيين ما أما حزب اتحاد

تنجانيقا القومى الافريقى فسرعان ما وصل عدد أعضائه الى مائة ألف كلهم من الافريقيين •

وفى تلك المرحلة اعتقد بعض الناس داخل وخارج تنجانيقا أن سمة تعدد الأجناس التى يتميز بها حزب تنجانيقا المتحد ستميزه على حزب اتحاد تنجانيقا القومى الأفريقى • وكان نيريرى نفسه يؤمن بالاتجاه غير العنصرى وأكد لمجلس الوصاية فى عام ١٩٥٧ بأن حزبه على وشك فتح أبوابه لغير الافريقيين ، الا أنه واجه معارضة عنيفة من داخل حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقي لدرجة أنه اضطر الى تأجيل هذا الاجراء • وحقيقة أن الافريقيين كانوا يعاملون كجنس منحط لمدة طويلة جعلهم ولو مؤقتا يتمسكون بأمنهم المترتب على قصر حزبهم على أنفسهم فقط • وعندما يقنعون أنفسهم بأنهم ضمنوا المساواة كأفراد ، والتفوق كمجموعة نتيجة لكثرة أعدادهم فانهم عندئذ فقط يمكنهم التفكير فى اللاعنصرية الأصيلة •

ولكن حزب تنجانيقا المتحد قد برهن على آنه لا يزيد عن مجرد حدث لا مغزى له في التاريخ التنجانيقى ، فبالرغم من القيود والعوائق التى فرضت على نيريرى ورفاقه سرعان ما أصبح حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى هو حزب الشعب بدرجة يندر رؤياها فى افريقيا ، فمنذ البداية عمل يدا فى يد مع النقابات العمالية والتعاونيات التى تعتبر الجماعات المنظمة الوحيدة الأخرى فى الدولة ، وبكل بساطة لم يكن يوجد من وكل قرية وكل كوخ ، فباستثناء رجال الادارة الذين يعتبرون الجزء المستقر من الجالية الأوروبية فان عددا ضئيلا من الآلاف الأوروبية من جعل من تلك الدولة موطنا له ، وبالرغم من أن بعضا من أغنى أثرياء الآسيويين قاموا بتعضيد حزب تنجانيقا المتحد لفترة من الوقت فان طبقة المتعلمين الآسيويين سرعان ما أدركت الحقائق السياسية ، وقدمت تأييدا له قيمته لإعماء حزب تنجانيقا القومى الافريقى .

واستمر التظاهر بتطبيق نظام تعدد الأجناس طوال عام ١٩٥٧ ، ففي أثناء ذلك العام عين الحاكم كل من نيريري والرجل النقابي راشيدي كواوا في المجلس التشريعي أملا في ضمان تعاون القوميين ولكن حينئذ دفع الباعث السياسي الحزب الى المطالبة باجراء انتخاب عام مع المساواة بين الافريقيين وغير الافريقيين في المجلس التشريعي \_ وقدموا تاريخ الحصول على الاستقلال الى عام ١٩٥٩، ولما وجد نيريري أنهم وفضوا

هذه المقترحات التي تدعو الى التوفيق ، استقال من المجلس ، ولكن عندما قبلت الحكومة المقترحات الدستورية البديلة التي وضعتها لجنة برئاسة البروفيسير ماكنزى الاستاذ بجامعة منشستر اظهر نيريرى ثانيسة روحه التعاونية بحثه رفاقه على تطبيقها بينما كان ما يزال يحتفظ بحق النقد ، وكان ماكنزى ما يزال يحاول خلق وسائل تؤدى الى جعسل الناخبين من كل جنس يفكرون في أفراد الجماعات الأخرى في نفس الأمة ، ولهذا اقترح تقسيم الدولة الى عشر دوائر انتخابية وتقوم كل دائرة بانتخاب ثلاثة أعضاء افريقي ، وآسيوى ، وأوربي ، وأجبار كل ناخب على انتخاب ثلاثة مرشحين ينتمي كل منهم الى جنس مختلف ، وعارض حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي بكل قوة مبدأ الأصسوات الثلاثة الاجبارى الا أن نيريرى حث رفاقه على تطبيق هذا النظام الثلاثي وفضله على مقاطعة الانتخابات ،

وكانت تلك هى اللحظة الحاسمة فى التاريخ السياسى لتنجانيقا ، فاتخاذ قرأر بالمقاطعة سيؤدى حتما الى حدوث ثفرة بين كلمن حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى والحكومة ، والذى قد ينتج عنه نفس الصراع السياسى الذى حدث فى روديسيا الشمالية والجنوبية – وبدا حينذاك أنه من المستحيل تطبيق مبدأ التفاوض السلمى الذى وضعته تنجائيقا نبقية شرق افريقيا البريطانية ، والواقع ان هذا الاجراء كان يعتمد على شجاعة نيريرى وذكائه فى أنه أدرك كيف يستخدم قوته دستوريا لكى يحصل على مكانة يستطيع عن طريقها ممارسة المزيد من الضغط دون امكان مقاومته ، لأنه عندما أجريت الانتخابات التى كان نصفها الأول فى عام ١٩٥٨ والثانى فى عام ١٩٥٩ استطاع حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى أن يكتسع مجلس الوزراء حقيقة ، وبمجرد أن يبرهن حزبه بهذه الطريقة على أنه يمثل بحق جمهرة الشعب ، وبالتالى لا يمكن لأية حكومة بريطانية أن تنكر عليه أنه نظام تمثيلي ديموقراطي

ولكن قبل وقوع تلك اللحظة بقليل حدث تغيير آخر له قوة تأثيرية و فلقد حل ريتشاره تيرنبل محل السيد ادوارد تويننج في أواسط عام ١٩٥٨ وكان تويننج قد وضع أسس الاتصال بين الأجناس ، وتعلمت الأجناس الثلاثة كيف تتحدث مع بعضها بألفاظ معقولة تحت ارشاداته ولكنه لم ير على الاطلاق فيما هو أبعد من النظام المتعدد الأجناس ، ومن المحتمل أن الذي شجعه على قصر نظره هــــذا سكرتيره الاستعماري آلان لينوكس بويد ، لأن السكرتير الاستعماري كان يعتقد اعتقادا راسخا بوجوب مشاركة كل مجموعة جنسية فى السلطة السياسة وليس بفضل لون جلودها \_ لأنه لم يكن على الاطلاق متحاملا على اللون \_ بل بفضل مكانتها وقد كان أرستقراطيا •

وابتدأ تيرنبل باحداث تفاوت بالغ في الميزان . فقد كان مسئولا شخصيا عن الاجراءات العديدة التي اتخذت ضد حركة الماوماو في كينيا المجاورة – الا أنه تغلب على الشكوك التي راودت بالضرورة الافريقيين في تنجانيقا – وبرهن بالضبط على أنه الرجل الصحيح الذي أنقذ الدولة من نظام تعدد الأجناس الذي دعا اليه تويننج الى عهد اللاعنصرية وكانت نقطة ضعفه الوحيدة التي لم يكن هناك شك في أنه اكتسبها من تجربته في كينيا ، هي حساسيته المفرطة تجاه أخطار الأمن ، ونتيجة لهسندا كان تنظيم حزب تنجانيقا القومي الافريقي مازال يعاني من بعض التدخل حينما بدا أن نشاط الفرع كان يقوض السلطة المحلية ، الا أن تيرنبل لم يسمح على الاطلاق لمخاوفه بأن تحوله عن اعتقاده بوجوب اذدياد مسئوليات الافريقيين بسرعة وبأنه من المقالم لتنجانيقا أن يحكمها المريقيون أثناء فترة حكمه واللافريقيون أثناء فترة حكمه واللافريقيون أثناء فترة حكمه والمسئولية المسلطة المحتولة عن اعتقادة المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه

وكان كل من الحاكم والدولة سعداء الحظ لأنه في العام التسالى لوصوله حدث تغيير أيضا في وزارة المستعمرات البريطانية وأدى تولى اليان ماكلويد بعد لينوكس بويد عقب الانتخابات البريطانية التى أجريت في عسام ١٩٥٩ الى ازالة آخر حاجز أمام التمثيل الديموقراطى في تنجانيقا وكان يبدو في عام ١٩٥٩ أن ذلك التقدم الذي تم في تنجانيقا نحو الديموقراطية اللاعنصرية الكاملة والذي أصسبحت تقبله جميع الأجناس هناك ، يجب كبح جماحه لئسلا يهدم الاحتذاء به سياسسة روى ولنسكى المختلفة القائمة على تعدد الأجناس في الاتحساد و فعلى سبيل المثال ، منعت لجنة ما بعد الانتخابات في عام ١٩٥٩ برئاسة السير رتشارد راميج \_ منعت بقوة من دراسة انتخابات الشباب العامة وكان لينوكس بويد مؤيدا عن اقتناع لسياسة ولنسكي بل انه كان هناك أيضا شيء من الفتسور بين كل من الحاكم تيرنبل وسسكرتيره الاستعماري حول هذه المسالة \_ الا أن صعود ماكلويد الى وزارة المستعماري حول هذه المعقبة وللستعماري حول هذه العقبة وللستعماري حول هذه العقبة وللستعماري حول هذه العقبة وللستعماري قد أزال هذه العقبة وللسيد والمناه المناه الم

وكانت أول خطوة اتخذها تيرنبل ، بل انها أهم خطوة اتخذها على وجه الاطلاق ، هى أن بحوز على ثقة نيربرى . وقام نيربرى بحركة مذهلة ليمد يد الصداقة الى الحاكم الجديد ففى لحظة وصول تيرنبل كان نيريرى

متهما باثارة الفتنة و كانت جميع التجارب الافريقية تشير الى ميزة التقديس التى يجنيها الفرد الذى يزج به فى السبجن ، ولكن نيريرى كان يدرك أن سبجنه قد يسوى، بداية فترة حكم تيرنبل وقد يحرم الحاكم الجديد من أية فرصة فى أن يوحد جهوده مع التقدم الافريقى ، ورضى بأن يدفع الغرامة بشهامة ملحوظة ، ومنذ تلك اللحظة أصبحت العلاقة بين كل من تيرنبل ونيريرى تشبه تلك القائمة بين كل من آردن \_ كلارك ونكروما فى ساحل الذهب ، مع وجود نفس النتائج الطيبة الماثلة لصالح التطور السلمى فى الدولة ،

وكان التقدم الدستورى منذ لعظة وصول تيرنبل فى أواسطا مام ١٩٥٨ حتى الاستقلال فى التاسع من ديسمبر عام ١٩٦١ ، يجرى فى هدوء ويكاد يكون خاليا من الصراع • وأظهرت انتخابات عامى ١٩٥٨، والله على ١٩٥٨ التي أجريت تحت النظام الثلاثي أن حزب تنجانيقا المتحسد لا يستطيع منافسة حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي فى أى مكان بمجرد أن يمنح عددا معقولا من الافريقين حق الانتخاب • كما أنها أظهرت أن حزب المؤتمر القومي الافريقي المفكك الذي كونه زوبيري متيفو لمعارضة تعاون حزب اتحساد تنجانيقا القومي الافريقي مع كل من الاوروبيين والآسيويين ، لم يحصل على أتباع له في الدولة • وعلى هذا كان من الواضح أنه من الضروري في مثل وجود حركة إقومية تمثيلية واسعة النطاق مثل حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي اجراء تعديلات أضافية ومنح المزيد من التقدم الدستوري بسرعة .

وفى عام ١٩٥٩ دعا الحاكم خمسة أعضاء منتخبين للاشتراك مع سبعة من الرسميين فى مجلس جديد من الوزراء • كان بمشابة نواة لمجلس الوزراء • وقرر نيريرى بأنه لا يحب فى هذه المرحلة أن يصبع وزيرا لأنه أراد أن يكون حرا ليستمر فى ممارسة الضغط من أجل نظام تمثيلي أكثر شمولا يقوم على حق الانتخاب العام للشباب ، الا أنه وافق على أن يقبل ثلاثة أعضاء من حزب اتحاد تنجانيقا القومى علاوة على عضو السميوى وآخر أوروي ممن يؤبدون الحرب ، مناصب وزارية ، ولقد تلقى وعدا فعلا بالمزيد من التعديلات بمجرد أن يوضع هذا النظام موضع التطبيق .

ولهذا لم يسر مفعول هذا الدستور الجديد الا لمدة تزيد على العام عندما حل محله أول نظام تمثيلى لتنجانيقا . وهيأ هذا الدستور لقيام مجلس تشريعي يتكون من واحد وسبعين عضوا منتخبين وثمانية معينين ، ومجلس للوزراء يتم انتخاب عشرة أعضاء من بين وزرائه الثلاثة عشر ،

وخفض من شروط الكفاءات الانتخابية التي من شأنها أن تزيد عدد الناخبين زيادة كبيرة . وأصبح من المقرر الاحتفاظ باحدى عشرة دائرة انتخابية للآسيويين وعشرة للأوروبيين من بين احدى وسبعين دائرة انتخابية بالرغم من أنه من المهم أن نعرف أن هسندا التنظيم قد اقترحه الأفريقيون ضد رغبات المتكلمين بلسان الآسيويين والأوروبيين . وفي أغسطس عام ١٩٦٠ أجربت انتخابات جديدة في ظل هذا الدستور ، ولكن كانت قبضة حزب اتحاد تنجانيقا القومي الأفريقي قوية لدرجة أن ثمانية وخمسين دائرة انتخابية من بين جميع الدوائر الانتخابية جعلت الناخبين من حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي والمؤيدين له يمضيون في طريقهم دون معارضة ولم يفقد حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي في المعارك الثلاث عشرة الأخرى سوى مقعد واحد • وبهــذا تمكن من السيطرة على سبعين مقعدا من بين الواحد والسبعين في المجلس الجديد وفي سبتمبر طلب الحاكم من نيريري تشكيل حكومة ويصبح رئيسا للوزراء ٠ وفي خلال سبعة أشهر كان ايان ماكلويد في دار السلام من أجل المناقشات الدستورية النهائية • ولم يمض يومان على هذه المناقشات. حتى تمت الموافقة على وجوب قيام الحكم الذاتي الداخلي في أول مايو عام ١٩٦١ ، وانسحاب الحاكم من مجلس الوزراء ليصبح نيريري رئيسا للوزراء ، مع ضرورة تحقيق الاستقلال في ديسمبر من نفس العام . ولقد أذهلت القوى الثورية التي فك نبريري وثاقها ونظمها ، مطالبه المتتالية بالاســــتقلال بحلول ١٩٧٥ ــ ١٩٨٠ ثم بحـــلول ١٩٦٩ ، وأخيرا في عام ١٩٥٩ بضرورة الحصول عليه في عام ١٩٦٤ ٠

وفى نفس الوقت ظهر فى حيز الوجود عدد من المسائل الداخليسة والعالمية عندما تحمل كل من نيريرى ورفاقه المزيد من المسئوليات وفى أواخر عام ١٩٦٠ حدث صدام بين حكومة حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى ونقابة السكك الحديدية الأفريقية التنجانيقية التى كان يتزعمها كاسنجا تومبو وتؤيدها النقابات الأخرى حول مسأنة اتخاذ خطوة الأفرقة في الوظائف العامة . وظلت العلاقات بين الحكومة والنقابات متوترة خلال عام ١٩٦١ بأكمله ، ذلك لأن حزب اتحاد تنجانيقا القومى كان عنيه أن يواجه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة ، وكان الوزراء يعلمون بما للدولة من دخل قومى محدود وفرصة ضئيلة أمام اجراء تنمية مبكرة ، قد يؤدى اجراء زيادة فى أجور العمال المنظمين الذين يمثلون نسبة ضئيلة من الاجمالي العام للسكان ذات المستوى المعيشي الأعلى بقدر كبير من متوسط المستوى المعيشي العادى ، قد يؤدى الى تخفيض الموارد

المتوفرة من أجل الرخاء الاجتماعي والاقتصادي • وأعلن كاواوا الذي كان زعيما نقابيا سابقا وأصبح الآن النائب الأول لنيريري أنه يجب على النقابات أن تقبل الآن تحمل جزء من مسئولية بناء الدولة ، الا أنه كانت هناك صعوبات لا يمكن تحاشيها كامنة في عملية تحويل نشاط النقابة العمالية عن هدفها الرئيسي الحاص بتحسين أحوال أعضائها •

وواجه نيريرى أيضا بعض المتاعب خلال عام ١٩٦١ حول شروط مشروع قانون حق المواطنة ، اذ أن المعارضة التي كان قد واجهها في الماضي داخل حزب اتحاد تنجانيقا القومي الأفريقي ضد محاولته فتح أبواب حزبه لغير الأفريقيين قد انبعثت مرة أخرى بين بعض شاغلي المقاعد الخلفية بمجلس النواب حول قرار الحسكومة بالسماح للمقيمين الأوروبيين والآسيويين في التمتع بحق المواطنة • ودفع بهذا القانون الى الموافقة دون تعديل دفقط دعندما هدد نيريري بالاستقالة •

وكان تأثير نيريرى على المسرح العالمى ذا سمة أكثر توفيقا ، ففى عام ١٩٦٠ ألزم دولته التزاما كاملا بفكرة اقامة اتحاد شرق افريقيا مع كل من كينيا وأوغندا وزنزيبار علاوة على أية دولة أخرى ترغب فى الانضمام اليه ، وكان مستعدا ليس فقط لاغراق السيادة التنجانيقية فى خضم اتحاد فيديرالى أكثر اتساعا بل وحتى تأجيل استقلال بلاده لو كان من المكن ضمان الاستقلال لشرق افريقيا بأكمله فى وقت واحد ، ذلك لأنه أدرك بأنه من الصعوبة بمكان اذابة السيادة القومية داخل دولة فيديرالية بعد الحصول عليها بدرجة أكبر مما لو كانت قبلها ، ولم ينجح نيريرى فى ذلك المجهود ، نتيجة للمصاعب الموجودة فى كينيا أساسا ، ولكنه مع هذا احتفظ بمجهوداته من اجل اتحاد أوثق بين دول شرق ووسط أفريقيا « المتبرعمة » عن طريق منظمة جميع القوميين التى ووسط أفريقيا « المتبرعمة » عن طريق منظمة جميع القوميين التى تسمى « حركة الحرية الافريقية الشاملة لشرق ووسط افريقيا » •

وكان ظهور نيريرى أعظم منظر تمثيلى على المسرح العالى في مارس مسنة ١٩٦١ وكانت المناسبة التى حدث فيها ذلك هى اجتماع رؤساء وزراء الكومنولث في لندن لدراسة طلب جنوب افريقيا باستمرار عضويتها بعد أن أعلنت الجمهورية وكانت المسألة في واقعها \_ كما كان يعرف كل انسان \_ هل يرغب بقية أعضاء الكومنولث في استمرار عضوية دولة تتبع سياسة التفرقة العنصرية أم أنهم سينتهزون تلك الفرصة لابعاد جمهورية جنوب افريقيا برئاسة الدكتور فيرفورد •

ولم يكن نيريري حاضرا في المؤتمر لأن تنجانيقا لم تكن قد أصبحت

بعد دولة مستقلة الا أن تدخله كان حاسما ، فقد أخبر كل رؤساء الوزراء بأنه لو سمح لجنوب افريقيا بالبقاء في الكومنولث فان تنجانيقا لن ترغب في الاشتراك فيه عندما تحصل على استقلالها وارجح صوته كفة الميران ، اذ أصبحت المعارضة ضد جنوب افريقيا لدرجة أن الدكتور فيرفورد سحب طلبه وترك الكومنوك .

وأصبحت تنجانيقا دولة ذات سيادة في التاسع من ديسمبر سنة ١٩٦١ وكتب دستورها بالتفصيل عن الحقوق الفردية ، ونص علم الكفايات المتطلبة لحق المواطنة ، ودعم حق الانتخاب العـــام للشباب ، ووضَّع أمس واجبات دار القضاء العالي ولجنة الخدمة المدنية كما نص على اجراء تعديل دستورى بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية • وبهذا يكون قد اكتمل وجه الثورة السياسية ( مع اجراء اضافة ثانوية باعلان الجمهورية في نمام ١٩٦٢ ) وصهرت الوحدة بدرجة لا يعرف مثلها في بقية أنحاء القارة ، ولكن الصعوبات التي كانت جاثمة أمام المهام الاجتماعية والاقتصادية ازدادت ولم تنقص بعد الحصول على الاسستقلال وما زال أمامنا أن نرى ما اذا كانت هذه الوحدة السياسية التي تم تنظيمها للقضاء على الحكم الاستعماري يمكن المحافظة عليهـــا من أجل مجابهة مشاكل الشعب التنجانيقي الأساسية وهي على وجه التحديد \_ الفقر المروع ، وسنوء التغذية المتفشى ، والأمراض المنهكة ، والجهل والخرافات ، والأهمر من هذا كله ، أن ضآلة موارد الثروة القومية وعدم وجود هيكل لتنظيم اقتصادي حديث يجعلان من غير الممكن توفير مستوى أفضل من الحياة للتنجانيقين •

أظهرت أوغندا في تلك الفترة تناقضات واضحة في نواح عديدة مع كل من جاراتها في شرق افريقيا البريط النية \_ تنجانيقا ، وكينيا ، فالمشاكل التي واجهتها والسمة التي اتسم بها صراعها كانت تحمل القليل من الارتباط مع مشاكل ومجالات صراع المستعمرات الأخرى في شرق افريقيا ، وعادة ما كانت تشبه الى حد كبير الظروف السائدة في الجانب الغربي من القارة ، الا أن موقعها الجغرافي ووسائل اتصالها وعضويتها في الهيئة الحاكمة لشرق افريقيا كل ذلك ربطها بالشرق مما ترتب عليه أن تأثر تقدم الدولة تأثرا بالغا في بعض الأحيان بالأحداث التي تجرى في المستعمرات المجاورة ،

ولم تواجه أوغنه انفس مشاكل الفقر القومى الذى واجهته تنجانيقا ، ولا مطامح المستوطنين البيض الذى شاهدته كينيا ، ولا المعركة

التى شنتها هاتان المستعبرتان المجاورتان لها ، بل على العكس من ذلك. فان قطنها وبنها اللذين يدعمهما أعمال التعدين والصناعة والطساقة الكهربائية الهيدروليكية السائرة في طريق التنمية أكد الرخاء القومي تبعا للمقاييس الأفريقية . علاوة على ذلك فان عدم وجود المستوطنين البيض وحماية الأرض من أجل استقلال الافريقيين ، الى جانب تشجيع الانتاج والتسبويق التعاوني أكد أن الكثير من ثرواتها سيجد طريقه الى جيوب الافريقيين – صحيح أن الآسيويين قد سيطروا على قطاع كبير من الحياة التجارية ولكنهم أيضا أضافوا المزيد الى الثروة الاقتصادية للبلاد وبهذا ساعدت على توفير الفرص الاقتصادية للافريقيين أنفسهم وبهذا ساعدت على توفير الفرص الاقتصادية للافريقيين أنفسهم و

الا أن هذا الرخاء النسبى لم يؤد الى نبو سريع لطبقة عاملة متمدينة ، فقد ظل معظم المنتجين الافريقيين فلاحين ، وحيثما أعلنوا عن طلب عمال صناعيين كانوا يشغلون هذه الأعمال الى حد كبير بالعمال المهاجرين من خارج أوغندا · وعلى هذا نبت الحركة النقابية العمالية ، علاوة على ذلك فان طبقة المتعلمين التي تشكل قطاعا له قيمته في المجتمع كانت تتمتع بمزايا وجود مدارس عديدة مشهورة ، وجامعة ماكاريري وجدت فرصا لها حولتها بدرجة كبيرة عن الصراع السياسي القومي ـ وكان لكل مديرية منظمتها واداراتها · وكان يتم اختيار الزعماء دائمــا من بين الطبقــة المتعلمة ، وبدا لكثير من جيل الشباب أن هناك فرصا أفضل في العمل مع السلطات التقليدية عن حمل لواء الثورة ·

ولهذا ، فانه في خمسينات القرن العشرين الم يحدث في اوغندا على الاطلاق نفس الحركة القومية العنيفة التي حدثت في الدول الافريقية الأخرى ، وفي الواقع لم تكن مشكلتها الرئيسية هي ايجاد الوسائل للقضاء على الحكم الاستعماري بل الوصول الى حالة من انتوافق مع عملية التجديد التي قدمها الحكام الاستعماريون و وكان يبدو دائما أن السياسة الاستعمارية البريطانية متقدمة اجتماعيا وسياسيا بدرجة تفوق نظرة قطاع كبير من المجتمع تجاه المستقبل خاصة هؤلاء الذين يتمتعون بأعظم نفوذ في الدولة و وباجراء أى اختبار موضوعي سنجد أن لأوغندا من الوسائل ما يجعلها أول دولة مستقلة في شرق افريقيا البريطانية ، أما وأنها لم تفعل ذلك فان ذلك مرجعه كلية الى الفرامل التي استخدمها وتحمل المسئولية ،

وابتداء من عام ١٩٥٠ انتهجت أرغندا نظامها الفريد من « المساواة » في التمثيل العنصري اذ أن المجلس التشريعي الجديد الذي تم تشكيله،

فى ذلك العام أعطى للافريقيين ثمانية مقاعد الى جانب أربعة مقاعد لكل من الأوروبيين والآسيويين •

وكان يقابل هؤلاء الأعضاء الســـتة عشر غير الرســــميين الذين تم ترشيحهم من المديريات المختلفة أو من جالياتهم عدد متساو من الأعضاء الرسميين • وبعد ذلك بعامين أعيد تشكيل المجلس التنفيذي على أساس مختلف من « المساواة » فأصبح يمثل كل مجموعة عنصرية عضوان من أعضائها غير الرسميين • وبعد ذلك بعامين آخرين أي في عام ١٩٥٤ وضع دستور آخر مع اضافة ظاهرة جديدة أخرى • وفي هذه المرة بينما ثم الاحتفاظ بالميزان بين الافريقيين وغير الافريقيين في المجلس التشريعي ـ وذلك بترشيح أربعة عشر عضوا أفريقيا وسبعة أوروبيين وسبعة آسيويين خلقوا نوعاً جديدًا من العضوية • وكان من المقرر لمثل هذا العضو أن يجلس على مقمد الأعضاء المستقلين لكي يصوت أوتوماتيكيا في جانب الحكومة في المقترحات الخاصة بطرح الثقة ، أما فيما يختص بالموضوعات الأخرى فله حرية استخدام رأيه • وكان من المفروض أن يوجد أحد عشر عضوا من هذا النوع ، ستة افريقيون ، وكان في امكانهم هم وسبعة عشر عضوا رسميا آخرين ضمان عدم هزيمة الحكومة في أي موضوع رئيسي على أيدي الأعضاء غير الرسميين اذا ما الخذوا صوتا موحدا. ولكن الفكرة الرئيسية من ادخال هؤلاء الأعضاء هو الشروع في التهرب من سياسة عنصرية بحتة في الوقت الذي يقللون فيه من العنصر الرسمي الموجود في الهيئسة التشريعية ٠

وفى العام التالى أيضا وافقوا على المزيد من التعديلات وأصبح من المقرر حينبلذ أن يزداد عدد أعضاء المجلس التشريعي الى ستين عضوا ومتحدثا واحدا ومن بين هؤلاء الأعضاء يتم انتخاب ثلاثين عضوا بطريق غير مباشر \_ ثمانية عشر افريقيا ، وستة أوروبيين وستة آسيويين وتقرر أيضا أن يوجد ثلاثة عشر من الأعضاء المستقلين ( الذين يصوتون الى جانب الحكومة ) من بينهم سبعة افريقيين تقوم الحكومة بتعيينهم علاوة على أربعة عشر وزيرا وموظفا رسميا وثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم . وعلى هذا يمكن موازنة الثلاثين عضوا المثلين بعدد مماثل من مؤيدي الحكومة وتقرر أن يستمل المجلس التنفيذي الذي يتكون من ثلاثة عشر عضوا على ثمانية أعضاء رسميين وخمسة غير رسميين ، على أن يكون من بين الحسة غير الرسميين ثلاثة أفريقيين ، وأن يصبح عشرة أعضاء عن المجلس التنفيذي وزراء وأعلن في نفس الوقت أنه لن يحدث المزيد من التغييرات الدستورية لمدة ست سنوات وسيع عشرة المدت المزيد من التغييرات

ولهذا فانه بالرغم من أن أوغندا لم تتخذ نظاما انتخابيا حديثا يقوم على أساس الدوائر الانتخابية والانتخبابات المباشرة حتى أواسسط الخمسينات . الا انها تقدمت في فترة قصيرة من الوقت بدرجة عظيمة في الطريق نحو السيطرة السياسية الافريقية وفي نفس الوقت كان يجرى تدريب عدد متزايد من الافريقيين وتعيينهم في الادارة وعلى هذا لم يكن باقيا سوى اتخاذ خطوة التمثيل المباشر حتى تشرع أوغندا في السير نحو الدائرة الأخيرة من التغيرات الدستورية التي تقود نحو الحكم الذاتي والاستقلال ولم تكن أوغندا قد تقدمت بنفس القدر الذي تقدمت به ساحل الذهب أو نيجيريا كما أنها من المؤكد لم تعرف على الاطلاق نظاما تمثيليا مثل ذلك الذي يعرفه الافريقيون الفرنسيون ، الا أنه بالرغم من هذا حصل الأفريقيون في أوغندا \_ بحلول أواسط الخمسينات \_ على نفوذ يفوق بكثير ما حصل عليه الافريقيون في أي مكان آخر في شرق نفوذ يفوق بكثير ما حصل عليه الافريقيون في أي مكان آخر في شرق اليسرة لهم لأصبح من الواضح حينذاك أن الطريق الى الحكم الذاتي يعتد واضحا أمامهم و

وعلى النقيض من ذلك كان يبدو أنهم لا يريدون أنتهاز فرصهم . فبينما كانت بقية أفريتيا البريطانية تصاعد من هجومها ضد الحكم الاستعمارى ، والافريقيون الفرنسيون على وشك الحصول على درجة كبيرة من الحكم الذاتي بفضل القانون العام (الاطارى) ، كان معظم أفريقيو أوغندا مجمدين حول مشاكل ضيقة الأفق ، فكان لوكيكو بوجندا يرفض على الدوام تعيين أعضاءه في مجلس المحمية التشريعي خشية أن يصبح هذا الجهاز غاية في القوة وغاية في تمثيل الافريقيين ، ويرى أن عددا كبيرا من كبار السياسيين أكثر اهتماما بمقاطعة التجار الآسيويين عن الاستعداد للحكم الذاتي ، وبدلا من القيام بنشاط سياسي منظم من أجل تشذيب المشاعر الوطنية كان جميع السيسياسين في الواقع يركزون اهتمامه لمدة عامين على ارسال مبعوثين الى كاباكابوجندا المنفى ، والذي كان يعيش حينسناك في لندن على منحة معفساة من الضرائب قيمتها كان يعيش حينسادين في لندن على منحة معفساة من الضرائب قيمتها كان يعيش استرليني ،

وكانت أوغندا تتمتع بقدر معقول من الرخاء الا أنها كانت ما زالت ترزح تحت وطأة الاقطاع • ولقد دعمت سياسة الحكم البريطاني غير المباشر من قبضة الملوك والزعماء الذين كانوا يتمتعون بقبضة قوية فعلا ، أما أثرياء الافريقيين الذين يقــومون بزراعة القطن أو البن كانوا راضين بقيـام البريطانيين بتولى أوجه النشاط التجارى وحمايته ، بينما كانت طبقــة

المتعلمين منهمكة في التعليم ، والادارة والمناصب القضائية تخضع للنظم الاقطاعية ، والفلاحين استمروا في مقاساتهم من سادتهم التقليديين ، بل ان عدم وجود المستوطنين البيض ، في الوقت الذي كان يتم فيه تحسين العلاقات العنصرية ، قد نزع الحافة القاطعة من الموقف السياسي ،

وبعد الارتباكات التي وقعت في الفترة ما بين ١٩٤٥، ١٩٥٠ لم تستعد الحركة القومية على الاطلاق تماسكها ولا قوتها المنظمة و وظلت نقطة ضعفها الرئيسية كامنة في ضعف هدفها ولكي تحقق أية أهداف قومية متفق عليها كان يتطلب منها معارضة مباشرة ضد التقليديين ولم يكن هناك حزب قومي مستعد على الاطلاق لمواجهة العداء الذي قد تثيره هذه المعارضة من جانب الجماهير الغفيرة المستعبدة أو أخطار الهجمات الشخصية من جانب السلطات التقليدية وفي عام ١٩٥٢ عاد اجناتيو موسازي الى حلبة السياسة بانشائه حزب مؤتمر أوغندا القومي وهو حزب غير عنصري يهدف الى تحقيق الحكم الذاتي و وبالرغم من حصوله على بعض التأييد في قليل عمن المناطق المتمدينة فان معارضة جميع السلطات التقليدية في بوجندا قد قيدت شعبيته بنجاح .

وعلى هذا ، فانه فى خمسينات القرن العشرين ، لم تكن دعوة القومية ولا المطالبة بالتقدم السياسى هما اللذان يسيطران على المسرح فى أوغندا ، ولكن ما حرك حفيظة معظم الناس هو الصراع بين الحكام التقليديين والسلطة المستعمرة ، أما فيما يتعلق بالقومية الافريقية فانه مما بدعو للسخرية أن الادارة الاستعمارية هى التى كانت تحاول انشاء حكومة مركزية حديثة وخلق شعور بالوحدة القومية فى حين أن الزعمساء الافريقيين التقليديين كانوا يناورون باستمرار فى اتجاهات ذات قوى طرد مركزية ، وفى هذه الحالة باللذات كان الأفريقيون هم الذين يتبعون سياسة « فرق تسد » وكانوا يخشون أن يفقدوا سلطاتهم فى دولة ذات حكومة مركزية تتبع الوسائل الديموقراطية فى الانتخابات ، ولهذا استخدموا جميع التكتيكات الميسرة لتجميد التقدم الذي تقدمت به الحكومة الاستعمارية ،

وأفضل صورة لهذه السحة الرئيسية العامة في اوغندا وآثارها على الحركة القومية نجدها في قضية كاباكا بوجندا المشهورة ، وهي قضية سيطرت على الحياة السياسية لسنوات عديدة • فالكاباكا السحاب فريدريك موتيسا الثاني الذي تلقى تعليمه في مدرسة عامة بريطانية وجامعة كامبردج وكابتن الشرف في « حرس القاء القنابل ، كان سليل عائلة عريقة من الحكام وقد ورث كبرياءهم الارستوقراطي • وكان الحاكم

السير اندروكوهين الذى عينه الوزير الاستعمارى العمالى ، كان يتمتع بشخصية متغيرة ومضطربة ، وسرعان ما وقع تصادم بين الاثنين لله لأوهين كان قد فقد صبره تجاه الاجراءات الاقطاعية التى كانت تعوق التقدم نحو قيام حكومة تمثيلية. وكان الكاباكا يعتبر نفسه ملكا لشعبه ، أما الحاكم فليس الا موظفا حكوميا من طرف الحكومة البريطانية ، ولم يكن في الامكان أن يكون الصدام بين الشخصيتين أكثر حدة مما كان وقد زاد من حدته التناقض الجسمائي بين افريقي نحيف خفيف محافظ.

وبدا كوهين في أول الأمر وكأنه يحقق نجاحا عندما حث موتيسا على أن يبر بوعوده السابقة بتقديم عدد كبير من الرجال المنتخبين الى برلمانه المسمى لوكيكو بوجندا ١٠ الا أنه في تلك اللحظة وقعت حادثة. تافهة حركت سلسلة من التفاعلات دفعت بسياسة بوجندا الى البؤس في العقد التالي من القرن • فعنـــدما كان أوليفر ليتلتون ، الوزير الاستعماري البريطاني يتحدث على احدى موائد الغذاء في لندن أشار اشارة عابرة الى امكانية تشكيل اتحاد فيديرالي لشرق أفريقيا • وكان ذلك في أواسط عام ١٩٥٣ وهي نفس اللحظة التي فرض فيها اتحاد وسط أفريقيا على الأفريقيين المترددين في قبوله في كل من روديسيا الشمالية. والجنوبية ونياسالاند ـ وعلى الفور سرت رعشــــة في جسم المجتمع الأفريقي في الشرق خشية أن يقاسي من نفس المصير . وكان الخوف عنيفا في أوغندا بوجه خاص • فبعد أن أفلت أفريقيو أوغندا من الصراع العنصري الذي القي بكينيا حينذاك بين قبضة صراع الماوماو ، أدركوا أن الاتحاد الفيدرالي سيضعهم تحت سيطرة المستوطنين البيض في كينيا ٠ فحدث. نفور فورى ضد هذا المشروع أنهى التعاون بين الكاباكا والحاكم • وتقدم الكاماكا للحكومة البريطانية بثلاث مطالب فورية وهي : تحويل بوجندا من وزارة المستعمرات الى وزارة الخارجية ، والتعهد بعسدم ادخال. « الشاركة » العنصرية في أوغندا ، والموافقة على استقلال بوجندا استقلالا منفصلا عن بقية المحمية .

وكشفت هذه المطالب علاوة على الهجمات التى شنوها على السياسة البريطانية فى اللوكيكو عن ارتباك شديد فى التفكير • وكان الشعور بالخوف من السيطرة البيضاء على اتحاد شبيه بذلك الموجود فى وسط افريقيا كان طبيعيا ، ولكن بريطانيا سرعان ما أصدرت بيانا ، تقول فيه بأن الاتحاد لن يشكل ضد ارادة الشعب ، فأرضى هذا الكاباكا ووزراءه • ولو كان ذلك هو الخوف الوحيد لكانت انتهت الأمور عند هذا الحد •

ولم يقدر لها ما وقع و فمن ناحية كان هناك شعور بالكراهية تجاه وجود استعمارى كان يهدد الاصلاحات الاجتماعية التقليدية بالخطر ، ومن ناحية أخرى كان هناك شعور بالخوف لئلا تؤدى التطورات الحادثة داخل المحمية الى وضع نهاية للحكم الاستعمارى ، ولكنها في نفس الوقت قد تخضع السلطات التقليدية لحكومة من العامة. فلقد أصبح التقليديون في أوغندا وعدد كبير من شركائهم طوال خمسينات القرن العشرين في حالة عصبية من وقع المصير الذي لاقاه الزعماء في ساحل الذهب في النفوس ومن الحرب والتقدم الليبرالي في كينيا ومن الاتحاد الفيديرالي في روديسيا الشمالية والجنوبية ونياسلاند ، ومن التقدم الدستورى في تنحانيةا.

ولهذا رفض الكاباكا رفضا قاطعا التعاون مع الحاكم كوهين ، وبهذا أخل بالاتفاق المنعقد في عام ١٩٠٠ والذي طبقا له يلزم الكاباكا بالتعاون مع الحكومات البريطانية ، فطرد كوهين موتيسا من دولته ونفهاه الى انجلترا ، ووقعت الصدمة وقع الكارنة على أوغدا ، وعلى بوجندا بوجها خهاص ،

وباستثناء الصدمة الشخصية التي شعر بها شعب أوغندا تجاه ابعاد موتيسا عن وطنه بالقوة ( فان أخته لقيت مصرعها على الفور عندما سمعت بهذه الأخبار ) وبهذا كان أثر ذلك نكبة على الموقف السياسي . فركزت كل جماعة سياسية جهودها على ضمان عودته ، وتوقف النشاط السياسي الطبيعي لمدة عامين من الناحية العملية ، وحتى حزب المؤتمر ، سار في نفس الاتجاه العام لأنه في أثناء تلك الفترة كان كل فرد تحدوه مطامع سياسية مجبرا على أن يسير في موكب الكاباكا ، ونتيجة لهذا لم تحظ المشاكل السياسية الحقيقية للدولة من الناحية العملية بأى تفكير ، وتشوهت الدعوة القومية الى شكل سلبي معارض للامبرياليسة ، وعظمت كرامة الكاباكا وبلاطه الاقطاعي بشكل منقطع النظير ، وترتب على هذا أن ركز القوميون اهتمامهم فقط على الاهانة التي قاسي منها الموتيسا على أيدى السلطات الاستعمارية ، في حين أن العناصر التقليدية التي كانت تشكل القاومة الرئيسية لعملية التجديد والوحدة القومية والديموقراطية قد القاومة على عقد جديد بالحياة من معارضيها الطبيعين ،

وسرعان ما وضحت آثار هذا التحدول الذى حل بأوجه النشاط السياسى الطبيعى ولم تستطع الحكومة البريطانية الحصول على أى تأييد له وزنه لمجهوداتها التى تبذلها لضمان انتخاب كاباكا جديد وابتدأت في تمهيد الطريق لعودة موتيسا و فقامت بتعيين السير كيث هانكوك

المشرع الدستورى ليساعد على وضع خطوط اتفاقية جديدة مع شسعب الباجندا · وبعد الكثير من التأجيل جعل هذا الاتفاق من المكن لموتيسا أن يعود الى قصره فى كلمبالا فى أكتوبر عام ١٩٥٥ . وكان من المعتقد حينذاك أنه قد تحول الى ملك دستورى لا يتمتع بسلطة سياسية الا أنه فى الحقيقة سرعان ما شوهد وهو يتمتع بنفوذ يفوق على الاطلاق كل ما كان يتمتع به . واستهلت عودته طورا أكثر نضوجا فى دعوة بوجنداالانفصالية مع ممارسة التقليدين الذين يعمل تحد قيادته سلطات لا يمكن تحديها ·

وقاست الأحزاب أيضا من الأفكار والأهداف السياسية المضطربة، وكان كل من موسازى وسكرتيره العام الشاب أبومايانجا خارج البسلاد لعدة سنوات اضمحل أثناءها حزب المؤتمر وابتدأ فى الانقسام الى شيع وطوائف أما الحزب التقدمي الذي نظمه اريدى مواليرا فلم يرق مطلقا لأكثر من مجموعة من المثقفين ولكن التصاقه المحموم بقضية الكاباكا قاده الى طريق سياسي مسدود ودفع الخوف من الشيوعية الكاثوليك الرومانيين الى تشكيل حزب جديد اطلقوا عليه الحزب الديموقراطي وحاولوا اجتذاب موالين غير كاثوليكين أيضا وقدموا أنفسهم تحت اسم المتحدثين بلسان مهضومي الحقوق ولكن حتى بعد أن حل ماتايو موجوانيا الذي كان كبير قضاة بوجنسسدا السابق كزعيم للحزب محل المحامي بينيدكتوكيوانوكا الذي يفوقه في أفكاره العصرية لم يستمل الحزب اليه الباجندا أكثر من أي حزب آخر و لقد كان شعب الباجندا حينذاك قد زوج نفسه لروحه القبلية وطابق بين أمته بعد كارثة عزل الكاباكا وبين سلطة الكاباكا والمحيطين به

ولهذا فانه بدلا من أن يحدث في أوغندا تطور دستورى تقدمي نحو الاستقلال القومي ، فانها وجدت نفسها وسط مشكلة من صنع شعبها ولم يكن في امكان المحمية التقدم نحو « مرحلة الأمة » دون ارتباط بوجندا بباقي مديرياتها ـ بوجندا التي تعتبر بحق أعظم مديرياتها تقدما ومركزا لاقتصادياتها و ولكن الباجندا قد وضعوا أقدمهم على بداية طريق انفصالي بالرغم من تأكيدات عام ١٩٥٥ وكانوا مستعدين لاقامة التقدم الدستورى لكي يمنعوا سيطرة رجال السياسة العصريين والممثلين للشعب و

وفى عام ١٩٥٧ كان الاعلان عن تعيين « متحدث » فى المجلس التشريعى هو المبرر لتجدد معارضة البوحندا عن طريق اللوكيكو • وارتفعت مرة أخرى صبيحة الاستقلال الانفصالي وعندما أجريت الانتخابات فى العام

التالى من أجل اختيار أعضاء المجلس التشريعي ، رفضت بوجندا للمرة الثانية شغل المقاعد المخصصة لها ، وأصبح الآن تأثير الدعوة التقليدية في بوجندا ملموسا في المقاطعات الأخرى حيث كانت السلطات التقليدية تحسد الكاباكا على مدى ما يتمتع به من سلطات ، ولهذا فانه بالرغم من السماح بالانتخابات المباشرة للأعضاء الأفريقيين للمرة الأولى ، لم يكن في المكانهم أن يشغلوا سوى عشر مقاعد من بين الثماني عشرة بهذه الطريقة. ولكن مع هذا فانه حيثما أجريت الانتخابات يظهر الاهتمام الجماهيرى للشعب بتسجيل يصل الى ثمانين في المائة وتقييد بأعداد غفيرة في جداول الانتخابات ٠

وحينذاك ابتدأ موقف بوجندا في اثارة الحقد في تلك الأجزاء من الدولة حيث قبضة التقليديين لم تكن لهدا نفس القوة . وكسب حزب المؤتمر أربع مقاعد من بين عشر مقاعد ، ولكن عقب الانتخابات شكل الأعضاء المعارضون للبوجندا حزبا جديدا أطلقوا عليه « اتحاد شعب أوغندا » ، الذي جذب اليه تأييد بعض « المؤتمر » وأصبح حزبا للأغلبية · وعاني حزب المؤتمر المزيد من الضعف عندما انفصل عنه معظم أعضائه غير البوجندين تحت تأثير الشاب التقدمي ميلتون أوبوتي الذي تلقى دروسه السياسية في كينيا ·

وبالرغم من استمرار اعتراض بوجندا ، تمكنت الادارة البريطانية بالتعاون مع بعض الأحزاب غير البوجندية والأعضاء المنتخبين من التقدم نحو اجراء تعديلات دستورية ، وبعد الانتخابات تشكلت لجنة برئاسة السكرنير الادارى ج ، ف ، وايلد ، لتوصى بالنظام الانتخابى الذي يجب أعداده من أجل الانتخابات التسالية في عام ١٩٦١ ، ورفض اللوكيكو ترشيح أعضاء حتى لهذه اللجنة الدستورية ، وفي الواقع فانه بحلول عام ١٩٥٩ وصلت المقاومة في بوجندا ضد تشكيل حكومة ممثلة للشعب درجة جعلت كل من موساذى وموليرا يشتركان مع التقليديين في تقديم الاحتجاجات ضد لجنة زايلد ، وهاجموا قسم اللجنة الخاص بوضع شروط العلاقات والذى كان يطالب باصدار توصيات بالتمثيل النيابي شير الافريقيين ونظموا مقاطعة للمحلات التجارية الأوروبية والآسيوية ، في الحقيقة كان ذلك تكتيكا لاستغلال عداء الافريقيين ضد النشاط الاقتصادى الذى يقوم به الآسيويون من أجل الحصيول على مكاسب سياسية ، وأدت هذه الحملة الى انتشار الرعب في بوجندا ونتج عنها وقف هذه الحركة وابعاد كل من موساذى وموليرا الى مقاطعة نائية ،

وحينذاك ابتدات معارضة بوجندا في تقوية تصميم رجال السياسة من غير البوجندين على قيادة الدولة نحو الاستقلال مع التغاضى عن مدى النقد الذي قد يثار في داخل بوجندا ذاتها • وفي فبراير عام ١٩٦٠ اتحدت الأحزاب غير البوجندية تحت زعامة ملتون أوبوتي متخذة اسم «مؤتمر شعب أوغندا » مع جعل الاستقلال هدفا لها • وكانت لجنة وايلد قد رضعت توصياتها للانتخابات القادمة وكان تقرير الغالبية يقترح توسيع المجلس التشريعي ، واجراء انتخابات اجبارية مباشرة ، واجراء انتخابات عامة في جدول قيد عام للناخبين ، وتشميكيل مجلس للوزراء مسئول عن التشريع • وأصميح شهر يوليو من عام ١٩٦١ هو هدف الاستقلال • وبالرغم من أن ايان ماكلويد الذي كان وزيرا للمستعمرات لم يقبل جميع مقترحات تقرير الغالبية ، فقد أعلن بوجوب تسهيل التقدم نحو الحكم الذاتي الداخلي عند الاستقلال بعد اجراء الانتخابات • كما أنه رشح لجنة للعلاقات لتقدم تقريراتها عن العلاقات في المستقبل بين حكومات المديريات والحكومة المركزية •

وابتدأ التقليديون يدركون حينسنداك أنهم يخسرون المعركة الني يخوضونها من أجل منع حكم الدولة كوحدة واحدة بواسطة حكومة نيابية وقاد الكاباكا وفدا من الباجندا الى لندن ليطالب بتأجيل الانتخابات حتى يتم تحديد شكل الدولة في المستقبل وتقدم حكام أنكولي وبونيورو وتورو بنفس المطلب . ولما رفض ماكلويد هذا المطلب أمرت حكومة الكاباكاالباجندا بالامتناع عن التسجيل من أجل الانتخابات في حين أن اللوكيكو تقسدم بالتماس الى الملكة من أجل الانفصال وأصدر قرارا يعلن استقلال بوجندا التداء من عام ١٩٦١ .

ولم يعر أى فرد لهذا القرار الكثير من الاهتمسام لأن الاستعدادات للانتخابات كانت تجرى حينذاك على قدم وساق وكان من المتوقع أن يكسب حزب مؤتمر أوغندا الانتخابات لأنه كان الحزب الوحيد الذى يتمتع بتأييد له قيمته خارج بوجندا في حين منافسسه الرئيسي « الحزب الديموقراطي » كان يعوقه ارتباطه الوثيق بالكنيسسة الكاثوليسكية الرومانية وبرهنت هذه التوقعسات على زيفها وفقد حصل الحزب الديموقراطي على عشرين مقعدا من بين الواحد وعشرين مقعدا في بوجندا في اقتراع ضئيل جدا لأن معظم هؤلاء الذين يتمتعون بالكفاية المطلوبة الادلاء بصوتهم لم يتقدموا لتسجيل أسمائهم بناء على تعليمات اللوكيكو. وقد تمكن الحزب الديموقراطي بفضل هذا علاوة على المقاعد التي حصل عليها في الأنحاء الأخرى من الدولة من ضمان نجاح ثلاثة وأربعين عضوا

بالنسبة الى الخمسة والثلاثين عضوا فى حزب مؤتمر شعب أوغندا الذى تمكن بالرغم من هذا أن يجتذب غالبية الأصوات · وعلى هذا قام الحاكم بتشكيل حسكومة بعد التشاور مع زعيم الحزب الديمسوقراطي « بينيدكتو كيوانوكا » الذى أصبح زعيما للمجلس الاستشارى مع لعبه أوبوتى دور زعيم المعارضة .

وأصبح الآن أمامنا أن نرى ما اذا كان فى الامكان تحقيق المراحل الدستورية النهائية للاستقلال دون مجابهة بين الزعماء التقليديين وعلى وجه الخصوص الكاباكا وأتباعه الذين يفكرون بعقلية العصور الوسطى • وفى يونيو عام ١٩٦١ أوصت لجنة العلاقات بقيام حكومة مركزية قوية على أن تكون بوجندا على علاقة فيديرالية معها أما كل من بونيورو ، وتورو ، وأنكولى فتكون على علاقة شبه فيديرالية بالمركز • ويجب انتخاب الجمعية الوطنية على أساس قيد انتخاب عام واجراء انتخابات عامة ، ويتم انتخاب اللوكيكو مباشرة وان كان له حرية الاختيار ليقرر بين الانتخاب المباشر الوغضاء البوجنسدا فى الجمعية الوطنيسة • وتم ترشيح كيوانوكا رئيسا للوزراء — فكان بمثابة مرحلة جديدة أخرى •

وعلى هذا كان الطريق ممهدا أمام انعقاد المؤتمر الدستورى التالى الذى. انعقد فى لندن فى سبتمبر سنة ١٩٦١ • وكان الغرض من هذا المؤتمر هو وضع الأسس التى يمكن اقامة صرح دولة مستقلة على دعاماتها •

ولدهشة الجميع نجح المؤتمر الدستورى، ووافق على الخطوط العامة، للمقترحات التى أوصت بها لجنة العلاقات التى حددت الأول من مارس عام ١٩٦٢ تاريخا للحكم الذاتى الداخلى والتاسع من اكتوبر عام ١٩٦٢ تاريخا للاستقلال مع اجراء انتخابات جديدة من أجل الجمعية الوطنية في ابريل عام ١٩٦٢ .

وكان مفتاح هذا النجاح هو التكتيك السياسي الجديد التي انتهجه ميلتون أوبوتي ومؤتمره «فعندما أدرك أنه بدون تأييد بوجندا لن يكون من المحتمل أن يوقع الهزيمة بكيوانوكا وبأن استمرار معارضة الباجندا قد يؤخر الاستقلال قرر أن يجرى صفقة مع مؤيدي الكاباكا • وكانت هذه الصفقة عبارة عن انقلاب كامل في السياسة السابقة ، ذلك لأن حزب مؤتمر الشعب كان قد نما وترعرع على أكتاف القوى التقدمية التي أغضبها معارضة بوجندا • ولكن مع هذا كان على التكتيك الجديد أن يدفع ربحا للآخرين في مقابل ذلك • وفي نوفمبر سنة ١٩٦١ تكونت منظمة جديدة في بوجندا تسمى كاباكاييكا (الكاباكا فقط) • وتم تنظيم تحالف انتخابي

بين الكاباكاييكا وحزب مؤتمر شعب أوغندا في انتخابات اللوكيكو في فبراير عام ١٩٦٢ جذب اليه جميع الأصوات المعارضة للكاثوليكية ، وساعده على ذلك الشكوك التي تراود هؤلاء حول تدخل القساوسة في السياسة وحصل على خمسة وستين مقعدا مقابل ثلاث مقساعد للحزب الديمو قراطى . وقرر اللوكيكو الجديد حينئذ اختيار بوجندا في الجمعية الوطنية ذاتها ونتيجة لهذا سمح للكاباكا باختيارهم · وبهذا اختفت فرصة كيوانوكا في كسب مقاعد البوجندا كما كان الحال في عام ١٩٦١ · وحصل حزب مؤتمر شعب أوغندا بما له من قوة خارج بوجندا على سبعة وثلاثين مقعدا في انتخابات الجمعية التي أجريت في ابريل مقابل اثنين وعشرين مقعدا للحزب الديموقراطي وتمكن أوبوتو بمساعدة الكاباكاييكا من تشكيل الحكومة · رحصلت أوغندا على الحكم الذاتي في الأول من مارس مع شفل كيوانوكا لمنصب أول رئيس الوزراد . وهو منصب شغله مارس مع شفل كيوانوكا لمنصب أول رئيس الوزراد . وهو منصب شغله عن شهرين قبل أن يحل محله أوبوتي ·

وعلى هذا كان في الامكان التقدم نحو المؤتمر النهائي لما قبل الاستقلال في بوليو عام ١٩٦٢ مع ازالة العوائق التي كانت تضعها بوجندا ازالة العلية وأظهر حكام المالك الأخرى بعض الغيرة تجاه الامتيازات الخاصة التي منحت لبوجندا واستشاطت بونيورو غيظا بوجه خاص لأن مطالبتها بمناطق معينة كانت قد ضمتها بوجندا اليها في الماضي قد أحالوها فقطالي استفتاء يجرى في المستقبل و الا أنه لم تكن توجد بين تلك المديريات من تملك القسدرة على رفع الحواجز الخطيرة التي كانت قد أقامتها باجندا سابقا وحل الاستقلال سلميا في التاسع من أكتوبر عام ١٩٦٢ وأصبح ميلتون أوبوتي رئيسا للوزراء أما مسألة وجود رئيس الدولة في المستقبل بعد أن أصبحت أوغندا جمهورية فقد أرجئت حينذاك لأنها قد تثير ثانية مخاوف الباجندا فيما يتعلق بوضع الكاباكا و

وأمسك أوبوتى بزمام حياته السياسية بعقد هذه الاتفاقية مع الباجندا، وكان يقوم حزبه على أسس تقدمية فهو يعمل على اقامة دولة رخاء وقيادة أوغندا نحو التحالف مع بقية افريقيا الحديثة الاستقلال عن طريق الحركات الأفريقية الشاملة، وكان قد اكتسب الكثير من قوته عن طريق معارضته لجوهر الدعوة التقليدية في باجندا التي تحالف معها الآن واتضح من انتخابات عام ١٩٦٢ أن بعض مؤيديه قد أداروا ظهرهم له لتحالفه مع الكاباكاييكا ، بالرغم من أنه كان قادرا على أن يعوض هذه الحسارة جزئيا بأن ييسر للتقدمين في بوجندا مأوى سياسيا جديدا ولكن أوبوتي كان يقامر بدهاء ولم تكن علاقة الحكومة المركزية

بكل من بوجندا أو الممالك الأخرى علاقة فيديرالية حقيقية . ونتيجة لهذا سمح لهم بالاحتفاظ بأساليبهم ألتقليدية وطقوسهم الدينية في مقابل تحالفهم في دولة اتحادية أصيلة وحقيقة وضع المدن الرئيسية بما في ذلك كامبالا ذاتها تحت سيطرة الحكومة المركزية قد أمنت الحكومة المركزية ضد أعمال الابتزاز الاقتصادي الذي كانت تقوم به باجندا في الماضي ومما لا شك فيه أن أوبوتي كان يأمل في أن تحالفه مع الباجندا قد يمكنه تدريجيا من تفتيت الروح التقليدية التي تمكنت منهم وجذب تأييدهم من أجل بناء دولة مركزية حديثة ولما كان الباجندا التقليديون مطمئنون الى أن أساليبهم محمية ، فانه مما لا شك فيه أنهم توقعوا أن تمكنهم حاجة أوبوتي لتأييدهم من استعادة نفوذهم ولم تكن مسألة الدعوة الى العصرية في مواجهة الدعوة الى التقليدية قد وصلوا الى حل فيها بمجرد عمل الاتفاق في مواجهة الدعوة الى التقليدية قد وصلوا الى حل فيها بمجرد عمل الاتفاق الدستوري أو بالاستقلال ؟ وليسكن يمكن الآن مناقشتها داخل دولة ذات سيادة بعيدة عن أخطار تدخل قوى خارجية .

قضت زنزيبار معظم الخمسسينات وأوائل الستينات في تطوير منظماتها التمثيلية وفي تكوين نوع من العسلاقة مع القارة الافريقية تدريجيا وقد يظن أن هاتين الجزيرتين زنزيبار وبمبا اللتين تشتكلان وحدة ادارية واحدة ويبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثمائة ألف نسمة كانت لهما أهمية ضئيلة في هذا الوقت من ثورة القارة ولكن في الواقع كانت المنطقة الأفريقية بأكملها حساسة جدا أثناء تلك الفترة لدرجة أن الأحداث التي كانت تجرى في أي مكان آخر ولو يرتبط بقدر ضئيل بالقارة سرعان ما تتخذ لنفسها أهمية تفوق أي حد بالنسبة لجماهير الشعب الذي يهمه الأمر نفسه وكان هذا ينطبق بوجه خاص على المسائل الخاصة بالعلاقة بين المجتمعات العنصرية ، مع العلم بأن كل شيء تقريبا في زنزيبار يمت بصلة للعلاقات العنصرية ، فالعرب والأنواع العسديدة من الأفريقيين والآسيويين والهندوكيين والمسلمين يعيشون جنبا الى جنب في مكان محدود ، وكان تاريخ تلك الفترة يهتم كلية بالعلاقات بين هذه المجتمعات وأثر النشاط السياسي عليها ،

وفى أوائل الخمسينات نادرا ما كان يوجد نشاط سياسى بالرغم من أن العرب عادة ما كانت لهم بعض المصالح السياسية بفضل اتصالاتهم الطويلة مع الشرق الأوسط ، وليكن زنزيبار بوجه عام كانت تغط فى سباتها ولا تهتم الا بتجاربها ، والدوهات ( السفن ) التى تقوم بزيارتها ، وقرنفلها وكرامة سلطانها ، وحيثما ابتدات الأفكار السياسية فى النعو

فانها كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجموعات العنصرية . فتنبأ كل من الهنود والعرب المسلمين والشيرازيين والجمعيات الأفريقية ببعض الآثار العنصرية التي قد تصيب السياسة فيما بعد .

وكان العرب هم الذين قاموا بأول حركات سياسية علنية و بالرغم من ضآلة عددهم بالنسبة للافريقين ببون شاسع الا أنهم كانوا يتمتعون بتقليد اكثر عراقة في المناقشة السياسية كما أنهم كانوا اثرياء لأنهم ممتلكون معظم الأرض وكانوا في العادة افضل تعليما . ومنذ عام ١٩٦٦ فصاعدا اتخذوا موقفا يطالبون فيه باجراء انتخابات عامة على أساس شروط انتخابية عامة ، كما طالبوا بنظام وزارى ، وبأغلبية منتخبة في المجلس التشريعي ، وكان يبدو غريبا أن مثل هذه المطالب قد نبعت من العرب انفسهم الذين يعتبرون أقلية دائمة بين الشعب ، ومن المؤكد أن العرب الأفريقيين سيفوقونهم عددا عند تطبيق مثل هذا النظام ، الا أن العرب كانوا سياسيين مفرطين ، وفخورين بتراثهم القديم ومتبرمين بالسيطرة البريطانية وكانوا يعتقدون أن بامكانهم قيادة الدولة الى نظام فيه الزيد من التمثيل تحت سلطة السلطان الخيرة وعند عما رفض المقيم البريطاني مطالبهم وحددت نسبة المثلين غير الرسميين في المجلس بأربعة من الأفريقيين ، وأربعة من العرب وثلاثة من الآسيويين وأوروبي واحد ، من الأفريقيين ، وأربعة من العرب وثلاثة من الآسيويين وأوروبي واحد ، انسحب العرب من المجلس التشريعي وجميع المنظمات التمثيلية الأخرى ،

وتم وضع دستور جديد في عام ١٩٥٦ ، رغم المعارضة العربية ، ينص على وجود ستة أعضاء منتخبين غير رسميين ، وستة يعينهم السلطان بعد اجراء استشارات مع المجتمعات العنصرية ، واثنى عشر عضوا رسميا ، وتولى المقيم البريطاني رئاسة المجلس وأصبح حق الانتخاب مقصورا على الذكور الذين يتمتعون بكفاءات اقتصادية وتعليمية معينة ، وتقرر أيضا أن يلتحق ثلاثة من الأعضاء غير الرسميين بالمجلس التنفيذي ،

وبحاول ذلك الوقت ابتدأ عدد من الأحزاب السياسية في الظهور . فأرست الجمعية العربية دعامات حزب زنزيبار القومي في حين أن الجمعيات الأفريقية والشيرازية تبنت الحزب الأفرو مدر شيرازي . وفي الانتخابات أدلى المبدعون لحزب زنزيبار القومي بأصواتهم ضده بينما كان يبدو أن الادارة البريطانية كانت تناصر الحزب الأفرو مديرازي الأكثر اعتدالا والأقل قومية وكسب الحزب الأفرو مديرازي جميع المقاعد السست المخصصة للمنتخبين ، وانضم الى هؤلاء الأعضاء في المجلس التشريعي أربعة من العرب واثنان من الآسيويين قام السلطان بتعيينهم .

وفى أثناء السنوات القلائل التى تلت الانتخابات مبساشرة استعرت نيران السياسة الحزبية ، ولو أن تلك المعركة قد دار رحاها حول الاتجاهات السياسية لكان لها تأثير سياسى تعليمى على الشعب ، ولكنها كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصيات والأجناس لدرجة أنها أصبحت على وشسك الانفجار الحطير ، وكان هذا الأثر نتيجة الى جد كبير لضيق المساحة التى تجرى عليها المعركة والقرب المتناهى بين المتصارعين .

وكان حزب زنزيبار القومى قد ابتدأ كحزب جدلى ، ضرورى للحياة ، وقومى يتزعمه العنصر السياسى الكامن فى المجتمع العربى هناك ، ونمت روابط وثيقة بينه وبين القاهرة فى الوقت الذى أظهر فيه بعض الشيوعيين الصينيين بعض الاهتمام به ، أما الحزب الأفرو للميرازى فقد حاول تنظيم مجموعتين أفريقيتين جاء معظمهم من الطبقة العاملة ، وكان تنظيمه أضعف دائما من منافسه وكان يعانى فى أول الأمر من الشكوك التى حامت حول تأييد البريطانيين له ، وفيما بعد انتقلت نفس هذه الشكوك الى حزب زنزيبار القومى وفى عام ١٩٥٩ كون بعض الشيرازيين المنشقين عن حزب الأفرو للميرازى وهؤلاء الذين يعيشون فى بمبا ويشعرون بأن حتياجات جزيرتهم لا تنال اهتماما كافيا ، كون هؤلاء جميعها حزب شعوب زنزيبار وبميا .

وعلى هذا كانت جميع العناصر العنصرية والاجتماعية والاقتصادية تشكل أجزاء في هذا الموقف المستعل وازداد الموقف تعقيدا بتدخل الحزب القومي التنجانيقي المسمى « حزب اتحاد تنجسانيقا القومي الما نيريري نفسه فلم يتدخل علانية على الاطلاق وان كانت بعض شخصياته البارزة قد قامت بدور ايجابي . ومما لا شك فيه ان حزب اتحاد تنجانيقا القومي يأمل في نجاح الحزب الأفرو - شيرازي و ربما كان الحزب يشعر بقوة دفع التضامن الأفريقي ضد العرب ولكن مهما كان نوع الجاذبية فقد ارتكب حزب اتحاد تنجانيقا القومي خطأ تكتيكيا في تأييده الحزب الأضعف ، ومما لا شك فيه أن بعض أعضائه قد صبوا وقودا كريه الراثعة على النار العنصرية التي تدخن بلا لهب و

وكانت النتيجة أن ابتدأت المشاعر السياسية تصل الى درجة الغليان ، وتتخذ مظهر العنف فى كل من شوارع مدينة زنريبار القديمة الضيقة ، وفى الميف وتحولت كل مناسبة شبه جماهيرية ألى مظاهرة سياسية . ولم تمض فترة طويلة حتى قوطعت محلات العرب التجارية من جهة ، وهجر المستأجرون الأفريقيون الأرض التى كانوا يستأجرونها من حهة اخرى ،

ولم يدركوا الآثار الوضيعة الكاملة لهذا الخلط بين التوتر العنصرى والاجتماعي من جهة والسياسة من جهة أخرى حتى عام ١٩٦١ • ففي ذلك العام تم اجراء انتخابين تحت الدستور الجديد الذي اقترحه المستشار الدستورى السير هيلارى بلود ٠ ففي الانتخابات الأولى التي أجريت في يناير وأصبح الشبح الديموقراطي حقيقة واقعة ، حيث كان يتم انتخاب مرشح في احدى الدوائر الانتخابية بأغلبية صوت واحد كان الميزان بين الأحزاب يعتمد على انضمام ذلك المرشع الوحيد • وقد حصل حزب الأفرو ــ شدرازي على عشرة مقاعد ، وحزب زنزيبار القومي على تسبيعة وحزب شعوب زنزيبار وبمباعلى تلاثة مقاعد في المجلس التشريعي الذي وسعوا نطاقه وأصبح عدد أعضائه اثنين وعشرين عضوا • ولما كان أعضاء الحزب الأخير قد وزعوا ولاءهم ، حيث قام اثنان منهم بتأييد القوميين بينما قام الثالث بتأييد الأفرو - شميرازيين فقد تجمد الموقف . وتشملت حكومة مؤقتمة ووضعت الخطط لاجراء التخمابات الورطة التي وقعت فيها الأحزاب الا الى زيادة المشاعر التهابا مع الادعاء بتماطف الشيوعيين وتجامل رجال الدين ضد حزب زنزببار القومي ٤ واتهام الحزب الأفرو ـ شيرازي بالدعاية العنصرية • ومن جهة أخرى أصبح وجود المحطة الأمريكية لاقتفاء الصواريخ في الجزيرة محل جدال مع اتجاه الشكوك الى نية استخدامها الأغراض عسكرية ٠ ومما لا شك فيه أن حالة الهياج التي قامت حولها قد ساعدت الوطنيين ولكنها مع هذا خلقت عنصرا جديدا في هذا الصراع.

ونتج عن الانتخاب الثانى نفس النتيجة التى أسفر عنها الانتخاب الأول تقريبا ، ولكن بما أن القوميين حصلوا على مقعد اضافى فان ذلك جعل حزب زنزيبار القومى متساويا مع الحزب الأفرو \_ شيرازى حيث حصل كل منهما على عشرة مقاعد ، كما أمسك « حزب شعوب زنزيبار وبمبا ، بكفتى الميزان بما له من أعضاء ثلاثة ، ويقال ان المقيم البريطانى قد توقع بأن ائتلافا قد تم بين حزب زنزيبار القومى و « حزب شعب زنزيبار وبمبا » ، عن طريق أحد أزواج بنات السلطان ، ولهذا دعى اليه على محسن الزعيم القومى ليشكل الحكومة ، وكشف محسن عن حكمته السياسية بأن دعا زعيم حزب شعب زنزيبار وبمبا ، محمد شامتى ليكون رئيسا للوزراء مع شسيفل مناصب الوزراء الأخرى بأعضاء قوميين \_ اما الأفرو \_ شيرازيين فانهم بعد تقديم احتجاجاتهم التى بلغت حد مقاطعة المجلس شيرازيين فانهم بعد تقديم العارضة ولكن بزعامة عثمان شريف .الذى

كان حينذاك أحد موظفى الحكومة السابقين ، بعد أن حل محل الزعيم السابق عبيد كرومى .

ولكن نتائج الانتخابات قد شحبت أهميتها بجانب العنف المريع الذي صحبها ، اذ أن جميع العواطف والمشاعر المتراكمة في الأعوام الماضية انفجرت أثناء الحملة الانتخابية ولقي ثمانية وستون شخصا مصرعهم أثناء الاضطرابات التي استمرت لأيام عديدة ، ولقه برهنت هذه التجربة المريعة في زنزيبار ه لو كنا محتساجين الى براهين ه على أن الجنس والسياسة يمكن مزجهما فقط في لغم متفجر ،

الا أن العداوة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين قد استمرت وان كانت قد ازدادت الآن حياجا بسبب الشك في أن القوميين هم الذين قد ابتدأوا في التحالف مع الادارة ، في حين أن الحزب الأفرو - شمر ازى قد أصبح أكثر أصالة في معارضته أما العداء المستحكم بين ملاك الأرض والعمال أو العمال الزراعيين فقد ظل تحت السطح فقط بالرغم من أنه كان واضحا من ارقام التصويت أن «حزب زنزيبار القومي» كان يجذب اليه أعدادا هائلة من الافريقيين خاصة بين سكان مدينة زنزيبار • وأدت هذه العداوة المستمرة الى المزيد من تأزم الأمور في سنة ١٩٦٢ حينما حاول مؤتمر دستوري آخر في لندن اعداد دستور من شأنه أن يؤدي إلى الحكم الذاتي والاستقلال • وبالرغم من أن الحكومة والأحزاب المعارضة قد وصلت الى اتفاق حول توسيع نطاق الحقوق الانتخابية وتنظيم الدواثر الانتخابية ، الا أنهم لم يستطيعوا الاتفاق على الشروط الخاصة بالحكم الذاتي الداخل والاستقلال • وطالب الحزب الأفرو ـ شيرازي المعارض باجراء انتخابات جديدة قبل الاستقلال لأنه كان قد قدر بحكمة أنه من الأفضل له انتهاز فرصة أفضل بالحصول على السلطة تحت الحسكم الاستعمارى عما لو أنه حصل عليها بعد أن يكون حزب زنزيبار القومي اقد حاز على شرف حكم دولة مستقلة . ولا يقل عن ذلك حكمة أن حزب زنزيبار القومي ـ بعد أن كان قد حصل على السلطة ـ لم ير أي سبب المتنازل عنها قبل أن يحل موعد الانتخابات التالية في عام ١٩٦٤ .

ولهذا فلقد تأجل كل من الحكم الذاتي والاستقلال لا لشيء الا لأن رجال السياسة الزنزيباريين لم يستطيعوا الوصول الى اتفاق ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى العام التالى حيث فرضت عليهم الأحداث الخارجيسة قرارا وفمجرد أن أصبح واضحا في عام ١٩٦٣ أن كينيا ستحصل على استقلالها خلال أشهر قلائل واصبح من غير الممكن مقاومة الضغوط التي تدعو الى اتخاذ قرار في زنزيبار وكانت أول مشكلة تتطلب الاهتمام هي

حستقبل شريط كينيا الساحلي الذي كان ما يزال تحت سلطة السلطات بالرغم من أنه كان مؤجرا لبريطانيا • وقام وزير المستعمرات البريطاني ، « دنكان سانديز » ، بزيارة السلطان في فبراير ، وتم تسليم الشريط الساحلي الى كينيا في أكتوبر طبقا لاتفاق تم بينهما •

ولما أدركت حكومة زنزيبار حينذاك أن التقدم الذي أحرزته كينيا لم يترك لها الا وقتا قصيرا ، وافقت على ضرورة اجراء الانتخسابات في يوليو • وفي يونيو حصلت زنزيبار على حكمها الذاتي الداخل وأصبح محمد شامتي أول رئيس للوزراء • وفي الانتخابات التي أجريت في الشهر التالي حصل التآلف الحكومي على غالبية المقاعد، بالرغم من أن الحزب الأفرو ــ شيرازي جذب اليه معظم الأصوات • وحصل حزب زنزيبار القومي على اثني عشر مقعدا ، وحزب شعوب زنزيبار وبمبا على ستة مقاعد وحزب الأفرو \_ شيرازي على ثلاثة عشر مقعدا • وكان من الواضح أن التنظيم الذي يتمتع به حزب زنزيبار القومي قد مكنه من أن يضم الى تأييد العرب والهنود التقليدي له عددا كبرا من الأصوات الافريقيــة في حن أن الشيرازيين المحافظين في بمبا كانوا ما يزالون يساندون شامتي \_ الناظر السابق ـ الذي ظلت مصركته مع حزب الأفرو ـ شيرازي على عنفوانها ٠ ولقد أحسن الحزب الأفرو ـ شيرازي صنعا حينما صوت على مركز القوة ، الا أن غالبيته الكبيرة الكامنة في مقاعده قد راحت هباء بسبب تركزها • وان كان ما زال يتمتع بثقة معظم رجال النقابات العمالية ، الا أن الانقسام بين ملاك الأراضي الاقطاعيين وعمال المزارع لم ينعكس بكامل صورته في الأحزاب المنافسة • ولقد برهن على محسن الذي أصبح حينذاك وزيرا للخارجية على أنه من أذكى السياسيين بل ومن المحتمل أعظم تقدمي على وجه الاطلاق في الجزيرة • واتخذ الحزب الأفرو ــ شيرازي الذي أصبح يتزعمه الآن كرومي ، موقف المعارضة بعد أن هدأ من روعه حينذاك وجود مواد قوية في الدستور تحمى الحقوق المدنية والسياسية ، وعقب شعوره بالقوة لادراكه بأنه بمثل غالبية السكان .

ولهذا حصلت زنزيبار على استقلالها في العاشر من ديسمبر سنة ١٩٦٣ وأصبح السلطان رئيسا دستوريا للدولة وبدا في الأفق جو يدل على وجود تسامح عنصرى وسياسي يفوق بكثير ما كان في سنوات عديدة مضت وواجهت الحكومة مهاما اقتصادية ثقيلة ، مع كساد صادرات القرنفل نتيجة للقيود الهندية والاندونيسية التي فرضيت عليه ، كما واجهت مصاعب عديدة قبل أن تنجع في تنويع مزروعاتها ، وبدا من المحتمل أن مستقبل الجزر سيتأثر بقوة بعلاقاتها مع بقية شرق افريقيا وبنتائج

مشروع الاتحاد الفيديرالى • وكان يراود الزنزيباريين فكرتان حول هذا الموضوع • فهم فى حاجة الى استمراد الحدمات المشتركة مع شرق افريقيا ، والى الفرص التى تتيحها أسواقها الأكثر اتساعا ، الا أن الحوف كان ينتاب البعض من أن تسيطر عليهم أحزاب اليابسة القوية . ولكن مع هذا ، كان يبدو من المؤكد سياسيا واقتصاديا أن زنزيبار المستقلة لن يمكنها الحياة الا بايجاد دور لها على مسرح شرق أفريقيا الكبير •

ولن يكون من المدهش مع هذا التاريخ من الصراع العنصري والاجتماعي. والسياسي ، ومع ضآلة قوات حفظ الأمن ألا تظل الحكومة الائتلافية بن. حزب زنزيبار القومي وحزب شعوب بميا وزنزيبار في الحكم أكش من أسابيع قلائل بعد الاستقلال • ووقعت ثورة في ينايز عام ١٩٦٤ وضعت. نهاية لعهد السلطنة ، ونفي فيها السلطان ـ وطردت فيها حكومة شامتي ـ. محسن وأصبحت زنزيبار جمهورية ، وأصبح عبيد كرومي رئيسا للجمهورية ، وقاسم هانجا رئيسا للوزراء ومحمد بابو وزيرا للخارجية ٠ وكان هانجا يتمتم بنوع من التجربة الروسية وبزوجة زنجية أمريكية. كانت قد لجأت الى روسيا - وكان بابو عضوا بارزا في حزب زنزيبار القومي ثم استقال في يونيو عام ١٩٦٣ ليكون لنفسة حزبا صغيرا أطلق عليه « حزب الأمة » وكاتت له أيضا اتصالات لها قيمتها مع العـــالم. الشبيوعي ٠ أما الثورة ذاتها فلقد تمت بسهولة بعد القيام بغارة على مخزن أسلحة البوليس بزعامة الشخصية الغربية جون أو كيللو ، أحد. أفريقيي أوغندا ، الذي يتمتع بتجربة الماوماو • كما أنه كان قد قام بزيارة كوبا 4 ويبدو أنهم كانوا رفضوا ترقيته في قوة بوليس زنزيبار. ولم تبد حكومة شامتي أية مقاومة عملية لأنه لم يكن لديها جيش لتستدعيه علاوة. على تفشى شعور الاستياء بين البوليس نتيجة لتدخل العرب • وكانت. الثورة ذاتها عبارة عن انقلاب عسكرى وليس سياسيا ، لأن الثوريين أبقوا على كرومي ورفاقه في مناصبهم على الرغم من أنه كان من المشكوك فيه اذاة ما كانت السلطة ما زالت في أيدى الوزراء أو « أوكيللو » والسبب في امكانية حدوث شيء مثل هذا يرجع الى شعور الاستياء ضد العرب الذي. صحبه شعور بالاستياء الاجتماعي والاقتصادي • ولكن مهما كان نوع التعاطف السياسي الذي يدين به هؤلاء الوزراء الجدد ومهما كان نوع علاقتهم مع القائد العام أوكيللو ، فلقد ظلت مشاكلهم الاجتماعيـــة والاقتصادية هي نفس المشاكل التي واجهت سابقيهم • بل وحتى بعد أن انتشر التمرد المسلح الى كل من تنجانيقا وأوغندا وكينيا كان ما يزال واضحا أنه لا يمكن البدء في حل مشاكلهم الا بقيام شكل من الاتحاد

معى شرق افريقيا • وبالرغم من أنه يمكن تعلم بعض الدروس من كل من التجربة الروسية والصينية فان الشيوعية فى حد ذاتها تعتبر بعيدة كل البعد عن المشاكل الأفريقية • بل وستقابل مقاومة شهديدة من دول القارة التي لا ترغب فى أحلال الاستعمار الشيوعي محل الرأسمالي . وقد يعتمد كل من كرومي وهانجا وبابو فى مستقبلهم على العلاقات التي أقاموها مع كل من نيريري وكينياتا وأوبوتي أو خلفائهم • وقد أدخل الاتحاد الذي تم فى عام ١٩٦٤ بن زنزيبار وتنجانيقا تحت اسم تنزانيا هـ أدخل زنزيبار حداخل اطار اليابسة الافريقية •

كانت الشخصية اليؤرية لكينيا في خمسينات القرن العشرين هي شخصية جومو تنياتا بالرغم من أنه قضى معظم تلك السنوات في السجن ويعتبر كنياتا من الشخصيات المثيرة للاهتمام التي تتكون من تناقضات ومراءات عديدة وهو منطقي وغامض وتحليلي وخرافى الا أنه اجتماعي منبسط واستغل تناقضات شخصيته الى أقصى حد فلقد اكتسب مكانة الرجل المتعلم القادر على الاحتفاظ بشخصيته في المجتمع الأوروبي بين شعبه من الكيكويو وذلك نتيجة لفترة اقامته الطويلة التي قضاها في أوروبا ولتفوقه الأكاديمي وفي نفس الوقت فلأنه كان يمسك بقوة بجذور التقليد القبل كان في امكانه التحدث اليهم كواحد منهم ويتسذوق المغزى العميق الذي تطبعه تربيتهم القبلية على حياتهم و

وعند عودة كينياتا من لندن كان يواوده الأمل فى أن يشترك فى حياة كينيا السياسية بدور مباشر • ولو قدر ووجد حاكم جرىء يتمتع بقدر من الخيال لعينه على الفور فى المجلس التشريعي • ولو كان قد اتخذ هذا الاجراء فى عام ١٩٤٧ لتغير تاريخ مستقبل كينيا كلية • ولكن فيليب حميشيل لم يكن لا آردن – كلارك ولا ريتشارد تيرنبل – فأمر كينياتا بأن يبتدىء أولا فى الحكومة المحلية ، حيث لم يكن يوجد فى الواقع سوى فرصة ضئيلة ، لمارسة طاقته وآرائه •

وكانت الأحوال الاجتماعية في كينيا في ذلك الوقت قد فرضت مجال الاختيار وأصبح ينحصر بين القيام بعمل دستورى تنفيذى حاسم أو القيام بثورة • فقد بلغت البطالة وظروف ازدحام السكان والمشردين في نيروبي الى أعلى درجات الذروة • فكان عدد كبير من المعازل بما في ذلك معازل الكيكويو مكتظا بالسكان. وكانت هذه المعازل تمتد بجانب بعض المساحات الجرداء المكونة من المرتفعات البيضاء وكان اجهاد التربة وعمليات النحت يجعلان من المستحيل لمساحات افريقيه عديدة أن تقيم أود الشعوب

المتزايدة وعندما تضاف التوترات السياسية الى هذه الشرور الاجتماعية عن من الواضع أنهم كانوا على حافة موقف متفجر وكان لا مفر من ان وجود ممارسة الاجحاف اللونى على نطاق واسع والاحتفاظ بأشكال تشريعية عديده من التفرقة العنصرية علاوة على عدم وجود غير أربعة أعضاء افريقيين من بين الاثنين وعشرين عضوا غير الرسميين في المجلس التشريعي مي يمثلون شعبا بأسره يبلغ تعداده خمسة ملايين الا مفر من أن يوفر كل هذا الظلم الوقود اللازم للغليان السياسي ولقد منحوا السلطات للزعماء ، كما قام الموظفون الاداريون بالتدخل في أوجه نشاط الأفريقيين السياسي ، ومن تحريم الاجتماعات وتحريم المظاهرات ، وبهذا اضافوا المزيد من النيران الى التذمر الذي تضطرم ناره سرا .

علاوة على كل هذا كانت الحكومة في نظر الكثير من الأفريقيين تنطبق على المستوطنين البيض • وكان من المعتقد أنها تحيى ممتلكاتهم من الأراضى. التي قد تمس ، وتحيى مركزهم السياسي المتميز الذي يمنحهم حق التمثيل بأحد عشر عضوا في المجلس التشريعي وعلى هذا ، فانه حتى حينما قامت الحكومة باتخاذ عمل علاجي مثل تنظيم المصاطب الزراعية ووسائل حفظ التربة لتحسين الزراعة لم تكن الثقة الأفريقية كافية لحثهم على التعاون • • وفي الواقع كان عدد كبير من الأفريقيين في الريف يعتقدون في أن تلك التحسينات سيتلوها استيلاء الفلاحين الأوروبيين على اراضيهم بمجرد أن تصبح منتجة .

ومن ناحية أخرى كان هناك بعض الأوروبيين الذين أدركوا أخطار المستقبل وحاولوا أن يتصرفوا فى الوقت المناسب ليتحاشوها وكان عددهم ضئيلا ، ويتكونون أساسا من الموظفين المدنيين والفنيين والمعلمين وبعض رجال الأعمال في نيروبى . وكانت الشخصية التى تتزعمهم هو المستر ارنست ( قيرى ) قازى ، الذى أصبح واحسدا من الأعضاء غير الرسميين فى المجلس التشريعي بعد أن كان عمدة لنيروبى ، ولقد حاول أن ينظم التعاون بين الأعضاء غير الرسميين من جميع الأجناس ولكن فازى كان الاستثناء الوحيد وكان فى المكانه أن يضمن القليل من التأييد الا أنه نادرا ما أصغى اليه الحاكم أو كبار الموظفين المدنيين .

ولهذا كانت الأرض خصبة لاستقبال تجربة كينياتا السياسية ، عند عودته الى كينيا ، فبعد نبذه كرس طاقاته لاقامة صرح حزبه السياسي المسمى « اتحاد كينيا الأفريقي » ، وتسلم مهام منصبه رئيس حزب اتحاد كينيا الأفريقي من جيمس جيشورو ، ثم ابتدأ هو وبيتركوينانجي في جعل

الحزب منظمة وطنية حقيقية • وكان يدير هذا العمل من منزله الفخم القائم في كليــة تدريب المعلمين في جيثونجوري ، الذي أسماه رمزيا « في مواجهة جبل كينيا » •

وما زالت طبيعة النشاط السياسي لكينياتا في السنوات القسلائل التالية حتى عام ١٩٥٢ ما زال يحوطها الغموض وفي الواقع توجد لدينا براهين مختلفة ميسرة تحت أيدينا الا أنها ليسست كافية بأى حال من الأحوال لوضع صورة محددة بومن المؤكد أنه كان يحيط نفسه بهؤلاء الموجودين في حزب اتحاد كينيا الأفريقي ، والذين كانوا زعماء سابقين لجمعية الكيكويو المركزية ، التي أوقفت أثناء الحرب . وكان أيضا يدرك على الدوام وجود « المجموعة الأربعين » رهن اشارته . وكانت تلك المنظمة قد كونها عدد من شباب الكيكويو اللين ينتمون الى مواليسد عام . ١٩٤ . أي أنهم قد عمدوا جميعا في عام . ١٩٤ ، وكان بعضهم قد خدم في الجيش أثناء الحرب ، ثم عادوا الى نيروبي فيما بعد وكونوا نوعا من العصابات و دبروا جرائم عنيفة ممتزجة بشيء من العنصر السياسي وأصبحوا بفضل ذلك يمثاون القطاع العنيف الذي عين نفسه بنفسه في الحركة القومية . وما زال من غير المؤكد أي مدى استغل كينياتا هذه في الحركة القومية . وما زال من غير المؤكد أي مدى استغل كينياتا هذه المجموعة أو الى أي مدى اندفع الى اتخاذ عمل ما تحت ضغطها و

ومن ناحية أخرى كان كينياتا هو الشخص الوحيد في كينيا في ذلك الوقت الذي يستطيع أن يتحدث فيه مباشرة الى شعبه ويوجه نقده اليه . وقلد فعل ذلك مرات عديدة فكان يخبر مواطنيه الأفريقيين بكل جراة بأنهم يجب أن يلوموا أنفسهم للكثير من ضائقاتهم وهاجم بوجه خاص الفساد بين الموظفين الأفريقيين والغش بين التجار الأفريقيين . وحث شعبه على تحسين وسائله الزراعية وعلى التعاون في اتخاذ الإجراءات الخاصة بحفظ التربة .

وفى هذه المرحلة لم تكن سياسة « اتحاد كينيا الأفريقى » تزيد فى تطرفها عن مطالب الليبراليين فى بريطانيا • وعندما قام الوزير الاستعمارى بزيارة كينيا فى عام ١٩٥١ تقدم اليه اتحاد كينيا الأفريقى بمطالب مثل فريادة عدد الممثلين فى المجلس التشريعي من أربعة الى اثنى عشر عضوا ، والتخاب الأعضاء الأفريقيين فى المجلس ، ومعارضة هدف الأوروبيين الخاص بالتمثيل المتساوى مع جميع الأجناس الأخرى مجتمعة ، والتمثيل المتساوى للأفريقيين مع كلمن الأوروبيين والآسيويين فى المجلس التنفيذى . وطالب أيضا بتحريم التفرقة العنصرية قانونا ، وزيادة الانفاق على التعليم الأفريقي ، وتقديم المساعدات للنقابات العمالية ، وزيادة التعليم الزراعي

ومنح المزيد من الفرص الأفريقيين في الدرجات العليب في الخدمة المدنية . وتظلم من القيود المفروضة على الاجتماعات الأفريقية واستنكر السلطات الممنوحة لكل من رجال الادارة والزعماء • ولمح تلميحة لها مغزاها، بأن استخدام هذه السلطات في تحريم الاجتماعات السياسية القانونية هو الذي يشجع الجميعات السرية • وكان من الممكن اعتبار هذا البرنامج بأكمله معتدلا الى أقصى حد لو أنه وضع بعد ذلك يعشر سنوات •

ويبدو أنه كان يكمن في كينياتا واتباعه انقسام ثنائي عميق بين الوسائل الغربية الخاصة بالضغط السياسي والتنظيم السرى الخاص بالعنف سواء باستخدام الثورة التقليدية أو القبلية ، وهناك جميع الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنه لو أن الحكومة قد قبلت وشجعت أوجه النشاط السياسي الطبيعي الذي يقوم به « اتحاد كينيا الأفريقي » وأظهرت بعض التفهم لبعض مطالبه الأكثر تعميرا وتشييدا ، لكان قد نتج عن ذلك تقدم دستورى سلمي ، ولكن في خضم هذه الظروف المضطربة في كينيا أثناء هند الفترة ، مع ازدياد العبث الأفريقي خاصة بين الكيكويو ، وظهور المنظمات شبه الدينية ، وشبه السياسية ، وضغط المستوطنين الأوروبيين الصارخ من أجل المزيد من السياسية ، وضغط المستوطنين الأوروبيين الصارخ طبيعة الحركة القومية العنيفة السلبية ، وتجاهل أهدافها السياسية ، طبعة الحركة القومية العنيفة السلبية ، وتجاهل أهدافها السياسية الجوهرية ،

وكان الكيسكويو هم الذين شعروا بالتوتر العنصرى والاقتصادى. والسياسى بأعنف أشكاله ، ذلك لأن الكيكويو كانوا يعيشون بجانب المرتفعات البيضاء وحول ضواحي نيروبي ، وفي الواقع كانت نسبة كبيرة من الكيكويو تفوق أية قبيلة أخرى تسمع تهديدات المستوطنين البيض التي بلفت ذروتها عند تقدم أحد المطالب أثناء زيارة الوزير الاستعمارى بأن أي اقتراح بقومية أفريقية من نفس النوع الذي نما في غرب أفريقيا ليكون بعثابة السياسة البريطانية في كينيا «سيعتبر عصيانا» ، وأعلنوا بأنه ان لم تقدم لهم الحكومة البريطانية تأكيدا على هذه السياسة ، فانهم بأنه ان لم تقدم لهم الحكومة البريطانية تأكيدا على هذه السياسة ، فانهم القبائل تقدما ، ومن بينهم أعضاء أكثر تعليما ويتمتعون بدرجة أعلى من الوعي السياسي ، وكان لا مناص من أن هؤلاء الذين كانوا قريبين من حدود المجتمع الغربي ثم وجدوا أنفسهم مطرودين ، هم الذين يشحرون بالتفرقة في ذروة أشكالها وكانوا هم أيضا الذين يشكلون الجزء الأعظم من العاطلين والمشردين والجوعانين في المساكن الأفريقية في نيروبي ،

ومنذ عام ١٩٥٠ فصاعدا ازداد التوتر بسرعة • ولأول مرة يسمعن

اللفظ « ماوماو » ، وازدادت أعمال العنف واتخذت أعنف أنواع السباب وكان أكثرها تطرفا تلك الشتائم الوحشية العميقة التي ابتدأت تتخذ شكل التحريض على قتل الأوروبيين والزعماء الذين يتعاونون مع الحكومة .

ولم يسكن السب ، أو الجمعيات السرية ، أو أعمسال السحر ، أو الخرافات ، بالشيء الغريب على الأفريقيين . وهم مشهورون بجمعياتهم في جميع أنحاء العالم التي عادة ما تظهر في لحظات الاضطراب الاجتماعي المتأزم وعدم الطمأنينة ، ومن المؤكد أن هذه الملامح التي تتسم بها حركة الماوماو ، والتي يصحبها أعمال العنف ضد الاشخاص والملكيات والماشية ، قد نبعت عن شعور الكيكويو وبعض القبائل المتحالفة معها بخيبة الأمل ، علاوة على خوفها من أن توضع تحت السيطرة الدائمة لجنس دخيل مثلما حدث في جنوب أفريقيا ،

ولكن حركة الماوماو لم تندلع بصورتها الشديدة العنف الا بعد يندل محاولات لتفادى وقوع الكارثة وكان هناك قسم من حزب اتحاد كينيا الأفريقي بزعامة توم مبوتيلا يعارض العنف بقوة وحاول بأن تلتزم الحركة بعدم القيام به ولكن هذا القسم فشل في أن يفعل ذلك وحلت به الهزيمة في نهاية المطاف ، وان كان لم يتم الا بعد بذل مجهودات جبارة المفصل بين اتحاد كينيا الأفريقي والماوماو وأعلن كينياتا نفسه في احدى الاجتماعات العامة المنعقدة في فبراير عام ١٩٥١ بأن الماوماو حركة سيئة . وسواء أكان قد تستر على أعمال العنف التي تلت ذلك ، أم أنه أجبر على قبولها ، ام اتسعت بالرغم من معارضته فان ذلك لم يعرفه أحدد على الطلاق .

ومهما يكن من أمر فانه من المؤكد أن ظروف عام ١٩٥١ ، ١٩٥٢ المجهودات من العنف شيئا لا يمكن تحاشية وشاهدنا على ذلك المجهودات التي بذلتها « جمعية مواطني كينيا » من أجل تجميع كل من الأوربيين والآسيويين سويا بغرض تحاشي الصراع العنصري الا أن رجال السياسة الأوروبيين كانوا ما يزالؤن يصيحون مطالبين ولو على الأقل بالمحافظة على الحالة كما هي ، وفي معظم الأحيان كانوا يطالبون بالمزيد من السلطات من أجل حكم الدولة بأجمعها و وبعد زيارة وزير المستعمرات جيمس جريفيث في مايو من عام ١٩٥١ أعان أنه أن يحدث تفييرا رئيسيا في المستور الا بعد أن يحين ميعاد الانتخابات في عام ١٩٥٢ ولكن حتى في ذلك الوقت سيتقرز عقد مؤتمر دستوري ، وفي نفس الوقت يجرى تعيين أول أفريقي في المجلس التنفيذي كما يزداد عدد الأعضاء الأفريقيين في

المجلس التشريعي من أربعة إلى سنة أعضاء ، ويزداد عدد كل من الآسيويين والعرب عضوا واحدا ويرتفع عدد الممثلين الأوروبيين من أحد عشر الى أربعة عشر عضوا ، وهذأ هذا العمل ولو وقتيا ، من روع الأوروبيين الذين كانوا يخشون أن تسكون الحكومة العمالية مصممة على زيادة النفوذ الأفريقي ، الا أن المحافظة على المساواة الأوروبية مع الأجنساس الأخرى لا تجعلنا نتوقع أنها سستهدى من روع الأفريقيين ، فحتى وان كانوا يتمتعون بأول تمثيسل لهم في داخل المجلس التنفيسذي بعد تعيين واليود ماثو » فانهم ما زالوا يرون بأن مجتمعهم القوى الذي يبلغ تعداده خمسة ملاين نسمة ما يزال يحتل دورا ثانويا بمقسارنته بالأوروبين الذي لا يزيدون عن خمسين ألفا من النسمات .

علاوة على هذا أفصى الأوروبيون عن مطامعهم مرة أخرى في عام ١٩٥٢ وصاحبوا هذا التعبير باتخاذ موقف المعوق في داخل المجلس وكما أنهم كانوا يزدادون خوفا من هجمات الماوماو ، وهو خوف لم يكن في الامكان تهدئته رغم وعود الحاكم فيليب متشل التي تهدف الى التقليل من حدة خطورها . ويبدو أن متشل كان يعتقد أن الموماو ليست الا واحدة من الطوائف الدينية التي كانوا يرونها في المستعمرة في الماضي و وعندما رحل عن كينيا في نهاية فترة حكمه في يونيو من عام ١٩٥٢ سمحت الحكومة البريطانية بفترة انتقال خطيرة تبلغ ثلاثة أشهر قبل أن ترسل للحاكم التالي السير اقلين پارينج . وفي أثناء تلك الفترة ابتدا الأوروبيون في نفس الوقت ابتدأت أحاديث كينياتا ـ منذ أن خاب أمله في الدستور وفي نفس الوقت ابتدأت أحاديث كينياتا ـ منذ أن خاب أمله في الدستور تزداد حدة ضد الأوروبيين في حين أن حركته المسماة « حركة المدرسة المستقلة » كانت تقوم بنشاط تخريبي في جميع أنحاء منطقة الكيكويو و

وبحلول الوقت الذي وصل فيه پارينج كان التوتر قد بلغ درجسة الغليان • ففي أوائل أكتوبر شنوا الهجمات على المزارع الأوروبية وعندما اغتيل الزعيم «واروهيو» الذي يعتبر واحدا من كبار شخصيات الليكويو على بعد أميسال قلائل فقط خارج نيروبي ، قرر پارينج بأن اعلان حالة الطواريء أصبحت ضرورية وقد تم هذا الاعلان في العشرين من أكتوبر • وفي اليوم التالي ألقى القبض على كينياتا وتسسعين رجلا من أتباعه • وانتقلت القوات البريطانية بالطائرات داخل كينيا فكان ذلك بمثابة النقطة الأولى في تدخل الحكومة البريطانية المباشر في مشكلة كينيا باجمعها •

وفى السنوات القلائل التالية وقعت كينيا فى قبضة الرعب والفزع الذين سببتهما الحرب الأهلية والتى زاد من حدتها النعمة الجديدة التى

تفوه بها الحكم الاستعماري العسكري الذي تؤيده القوات الامبريالية • ولم يكن ذلك صراعا بين الأبيض والأسود فانه طبقا للاحصائيات الرسمية بلغ عدد القتلى من الماوماو في الفترة الممتدة منذ بدابة اعسلان حالة الطواري، حتى بداية عام ١٩٦٠ حوالي ٨٧١١ قتيلا بينما بلغ عدد الجرحي وآسيوبين، ٣٨ أوروبيا، هذا علاوة على اصابة ٣٩٢ أفريقيا، ١٢ آسيوبا، ٦٢ أوروبياً • ومن بين الكوارث المدنية أن لقى ١٣١٦ أفريقياً ، ٣٠ أوروبياً ١٩ آسيويا مصرعهم • ويتضم من هذه الأرفام أن المجتمع الأفريقي خاصة شعب الكيكويو قد قاسي بمرارة وعلى نطاق واسع بدرجة تفوق أي جنس آخر ، وتحمل النسبة الضئيلة من الجرحي والمأسورين بمقارنتها مع أعداد القتلي وهذا دليل على طبيعة الحرب الوحشية • واذا ما أضفنا الى تلك الكوارث صورة القاء القبض الجماعي على الكيكويو في كل من نيروبي والمناطق الريفية ، واعتقال حوالى مائة ألف منهم وعودتهم الاجبارية الى معزل الكيكويو المكتظ فعلا بالسكان ، فاننا سنستطيع أن ندرك شيئا عن الطريقة التي تشتت بها في اثناء تلك الفترة جذور هذه القبيلة القوية التي يبلغ تمدادها مليونا من النسمات •

وفى أثناء الحرب قام كل من الجسانين بالطبع بارتكاب أبشسح الفظائع المروعة ركان يرتكب هذه الفظائع عادة الجيران الأفريقيون ضد بعضهم البعض ، ولا ربب أنهم قد ينتهزون مثل تلك الفرصة للانتقام لثأر قديم مثلما حدث في مذبحة « لارى » البشسعة في عام ١٩٥٣ . وكانت المجتمعات الأفريقية في جميع أنحاء الدولة معزقة بين هؤلاء الذين كانوا يعتبرون قوات الماوماو محاربين من أجل الحرية ، ويحاربون من أجل كينيا الحرة ضد مزيج من القوى الاستعمارية ، والمستوطنين البيض ، والمتآمرين الافريقين ، وبين هؤلاء الذين اعتقدوا بأن حركة الماوماو كانت محطمة لاية فرصة تسمع بالتقدم السياسي في كينيا ولهذا كان الأفريقيون داخل قبيلة الكيكويو ذاتها يحاربون في كلا الجانبين ، وفعل مثلهم هؤلاء الذين يرتبطون بهم ارتباطا وثيقا في كل من قبائل « ميرو » و « امبو » و « كامبا » ، أما معظم القبائل الأخرى في الدولة فقد ظلت سلبية وان كان مما لا شك فيه أن بعضها كان يشعر بتعاطف غامض تجاه الماوماو ، كان أنها جميعا كانت قلقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب بأسرعما يمكن .

ومن المؤكدان القاء القبض على كينياتا في كابنجوريا ومحاكمته واصدار حكم ضده لتنظيمه حركة الماوماو قد أزال الشخصية الأفريقية الوحيدة في سالدولة سالتي كأن من الممكن أن تكون قادرة على المفاوضات من

أجل السلام · وستظل شرعية المحاكمة واصدار الحكم الى الأبد موضع جدال الكثيرين · ومن المؤكد بأنه كان من نتيجتها نفى الرجل الوحيد المقبول كزعيم وطنى داخل سجن يقع فى أقصى الشسمال من المستعمرة لثمان سنوات حاسمة ·

ومهما يكن رأى الانسان في أعمال العنف والوحشية التي ارتكبت أثناء هذه الحرب الأهلية والاستعمارية ، فمما لا شك فيه أنها قد دفعت تاريخيا خطى التقدم السياسي الأفريقي ، وانه لمن دواعي الافتراض أن نفكر ما اذا كان في الامكان أن يتطور التقدم الدستورى خلال خمسينات القرن العشرين بشكل آخر يفوق ما حدث نحو الحكم الذاتي الأفريقي بدون أعمال العنف التي قامت بها الماوماو ويبدو مؤكدا أنه بمجرد أن اضطرت الحكومة البريطانية الى ايجاد القوات والمال اللازمين للقضاء على أعمال العنف الافريقية ، حتى كان الانهيار النهائي قد حل بمطامح المستوطنين البيض في الحصول على نفس نوع السميطرة السياسية التي منحت المستوطنين في جنوب أفريقيا و فلقد أدركت الحكومة البريطانية حينذاك المستوطنين البيض فانها أنه اذا ما وضعت السلطة السياسية في أيدى المستوطنين البيض فانها ستثير بذلك المزيد من هذا النوع من الاضطرابات مع استمرار المطالبة بالمال البريطاني والمساعدة العسكرية و

وعلى هذا فلقد اضطر كل من البريطانيين والمستوطنين تحت ضمعط الثورة الى اعادة النظر فى موقفهم ازاء حكومة المسمعتقبل فى المستعمرة وأصبحت خمسينات القرن العشرين فترة مستمرة من الجدال الحاد حول الدساتير والسلطات السياسية ، والموجه ضد خلفية الحرب المظلمة التى يخوضونها فى الغابات .

ولم تبدأ المناقشات حول التغيير الدستورى الا بعد ما يزيد عن العام بقليل من بدء اعلان حالة الطوارى، وعندما نأخذ في اعتبارنا أنه في أثناء هذه الأشهر القلائل الأولى من الحرب التي تتسم بالمرارة قد تم ابعاد كل من كينياتا ومعظم زعماء الكيكويو، وايقاف حزب اتحاد كينيا الأفريقي، ونبذ جميع الأطراف لاليود ماثو عضو الكيكويو في المجلس التنفيذي فانه يصبح من الأهمية بمكان اعادة فتح أبواب المناقشة الدستورية في وقت مبكر، ففي ابريل من عام ١٩٥٤ تقدم الوزير الاستعماري أوليقر ليتلتون جمقترحات من أجل اعادة تنظيم الحكومة والمجلسين التشريعي والتنفيذي، وتقرر احتفاط الأوروبيين بمساواتهم مع الأجناس الأخرى فيما يختص بالأعضاء غير الرسميين في الهيئة التشريعية ، الا أنه تقرر أيضا أن يشترك في مجلس للوزراء بالاضافة الى المجلس التنفيذي. وتقرر أيضا أن يشترك في

هذا المجلس التشريعي وافريقي واحدالي جانب الأعضاء الرسميين ، وانيتكون النين من الأسيويين وأفريقي واحدالي جانب الأعضاء الرسميين ، وانيتكون المجلس التنفيذي من جميع أعضاء مجلس الوزراء على أن يشمل بالإضافة الى ذلك عربيا واحدا وافريقين و تقرر أيضا البحد في جعل بعض أعضاء الأجناس المختلفة يتحملون المسئوليات الحكومية وذلك بمنع أربعة من الأعضاء غير الرسميين في مجلس الوزراء مهام وزراء للدولة وترشيح ثلاثة من الأفريقيين وآسيوى واحد وعربي واحد من المجلس التنفيذي ليكونوا وكلاء للوزارات وبالرغم من أن الأعضاء الأفريقيين في المجلس التشريعي لم يكن قد تم ترشيحهم بعد الا أنه تقرر تشكيل لجنة لفحص أفضل الوسائل بكن قد تم ترشيحهم بعد الا أنه تقرر تشكيل لجنة لفحص أفضل الوسائل من أجل هذا الغرض ومن أبا المناهم التالي تكونت لجنة كوتس من أبا المناهم التالي تكونت لجنة كوتس من أبط هذا الغرض ومن أبط هذا الغرض ومن أبط هذا الغرض ومن أبعد من أبعد المناه التالي تكونت لجنة كوتس من أبعل هذا الغرض ومن أبعد المناهم التالي المناه التالي المناه التالي مناه الغراء الأبياء الأبياء المناه المناه التالي تكونت لجنة كوتس من أبعد الغراء الأبياء الأبياء المناه المناه التالي تكونت لجنة كوتس من أبعد الغراء الأبياء الأبياء الأبياء الأبياء المناه التالي المناه التالي المناه الناه المناه المناه

وشعرت الجالية الأوروبية بأعمق الآثار تجاه تلك المقترحات فكان هناك عداء متفش ضد فكرة الوزراء غير الأوروبيين خاصة ضد تعيين اثنين من الآسيويين ولكن ميشيل بلندل الذي تزعم المطالبة الأوروبية التي تنادى باشتراك المستوطنين في العمليات الحربية انضم حينذاك الى الحكومة وشكل حزبا أوروبيا أطلق عليه «حزب الدولة المتحدة ، من أجل تأييد مبدأ تعدد الأجناس وفي نفس الوقت أخذ هذا الحزب عهدا على نفسه بالدفاع عن المرتفعات البيضاء وعن نظام التمثيل السياسي الاشتراكي ، وكرد فعل لحركته شكل قطاع آخر من الأوروبيين حزبا أسموه الحزب الفيديرالي المستقل الذي اقترح قيام حكم ذاتي لكل مديرية أو اقامة شكل معدل من التفرقة العنصرية ليكون حلا لمشكلة كينيا و

ولم يسكن الأفريقيون شديدى الاهتمسام بتعيين أول وزير لهم أما الأوروبيون بما فى ذلك بلندل فقد جعلوا من المستحيل على الحاكم أن يعين « اليود ماثو » الشخصية الافريقية البارزة لأنه كان من الكيكويو ، وبدلا من هذا أعطوا وزارة « تطوير المجتمع » التى كانت تخص الافريقيين فقط الى « ب · أ · أوهانجسا » الذى ينتمى الى قبيلة اللو · وكان لرفض تعيين ماثو آثار خطيرة ، فلقد تزعزعت ثقة الأفريقيين فى نية الأوروبيين بخصوص اشراكهم فى السلطة بشكل جدى ، كما أنه كان بنفس الدرجة تراجعا خطيرا فى توفير فرصة اقامة جسر للربط بين الأوروبيين والكيكويو الذين يتمتعون بوعى سياسى •

وفى ذلك الوقت لم يكن يوجد سوى القليل من النشاط السياسى الأفريقى المنسق ولكن رغم هذا لم يصل التنظيم الأفريقى الى درجة التوقف

الكامل ، اذ انتقــل مركز الاهتمام من الأحزاب السياسية الى الحركة النقابية ، ففي هذا المجال طبع توم مبويا أول أثر جماهيري خاص به بأن أصبح سكر تبرا عاما لما أطلق عليه في أول الأمر « اتحاد كينيا للنقابات العمالية المسجلة » والذي أصبح فيما بعد « اتحاد عمال كينيا » وانبثقت من هذه الحركة النقابية أعنف الانتقادات ومثل ذلك ما حدث عندما نشر تقرير كوتس في بداية عام ١٩٥٦ مقترحا ما أصبح معروفا فيما بعــــد « حقوق الانتخابات الخيالية » · وعلى أية حال فلقد صممت الحكومة التي أصبحت حينذاك تحت ادارة الوزير الاسستعماري الجديد المدعو آلان لينوكس \_ بويد ، على منع بزوغ أية منظمة سياسية افريقية على مستوى المستعمرة ، الى حيز الوجود • وفي أواسط عام ١٩٥٥ سمم للافريقيين بتكوين منظمات سياسية ، الا أن هذه المنظمات كانت مقصورة على مستوى المقاطعة كما استثنيت منها المقاطعة الوسمطى حيث كان يعيش معظم الكيكويو ٠ وكان هذا التصميم على تحديد المنظمات السياسية بالمقاطعات التي توافقت الى حد كبير بالضرورة مع التجمعات القبلية ، مؤديا الى وضع الدعامات التي تم على أساسها فيما بعد تقسيم الاتجاهات السياسية في أفريقيا طبقا للحدود القبلية •

وأجريت الانتخابات من أجل المجلس التشريعي الجديد تحت دستور لليلتلتون على فترتين حيث أدلى كل من الأوروبيين والآسيويين بأصواتهم في سبتمبر عام ١٩٥٦ ، والأفريقيين في مارس عام ١٩٥٧ ، وفي الانتخابات الأوروبية لم يحصل بلندل وهؤلاء الذين كانوا يؤيدون اتجاه تعدد الأجناس في الحكومة الا على ستة مقاعد فقط من بين الأربعة عشر مقعدا ، أما المقاعد الثمانية الأخرى فقد حصلت عليها مجموعة الكابتن « بريجز » والمتحالفون معها التي كانت تعارض الدستور ، ولكن على الرغم من هذا اشترك كل من بريجز وبلندل سويا بعد الانتخابات في حكومة واحدة وحل بلندل حزبه المسمى « حزب الدولة المتحدة » ،

وأجريت الانتخابات الأفريقية تحت نظام غاية في التعقيد ، حيث لم يسمح بالتصويت الالقبيلتي « ميرو » و « امبو » المواليتان من بين الكيكويو ، في حين كان المطلوب كفاءات متباينة من بين القبائل الأخرى التي كانت تسمح في بعض الحالات بالادلاء بثلاثة أصوات للناخب الواحد ، وقبل اجراء الانتخابات حدثت مناقشات حادة بين الأفريقيين أنفسهم حول ما اذا كان يجب عليهم مقاطعة الانتخابات احتجاجا على أسس دستور «ليلتون» أو الأفضل لهم استغلال ما تيسر لهم من وسائل دستورية للضغط من أجل المزيد من الاصلاحات ، وبالرغم من أنه قد تم تخصيص ثمانية مقاعد الآن

للأفريقيين بدلا من الستة مقاعد الأصلية المخصصة لهم الا أنهم اعتبروا هذا جميعا كتمثيل غير كاف نهائيا بالنسبة لشعبهم الغفير العدد و واعتبروا أيضا أن نظام التصويت المعقد كان يرمى ضلمنا الى حرمان الممثلين الأفريقيين الأصلاء من حقهم في ترشيح أنفسهم .

وفى أوائل عام ١٩٥٧ تم اجتماع خاص وهام بين كل من توم مبويا الذى كان يتحرك حينذاك نحو الزعامة السياسية الأفريقية وآنيورين بيفان الذى عين أخيرا كمتحدث باسم الحزب العمالى حول شئون الكومنولث فى وستمنسر • وكان مبويا يميل الى تبنى سياسة مقاطعة الانتخابات ، أما بيفان بما له من تجربة طويلة فى الحياة السياسية وبما يتمتع به من عمق بصيرة ودهاء فى حقائق السلطة السياسية فقد نصحه بأنه حتى وان لم يمنع سوى مقعد واحد فى الهيئة البرلمانية فيجب عليه أن يقبله • وبرهن بيفان على هذا بقوله بأن تلك هى الضغوط التى تستخدم فى الحياساة السياسية البريطانية وانه بمجرد أن تضمن جماعة تتكون من خمسة ملايين نسمة أى شكل من التمثيل النيابى الانتخابى بجانب جماعة تشكل الأقلية وتتكون فقط من خمسين الف أوروبى يبتدىء الرأى السياسي البريطاني فى وتتكون فقط من خمسين الف أوروبى يبتدىء الرأى السياسي البريطاني فى سياسة قبول تعديلات غير كافية لكى يستغل النفوذ الذى قدموه له من أجل ضمان تقدم أعظم فى تاريخ لاحق لهذا •

وفى الانتخابات الأفريقية تصادم زعيمان أفريقيان بارزان مع بعضهما . فلم يكن مبويا قد قبله الأفريقيون بعد كزعيم مسلم به . وكان قد تحداه فعلا المحامى الأفريقي الأول المدعو «س.م.ج. آرجوينجز ـ كودهيك » الذي حاول في أول الأمر تكوين حزب « المؤتمر القومي » وعندما منعته الحكومة قام بانشاء حزب « المؤتمر الأفريقي لمقاطعة نيروبي » في عام ١٩٥٦ ، ونتيجة لحدوث انشقاق في ذلك المؤتمر تصارع كل من آرجوينجز ـ كودهيك ومبويا كل ضد الآخر في الانتخابات التي أجريت في نيروبي ، وكسب مبويا المعركة وكون حزبه الخاص به الذي أطلق عليه « حزب شعب نيروبي مبويا التقليدي » ومن النتائج الهامة الأخرى لهذه الانتخابات هزيمة « ماثو » في المقاطعة الوسطى التي ترجع الى حد كبير لنشاط رجال الادارة المحليين في المقاطعة الوسطى التي ترجع الى حد كبير لنشاط رجال الادارة المحليين برنارد ماتي من النجاح في الانتخاب ، ولقد عكس هذا التحالف الذي قام بين حكومة كينيا وعداء المستوطنين البيض ضد ماثو الذي يعتبر أول وأقدر ممثل سياسي أفريقي ، عكس قصر النظر الذي تولد عن الصراع المرير الذي وقع في السنوات القلائل الماضية ،

ورغم جميع الجهود التي بذلت لضمان انتخاب الأعضاء الأفريقيين المستعدين للتعاون في هذا النظام المتعدد الأجناس قام كل مرشح افريقي نجع في الانتخابات بحملة ضد دستور « لتلتون » . وحينذاك طالبوا بزعامة مبويا بالزيد من التمثيل في المجلس التشريعي ورفضوا قبول مناصب وزارية ، وجعلت سياستهم هذه من المستحيل تنفيذ الدستور والقت للمرة الثانية بحمل مسئولية القرار السياسي على كاهل وزارة المستعمرات وبعد مضى ستة أشهر على الانتخابات الافريقية وحينما أصبح واضحا بأن الدستور قد انهار بسبب المعارضة الافريقية اضطر وزير المستعمرات لينوكس بويد الى زيارة كينيا والاستماع الى المطالب المتضاربة للمجتمعات المتنافسة ووافق بعد ذلك بفترة قصيرة على وجوب انتخاب ستة أعضاء افريقيين اضافيين فساوى بهسذا بين المثلين الأفريقيين والأوروبيين . وتقرر أيضا أن يكون للأفريقيين وزير أضافي ، علاوة على انتخاب اثنى عشر عضوا منتخبين خصوصيين من المجلس التشريعي ، أربعة من كل جنس ، يقوم بانتخابهم المجلس بأكمله الذي يعتبر بمثابة فئة انتخابية . وأخيرا تقرر انشاء مجلس للدولة من أجل منع اصدار تشريعات تنص على التفرقة العنصرية .

وكان الأفريقيون يعارضون بشدة كلا من مجلس الدولة والأعضاء المنتخبين الخصوصيين لأنهم أدركوا أن مجلس الدولة كان مشكلا بطريقة شبيهة جدا بطراز مجلس الشئون الافريقية في اتحاد وسط افريقيا في حين أنهم ادركوا أن اتحاد الرسميين وغير الرسميين الأوروبيين في الفئة الانتخابية للمجلس التشريعي سيؤدى الى سيطرتهم على الانتخابات .

وعندما حان الوقت لهذه الانتخابات الجديدة قام جميع الأعضاء الافريقيين الستة بتأييد رفاقهم في معارضتهم للدستور الجديد في حين أن انتخاب الأعضاء المنتخبين الخصوصيين قد كشف عن مدى ضحالة الالتزام الأوروبي بدعوة تعدد الأجناس . وحلت الهزيمة في هذه الانتخابات بارنست قازى الذي يعتبر المدافع البارز عن مبدأ اندماج الأجناس وذلك نتيجة لمعارضة الرسميين وغير الرسميين الأوروبيين والمقاطعة التي نظمها الأفريقيون . وبعد ذلك بفترة قصيرة رحل قازى عن كينيا ليقدم المساعدة لجوليوس نيريرى في تنجانيقا المجاورة .

وبحلول ذلك الوقت كان ميزان الزعامة السياسية ينحرف بسرعة من الكفة الأوروبية الى الكفة الأفريقية فأصبح للأفريقيين حينذاك عدد مساو من الأعضاء المنتخبين غير الرسميين مع الأوروبيين في المجلس التشريعي ، هذا رغم أن العنضر الرسمي أعطى للاعضاء البيض غالبية

لها وزنها . أما في مجلس الوزراء فقد كان العضوان الافر هيان والعضوان الآسيويان يوازنان الأعضاء الأوروبيين غير الرسميين ، ولكن مهما يكن الأمر فان الأهم من الأرقام هو حقيقة أن الافريقيين قد برهنوا على أنهم عن طريق ممارسة ضفطهم يستضيعون تحطيم الدساتير التي فرضتها وزارة المستعمرات ، وكانوا مصممين على السير في طريق حكومة ديمو قراطية كاملة . وكان ذلك يعنى تلاشى أي أمل للأوروبيين في فكرة « كينيا تحت حكم البيض » ، في حين أنه كان واضحا أن وزارة المستعمرات البريطانية ستكون عاجزة عن الاحتفاظ بسلطتها ضد القومية الافرقية التي أعيد بعثها لعدة سنوات قادمة . وأصبحت السياسة الأوروبية الآن ، مثلما كانت السياسة الافريقية من قبل ، تطالب باستمرار حمالة بريطانيا . علاوة على هذا بعد أن أصبح الآسيويون يدركون الطربق الذي تنحرف اليه السياسة ابتداوا في تقديم المزيد من المساعدة الإيجابية للافريقيين في سيرهم نحو التمثيل الديمقراطي . وأعلن لينوكس بويد بأنه لن تكون هناك زيادة أخرى في التمثيل النيابي للأحياء في حين تقرر تجميد النسب العنصرية لمقاعد ممثلي الأحياء لمدة عشر سنوات . وكان من الواضح أن تلك النظرة لا تتسم بالواقعية . فلم يعد للافريقيين أي اهتمام بتعدد الأجناس خاصة بعد أن سارت قوة دفع هجومهم السياسي الى النجاح وطالبوا بغالبية افريقية في المجلس التشريعي والمزيد من المؤتمرات الدستورية لمناقشة ما أحرز من تقدم جدهد.

وبحلول ذلك الوقت أيضا كان اسم كينياتا قد عاد الى الظهور على المسرح السياسى . فبالرغم من أن الوزير الاستعمارى قد اعان انه لن يسمح على الاطلاق لكل من كينياتا ورفاقه بالعودة الى منطقة الكيكويو ، فانه باقتراب لحظة اطلاق سراحه من السجن ابتدأ عدد من الافريقيين بزعامة أحد أفراد اللو المدعو « اوجينجا اودنجا » فى ذكر اسم كينياتا بالثناء علانية ، وكان مايزال هناك معارضة لها وزنها ضد كينياتا داخل المجتمع الافريقى ، خاصة بين هؤلاء الذين حاربوا ضد الماوماو . ولكن بالرغم من هذا ، فانه بمجرد ذكر اسمه علانية ، ابتدا السحر القديم يعود وأصبح من المهم لكل فرد يتمتع بمطامح سياسية أن بطالب باطلاق سراحه ، وبحلول شهر ابريل عام ١٩٥٩ بعد أن قضى كينياتا فترة سجنه ، أطلق سراحه ، الا أنه كان مضطرا الى أن يظل مقيد الحركة فى داخل أطلق سراحه ، الا أنه كان مضطرا الى أن يظل مقيد الحركة فى داخل «لودوار » الواقعة فى المنطقة الشمالية النائية .

وازداد الضغط من أجل اجراء المزيد من المناقشات الدستورية بسرعة عظيمة ، حتى أعلن الأعضاء الافريقيون المنتخبون في يناير عام ١٩٥٩ عن

مقاطعتهم مرة أخرى للمجلس التشريعي حتى يحصلوا على بعض التأكيدات بعقد اجتماعات من أجل هذه المناقشات ، وبعد ذلك بفترة قصيرة استقال ميتشيل بلندل من منصبه كوزير للزراعة وشكل جماعة متعددة الأجناس في المجلس التشريعي أطلق عليها «جماعة كينيا الحديثة » ، وهذه الجماعة كانت تؤيد أيضا المزيد من المناقشات الدستورية وفي أبريل عام ١٩٥٩ وعد لينوكس ــ بويد بأنه سيجرى عقد مؤتمر آخر قبل أجراء الانتخابات التالية في عام ١٩٦٠ ، وأضاف شروطا معينة طالب بضرورة استيفائها قبل نقل السلطة السياسية .

وعلى الفور زادت هذه الخطورة السياسية الجديدة من الانقسامات في داخل كل من المجتمعات السياسية الأوروبية والافريقية . وأصبح بلندل ينادى الآن بازالة الحواجز العنصرية وفتح الرتفعات البيضاء . وصمم منافسسوه الأوروبيون الذين تجمعوا خلف لواء جماعة الكابتن «بريجز» الذي قام حينذاك بتشكيل حزب جديد اسماه « الحزب المتحد» ، ثم تكوين حزب آخر متعدد الأجناس في الهيئة التشريعية اطلق عليه « حزب كينيا القومي » ، ويشللو فيه أعضاء أفريقيون وآسيويون علاوة على عضو أوروبي محارب للمعتقدات . وكان يتزعم هذا الحزب ماسيندي موليو بتعضيد من الأعضاء الافريقيين الأقل ميلا تجاه الميول القومية ، وقام القوميون الأكثر صلابة وتصميما بتكوين حزب منافس أطلقوا عليه « حركة استقلال كينيا » . وكان لهذا الحزب هدف واضح هو الاستقلال ، كما أنه اضاف مطلبا باطلاق سراح كينياتا كاملا . وكان يتزعم هذا الحزب « أودينجا » واختير مبويا ليكون سكرتيرا عاما له .

وبحلول شهر اكتوبر عام ١٩٥٩ دفعت حكومة كينيا الى قبول زيادة الحواجز العنصرية فى كل من المرتفعات والنظام التعليمي واصبح فى امكانها أن تضع توصياتها حول موضوع الأرض معتمدة على التقرير الذى قدمته البعثة الملكية لشرق افريقيا والذى أوصت فيه عام ١٩٥٥ باعادة تقييم الملكيات الزراعية . وأثار هذا بالضرورة غضبا مريرا بين المستوطنين الذين أعلنوا بأن ذلك القرار قد حنث بالوعود التى قدمتها لهم الحكومات البريطانية السابقة ، ولكن مع هذا فانه فى ذلك الوقت كان يجرى فى الحياة السياسية البريطانية تغيرات حاسمة . فبعد الانتخابات العامة التى اجريت فى اكتوبر عام ١٩٥٩ حل وزير المستعمرات ايان ماكاويد محل المنوكس بويد ، وكان لينوكس بويد مدافعا صلبا عن فكرة تعدد الاجناس ، وكان يغهم من هذه الفكرة التمثيل المنفصل الدائم لكل مجموعة عنصرية

فى كل من السلطة التشريعية والحكومة . ولم تقبل على الاطلاق الجماعة المتعلمة السياسية الافريقية هذا الراى ، وكانت هذه الجماعة ترى دائما بأن الديمو قراطية الكاملة مع ضمان الحقوق الفردية ، بفض النظر عن الجنس هى التى تشكل الأساس الجوهرى الوحيد للنظام الديمو قراطى. واطلقت على هسلذا الراى لفظ « اللاعنصرية » لتميزه عن « تعسدد الأجناس » .

علاوة على هذا فلقد تلطخت الأشهر الأخيرة من تولى لينوكس بويد لمنصب وزير المستعمرات ـ بقدر ما يهمنا في ادارته اكينيا ـ بفضيحة هولا كامب . ففي « هولا » استمر ضرب احد عشر معتقلا حتى الموت لرفضهم اطاعة الأوامر ، وبدا في احدى المناظرات التي أجريت في البرلمان البريطاني في يوليو عام ١٩٥٩ أن وزير المستعمرات كان يحاول التهرب من مسئوليته تجاه هذا القتل الوحشى ، ولقد استنكر أحد أعضاء حزبه البارزين موقفه هذا بعنف ، وكان هذا يدعى العضو انوك باول الوزير السابق والذي عاد الى الاشتراك فيما بعد في حكومة ماكميلان .

وعلى اية حال فلقد انتهج ماكلويد منهجا يختلف اختلافا جذريا عن سلفه تجاه الشئون الافريقية . ففى ذلك الوقت كان من الواضح جدا في كل من افريقيا الفرنسية والبلجيكية والبريطانية ان دعوة القومية الافريقية التي تقوم على أساس اللاعنصرية كانت في صعود . ولم يضيع ماكلويد وقته فأعان عن عقد مؤتمر دستورى في لندن حول مستقبل كينيا في أوائل عام ١٩٦٠ وكان من المقدر أن يصبح هذا المؤتمر حاسما ليس فقط بالنسبة لطبيعة سياسة المستقبل في كينيا بل بالنسبة لمصير كل أفريقيا البريطانية المتعددة الأجناس .

وأكد مؤتمر لانكستر هاوس الذى اجتمع فى الشهرين الأولين من عام ١٩٦٠ أن ميزان العمل السياسى فى كينيا قد تحرك الآن فى صالح الافريقيين ، وأظهر أيضا أن كينياتا قد أصبح ثانية شخصية هامة على المسرح السياسى ، وأصبحت هاتان السمتان غاية فى الوضوع فى اللحظة الأولى من بداية المؤتمر ، وكان القوميون يطالبون حينسلذاك بوجوب اطلاق كينياتا كما طالبوا بضرورة حضوره المؤتمر ، وبالرغم من رفض هذا الاقتراح صمم كل من « أودينجا » وبعض أتباعه على الفور على ضرورة انضمام بيتر مبييو كوينانجى « زميل كينياتا السابق » الى الوفد كمستشار ، وأدى رفض هذا المطاب الى مقاطعة افريقية للأيام القلائل الأولى لجلسات المؤتمر وكان على الحكومة حينذاك أن تسلم ببعض الشروط مما ترتب عليه أن أخذ الافريقيون عنصر المبادأة منذ البداية ،

وتعاونت مجموعتا الزعماء الافريقيين من اجل المفاوضات وانتخبوا « رونالد نجالا » الذي كان عضوا بارزا في حزب كينيا القومى ، رئيسا لهم ، ومبويا سكرتيرا . أما في الجانب الأوروبي فقد قام بلندل بقيادة حزبه المسمى جماعة كينيا الحديثة في حين أن بريجز قام بقيادة حزبه المسمى « الحزب المتحد » من أجل خوض غمار حرب دفاعا عن آخر حصن للمكانة الأوروبية ، وكان الهسدف الرئيسي لوزير المستعمرات ماكلويد هو ايجاد الوسائل للتطور من النظام التمثيلي للمجتمعات الي نظام تمثيلي عام دون أن يجعل أي قطاع له أهميته في المجتمع يشعر بعدم الطمأنينة لدرجة أن يلجأ إلى المعارضة العلنية ، وبعد أسابيع عديدة من المفاوضات انبثقت خطة دستورية جديدة وضعت على اساس سياسة ماكلويد .

وفي الدستور الجديد تقرر ان يشتمل مجلس الوزراء على اربعة من الرسميين وأربعة من الافريقيين وثلاثة من الأوروبيين وآسيوى واحد . وعلى هذا تكون كل من الجاليتين اللتين تمثلان الأقلية يمثلها وزير واحد في حين أن عدد الوزراء الافريقيين قد ازداد من اثنين الى آربعة . وتقرر أن يتكون المجلس التشريعي من خمسة وستين عضوا ، على أن يتم انتخاب خمسة وثلاثين منهم في قائمة انتخابات عامة على اساس شروط انتخابية صالحة . وكان ما زال مقررا أيضا انتخاب الأعضاء الاثني عشر المنتخبين الخصوصيين أو « القوميين » بواسطة السلطة التشريعية التي تكون بمثابة فئة انتخابية . وكان على جدول القيسد الانتخابي العسام أن ينتخب أيضا عشرة من الأوروبيين وثمانية من الأسسيويين واثنين من العرب ، ولكنه كان على كل واحد من هؤلاء المرشحين أن يتم اختياره أولا من مجتمعه عن طريق انتخابات أولية . ولم يكن أقد تم بعد وضع قرار رسمي خاص برئيس الوزراء كما أنه لم تكن هناك أية نية في منح كينيا سلطة الحكم الذاتي الداخلي .

وجعل نشر هذا الدستور الجديد من الواضح أن سياسة الزعامة البيضاء وسياسة تعدد الأجناس قد أتت الى نهايتها وكان من الواضح أيضا أن القوة السياسية التى تتمتع بها الجالية الأوروبية قد تحطمت في نهاية المطاف ، وبالرغم من أن الأوروبيين قد تخلوا ظاهريا وبارادتهم عن ادعاءاتهم السابقة ووافقوا في مؤتمر لانكستر هاوس على دستور يضع الافريقيين في مركز الذروة فقد كان هسلذا الأثر الذى طبعوه في النغوس زائفا ، فلم يكن ميتشيل بلندل ومؤيدوه يمثلون غالبية المجتمع الأوروبي ، ورغم أن جماعة الكابتن « بريجز » كانت أكثر تمثيلا للنظرة

الأوروبية الا أنها لم تستطع أن تتخد موقفا غاية في القوة . وبمجرد أن قررت الحكومة البريطانية أزالة مساندته عن الادعاءات السياسبة الأوروبية ، أنهار الأوروبيون عملياً . وحول مائدة مؤتمر لانكستر هاوس كان في امكان أيان ماكلويد بمساعدة ميتشيل بلندل أن يوجه المفاوضات بشكل يؤدى إلى تحاشى وقوع صدام علنى وجعلها تبدو كما لو أن جميع الاجناس قد وافقت على المقترحات الجديدة .

واعترف الأوروبيون انفسهم بأن عصر سيادتهم السياسية إقد اتى نهايته وعندما عاد بلندل الى نيروبى اتهموه بالخيانة ، لأنه كان واضحا من المواد الدستورية ان جميع أعضاء المجلس التشريعي الجديد سيعتمدون في انتخاباتهم على الموافقة الأفريقية ورغم الشروط الانتخابية المحسددة كان من المتوقع أن تكون غالبية الناخبين لكسل مقعد من الافريقيين ، ودوى صدى الرسالة التي تقول بأن الحكومة البريطانية قد أصبحت حينذاك تشجع على قيام حسكومة ذات غالبية افريقية في دولة كانت رمزا دائما للاستيطان الابيض ، دوى في جميع انحاء شرق ووسط أفريقيا بل وسمعه أيضسا من في الكاب . لقد انتهى عهد من السياسة البريطانية بشكل فجائي ، وعلى أي حال فان الكثير من الكلمات الجيدة التعبير قد تغطى هذه الحقيقة . ولن يمكن في المستقبل لأية جالية من المهاجرين البريطانيين الاعتماد على تأبيد المحافظين البريطانيين في الاحتفاظ بسلطاتها على الغالبية الافريقية .

ورفع الأوروبيون في كينيا آخر شسعلة للمقاومة عندما استقال الميجور كافنديش م بنتنك من منصبه كمتحدث في مجلس النواب ، وهاجم الحكومة البريطانية لتغييرها لسياستها واتهمها بالحنث بوعودها التي كانت قد تعهدت بها للمستوطنين وجمع بعض الأوروبيين حوله من أجل تكوين حزب جديد سماه « حزب كينيا الالتلافي » .

ولكن سبق السيف العزل ، فلقد كان هذا النصر في الواقع غير كاف لارضاء الأفريقيين اذ ابتدا توم سويا حينذاك في ممارسة سياسة وصفها فيما بعد بقوله « كشر عن أنيابك الآن ، وابتسم فيما بعد » . فأعلن عند عودته الى نيروبى بأنه سير فض أقبول الوزارة وهاجم الدستور الجديد بقوله بأنه دستور متخلف ، وفي نهاية شهر مارس تشكل حزب اتحاد كينيا القومى الافريقي كحزب جماهيرى في أحد الاجتماعات المنعقدة في كيامبو ، وتم تعيين كينياتا رئيسا للحزب ولكن نتج عن هسذا أن رفضت حكومة كينيا قبول تسجيل الحزب ، وعلى هذا قام جيمس جيشورو بشسسفل مقعد الرئيس على اساس أنه كان من المفهسوم أته

سيسلمه الى كينياتا فى أقرب فرصة ممكنة وأصبح أودينجا نائبا للرئيس ومبويا سكرتيرا عاما .

ولكن التوتر كان قد ابتدا في التفشى داخل السياسة الافريقية ، وازداد الخوف لأن منظمة اتحاد كينيا القومى الافريقى الجديدة كان يسيطر عليها قبيلتا الكيكويو واللو القويتان اللتان تتمتعان بسيطرة عظيمة في نيروبي المتمدينة وأصبحت القبائل الرعوية ـ مثل قبائل الأساى والكالنجن ـ ذات مطامح حول مسألة الزعامة . وكما هي العسادة في كينيا كانت مشكلة الأرض هي التي تبدو ذات اهمية قصوى ، والقبائل الصغيرة كانت تخشى أن يكون في نية الكيكويو احتكار المرتفعات البيضاء بمجرد افتتاحها للاستيطان الافريقي . ولهسندا فانه بعد تكوين بعض الاحزاب القبلية الصغيرة عقد اجتماع مشترك في مايو عام ١٩٦٠ حيث المكن تشكيل حزب منافس لحزب اتحاد كينيا القومي الافريقي أطلق عليه اتحاد كينيا الديمقراطي الافريقي واصبح نيجالا زعيما له وموليرو البسالة .

وكانت هناك مشاكل اقتصادية وسياسية يجب عليهم مواجتها ، فاضمحلال السلطة السياسية الأوروبية وازالة الحواجز حول المرتفعات البيضاء واثارة الزوبعة السياسية التي أحاطت بمؤتمر لانكستر هاوس قللت بالضرورة من الثقة في مستقبل كينيا الاقتصادي . وابتدأت رؤوس الأموال في الهرب الى الخارج وازدادت البطالة وابتدأ الأوروبيون في بيع المزارع البيضاء في حين أن المستوطنين الذين يتسمون بالعنساد الشسديد قد شقوا طريقهم الى كل من روديسيا الجنوبية أو جنوب أفريقيسا . وتفاقمت المخاوف المقلقة لراحة الجالية البيضاء عندما ازدادت شكوكها في انبعاث حركة الماوماو الى الحياة مرة أخرى وتجديد التحدى وعمليات جيش تحرير الأرض .

وفى هذا الوقت كانت تجرى الاستعدادات من أجل أجراء الانتخابات التى ستعطى للأفريقيين غالبية مطلقة فى المجلس التشريعى للمرة الأولى . واستمر الحاكم باتريك رينيسون فى رفضه أطلاق سراح كينياتا الذى أشار اليه بأنه « الزعيم الافريقى الذى يقود نحو الظلام والموت » . ولكن أتحاد كينيا القومى الافريقى جعسل المطالبة بفك سراحه المطلق مسالة سياسية جوهرية .

وفى انتخابات الأحياء الأولية التى أجريت فى بداية عام ١٩٦١ اصبح واضحا أنه ليس فى استطاعة بلندل ومجموعته الادعاء بتمثيل الراى

الأوروبى . أما بلندل نفسه الذى نجع بالكاد فى الانتخابات الأولية فمكنه هسلدا النجاح من الدخول فى جدول الترشيع العام الذى تمكن فيه بمسساعدة الأفريقيين أن ينزل هزيمة سسساحقة بكفندش \_ بنتنك ، واصبح من الواضح فى الانتخسابات الجوهرية أنه لن يتمكن أى من الاحزاب الأفريقية من اقامة نظام راسخ لأن الكثيرين ممن رفضوا ترشيع الحزب لهم رسميا قاموا بالرغم من هذا بترشيع أنفسهم · وبدأ واضحا ايضا أنه فى استطاعة حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى أن يعتمد على تأييد قبائل الكيكويو واللو والميرو والامبو والكامبا ، فى حين أن حزب اتحدد كينيا اللاميم مجموعة الماساى والكالنجسن والقبائل الأصفر حجما والتى تعتمد اساسا على الرعى ، وتمكن حزب اتحاد كينيا القومى الأفريقى ، باستفلاله لاسم كينياتا بحرية ، من أن يكتسح الانتخابات ويحصل على ثمانية عشر مقعدا فى مقابل الأحد عشر مقعدا التى حصل عليها حزب اتحاد كينيا الديموقراطى الافريقى ، ورغم هذا عندما رفض الحاكم للمرة الثانية اطلاق سراح كينياتا قرر حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى عدم تشكيل الحكومة .

وهنا ارتكب الحاكم ومستشاروه خطأ فاحشا ، فلقد كانت توجد صراعات عديدة حول الزعامة داخل حزب اتحاد كينيا القومى الأفريقى وقدرت الحكومة أنه من المحتمل أن يتحطم الحزب تحت ضغوط المنافسات. وظنوا بأنه لو سمح لحزب اتحاد كينيا الديمو قراطى الافريقى الذى يمثل الأقلية بتشكيل الحكومة فان هذا الامتياز الجديد قد يساعده على أن يصبح حزبا تمثيليا أكثر قومية ، ولكن هذه السياسة ارتطمت بجميع البراهين التاريخية لأنه عندما أصبح نجالا زعيما لشئون الحكومة وقام حزبه بالاتحاد مع بلندل وبعض الآسيويين بتشكيل الحكومة كان ذلك بمثابة قبلة الموت ، فقد اعتبرهم عدد كبير من الافريقيين متآمرين مع الاستعماريين وخائنين لقضية اطلاق حربة كينياتا .

وحينذاك تم نقل كينياتا من لودوار الى مارالال بالقرب من نيروبى واصبح على اتصال بالزعماء السياسيين ، وفي اغسطس عام ١٩٦١ اصبح حرا من جميع القيود ، الا أن الحاكم أعلن على الفور بأن حكم السجن الذى صدر ضده قد أعاقه من أن يصبح عضوا في الهيئة التشريعة . وعلى أية حال فانه بعد اطلاق سراح كينياتا مباشرة بذل مجهودات جبارة ليجمع شمل الحزبين أملا في تكوين حكومة ائتلافية من أجل عقد مؤتمر دستورى جديد وبعد مناقشات مريرة رفض حزب اتحاد كينياتا في نهساية المطاف كما فشسلت

المفاوضات . وفى ذلك الوقت عندما ادرك حزب اتحاد كينيا الافريقى تفوق القوة التنظيمية ، والجاذبية الانتخابية لمنافسه ، ابتدا فى التركيز على خطة اقليمية تسمح للقبائل الصفيرة بقدر كبير من الحكم الذاتى فى مناطقها . ورفض حزب اتحاد كينيا القومى الأفريقى هذا الاتجاه واسستمر فى المطالبة بسلطات مركزية كافية ليخطط لمستقبل الدولة وعندما حل اليأس بكينياتا فى نهاية المطاف فى جمع شمل الحزبين سويا وقبل فقط برئاسة حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى تلاشت فرص قيام حزب وطنى واحد .

وقام كينياتا حينداك بزيارة للندن لأول مرة منذ عام ١٩٤٦ ، وتزعم وفدا من أجل المطالبة بالاستقلال في أوائل عام ١٩٦٦ ، وكان قد حل رجينالد مود لينج كوزير للمستعمرات محل ايان ماكلويد وأشار الى امكانية التوفيق باعلانه بضرورة تعديل الدستور بحيث يسمح للأشخاص الذين وضعوا في السجن لمدة تزييد عن العامين بالاشتراك في المجلس التشريعي . وبعد ذلك قام بزيارة كينيا بنفسه وأعلن عند رحيله من المستعمرة بضرورة عقد مؤتمر دستورى آخر في لندن في فبراير عام ١٩٦٦ وأشار في نفس الوقت الى الله على الأقل سيؤخذ في الحسبان اتخساذ بعض الاجراءات لاعادة الملكيات الى أصحابها ، وفي الشهر التالى أي في نهاية عام ١٩٦١ ، أصبح كينياتا عضوا في المجلس التشريعي وذلك باجراء انتخابات فرعية نجح فيها بلا منازع وأصبح على الفور زعيما للمعارضة .

وعلى هذا تقابل للمرة الثانية رجال السياسة فى كينيا والموظفون الرسميون البريطانيون وممثل الحسكومة البريطانية بزعامة وزير المستعمرات مودلينج ، تقابلوا حول المائدة المستديرة فى لانكستر هاوس. ولكن فى هذه المرة كان هناك تباين له مفزاه فلقد كان جومو \_ كينياتا هو رئيس وقد حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى .

وكانت المشكلة الرئيسية التى تواجه هذا المؤتمر هى وضع دستور يعطى للحكومة سلطات كافية لتنظيم الدولة الجديدة بعد الاستقلال وفي نفس الوقت يخفف من مخاوف القبسائل الصسغيرة التى كانت تخشى أن يؤدى تشكيل حكومة مركزية قوية الى سيطرة الكيكويول اللوفي هذه المناسبة حصل كل من رونالد لله نجالا وحزب اتحساد كينيا الديموقراطى الأفريقى على معظم ما كانوا يطالبون به وعنسدما نشر الدستور عقب انتهاء المؤتمر رؤى أنه يمهد الطريق أمام قيام حكومات اقليمية قوية تماما مثلما يمهده أمام إقيام حكومة مركزية ؟ فقد تقرر

انشاء سبة أقاليم أخرى بالاضافة الى نيروبى ، كما تقرر أيضا انشاء مجلسين برلمانيين أولهما يسمى مجلس النواب ويقوم على اساس دوائر انتخابية قومية ، ومجلس للشيوخ يمثل فيه كل اقليم تمثيلا متساويا • وتقرر أن تتمتع الجمعيات الاقليمية بسطات كبيرة على الحكومة المحلية وأن تصبح حقوقها محصنة ، أما التفييرات الهامة فتتطلب التصويت بنسبة . 1 بن في مجلس الشيوخ .

وعلى هذا الأساس تكونت حكومة ائتلافية على الرغم من أنها لم تكن على الدوام حلفا مربحا ، فرغم أن أعضاء كل من الحزبين كانوا في نفسي مجلس الوزراء ـ فإن هذه الحقيقة لم تمنعهم من تبادل الهجوم بعنف في الاجتماعات العامة . علاوة على ذلك ، لم يكن من الممكن توفير التسامح السياسي نتيجة للانقسامات داخل كل من الحزبين وخاصة داخل حزب اتحاد تنجانيقا القومي الأفريقي . فكان كل من « مبويا » و « أودينجا » يقامران باستمرار من أجل السلطة ، في حين انفصلت عن الحزب حركة منفصلة قام بها اللو ، وتلاها انفصال بول نجى ، الذي كان قد حكم عليه وزج به في السجن مع كينياتا ، حيث انفصل هو وجماعته من الكامبا عن حزب اتحاد تنجانيقا القومي الافريقي ليكون حزب الشعوب الافريقية . وادت كل هذه الفوضى الى المزيد من الأحاديث المتطرفة الموجهة ضد شخصيات مختلفة . كانت تتنافس فيما بينها لتقنع مؤيديها بسياستها المتطرفة . ولما كان بحاول ذلك الوقت قد تم اطلاق سراح المعتقلين في عنادهم وصلابتهم واشتراكهم في كورس هلذه الخطابة السياسية المضللة ، التي كانت تصل في بعض الأحيان الى حافة الدعوة العنصرية ، كانت السياسة المتزنة في طريقها الى الصعود . حقيقة لقد بدا في اوقت من الأوقات ، بالقرب من نهاية عام ١٩٦٢ ، أن حزب اتحاد كينيا القومي الافريقي الذي كان يبدو أقوى حزب من الناحية الظاهرية ، كان يتحطم نتيحة لهذه الانشقاقات ، ولكن في تلك اللحظة ذاتها هب كينياتا ، بعد أن الدرك خطورة الموقف ، واتخذ عملا حاسما وذلك باعادة تنظيم الحزب ووضع الطوائف المنشقة تحت نظامه .

وفى بداية عام ١٩٦٣ اظهرت الحكومة البريطانية تصميمها على اتباع سياستها حتى نهايتها المنطقية ، وذلك بتعيين مالكولم ماكدونالد حاكما بدلا من السير باتريك رينيسون . ولقد قبل هذا الاجراء بوجه عام كعمل جاد يعبر عن النوايا البريطانية لحث الخطى نحو التطور السياسي حتى تتحاشى اخطار الانقسام المتزايدة .

وبحلول أول انتخابات عامة أصيلة في مايو عام ١٩٦٣ كان حزب

« اتحاد كينيا القومي الافريقي » قد التأم شمله الى حد كبير ، في حين أن حزب اتحاد كينيا الديموقراطي الأفريقي « كان عاجزا عن تقديم ما يكفى من المرشحين في ارض المعركة لضمان الفالبية حتى لو نجم حميمهم في الانتخابات - وفي نهاية المطاف تم اتفاق انتخابي بين نجالا زعيم حزب اتحاد كينيا الديموقراطي الافريقي ، ونجى زعيم حزب الشعوب الافريقية ، ولكن هذا الاتفاق حدث بعد اليوم المحدد للترشيح عندما كان جميع المرشحين في أرض المعركة الانتخابية ، علاوة على انه لم يكن يقوم على الاطلاق على أسس راسخة . وفي هذه الظروف تمكن حزب اتحاد كينيا القومي الأفريقي ، بعد قيامه بحملة مصطنعة للفائة على مسرح الوحدة القومية ، وبعد بذله جهدا قوميا لرفع مستوى الدولة، تمكن من كسب ٧٢ مقعدا من المائة وسبعة عشر مقعدا في مجلس النواب وتمانية عشر مقعدا من بين الواحد والأربعين في مجلس الشيوخ . وتم تقسيم الجمعيات الاقليمية الست بالتساوى بين الحزبين . أما الاقليم السابع المسمى باقايم الحدود الشمالية فقد كانت تكسوه ظلال متاعب المستقبل . فهنا كانت الحالية الصومالية الكبرة تطالب بالانفصال عن كينيا والالدماج داخل دولة الصومال ، كما أنها قاطعت الانتخالات ورفضت ارسال ممثلين عنها الى أى منظمة من منظمات كينيا .

وفي أول يونيو عام ١٩٦٣ أصبح جومو كينياتا أول رئيس للوزراء . «هذا الوحش الأسود» في نظر المستوطنين ، و « الزعيم الأفريقي الذي يقود الى الموت والظلام » في نظر الحاكم رينيسون ، وهسذا الرجل الذي أعلن السكرتير الاستعماري بعدم السماح له اطلاقا بالعودة الى الحياة العامة ، قد اضطلع بمسئوليات تفوق أية مسئوليات اضطلع بها أي فرد آخر في تاريخ كينيا ، وسرعان ما دل على أنه رجل عظيم للرجة أنه نسى الماضي فأكرم ضيافة المزارعين البيض في مزرعته الواقعة في جاتوندو ، وبعد ذلك استقبله المستوطنون البيض استقبالا حماسيا الوزارية كانت تتعدى قبيلتي الكيكويو واللو فتشستمل على قبائل الكامبا والكيسي والماراجولي بل انه أدخل حتى الماسساي في هيئته الحكومية وأصبح اودينجا وزيرا للشئون المحلية ومبويا وزيرا العدل وجوزيف مورومبي اللذان قضيا معظم فترة حالة الطواريء في لندن ، وجوزيف مورومبي اللذان قضيا معظم فترة حالة الطواريء في لندن ،

وبمجرد أن شكل كينياتا حكومته دخل في مناقشات جادة مع كل من

جوليوس نيريرى حاكم تنجانيقا وميلتون أوبوتى حاكم أوغندا أملا فى انشاء اتحاد شرق أفريقيا بنهاية عام ١٩٦٣ وقدد لهذا الأمل أن يتحظم فى نهاية المطاف وكان السبب فى ذلك يرجع فى جزء منه الى معارضة أوغندا وفى الجزء الأكبر الى حقيقة أن الحديث عن اخضاع السيادة القومية كان أسهل من تحقيقه واقعيا ، وكان ذلك هو دائما الخوف الذى يعترى فيريرى حينما حاول بائسا تحقيق الاتحاد قبل أن يحقق كل جزء من أجزائه كل ما يتعلق بسيادته .

واستمرت المسألة الصومالية تشكل الداء الذى تعانى منه حكومة كينياتا مثلما عانت منه الادارة البريطانية من قبل . فقد تمسك الصوماليون برفضهم الدائم للمشاركة فى الدساتير الكينية وابتدأوا فى تنظيم مقاومة عنيفة ضد الحكم فى نيروبى . وازداد هذا التوتر نتيجة لقيام الجماعات المفيرة عبر الحدود بمهاجمة مراكز البوليس ، وقبل نهاية العام اتفقت كل من الحكومة الكينية والاثيوبية على التوقيع على حلف دفاعى بعد حصول كينيا على استقلالها لمقاومة المطالب الصومالية فى اراضيها .

وفى يوليو تم نشر الخطط من أجل الاستقلال مع تحسديد ميعاده في الثانى عشر من ديسمبر . وتم الاتفاق على أجلاء القاعدة العسكرية البريطانية في كينيا على مراحل تمتد لمدة أثنى عشر شهرا في عام ١٩٦٤ .

وحينذاك أدى نجاح حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى الى انضمام عدد من المقاومة ثم عودة انضمام كل من بول نيجيى واعضاء حزبه المسمى بحزب الشعوب الافريقية الى قوات حزب اتحاد كينيا القومى الأفريقى . وعلى هذا تدعمت قوة حكومة كينياتا في الوقت الذى كانت تقترب فيه الدولة من الاستقلال .

الا أنه كان ما يزال هناك حاجز من الأشواك قبل فتح طريق الاستقلال فتحا كاملا . ففى نهاية سبتمبر تم عقد مؤتمر دستورى نهائى فى لندن . وضغطت حكومة حزب اتحاد كينيا القومى بكل قوة من اجل زيادة سلطات الحكومة المركزية على حساب الأقاليم لاجراء تعديلات للشروط الصعبة من أجل الدستور . وقاوم حزب اتحاد كينيا الديموقراطى الافريقى هذه المطالب بكل قوة .

وفى اثناء فترة انعقاد المؤتمر ، حيث حل دنكان ـ ساندير محل مودلينج كوزير للمستعمرات ، حاول كل من الجانبين ممارسة كل ما لديهما من قوة على الضغط . وفى أول الأمر هدد حزب اتحاد كينيا الديمو قراطى باقامة دولة منفصلة مستقلة داخل كينيا تشتمل على

الأقاليم التي يسيطر عليها . وبعد ذلك قوبل هذا التهديد بتهديد آخر من جانب حزب اتحاد كينيا القومي الافريقي باعلانه استقلال الدولة بأكملها من جانب واحد .

وفي نهاية المطاف كانت جميع النتائج في صالح حزب اتحاد كينيا القومى الافريقي فقد تقرر اقامة لجنة واحدة للخدمات المدنية وادارة واحدة للشرطة القومية ، في حين تقرر أن تتمتع الحكومة المركزية بسلطة نقل قوات الأمن التابعة لها الى أى جزء من الدولة دون الاضطرار الى الحصول على موافقة المجالس الاقليمية . ولكن حقوق كل من الأفراد والأقاليم ظلت محصنة جدا ، فقد كانت ما زالت تتطلب خمسة وسمعين في المائة من الأصوات في مجلس النواب وتسمين في المائة من الأصوات في مجلس الشيوخ وتقرر حينذاك السماح باجسراء تغييرات ثانوية في الدستور بموافقة خمسة وسيعين في المائة فقط من المجلسين أو بغالبية الثلثين في استفتاء قومي، وعاد حزب اتحاد كينيا الديموقراطي الأفريقي الى كينيا واعلن أنه يعتبر هذه التعديلات « حنشها لوعود الحكومة البريطانية » الا أن تهديداته باتخاذ عمل مستقل لم يكن يكمن فيها تهديد خطير ولو على الأقل في المستقبل القريب . ولكن بالرغم من هذا تركت هذه التهديدات دون جواب محدد مسألة ما اذا كان في الامكان اعاقة قوى الطرد المركزية القبلية في كينيا عن قيادة الطريق نحو الانقسام القومي بمجرد ازالة العامل الموحد للمقاومة ضد الحكم الاستعماري .

وفي الثاني عشر من ديسمبر عام ١٩٦٣ اصبحت مستعمرة ومحمية كينيا الرمز الرئيسي لحكم المستوطنين البريطانيين البيض في القارة الافريقية ، أصبحت دولة مستقلة تحت حكومة افريقية أسساسا تم انتخابها عن طريق جدول انتخابي عام ، وتشتت الحلم الذي كان يرى دولة تشكلها جالية المستوطنين البيض وتمسك بزمام قدراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ولم يكد وهم اقامة نظام متعدد الأجناس الذي يحتفظ فيه كل مجتمع عنصرى بحقه الوطيد في النفوذ السسياسي ، يداعب الأحلام حتى ناله الدمار . وتقرر أن يتم حكم كينيا عن طريق يداعب الافريقي الغفير العدد والجاليات الآسيوية والأوروبية الأقل بين الشعب الافريقي الغفير العدد والجاليات الآسيوية والأوروبية الأقل مشكلة التناقض القائم بين فكرة اقامة اقتصاد مركزي اشتراكي مخطط مشكلة التناقض القائم بين فكرة اقامة اقتصاد مركزي اشتراكي مخطط بالمزارع الراسمالية الأوروبية التي تنتشر على نطاق واسع ، وتحدت مشاكل العاطيح في نيروبي ، ونقص الأراضي ، والتنافس بين الولاء

القبلى والقومى ، وانقسام المعتقلين الذين يشكلون النواة الصلبة ، والرجال الذين ما يزالون يعودون من الغابات الى داخل المجتمع الجديد ، وسيطرة الحكومة على قوات حفظ الأمن ، وجذب رءوس أموال فيما وراء البحار من أجلالتنمية الأساسية والمحافظة على المستويات المعيشية المرتفعة في مجتمع شيده الأوروبيون، والعلاقات الخارجية مع اثيوبيا والصومال التى تثيرها معارضة الصوماليين الموجودين ، في داخل كينيا و تحدت كل هذه المشاكل المتكتلة مهارة حكومة كينيا وتماسكها ، ولكن بالرغم من هذا يعتبر تحقيق الاستقلال في كينيا في تاريخ افريقيا عامل له مغزى خاص ، فهو أكثر من كونه حدثا فريدا ، فقد بشر بقيام حكومة افريقية سوداء في جميع أنحاء القارة .

ان تاريخ الصومال في خمسينات القرن العشرين قصة مستمرة تدور حول البحث عن الوحدة ويعتقد القوميون الصوماليون أن كلا من اقليم الوصاية الذي يعيش فيه معظم الصوماليين ، والمحميه البريطانية ، والصومال الفرنسي ، واقليمي هود وأوجادن في اثيوبيا وجزء من مقاطعة الحدود الشمالية في كينيا كانت تعتبر بحق الأجزاء الكونة « للصومال الكبير » ومن الركد أن الصوماليين يشكلون غالبية السكان في كل هذه الأقاليم ، الا أن اثيوبيا ليست لديها أية نية في التخلي عن المناطق الصومالية ، كما أنه لا الادارة البريطانية ولا أى افريقى فى كينيا ينوى تقليل مساحتها وسكانها بالسماح للمقاطعة الشمالية أن تصبح جزءا من الصومال . ومن الناحية النظرية كان في الامكان بعد عام ١٩٥٦ للصومال الفرنسي ، واقليم جيبوتي أن ينضما الى الصومال الكبير . فبعد اصدار القانون المام ( الاطارى ) ، أجريت الانتخابات في الصومال الفرنسي مثلما أجريت في بقية أفريقيا الفرنسية فيما وراء البحار، وكسب هذه الانتخابات محمود حربي الذي كان يفضل الانضمام الى الأقاليم الصومالية الأخرى ، ولكنه مع هذا لم يستطع في الاستفتاء الذي أجرى في عام ١٩٥٨ أن يحصل على أكثر من ربع الأصوات على اقتراحه الخاص بر فض عضوية المجموعة الفرنسية . وبعد ذلك بفترة قصيرة هرب « حربي » الى القاهرة وقام الفرنسيين بتنحيته عن الرثاسة ، وفي الانتخابات الجديدة ، التي تأثرت بلا شك بالإدارة الفرنسية ، أعيد تشكيل الحمعية فأدلت بصوتها في جانب استمرار الصومال اقليما فيما وراء البحسار ، ولم يكن هناك ما يغرى الصوماليين في جيبوتي حتى يوقفوا المساعدات الاقتصادية التي تقدمها باريس من أجل الانضمام الى اخوتهم الأشه منهم فقرا والذين يعيشون في الصومال ذاته . الا أن الوسائل المديرة لتحديد الاختيار قد ظلت في متناول اليد في الصومال الفرنسي .

وهذه الحالة تركت لمنطقة الوصاية الايطالية والصومال البريطاني حرية تقرير ما اذا كان يجب اقامة دولة الصومال الموحدة أم لا . وبذل الايطاليون جهدا يفوق ما بذله البريطانيون لاعداد دولتهم للحكم الذاتي ٤ عندما حددت الأمم المتحدة عام ١٩٦٠ كآخر موعد للاستقلال . وبالرغم من وجود مقاومة لها شأنها ضد عودة الإيطاليين ليكونوا بمثابة اداريين لاقليم الوصاية فليس هناك أدنى شك في أن ايطاليا كانت تهدف الى تدرب اداريين كافيين وتوفر وسائل الحكم للتحويل السلمي في عام ١٦٩٠ ، وكان راجي محمد حسين يتزعم المعارضة ضد الايطاليين، وهو تعتبر واحدا من الأعضاء المؤسسين لحزب « وحدة الشباب الصومالي التقدمي » . وتزعم حسين بصفته رئيسا لحزب وحدة الشهاب الصومالي، هذه المعارضة منذ عام ١٩٥٠ حتى ١٩٥٣ حيث ترك اللدولة، بعد اندلاع أعمال السلب والنهب ضد الإدارة الإيطالية ، واتجه الى القاهرة ليواصل دراساته الأكاديمية وأفسح غيابه عن المسرح الفرصة لعبد الله عيسى باستئناف الزعامة والبدأ في التعاون مع الايطساليين ، وبعد انتخابات عام ١٩٥٦ التي حصل فيها حزب وحدة شباب الصومال على ثلاثة وأربعين مقعدا من بين السبعين ، أصبح عيسى رئيسا للوزراء ، وواصل مهمة التجديد بالتعاون مع الادارة الايطالية . وأعيد انتخاب عيسى في عام ١٩٥٩ ، ولكن في ذلك الوقت كان حسين قد عاد وقام بشن هجمات مريرة ضده لفشله في تحقيق الوحدة الصومالية ، وفي الوقت نفسه كان يحاول تنظيم مقاومة عنيفة ضد الايطساليين . وأوقف حسين المجلس التنفيذي لحزب وحدة الشباب الصومالي ، حيث قام بتأسيس حزب منافس أطلق عليه « وحدة الصومال الكبير » ولكن في عام ١٩٥٩ عندما استمر ارتكاب المزيد من الفوضي ، اوقفت المنظمة الجديدة وألقى القبض على حسين .

وفي انتخابات مارس عام ١٩٥٩ كسب حزب وحدة الشباب الصومالي ثلاثة وثمانين مقعدا من بين التسعين مقعدا . ولكن بحاول فترة الحصول على الاستقلال في يوليو عام ١٩٦٠ أصبح عيسى شخصية تدور حولها مجادلات عنيفة للرجة انه أصبح من غير الممكن أن يظل رئيسا للوزراء . فقد هوجم لأسباب عديدة وهي عدم تو فر الحماس لديه من أجل الوحدة وصداقته مع الفرب وعلى وجه الأخص مع ايطاليا ، ومحاولته تغيير التقاليد الاسلامية بسرعة أكثر من اللازم . ولهذا فلقد استبدل كرئيس للوزراء بعادن عبد الله عثمان الذي كان يقف الى جانب عيسى في معارضته حسين ، الا أنه كان أكثر قبولا لدى الرأى الاسلامي المتعصب ، أما عيسى فقد أصبح وزيرا الخارجية .

وفي نفس الوقت لم يقم البريطانيون في الواقع بعمل اى شيء قبل عام ١٩٥٨ ، لاعداد المحمية من أجل حكمها الذاتي . ففي ذلك العام جذبت الاضطرابات والمظاهرات الانتباه الى حقيقة انه لم يبق الا عامين آخرين حتى يصبح اقليم الوصاية الإيطالي المجاور دولة مستقلة . وكان الصوماليون تحت الحكم البريطاني قد شعروا فعلا بالرارة العميقة لعودة اقليم هود الى أثيوبيا في عام ١٩٥٥ . وكان هذا الاقليم منطقة رعوية هامة للصوماليين الرحل ، ثم اندمج في الامبراطورية الايطالية ثم حلت به الهزيمة للمرة الثانية أثناء الحرب وتوقع الصوماليون أنهم سيحتفظون به بعد الحرب ، ولكن في عام ١٩٥٥ اعادته الحكومة البريطانية الى اثيوبيا طبقا لاتفاق تم بينها وبين اثيوبيا . واعتبرت جميع قطاعات الرأى الصومال في المحمية هذا العمل كعجز في اهتمام البريطانيين بمصالح الدولة التي كان من المفروض أن تحميها.

وفي عام ١٩٥٨ تكونت لجنة من أجل دراسة التطورات السياسية . وتقرر ضرورة اجراء الانتخابات في مارس عام ١٩٥٩ ، من أجل تكوين مجلس تشريعي جديد يتكون من ثلاثة عشر عضوا منتخبين وثلاثة عشر عضوا غير رسميين معينين . ولكن ما زال يوجد به غالبية من الأعضاء الرسميين تبلغ سبعة عشر عضوا . وتقرر احضمار الأعضماء غير الرسميين لاستشارتهم حول أعمال ادارات حكومية معينة . وبالرغم من أن الانتخابات العامة كانوا يمارسونها حينذاك في كل من الصومال الفرنسي والصومال ، المجاوران للمحمية البريطانية فقد كان التصمويت على الانتخابات الجديدة في هذه المحمية ما يزال مقيدا . وقرر الحسرب الصومالي الرئيسي \_ حزب وحدة الشباب الصومالي مقاطعة الانتخابات على أساس أن تلك الانتخابات لن توفر غالبية غسير رسمية في المجلس التشريعي . وهذا الموقف أعطى للحزب الأقل تقدمية المسمى « بالجبهة القومية المتحدة » بزعامة ميشيل مارينو فرصة الحصول على الأغلبية . وعلى الفور اقترح اجراء مفاوضات بين المحمية والصومال . وعلى اية حال فانه حتى قبل آجراء هذه الانتخابات أدرك وزير المستعمرات البريطانية فجأة ضرورة اعداد المحمية من أجل الحكم الذاتي ، والقي خطيـة في الصومال اوضع فيها ضرورة اجراء المزيد من التقدم بعد الانتخابات . ووعد بأن تكون الفالبيسة في المجلس التشريعي من المنتخبين بحلول عام ١٩٦٠ وبفالبية الأعضاء الصوماليين في المجلس التنفيذي . وأكد الصوماليون بأنه لو رغب المجلس التنفيذي مناقشة الوحدة مع الصومال، فان بريطانيا مستعدة لتقديم مساعدتها في المفاوضات.

بانتخاب مجلس تشريعى آخر يتكون من ثلاثة وثلاثين عضوا منتخبا وثلاثة أعضاء بحكم مناصبهم . على أن يصبح اربعة من بين الأعضاء المنتخبين وزراء علاوة على ثلاثة أعضاء رسميين فى المجلس التنفيذى . وعندما أجريت الانتخابات الجديدة فى فبراير عام ١٩٦٠ قوى حورب الاتحاد الوطنى الصومالى المتحد ، الذى عقد تآلفا انتخابيا حصل به على اثنى عشر مقمدا .

وتمكن حزب الجبهة القومية المتحدة ، الذي كان يعتبر غاية في الاعتدال في مطالبته بالحكم الذاتي للصومال ، تمكن من ان يحصل على المقعد الوحيد الباقي . وفي ابريل عام ١٩٦٠ أصدر المجلس الجديد قرارا يطالب فيه بالاستقلال في أول يوليو ، وهو نفس التاريخ المحدد لحصول الصومال على استقلاله ، وفي الواقع أصبح الصومال البريطاني مستقلا في السادس والعشرين من يونيو ، واصبح محمد الحاج ابراهيم ايجال زعيم حزب الاتحاد الوطني الصومالي رئيسا للوزراء . واستفرقت فترة رئاسته أربعة أيام فقط ، ذلك لأنه في الأول من شهر يوليو اندمجت الجمهورية الصومالية الجديدة ، وعبد الرشيد على شيرماركي رئيسسا لوزرائها ، وعبد الله عيسي وزيرا لخارجيتها في حكومة ائتلافية .

وهكذا ، ولدت دولة افريقية جديدة ذات سيادة ، ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الأوروبيسة لكى توازن ميزانيتها ، وتدعم صادراتها الضئيلة من الجلود والموز . ومما هو جدير بالذكر أن الجمهورية الجديدة اتخذت لنفسها علما قوميا ذا خمس نجوم مدببة . ولقد اتحدت نجمتان من النجوم الخمس التى تراود الآمال الوطنية الصومالية . وقد يتركز تاريخ الصومال في المستقبل على المحاولات التى تبذل من اجسل استعادة النقاط الثلاث الأخرى ، واستعادة العلاقات مع بعض الدول في أفريقيا اعتمادا على هذا المجهود .

وآخر دولة فى الرقعة المتباينة الألوان فى شرق افريقيا هى أثيوبيا ، وفى الواقع قليل جدا ما يمكن قوله عنها فى خمسينات القرن العشرين . فقد سارت فى نفس طريقها العتيق بدون اية أحزاب سياسية أو نقابات عمالية أو أية وسائل للرفاهية العنصرية خارج أديس أبابا . وفى عام ١٩٥٥ اجريت بعض التعديلات فى الدستور طبقا لها أصبح الامبراطور رئيسا للحكومة ورئيسا للدولة مع مجلس للوزراء مسئول أمامه . ووضع نظاما برلمانيا زائفا ، حيث يقوم الامبراطور بتعيين المجلس الأعلى أو مجلس الشيوخ أما المجلس الأدنى أو مجلس النواب فيقوم الشعب (فى عام ١٩٥٧)

بانتخابه ، ولكنه ظل لا شيء أكثر من كونه مجلسا استشاريا تحت سيطرة الامبراطور وبلاطه .

ولم تلعب القومية غير دور ضئيل في اثيوبيا ، فمن جهة ظلت الدولة واحدة من أقدم القوميات في القارة ، ومن جهة اخرى ، لم تكن هناك قومية بالرة ، لأنه في خارج أديس أبابا تحتفظ الدولة بالنظام الاقطاعي .

ولكن هذا لا يعنى ضمنا أنه لم تحدث أية معارضة ضلك الشكل الحكومى الذى لا يتناسب مع الوقت الحاضر . فلقد استمر الامبراطور في اظهار اهتمامه بالتعليم وبالخدمات الاجتماعية ، ولقد شوهدت آثارها في نمو مجموعة طلابية متعلمة متبرمة ، بالضرورة من التحيز الذوى القربي بدون وجه حق ، ومن الفساد ، ومن عجز النظام . وازدادت المطالبات باستصلاح الأراضي والتنمية الاقتصادية مع ازدياد اعداد الجيل الصغير المتعلم .

ولكن بالرغم من هذا احتفظ الامبراطور لنفسه باحترام غامض بين غالبية الشعب ، ولم يواجه هذا الاحترام تحديا خطيرا حتى ديسمبر عام ١٩٦٠ . ففي ذلك الشهر ثار بعض حراس الامبراطور بزعامة الجنرال «نيوى» ووضعوا ابن الامبراطور وولى عهده على العرش . وفي تلك اللحظة كان الامبراطور نفسه يقوم بزيارة الى البرازيل . فعاد على الفور ، ووجد أن كلا من الجيش والقوات الجوية ما يزالون موالين له . فقاد قواته منتصرا في داخل أديس أبابا ولم يكن قد مضى على الثورة سوى اربعة أيام . ولقد نفذ حكم الاعدام في الجنرال «نيوى» لدوره الذي لعبه في الثورة . وقد أعلن في لحظة تنفيذ الاعدام بأنه قد تصرف هكذا لأن « اثيوبيا كانت تقف بلا حركة ، في حين أن أخواننا الأفريقيين كانوا « يتقدمون الى الامام في معركتهم من أجل التغلب على الفقر » .

وبالرغم من انفاق اموال طائلة على المبانى الحكومية فى أديس أبابا ، لم يتم عمل شيء فى الواقع فى الدولة ذاتها ، وأدت الزيادة فى التعليم الى تطبيقه كلية تقريبا على اطفال العاصمة فى حين أن الخدمات الاجتماعية الضئيلة التى نفذت لا تكاد تمتد الى المناطق الريفية ،

ابذا لم يكن من المدهش أن تقع الثورة ، كما أن الامبراطور شاهد علامات الخطر بوضوح كاف لدرجة أنه ابتدا في تعيين بعض الوزراء صغار السن من ذوى الاتجاهات الاكثر تقدمية . ولكنه مع هذا كان ما يزال مقيدا بدرجة كبيرة عند اتخاذ تلك الاجراءات ، باليد العليا التي يسيطر بها النبلاء الاقطاعيون على ادارته .

ومن بين الجهود التى بذلها من اجل التهرب من المشاكل الداخلية ، 
تلك الدفعة التى اتخذها منذ عام ١٩٦٠ فصاعدا في السياسة الأفريقية ، 
فقد عقد الرّتمر الثانى لدول أفريقيا المستقلة في الديس أبابا في عام ١٩٦٠ وفي عام ١٩٦٢ لم تكتف منظمة الوحدة الشاملة لشرق ووسط أفريقيا 
بعقد مؤتمرها في العاصمة الاثيوبية بل وايضا أكدت حضور كل من أثيوبيا 
وجمهورية الصومال في المؤتمر ، وفي الواقع اكتسب هذا المؤتمر الذي 
عقدته الأحزاب القومية لكل من دول شرق ووسط أفريقيا ، والتى انضم 
اليها حينذاك قوميو جنوب أفريقيا ، اكتسب لنفسه شهرة في أديس أبابا 
تفوق جميع أوجه نشاطه السابقة ، وكان هدفه ، أولا : توحيد الحركات 
القومية في هذه المناطق ، وثانيا : العمل على ارتباط أكثر تماسكا يؤدى 
الى قيام اتحاد فيديرالى يمتد من البحر الأحمر الى الكاب .

واضفى عقد مؤتمر رؤساء دول افريقيا جميعا الذى يتكون من جميع دول افريقيا المستقلة ، في اديس أبابا عام ١٩٦٣ ، على أثيوبيا مركزا بارزا في حركة الوحدة الشاملة لأفريقيا . وكان هذا لصالح مكانة الامبراطور ودولته ، الا أنه لم يكن يمت الا بالقليل جدا بالنسبة لاحتياجات شعبه . ولقد ظلت الادارة صورية للفاية لدرجة أن سكان الدولة يقدرون بما بين عشرة وعشرين مليونا من النسمات .

لقد شاهدت خمسينات وأوائل ستينات القرن العشرين بوجه عام حركة سريعة حاسمة في شرق افريقيا نحو خلق دول جديدة مستقلة يحكمها الأفريقيون ، الذين يستمدون سلطاتهم من حق الانتخاب العام لشعوبهم ، ولم تسغر الهجمات العنيفة على جدور الفقر أو على الاتجاه الاجتماعي الجديد بعيدا عن الحياة التقليدية ، عن تقدم كبير ، وأبتدأت طبقة البروليتاربا والصفوة المتعلمة في الظهور في منطقة أو منطقتين من المنساطق المتمدينة ، الا أنهم كانوا يقومون باعتراضات كلامية أكثر مما يضعون الخطط البناءة من أجل مستقبل الجماهير ، وكانت البؤرة التي يركزون عليها تتركز حول العلاقات العنصرية ، مع انتصلار القومية الأفريقية بوجه خاص في كينيا وفي تنجانيقا وأوغندا والصومال ـ محطمة دعائم سيطرة المستوطنين البيض السياسية .

وكانت الآراء الرئيسية التى انبثقت عن هذه الفترة هى ، أولا : رفعة شأن الديمو قراطية السياسية التى بقيت على قيد الحياة حتى بعسد الكوارث التى وقعت فى كيئيا ودعمت نفسها كمبدا لتكون بمثابة قاعدة لكل دولة باستثناء اليوبيا : وثانيا : بزغ الى حيز الوجود مبدأ جديد ، يرجع بدرجة كبيرة الى تعاليم جوليوس نيريرى عن الوحدة العالمية ، الذى

أصبح أمله مع مضى الزمن تحقيق شكل من الوحدة الفيديرالية بين دول شرق أفريقيا ، ووسط أفريقيا ، وأخيرا في جنوب أفريقيا . وكان هذا المفهوم الحديد غامضا بالضرورة ، الا أن المحهودات العملية التي بذلت لخلق أول اتحاد كانت قد أرست دعائمها على المستعمرات البريطانية : تنجانيقا ، وكينيا ، وأوغندا وزنزيسار ، ومن الؤكد ، أن المبدأ ذاته والمناقشات التي أجرب حوله أعطت ثقة جديدة للحركات القومية في جميع أنحاء المنطقة وامتد أثرها الى الجنوب . وكان من المؤمل أيضا ان يحل هذا الاتحاد الفيديرالي المشاكل الرئيسية الخاصة بالصراع القبلي في كينيا وأوغندا والصراع حول الحدود بين الصومال واثيوبيا وكينيا . وبالطبع فان الأهم من هذا كله أن الاتحاد أو اقامة شكل من التعاون العالى بين هسنة الدول كان ضروريا لشن الهجوم على المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تعانى منها المنطقة بأكملها . وليس أقل من أجراء تنسيق للتخطيط الاقتصادي والاستثمارات الاقتصادية حتى يمكن اجراء حل جذرى لمشكلة الفقر المزمن بين شعوب شرق أفريقيا . فالسبيادة التي حصلت عليها تلك الدول اثناء هذه الفترة من الصراع السياسي لم توفر أكثر من مجرد فرصة لحل المسائل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية . وانه لمما يجدر اضافته الى محاسن الزعماء الأفريقيين أن معظم الزعماء الافريقيين البارزين قد أدركوا هذه الحقيقة الصلبة في الحياة الافريقية التي يرمز اليها هــــذا الشعار الذي قدمه نبريري الى أبنساء وطنسه « أوهورو ناكازي » « الحرية والعمل » •

## الفصل الشان عشر الشهالسا ليسم أفريقيا

كان ارتباط تاريخ شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن العشرين بثورة الاستقلال الأفريقية يسير بين صعود وهبوط . فقد كانت مصر في بداية الخمسينات مستقلة فعلا استقلالا شكليا ، في حين أن ليبيا حصلت على استقلالها في عام ١٩٥١ ـ وبعد ذلك بخمس سنوات حصلت كل من السودان والمفرب وتونس على سيادتها . وعلى هذا ، فانه قبل انطلاق دفعة الاستقلال الأفريقية الكبرى من غانا في عام ١٩٥٧ كانت جميع دول شمال أفريقيا قد حصلت على سيادتها باستثناء دولة واحدة .

علاوة على ذلك كانت النظرة العربية فى كل دولة من دول شمال أفريقيا ما زالت تميل الى الفصل بين أنفسهم وبين الأفكار والأحداث التى تجرى جنوب الصحراء . وشكل كل من التقدم الذى أحرزته الجامعة العربية ، والضغوط الداخلية داخل العالم العربى وعلاقاته مع اسرائيل ، شسكل أجزاء غاية فى الأهمية من مسرح شمال أفريقيا تفوق فى أهميتها شئون افريقيا السوداء .

ولكن مع هذا ، كان هناك موضوعان رئيسيان في هذه المنطقة جلبا اليهما الاهتمام الأفريقي ولعبا دورا رئيسيا في خلق حلقة من الاتصالات عبر الصحراء ، فلقد اعتبرت الثورة المصرية التي اندلعت في عام ١٩٥٢، والسنوات الأربع التالية من الصراع من أجل التخلص من البقايا الأخيرة للاستعمار الأوروبي ، اعتبرت في أجزاء أخرى من القارة كجزء لا ينفصل عن الثورة الأفريقية المضادة للاستعمار ، ثانيا ، بالرغم من أنه لا يبدو أن حركة استقلال كل من المغرب وتونس كان لها أثر عميق على بقيسة أفريقيا الفرنسية ، فمن المؤكد أن ثورة التحرير الجزائرية كان لها هسذا الأثر ، ففي أواخر خمسينات القرن العشرين أصبحت المسالة الجزائرية



مسالة رئيسية في العلاقات الأفريقية مع أوروبا ، في الوقت الذي تسببت فيه عن أحداث توترات عنيفة بين الدول الأفريقية ذاتها .

وبناء عليه ، فانه في داخل اطار أحداث القارة الأفريقية شهاهدت خمسسينات القرن العشرين مصر وهي تلفظ آخر جهود الامبرياليين الأوروبيين العنيفة التي كانوا يبذلونها من أجل السيطرة على منطقة السويس ، وتصبح القاهرة مركزا هاما للقوميين الذين وفدوا اليها من أنحها القارة المختلفة ، فيجرى في الجزائر صراع عنيف هدفه احاقة الهزيمة بذلك المزيج من الاستعماد الأوروبي وسلطات المستوطنين البيض التي ظلت هي الأخرى العقبة الرئيسية أمام المعوة القومية في شرق القارة ووسطها وجنوبها .

بينما كانت الديمو قراطية في أوربوبا هي التي تخلق القومية الحديثة ، كانت الحركة القومية في مصر هي التي تخدم المثل الديمو قراطية . كما أن فشل التطور الاجتماعي ( في مجتمع ما قبل الثورة ) في خلق طبقة متوسطة مهتمة وقادرة في نفس الوقت على تحدى طبقة ملاك الأراضي قد منع استخدام الدستور الديمو قراطي الليبيرالي من اقتلاع جدور السلطة الاجتماعية والسياسية وزرعها في المكان المناسب .

وعندما ينعسدم وجود الطبقة المتوسطة القادرة على الحركة يكون الجيش هو العنصر الوحيد القادر على تحقيق تغيير جذرى ، وكان يوجد في الجيش المصرى مجموعة لها شأنها من شباب الضباط المتعلمين الذين لعبوا دورا شبيها بدور الطبقة المتوسطة التقدمية في المجتمعات الأخرى ، وفوق هذا كله كانوا يشغلون مكانة استراتيجية حيوية في النظام الملكى ، لأنه بدون تأييدهم قد يتعرض كل من الملك وبلاطه عسلاوة على رجال السياسة ذوى السمعة السيئة لفضب جماهير القاهرة المتزايد ، وكانت المسلمة الجماعة العسكرية هي التي تشعر شسعورا عميقا بعار الحرب الفلسطينية كما أنها هي التي قاست شخصيا من تجار الأسلحة الفاسدة الفلين حصلوا على مكاسب غير مشروعة ،

وفى خلال الأشهر التى تلت عمليات سلب ونهب القاهرة فى يناير عام ١٩٥٢ كان حكم فاروق يسير الى الانهياد السريع . ولم تستطع التغييرات اليائسة التى اجريت فى الحكومة وفى الزعامة السياسية ان تؤدى الى التآم هذا الصدع . وأصبع حزب الوفد بلا فاعلية على وجه الاطلاق فى حين أن الفساد الذى كان يتفشى بسرعة لم يؤد الا الى التعجيل بالفوضى السياسية .

وفي ذلك الوقت كان جمال عبد الناصر الذي لم يكن يتعسدي في عام ١٩٥٢ الأربعة والثلاثين من العمر ، قد كون جماعة من الضباط الأحرار . وكان ناصر قوميا معارضا للاستعمار منذ صباه . وقضى معظم وقته حينما كان في الكلية الحربية وحينما كان في الخدمة العسكرية في العلمين وفي السودان وفي فلسطين 4 في وضع نظرية للثورة وللتكتيكات التي تضعها موضع التنفيذ . وكان هدفه هو احلال نظام جديد محل حكم فاروق العقيم وطرد البريطانيين . وبحلول يوليو عام ١٩٥٢ كان هو وجماعته على استعداد للتحرك . وكان حكم فاروق في ذلك الوقت قد تفتت تماما ، وحينما تحركت الدبابات في الساعات الأولى من صبباح الثالث والعشرين من يوليو الى أماكن استراتيجية في القاهرة استولت على مراكز الادارة المدنية ، وأعلنت الاذاعة أن الجيش يقوم بتطهير نفسه وبتطهير الدولة ولم تقع في الواقع أية مقاومة أو اضطرابات . ولقد أجبر فاروق على التنازل عن عرشه لصالح ابنه وبعد ذلك بثلاثة أيام تم نفيه. وأحضر رجال الثورة الجنرال محمد نجيب الضابط المحترم الكبير السن ليصبح رئيسا لمجلس قيادة الثورة وأصبح ناصر نائبا للرئيس . وجعلوا من على ماهر رئيسا للوزراء ولكن رئاسته لم تدم الا أسابيع قلائل وحل محله محمد نجيب في سبتمبر . وفي العام التالي في يونيو عام ١٩٥٣ اتت الملكية الى نهايتها وأصبحت مصر جمهورية وأصبح نجيب رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء بينما أصبح ناصر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخليـة.

وكان على كل من نجيب وناصر ومجلس قيادة الثورة أن يواجهسوا مهمتين فوريتين غاية في الصعوبة وصفهما ناصر بأنهما ثورتين ، الثورة السياسية والثورة الاجتماعية ، وكان الهدف السياسي هو توحيد الأمة تأكيدا لاستقلالها ، أما من الناحية الاجتماعية فقد كانت مهمتهم هي هز أفكار الماضي من جدورها والعمل على فك قيود الشعب لكي يشعر كل انسان بفرديته ، وسرعان ما بات واضحا من المظاهرات الجماهيرية التي قام بها عامة الشعب من أجل التأييد أن القوى الثورية تستطيع الاعتماد على المسائدة الشعبية ، الا أن هذا في حد ذاته خلق مسئولية مثقلة ، لان الجماهير المصرية كانت تتوقع كسبا جديدا تحصل عليه من الثورة بعد ان قضت سنوات طوال تقاسي من امتهان كرامتها .

وكانت أهداف الثورة الأساسية القضاء على الفساد وتنظيم الدولة على أسس تسمح لها بمنح المكاسب للمواطنين ، ولكن من المؤكد أن رجال الثورة لم يستخدموا شيئا يمت من قريب أو بعيد بأساليب الارهاب

الفاشية أو الشيوعية ، التي رماها بها أعداؤها لأنها كانت ثورة بيضاء تقوم على المسدل .

وكان أول عمل عظيم اتخذته الحكومة الثورية هو تفتيت اقطاعيات كبار الملاك وتحديد حد أقصى لملكية الأراضى ، وتوزيع الباقى بين من لا أدض لهم ، وطبقا لقانون الاصلاح الزراعى الصادر في سبتمبر عام ١٩٥٢ تحددت ملكية الأرض بحد أقصى مائتى فدان وبذلك تحررت الأرض التى أستخدمت في الأعوام التالية لاعادة توطين ....١٥٠٠ عائلة .

اما السياسة الداخلية فكانت تقوم على مبدأ « الاشتراكية العربية » فلقد اتخذت الاجراءات من أجل زيادة التصنيع وتقليل الاعتماد على اقتصاديات القطن . وتلقت كل من الصناعة والزراعة مساعدات من بعض الشركات الأوروبية علاوة على المساعدات التي كانت تحصل عليها من كل من أمريكا وروسيا . وكان أعظم أمل للتطور في المسستقبل يقوم على السد العالى في أسوان الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثمائة قدم وطوله ثلاثة أميال ، ومصمم بحيث يروى مليونا من الأفدنة الجديدة ويرفع من الكفاية الزراعية في المناطق الأخرى التي لا تروى الا موسميا . وكان الاتحاد السوفيتي هو الذي قدم قرضا ، منذ عام ١٩٥٨ فصاعدا ، يقدر بخمس رأس المال المتطلب لمشروع قدرت تكاليفه ببليون دولار .

ولكن هذه الخطط الداخلية كانت تعوقها دائما مشكلة سرعة تزايد السبكان المزمنة في مصر ، وزيادة السبكان السنوية التي تبلغ ٥٥٦٪ لم تسمح للخطط التوسعية على الاطلاق بأن تفعل الشيء الكثير الذي وضعت من أجله .

وفى عام ١٩٥٤ تسلم ناصر السلطة العليا من نجيب ، وقام بتحطيم المنظمتين الكبيرتين اللتين كانتا تهددان حالة الاستقرار فى الدولة ، فأوقف الحزب الشيوعى ، وألقى القبض على ٢٥٠ من أعضائه البارزين ، وفى الواقع لم يكن السبب فى هذا هو لمجرد أيديولوجية هذا الحزب السياسية بقدر عدم رغبة ناصر فى وجود حركة سياسية فى دولته تسيطر عليها دولة أحنسية .

بوكان الاخوان المسلمون اكثر خطورة من الشيوعبين ، فغى بادىء الأمر سائد الاخوان المسلمين الثورة العسكرية اعتقادا منهم بأن ذلك سيحقق واحدا من بين اهدافهم الهامة وهو طرد البريطانيين ، الا أنهم توقعوا بعد ذلك أن يتسلموا زمام السيطرة في الدولة . ولما وجدوا أن هدف ناصر الرئيسي هو خلق مجتمع دنيوي عربي ، وقفوا ضد ناصر ومجلس الثورة . وكان ناصر نفسه مسلما شديد التمسك بتعاليم دينه ،

الا أنه لم يقبل وجود حركتين تقفان في مواجهة بعضهما ـ وعلى هذا أوقف نشاط الاخوان المسلمين في يناير عام ١٩٥٤ والقى القبض على ٥٠ من زعمائهم ، وأغلقت مراكزهم المحلية وصودرت رؤوس أموال الحزب وبالرغم من هذا الايقاف حاول أعضاء الخزب في أكتوبر من نفس العام اغتيال الرئيس ناصر ، ولكن قامت الحكومة في هذه المرة بتحطيم الحزب كلية ، وتم اعدام ستة من بين أعضائه المشتركين في مؤامرة الاغتيال .

وبالرغم من أن هذه الأحداث المثيرة التى وقعت فى مصر ، حملت كلا من ناصر والشئون المصرية الى دائرة اهتمام الافريقيين فى الأجسزاء الأخرى من القارة ، الا أن ناصر قد وصل الى مركز بارز فى الفريقيا جنوبى الصحراء فى سياسته الخارجية ، ففى عام ١٩٥٥ اشترك فى مؤتمر باندونج فى أندونيسيا وأعلن تأييد الدولة لسياسة الحياد ، ولم يؤد هذا الى ازدياد عداء الدول الفربية نحوه فحسب بل أن الأمريكيين سحبوا عرضهم الخاص بتقديم قرض من أجل تمويل السد العالى ، تلاه الفاء قروض البنك الدولى . وعندما ثأر ناصر لنفسه فى السسادس والعشرين من يونيو سنة ١٩٥٦ باعلانه تأميم شركة قناة السويس واعلانه أنه سيستخدم الرباحها فى بناء السد العالى ، اتسعت الثفرة بينه وبين الفرب .

وفى اكتوبر عام ١٩٥٤ نجع ناصر فى التفاوض حول اجراء اتفاقية مع بريطانيا وطبقا لهذه الاتفاقية تقرر اجلاء البريطانيين عن منطقة القناة ، التى تعتبر آخر منطقة فى الدولة تحتلها القوات البريطانية ، وبالرغم من وجود بعض القيود فى هذه الاتفاقية ، الا أنها كانت بمثابة الخط الفاصل الذى حدد حصول مصر النهائى على سيادتها ، وتحررها من أى تدخل بريطانى فى المستقبل .

ومع ذلك عندما أعلنت حكومة ناصر تأميم شركة قنساة السويس ، وهو اجراء لأية دولة ذات سيادة الحق الكامل في اتخاذه ، تدفقت موجة من الاستنكار العنيف في الحكومة البريطانية ، بينما ابتدات كل من فرنسا وبريطانيا في الاستعداد للحرب ،

ولم يحل على الأطلاق الصراع العربى - الاسرائيلى - وفى الواقع ، فانه من احد العوائق التى تقف فى مواجهة النفوذ المصرى فى أفريقيا صداقة عدد كبير من الدول الأفريقية والزعماء الأفريقيين لاسرائيل ، وسبب ذلك حصولهم على مساعدات لها شأنها من الاسرائيليين ، فى الوقت الذى تعتبر مصر نفسها فى حالة حرب دائمة مع اسرائيل .

واكن افريقيا استنكرت بأجمعها موقف اسرائيل عندما قامت القوات

الاسرائيلية بفزو سسيناء في التاسع والعشرين من اكتوبر عام ١٩٥٦ . واستفلت كل من بريطانيا وفرنسا هذا الهجوم بمطالبتها كل من القوات المصرية والاسرائيلية بالانسحاب لمسافة عشرة أميال بعيدا عن ضسفتى القناة ، وبالطبع رفض المصريون هذه الاهانة الموجهة ضد سسيادتهم الوطنية ، وعلى هذا ابتدات قاذفات القنابل البريطانية والفرنسية بالاغارة على الأراضى المصرية ، وتمكنت قواتهم من الهبوط في بورسعيد بعد ذلك بثلاثة أيام ، واضطرت هذه القوات الى الانسحاب نتيجة لضغط كل من المريكا وروسيا ، ولكن بعد أن أحدثت دمارا عنيفا في كل من الممتلكات والأرواح ، ولكنها بالنسبة لبريطانيا كانت بمثابة آخر محاولة للعجرفة والاستعمارية في أفريقيا ، وارتدادا عن عهد سسياسة القرصسنة ، الما الفرنسيون فقد كان أمامهم أن يتعلموا المزيد من الدرس في كل من بيزرته والجزائر ،

وبعد انسحاب كل من البريطانيين والفرنسيين قامت قوات هيئسة الأمم المتحدة بالمرابطة فى تلك المنطقة وأكدت حق مصر فى السيادة على قناة السويس . وأصبح ناصر بطل القارة الأفريقية المناوىء للاستعمار . ومهما كانت الانتقادات التى وجهها البعض لطبيعة حكمه فى الماضى ، فان حقيقة مقاومته للقوات العسكرية الامبريالية الأوروبية ، قد ازالت الآن جميع الانتقادات الموجهة ضده ومنحته مكانة عالية فى جميع انحاء افريقيا .

ويقدر ما يهمنا في أفريقيا ، فإن مسألة السويس منحت ناصر قاعدة ينطلق منها لينشر نفوذه في المناطق الأخرى ، وابتدا في أكرام و فادة الحركات القومية الأخرى في الأجراء المختلفة من القارة وتقديم التأييد الايجابي لها .

ولهذا فانه يمكن القول بأنه بالرغم من أن مستقبل مصر ، في أوائل الستينات كان ما زال ثم يتحدد بعد بشكل جذرى ، فان ناصر قد تمكن من تحطيم قرة العناصر الثلاث التي كانت تربط بين اجزاء النظام القديم الملكية ، والوفد ، والوجود البريطاني ، كما أنه تمكن أيضا من تحطيم قوة الاخوان المسلمين ، وبهذا فتح الطريق أمام دولة دنيوية ، وقلل على الأقل من نفوذ كبار ملاك الأراضي ، وأعاد تنظيم الصناعة والمال والزراعة في الدولة ، ولقد حقق هذه الأهداف باستخدام وسائل حازمة ، في الوقت الذي لم يستطع أن يوقف فيه فيض المصادر القيمة للأسلحة لرفضسه الوصول الى أي حل سلمي للصراع القائم بينه وبين اسرائيل ، ولكن الوصول الى أي حل سلمي للصراع القائم بينه وبين اسرائيل ، ولكن منذ نهاية خمسينات القرن العشرين أصبح ناصر معترفا به في أفريقيا كواحد من الشخصيات القومية التقدمية البارزة التي يمكن القول بادخالها في أية خطة يكون هدفها اخراج أفريقيا الجديدة من العهد الامبريالي ،

ان الثورة المصرية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على المصريين فحسب ، بل وايضا على شئون السودان المجاور لها . فعندما حاولت حكومة فاروق بذل آخر محاولة بالسبة لها في تحويل الاهتمام عن المذابح الداخلية بمحاولتها الفاء المعاهدة التي تنص على وجود ادارة أنجلو مصرية مشتركة للسودان رفض البريطانيون ادعاءه بأن يصبح ملكا على وادى النيسل بأجمعه . وفي العام التالي ، سنة ١٩٥٢ ، اعدت الحكومة البريطانية مشروع قانون لادخال نظام الحكم الذاتي في السودان ، الا أنه لم يكن في الامكان الوصول الى اتفاق مع مصر الا بعد الثورة المصرية ، فقد كان نجيب ، بوجه خاص ، مهتما بأمر السودان ، لأنه قد تربى هو نفسه هناك ، وبعد الثورة أدخل هو وحكومته بعض التعسديلات على مشروع القسانون ( البريطاني ) . وادى موقف حكومة نجيب الممتزج بالضفط القومي من داخل السودان ذاته الى الوصول الى اتفاق مع مصر في فبراير عام ١٩٥٣ د وطبقا لهذا الاتفاق منحت مصر للسودان حكمه الذاتي الفعلى . وتقرر اجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاث سنوات ، وأصبح للسودانيين الحق في تقرير عما اذا كانوا يرغبون في الاستقلال منفصـــلين عن مصر أو في الاتحاد معها .

وفى نوفمبر عام ١٩٥٣ أجريت الانتخابات العامة ، وكانت تستخدم فيها الرموز الى حد كبير ، لأن معظم الناخبين كانوا أميين . وفى هذه المرة اشترك حزب الأشقاء بزعامة الأزهرى فى الانتخابات بعد ان اتحد هو وبعض الجماعات الأخرى فى « الحزب الوطنى الاتحادى » . وكان ما يزال الأزهرى يلقى تأييدا قويا من طائفة الختمية التى يتزعمها الميرغنى ، كما كان يلقى تأييدا ماليا وسياسيا من المصريين . وكسب الانتخابات بغالبية واضحة ، وأصبح خليل وحزبه المسمى بحزب الأمة ، والذى ما زال يسانده المهديون ، أصبح يشكل المعارضة . وحصل الحزب الوطنى الاتحادى على خمسين مقعدا وحزب الأمة على ثلاثة وعشرين فى البرلمان الذى افتتح فى عام ١٩٥٤ ، وأصبح الأزهرى رئيسا للوزراء .

واظهرت الحركة القومية فى السودان تباينا عميقا عن الحركة القومية فى بقية أنحاء القارة ، فلقد كان هناك تناقضا جدريا بين السودان وبين معظم انحاء القارة ، حيث لم يكن يوجد فى الدعوة القومية السودانية ولو على الأقل فى السنوات الأخيرة سوى القليل جدا من المشاعر المضادة للاستعمار ، ولم يكن سبب ذلك هو لمجرد قوة الادارة المدنية الجيدة التنظيم المدربة على أيدى البريطانيين ، ولا لمجرد تقدير المشروعات امثال مشروع الجزيرة الذى در ثروات جديدة على الدولة ، ولكن حقيقة الأمر

هو ضآلة المنساعر القومية الموجودة في السودان ذاته . وكان معظم الشعب مستمرا في الحياة في ظروف بدائية ، وكان استعداده للمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية غاية في الضآلة . وظلت الحياة في الصحراء الفربية والشمالية وفي المناطق المدارية في الجنوب داخل اطار الكيان القبلي . أما المدن فكانت ضئيلة ، وكان ما يقل عن أربعة في المائة من السسكان يعيشون في المناطق المتمدينة ولم يكن يوجد أيضا غير قطاع ضئيل جدا من المتعلمين بين السكان ، في حين أن الصفوة السياسية المتعلمة كانت منقسمة فيما بينها انقساما عنيغا حول الموضوعات الدينية أكثر من الموضوعات الدينية أكثر من الموضوعات السياسية .

وكان الأزهرى يلقى تأييدا عظيما فقط بين سسكان المدن ، وكان من الواضح أن معظم آمال المستقبل التى تمتلىء بها المدن والعمسال المنظمين ، تكمن فى الاتحاد مع مصر . وكانت النقابات العمالية فى الواقع قوية نسبيا ، وكان اتحاد نقابات عمال السودان الذى انشأه عمال السكك الحديدية فى عام . 190 ، والذى انضم الى كل من الاتحاد العالمي للنقابات اللهي يخضع للسيطرة الشيوعية ، والاتحاد العالمي لنقابات العمسال العرب ، يسيطر المصربون عليه . وفيما بعد أصبح ايضا عضوا فى اتحاد نقابات جميع الأفريقيين ، ولم يتم انشاء مركز نقابي منافس تشرف عليه الحكومة وينتسب الى الاتحاد العالمي للنقابات الحرة الا في عام ١٩٥٦ ،

ولكن من المؤكد أن أعمق الانقسامات في داخل المجتمع السوداني هو ذلك الموجود بين الشمال والجنوب . فيوجد حوالي ثلاثة ملايين ونصيف ، من بين الاثنى عشر مليونا من السيودانيين ، من الزنوج المجنوبيين الذين يختلفون الى حد ما عن العرب المسلمين الشماليين . وكان السفسطائيون الشماليون يميلون الى احتقار الجنوبيين ، في حين أن الجنوبيين يعارضون بشدة المحاولات التي تبدل من أجل توحيسد الدولة تحت السيطرة العربية أو الاسلامية . وحاول احد الأحسراب السياسية المسمى « بالحزب الليبيرالي الجنوبي » ، الذي تأسس في السياسية المسمى « بالحزب الليبيرالي الجنوبي » ، الذي تأسس في عام ١٩٥٣ أن ينظم هذه المقاومة داخل أشكال سياسية . وبالرغم من أنه أوجد القوة لفرض تغييرات في الحكومة الا أنه لم يدعم نفسسه على الاطلاق كحزب سياسي تمثيلي .

وكان يبدو فى العامين التاليين لتشكيل حكومة الأزهرى أن هسده الطائفية القائمة على الاختلافات الدينية والسياسية قد اصبحت مزمنة ، وكان يصاحبها قدر من العنف ، ففى عام ١٩٥٤ والعام التالى له ، قام مؤيدو حزب الأمة بقيادة المظاهرات عندما قام الرئيس محمد نجيب

بزيارة رسمية للسودان ، وفي نفس الوقت قامت قوات الزنوج في الجنوب باستخدام العنف لتعبر عن معارضتها لحكم الشمال الذي تتوقعه ، وابتدا الأزهري حينذاك في ادراك قوة المعارضة ضد سياسته ففير موقفه بناء على هذا ، وقاد البرلمان نحو تبنى دستور انتقالي ووضع شروط تسمح بنقل السلطة الى السودان المستقل ، ولقد نجح أيضا في حث البرلمان على تغيير الخطة الموضوعة من أجل أجراء استفتاء حول اختيار مستقبل الدولة ، وبدلا من ذلك اشترك المجلسان البرلمانيان ، مجلس النواب ومجلس الشيوخ في اعلان استقلال السودان في أول يناير ١٩٥٦ :

وعلى هذا حصلوا على استقلالهم نتيجة لارتباطهم بالادارة البريطانية. وتعاونهم مع المصريين ، ولكن فشلت الحركة الاستقلالية فشلا ذريعا في توحيد الدولة بينما كانت تحصل على هدفها . فكان العداء ما زال واضحا بين طائفة الختمية بزعامة الميرغنى ، وجماعة الانصاد بزعامة المهدى ، في حين أن الجنوب ، سواء وثنيين أو مسيحيين كانت تزداد شكوكهم في نوايا أهل الشمال في فرض الحكم الاسلامي . وكانت الأحزاب السياسية تخضع الى حد كبير لهذه الاعتبارات الدينية الطائفية ، كما أنه على الرغم من ايقاف نشاط الشيوعيين رسميا الا انهم كانوا نشيطين في النقابات العمالية ومؤيدين لجبهة معارضة الاستعمار . ولم تكن مفاجئة ، عندما حولت جماعة الختمية ، بعد الاستقلال بأشهر قلائل ، ولاءها عن الأزهرى وعن الحزب الوطني الاتحادي ، الى عبد الله خليل ، والى المطالبة بتكوين حكومة ائتلافية جديدة .

وليس من المدهش ، أنه في حالة انعدام الوحدة الاثنولوجيسة ، والدينية والاجتماعية والاقتصادية وعدم وجود أي زعيم قومي ، أن تنهار الحومة البرلمانية في عام ١٩٥٨ ويحدث انقلاب عسكري ، يضم الجنرال ابراهيم عبود قائد الجيش السسوداني في مركز الحكم . لقد تدخل الجيش لكي ينقذ الدولة من رجال السياسة وطائفيتهم المدمرة .

\* \* \*

علمنا مما سبق أن ليبيا قد حصلت على استقلالها في عام ١٩٥١ ، الا أنها لم تدخل في مسألة الاستقلال بشكل سليم . ولكن ، بما أنها لعبت دورا ضئيلا في الشئون الأفريقية أثناء خمسينات القرن العشرين ، فانه يجدر بنا أن نلقى نظرة الى ما كان يغعله الليبيون أثناء تلك الفترة .

فمند البداية كانت مكانة الملك ادريس محصنة تحصينا قويا في دآخل الدستور فكان يتمتع بسلطة تنفيذية عن طريق وزرائه وسلطة تشريعية بارتباطه ببرلمانه الذي له الحق في حله ، وتوضع جميع القوانين موضع التنفيذ عن طريقه ، كما أنه في امكانه اصدار المراسيم حينما لا يكون

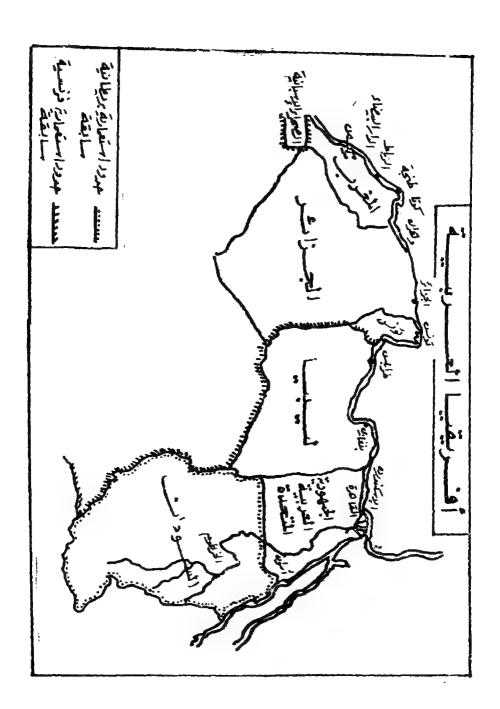

البرلمان فى حالة الانعقاد . وله سلطة الاعتراض على التشريع ، ولكن يمكن أبطال هذا الاعتراض بالحصول على غالبية ثلثى المجلسين . وفى الحقيقة ، فانه بما أن الملك يعتبر دستوريا فوق القانون ، فانه يستطيع أن يمسك بسلطات مطلقة بين يديه لو أراد ذلك .

ولم تكن لدى الملك ادريس أية رغبة في مشاهدة دولته وقد مزقتها الاحزاب المتنافسة ، فحقيقة أن المقاطعات الثلاث قد انضمت الى بعضها داخل نظام لا يزيد عن كونه نظاما فيديراليا مضطربا ، افسيح بوضيوح الفرصة أمام قيام أوجه نشاط سياسي طائفي . وفي الانتخابات الأولى التي أجريت في عام ١٩٥٢ لم يحصل حزب المؤتمر القومي القائم على طرابلس ، والذي يطالب بدولة اتحادية ويتحدى سلطة السنوسي ، الا على ثمان مقاعد فقط الا أن تلك المقاعد كانت في مدينة طرابلس فقط والمناطق المخيطة بها . وفي أثناء الانتخابات كان حزب المؤتمر القومي يجذب اليه التأييد من الأحياء المحبة للمصريين والأحياء العربية ، الى جانب بعض التعاطف الشيوعي وتأييد النقابات العمالية الضعيفة الى حد ما . وتلا الانتخابات اضطرابات عنيفة فأوقف الحزب ونفي زعيمه بشسير وتلا الانتخابات اضطرابات عنيفة فأوقف الحزب ونفي زعيمه بشسير

واستمرت في حياتها المستقلة تحت سيطرة اللك ادريس، وتغذيها الدول الفربية نتيجة لقيمتها العسكرية، ومنحت معاهدة التحالف التي تمت بين ليبيا وبريطانيا، منحت بريطانيا حق الاحتفاظ بثكنات عسكرية بريطانية في مقابل سداد عجز الميزانية المستمر، واحتفظت الولايات المتحدة بقاعدة جوية ضخمة في مطار هويلس بالقرب من طرابلس تنفق عليها مبالغ ضخمة من الدولارات كل عام، أما العجز الضيخم في الغنيين والعمال المدربين من كل نوع فقد سدته مساعدة الأمم المتحدة جزئيا، ولكن حياة الشعب ظلت قاسية بوجه عام، وعادة ما يواجهون مشكلة ضآلة الموارد، مع نسبة عالية من الوفيات بين الأطفال، ومساحة في ضئيلة جدا من مجموع مساحة الدولة صالحة للزراعة.

ولكن مع هذا ، بزغ فى الأفق بعض دلالات على التغيير فى أواخسر خمسينات القرن العشرين ، ففى يوليسو عام ١٩٥٩ اكتشف البترول الذى غير تماما من الآمال الاقتصادية المستقبلة فى الدولة . وفى فترة قصيرة ازداد الطلب على الواردات بشكل ضخم نتيجة لنفقات شركات البترول وهيئة موظفيها ، الا أن عمليات هذه الشركات علاوة على الدخل العائد من القواعد العسكرية غطت ميزان المدفوعات تماما . وكان موضوع

المناقشة التي اليرت حينذاك هو: هل توضع عائدات البترول في التنمية القومية أم ستسيطر عليها حفنة من الأثرياء مثلما هو الحال في كثير من دول الشرق الأوسط ، وكان أول أثر للاكتشافات البترولية هو توسيع الهوة بين الأثرياء القلائل والفقراء جدا الذين يشكلون الأكثرية . وكانت حقيقة وجود نسبة مرتفعة من التمدين في ليبيا مع وجود حوالي خمس المجموع العام للسكان في طرابلس وبنفازي 4 علاوة على عشر آخر في المدن الصغرى ، كانت تشير الى أن السلطات الملكية المطلقة سيتلاقى تحديا بمجرد ما أن يبدأ ألى شكل جدى من التصييع. وكان الوعى السياسي ينمو ببطء ، وهو الوعى الذي ابتدا بعد الاستقلال وليس قبله. فوجد لنفسه سبلا مفتوحة بين الجماعات الجدلية الصفيرة وفي عالم التجارة والحرف أكثر مما لاقي بين الأحزاب السياسية . وكانت جماعات رجال الأعمال وطبقة العمال المأجورين قد اتخذت طريقها نحو النمو بالقرب من نهاية خمسينات العشرين والابتعاد عن الحياة الليبية التقليدية ووفرت شركات البترول والقواعد العسكرية بعض الأعمال لليبيين ، ويسر الموظفون المدنيون أساسا ناميا للطبقة المتوسطة ، الا أن أعداد هؤلاء الذين كانوا يتركون الواحات بحثا عن العمل في المدن كانوا يبتلعون صفوف العاطلين ويوسعون من حدود الأحياء القذرة المبنية من الأكواخ في المدن .

ولقد شوهدت قشبة في وسط الرياح السياسية عندما اتخذ اعضاء البرلمان لأول مرة ، في أكتوبر من عام ١٩٦٠ ، عملا مستقلا من اجل احاقة الهزيمة بالحكومة لفضيحة تختص بانشاء طريق فزان . فأجبروا رئيس الوزراء على الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة • وبعد ذلك في فبراير من عام ١٩٦٢ صدر الحكم بالسبجن على سبعة وثمانين شخصا بتهمة بسيطة ، الا أنها أذا ما مزجناها بالمشروعات الاقتصادية التي تسير في طريقها إلى التوسع ، فإننا سيمكننا ادراكها كنذير بالتفيير في الشكل الملكي السيطر على الحكومة . ولقد ظلت ليبيا مرتبطة اقتصادبا بالغرب، مع حياة القوة العسكرية الغربية في قلبها ، الا أن ضرورة ايجاد نشاط حكومي جديد وسط اقتصاد متوسع وانفماس ليبيا المستمر في الشئون الأفريقية جعل في الامكان رفع الأصوات ضد التزاماتها بهذا الجانب من الحرب الباردة . ويبدو أن عثرة الفقر الثقيلة ، وعسدم وجود أسس اقتصادية قومية ، واستمرار الروح الاقليمية ، واتساع الهوة بين الفني والفقير ، علاوة على أوجه النشاط الاقتصادية الحديثة القسائمة على الاقتصاد الحديث المترتب على الاكتشافات البترولية ، يبدو أنها تشير

الى أن نظام الملك ادريس لن يكون كافيا لمواجهة الاحتياجات القومية أو المطالب الشعبية لعدد كبير من السبنوات في السنقبل .

\* \* \*

وعلى هذا نعود \_ اخيرا \_ الى صراع المغرب من اجل انتزاع استقلاله من الفرنسيين . كان على محميتى تونس ومراكش ، ودولة الجزائر التى ضمتها اليها فرنسا رسميا ، أن تواجه نفس نوع الصراع الذى واجهته كينيا ووسط أفريقيا . وكان عليهم تحطيم سلطة المستوطنين الأوروبيين فى أراضيهم وفى نفس الوقت تحطيم سلطة الحكومة الاستعمارية القائمة على باريس . وبالرغم من أن السكان الوطنيين فى هذه الدول الثلاث كانوا خليطا من العرب والبربر والجاليات الأخرى المتباينة ، الا أن كفاحهم قد شكل جزءا جوهريا من ثورة الاستقلال الأفريقية .

ببداية عام ١٩٥٢ بدا واضحا أن البورقيبية ، أى محاولة الحبيب بورقيبة في أيجاد طريق توافقى بين الاستعماد الأوروبي المسيطر والدعوة القومية العنيدة ، قد واجهها الفشل في تونس ، والقي القبض على بورقيبة ووضع في السبحن في طبرق الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية ، وبلغت الاعتراضات العنيفة التي حدثت ابان القاء القبض عليه ، الي ذروتها في شكل اضراب عام ، وبالقرب من نهاية شهر مارس القي القبض على رئيس الوزراء محمد شفيق وأربعة وزراء آخرين ، أما بورقيبة نفسه فلقد العدوه الي منطقة قصية اخرى في الصحراء الكبرى ، وبعد ذلك بأسابيع قلائل أرسل الي جزيرة « لاجاليت » البعيدة عن الساحل التونسي ، وفي ذلك الوقت ازدادت الاعتراضات ، وأعمال الشغب والارهاب ، في حين ذلك الوقت ازدادت الاعتراضات ، وأعمال الشغب والارهاب ، في حين أن المسألة التونسية أصبحت من المسائل البارزة في الأمم المتحسدة . وحقيقة الأمر هو أن حزب بورقيبة المسمى « الدستور الجديد » ، قد نجع في توحيد صفوة المتعلمين ذوى الوعي السياسي مع جماهير الشعب، نجع في توحيد صفوة المتعلمين ذوى الوعي السياسي مع جماهير الشعب، وبعيش معظمهم الآن في تونس والمدن الساحلية .

وهرب بن يوسف الى القاهرة ، وبعد قيام ثورة يوليو المصرية عمل بشكل وثيق مع كل من نجيب وناصر ولهذا انتقلت زعامة الحركة القومية الى فرحات حشاد الزعيم النقابى ، وقد كان حشاد الشخصية القيادية في الاتحاد العام للعمال « التونسيين » ، وهى نقابة عمالية جيدة التنظيم يشترك فيها حوالى ...ر.١ عضو وتنتسب للاتحاد العالمي للنقابات الحرة ، وقام حشاد بتخليص نقابته من سيطرة الاتحاد العام للعمل الفرنسي الذي يخضع للشيوعيين في نهاية الحرب ، وكان ما زال يعارض رجال النقابات العمالية الشيوعيين في نهاية الحرب ، وكان ما زال يعارض رجال النقابات العمالية الشيوعية الذين قاموا بتشكيل نقابتهم المنافسة

المنتسبة للاتحاد العالمي للنقابات الا أنها لم تصل على الاطلاق الى نفس قوة الاتحاد العام للعمال التونسيين . وقام حشاد نفسه بالاتصال مع الحركة النقابية الأمريكية ، خاصة زعماء مثل ويليام جرين زعيم الاتحاد الأمريكي للعمل ، وجيمس د . كارى زعيم « مؤتمر المنظمات الصناعية ».

ولكن في ديسمبر عام ١٩٦٢ اغتيل حشاد على يد منظمة متطرفة من الستوطنين اطلقت على نفسها « اليد الحمراء » فلقد وقع في كمين اثناء قيادته سيارته بالنهار حيث أطلقت عليه طلقات المدافع الأوتوماتيكية فلقى مصرعه . فبعد أن حطم المستوطنون المباداة الفرنسية في احراز التقدم بالاشتراك مع بورقيبة ، قاموا عن عمد بانزال ضربة اخرى ضد القومية المعتدلة ، وحطموا آخر فرصة في التطور السلمي نحو الحكم الذاتي . واظهروا كراهية متعصبة تجاه حشاد ، ومنظماته الأمريكية ، والولايات المتحدة نفسها التي اعتقدوا أنها تؤيده . وبعد اغتياله ابتداوا سلسلة من الأحداث قادت نحو المزيد من سفك الدماء ، واخيرا الى انزال الهسزيمة باهدافهم هم اتفسهم .

وبعد أن أدركت الادارة الفرنسية الموقف التونسى تجاه سياستها الخارجية ، قامت بتنظيم انتخابات من أجل المجالس المحلية في ابريل عام ١٩٥٣ . وتلت ذلك بتعيين مقيم عام جديد يدعى بيير قويزارد ، أملا في تهدئة الهجمات التي وضعت خططها للاجتماع التالي للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة . وبحلول ذلك الوقتكان بيير منديس فرانس قد أصبح رئيسا للوزراء في فرنسا وقام بتعيين القائد العام الفرنسي ليحل محل قوايزارد ، وكان يضع سياسته على أساس حماية المسالح الفرنسية ، في الوقت الذي كان يجرى فيه اصلاحات مقبولة .

ولكن بحلول ذلك الوقت انعدم عنصر الأمن في تونس ، فمن المحتم أن تبلغ أعمال العنف الى ذروتها ، وان يستفل الكثير من السفاحين هده الفرصة لتحقيق اهدافهم ، في دولة يسيطر عليها الزئير القومي .

وكان العالم العربى والدول الآسيوية والعربية يؤيدون القوميين فى الأمم المتحدة . وادركت حكومة منديس فرانس حينذاك الها كانت تفامر فى الواقع بتدمير مركزها العالمي بأكمله ان لم تستطع ايجاد مخرج مما كان يقترب بسرعة من الحرب الاستعمادية . وتم نقل بورقيبة مرة أخرى الى جزيرة « جروا » التي تقع بعيدا عن شاطىء بريتانيا ( بفرنسا ) ثم الى سانتيللي بالقرب من باريس • وكانت هذه الانتقالات تمثل جانبا

من البحث عن وسيلة للتوفيق ، وذلك باعادة ثقة الفرنسيين في الزعماء التونسيين القوميين .

وبالقرب من انتهاء شهر يوليو عام ١٩٥٤ اعلى رئيس الوزراء الفرنسى منديس فرانس، أنه سيقوم بزيارة لتونس ويعلى الحكم الذاتى في الدولة. وفهم بورقيبة هذا على أنه خطوة الى الوراء نحو تقسدم تطورى الى الاستقلال . ولكنه مع ذلك حذر قائلا أنه لا يجب شحن هذا الطريق في المستقبل بالصراع بين الفرنسيين والتونسيين . وبعد أن انشأ منديس فرانس ادارة حكومية خاصة بتونس ومراكش ، طار الى قرطاجنة في الشهر التالى وأعلى منح الحكم الذاتى الداخسلى لتونس . وتشكلت حكومة جديدة وأصبح طاهر بن عماد رئيسا للوزراء ودخل ثلاثة اعضاء من حزب الدستور الجديد في مجلس الوزراء الذى يتكون من عشرة أعضاء . وسمح حينذاك لبورقيبة بالتفاوض في باريس حول وضع حل مناسب ، وفي ابريل التالى تم الوصول الى اتفاق حبول الشكل الذى سيكون عليه الحكم الذاتى الداخلى . وفي الأول من شهر يونيو عام ١٩٥٥ عاد بورقيبة منتصرا الى تونس وهبت الجماهير المتحمسة لتحيته ، وبعد ذلك بيومين تم التوقيع على الاتفاق المعقود مع فرنسا .

ولكن ، في ذلك الوقت ، كان على بورقيبة أن يواجه هجمات داخلية على سياسته التوافقية . فمنذ بداية عام ١٩٥٥ كان بن يوسف يشن الهجمات على مقترحات منديس فرانس ، وفي سبتمبر عاد الى تونس . ولما كان قد أصبح متأثرا باتفاقه مع ناصر ، تبنى سياسة مزجت بين الدعوة الى عالمية العروبة ، والحياد المسلح ، والاسلام التقليدي ، وتحدى بها بورقيبة . واستنكر بوجه خاص الروابط الوثيقة مع فرنسا التى تضمنها الاتفاق الا أن بورقيبة حصل على ثقة معظم حزبه ، وفي الشهر التالى ، أكتوبر ، طرد بورقيبة سكرتير الحزب العام ، بن يوسف ، وقد أيده في هذا العمل « مؤتمر الدستور الجديد » في نوفمبر . وحينذاك استهل اتباع بن يوسف حركة فدائية في الجزء الجنوبي من الدولة . فقمعتها الحكومة بكل قسوة ، في الوقت الذي ذهب فيه بن يوسف نفسه ليبيا ومنها عاد الى القاهرة في نهاية المطاف .

وفى نفس الشهر الذى عقد فيه مؤتمر الدستور الجديد تم اعلان منح الفرنسيين الاستقلال الكامل لمراكش ، ولقد اتضح فى السنوات القلائل التالية فى افريقيا الفرنسية أنه بمجرد الحصول على الحكم الذاتى الداخلى ، تصبح السيادة الكاملة شيئًا مؤكدا ، ولم يكن فى الامكان الابقاء على المجلس الذى يقع فى منتصف الطريق ، مجلسا تسيطر فيه الحكومة

الوطنية على الشئون الداخلية ، في حين أنها تخضع للسلطات الفرنسية في علاقاتها الخارجية ، فمجرد أن تذوق كأس القوة حتى تجترع ما في الكأس عن آخره .

ولهذا طالبت تونس على الفور بنفس الحقوق التي حصل عليها المراكشيون ، وبعد المزيد من المفاوضات حصلت على سيادتها في العشرين من مارس عام ١٩٥٦ . وبعد ذلك بأسبوع تم انتخاب جمعية تأسيسية ، واختيار بورقيبة كأول رئيس للوزراء وامسك بزمام منصبه في الثاني عشر من أبريل . وبعد ذلك بعام واحد الفيت الملكية في يوليو عام ١٩٥٧ وأعلن قيام الجمهورية ، وطبيعيا أن يصبح بورقيبة رئيسا للجمهورية ، ونجد للمرة الثانية أن امتزاج شخصية زعيم عركته التجربة ، مع حزب قومي منظم ، مع ما تثيره المعارضة الامبريالية ضد قيام حكومة نيابية قد شكلت حركة استقلالية لا يمكن مقاومة قوتها الدافعة ، وأدى اعلان الاستقلال بالضرورة الى زيادة المشاكل القومية التى تواجه بورقيبة وشعبه . وترك الدولة حوالي ٥٠٠٠٠ أوروبي معظمهم من الفرنسيين، كما ازيلت قواعد الجيش الفرنسي بالرغم من بقاء الأسمطول البحري الفرنسي في بيزرتة ( بنزرت ) وظلت معظم خطط بورقيبة الخاصــة بالتجديد تعتمد على رأس المال الفرنسي ، في حين أن سير الحرب الجزائرية أجبر بورقيبة على اتخاذ موقف متقلب فكان بضع احدى قدميه في معسكر وثانيتهما في المعسكر الآخر ، مما كان يعرض استمرار المساعدة الفرنسسية للخطر على الدوام . وبالرغم من أن تونس قد اصبحت بدون معادن مراكش فان زراعتها كانت جيدة التنظيم وكان ما زال يشتغل بها ثلاثة أرباع السكان . وكانت البطالة وشبه البطالة هما التهديدان الرئيسيان للاقتصاد خاصة وأن ارتفاع درجة التمدين كانت تعنى أن هناك جذبا مستمرا داخل المدن . ولكن هذه الحقيقة الخاصة بالتمدين ذاته كانت تشكل في حد ذاتها عاملا من عوامل قوة تونس . فطورت الدولة واحدة من أقوى الطبقات المتوسطة الوطنية في القارة ، تسيطر على نسبة مرتفعة من المشروعات التجاربة وتخلق سمعة سوفسطائية فريدة في شمال أفريقيا . وأدى التوازن بين المدن والقرى والمناطق الريفية الى اقامة جسر على الهوة بين السلسكان المتمدينين والريفيين الى درجة غير عادية في الدول الأفريقية الأخرى . وعلى هذا كان الاتصال بين الطبقة المتوسطة وعمال الفلاحة أقرب بكثير عنه في أي مكان آخر كما أنه تلافي بعضا من أسوأ الضغوط الاجتماعية . وقد قام حزب الدستور الجديد بتدعيم هذا الجسر ، ويعتبر هذا الحزب منظمة تجمع بين سمات الحركة القومية وسمات المنظمات السياسية .

ولقد عبأ الحزب الأمة في كل حي من أحياء الدولة ومنحها الزعامة ، ويسر لها التعليم السياسي ، وقدم لها وعيا قوميا في امكانه اقامة جسور على الثغرات الاجتماعية ، أما الى أي مدى سيستمر هذا التماسك الاجتماعي في الوقت الذي يجب فيه مواجهة المشاكل الاقتصادية المترتبة على نمو السكان ، والبطالة ، والتطور الاقتصادي ، بغض النظر عن مسائل الارتباط بفرنسا ، والجزائر ، والعالم العربي والأفريقي ، فهذا ما سيقرره المستقبل .

کان تاریخ مراکش أثناء هذه الفترة یسیر فی خطوط متوازیة مع تاریخ تونس ، مع الاستثناء الرئیسی وهو آن طبیعة مجتمعها الحقیقی تختلف اختلافا تاما . ولم یکن لدی مراکش سوی القلیل من سفسطة تونس ، وعنصر بورجوازی ضئیل اذ آنها ظلت مجتمعا اسلامیا تقلیدیا یترکز حول السلطان ، وما زالت غالبیة السکان یعیشون تحت الاقطاع الاسلامی .

ولكن مع هذا ، أدى تنحية ونفى السلطان محمد الخامس فى عام ١٩٥٣ الى اثارة الحركة القومية متخذة نفس شكل الاعتراضات العنيفة التى حدثت فى تونسى ، وحاول الفرنسيون بما لديهم من تجربة قوامها ثمانية عشر شهرا فيما يمكن أن تؤدى اليه القومية المضيغوطة من أخطار ، أن يهدئوا من المشاعر القومية بتقديم الوعود بالاصلاحات فقاموا بتعيين سلطان جديد هو سيدى محمد بن مولاى عرفة العلوى ، الذى أصبح معروفا بمحمد السادس ، وكان عما للسلطان المنفى ، ولكن السلطان المجديد كان شخصية باهتة ضعيفة لم يقبله المراكشيون على الاطلاق ، لانهم لم يعترفوا بأى حق للادارة الفرنسية فى اختيسار سلطانهم .

وحاول الفرنسيون تهدئة الفضبة القومية بانهائهم للملكية المطلقة واصلاح الحكومة في محاولة لادخال النظم العصرية ، ومزج كل من الادارة الفرنسية والمراكشية ووضع أسسى نظام شبه برلماني ، ووعدوا بتقديم ميثاق عمل جديد ، وتعديلات في النظام القضائي ، واطلاق بعض الحريات المدنية .

وكانت تقع هذه الوعود بوجه عام على آذان صماء . فلما كانت الحركة القومية قد عطلها سلطانها عن التقدم ، لجأت حينذاك الى وسائل المنف وكونت جيش التحرير القومى . وقتل وجرح الكثيرون وبذلت

محاولتان لقتل السلطان . وعندما هدد الفرنسيون بعقاب المتمردين واجهوا تهديدات قومية بالقاومة السلبية .

التونسية ، مسألة عالمية ، أصبحت المسألة المراكشية ، مثلها مثل المسألة التونسية ، مسألة عالمية ، وموضسيع نقاش في الأمم المتحدة . وكان الأمريكيون قد عارضوها أصلا عندما نفى محمد الخامس ، الا أن موقفها (أمريكا) وموقف الغرب بوجه عام كان غامضا عندما طرحت المسألة على بساط بحث الأمم المتحدة . وكان الأمريكيون بصفة خاصة في موقف غاية في الصعوبة بسبب منشآتهم العسكرية الضخمة في مراكش والشكوك التي راودتهم حول من الذي سيدافع عنهم بطريقة أفضل مع مضى الوقت هل سيكون الفرنسيون أم جماعة القوميين المراكشيين .

ولكن المسألة المراكشية عندما اخذت بشكل مرتبط بالمسألة التونسية حملت فرنسا بسرعة الى حالة من الاستنكار العالمى خاصة داخل العالم العربى وقررت حكومة منديس فرانس بذل بعض المحاولات من اجهل حل المشكلة ، بالرغم من أنها لقيت معارضة عنيفة من المستعمرين الفرنسيين في مراكش نفسها ، ولكن في نهاية المطاف نجح نفوذ المستوطنين الفرنسيين في احاقة الهزيمة بحكومة منديس \_ فرانس .

ومهما يكن الأمر فلقد تم في نفس الوقت استبدال المقيم العام العسكرى أوجستين جويلام برجل مدنى يدعى فرانسيس لاكوست في محاولة لايجاد حل سياسى أفضل من الحل العسكرى . ووعد منديس فرانس باجراء تعديلات سياسية مع جعل الحكم الذاتى الداخلى كهدف نهائى ، الا أنه رفض اعادة السلطان محمد الخامس الى عرشه وحاول أن يلعب على الحصانين بأن يعلن ضرورة المحافظة على المصالح الفرنسية، وبالرغم من هذه الوعود استحمر عداء القوميين ، وبحلول نوفمبر من عام ١٩٥٥ أجبرت الحكومة الفرنسية على التخلى عن ثارها ضمد محمد الخامس والسماح له بالعودة الى وطنه من مدغشقر . وقوبلت عودته بحماس شمسعبى هائل ، كما صحبها أيضا قبول الفرنسيين لميذا الاستقلال .

وتلا عودة محمد الخامس تشكيل حكومة جديدة من اعضاء حزب الاسب تقلال والحزب الأقل منه اهمية حزب الاسب تقلال الديموقراطي ، مع تعيين الكلونيل سبيكاي رئيسا للوزراء ، وكانت هذه الحكومة هي التي تفاوضت حول عقد اتفاق مع الفرنسيين لخلق دولة مراكش المستقلة ذات السيادة ، وفي الثاني من مارس عام ١٩٥٦ حصلت مراكش على استقلالها وكسبت معركتها القومية . وانه لمما يثير الاهتمام أيضا أنه في الشهر التالى تخلت أسبانيا عن محميتها وسمحت بتكوين الأمة المراكشية المتحدة . وكانت حكومة فرانكو قلقة طوال الوقت لرغبتها في تحاشى الصراع مع العالم العربي . وكانت محميتها ذات كفاءة عسكرية عالية كما أنها كانت تستخدم كميدان لتدريب الجيش الأسباني ، ولكن مراكش ( الأسبانية ) لم تعترف على الاطلاق بتنحية الملك محمد الخامس وبهذا احتفظت بعلاقات ودية مع المراكشيين ، وكان هذا يتمشى بوجه عام مع سياسة فرانكو البراجماتية تجاه أسبانيا في أفريقيا ، وبعد ذلك بعدة سينوات ، حوالى نهاية عام ١٩٦٣ ، برهن على هذا مرة أخرى بأن سمح للمستعمرات الأسبانية و « ريو مونى » باجسراء استفتاء حول اذا ما كانت ترغب في الحكم الذاتي أم لا .

وعلى هذا تكون مراكش قد انهت الأربعة واربعين عاما كمحمية فرنسية وأسبانية ، ودخات المجتمع الدولى كدولة ذات سيادة . وكان عليها أن تواجه مشاكل خطيرة عديدة فقد كانت مازالت مجتمعا اقطاعيا الى حد كبير مع عدم وجود تجربة حقيقية في اشتراك الشعب في الحكومة . وكان السكان يتزايدون بنسبة خطيرة تزيد على الثلاثة في المأة في العام ، وكان يصاحب هذه الزيادة ارتفاع في عدد العاطلين في المراكز والمدن . أما في المناطق الريفية فان حالة الوخم الذهني قد تحافظ على النظام القائم الا أنها كانت تعرقل أية محاولة نحو ادخال عنصر الحداثة على الزراعة التي كان يعمل بها سبعون في المائة من الشعب . ومن المحتمل أن أعظم مشكلة تواجه المستقبل هو كيفية تحويل شسعب الريف الى الوسائل الحديثة في فلاحة التربة دون اثارة أية اضطرابات ريفية في نفس الوقت . ولم تقم مراكش بعد الجسور التي شوهدت في تونس بين الفقراء الأميين العديدين والجماهير ذات العقلية التقليدية والصغوة المتعلمة التقدمة التي شكات الحكومة .

علاوة على هذا ، فلقد ابتدات الأزمات تحدث فى الدوائر الحكومية ذاتها بعد عودة السلطان مباشرة . فقد كان الحراس القوميون القدماء أمثال الفاسى وبلافريج منفيين خارج الدولة اثناء المرحلة الأخيرة من حركة الاستقلال . وكان حتما أن يحتل الزعماء الصفار مكانتهم . فكان على رجال أمثال المهدى بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد الاستمرار فى المقاومة القومية أثناء غياب الزعماء الأكبر سنا . وكان الزعماء فى كل من الجماعات الارهابية وفى جيش التحرير أيضا ينبذهم زملاؤهم ان هم لم

يتبعوا نهج السياسيين القوميين الأصليين ولهذا كانت بذور الصراع داخل حزب الاستقلال نفسه قد أصبحت واضحة فعلا .

ومن جهة أخرى كان حزب الاستقلال قد أنشأ حركة نقابية متزنة في مارس عام ١٩٥٥ عندما تكونت « نقابة العمال المراكشيين » وانتسبت الى « الاتحاد العالمي للنقابات الحرة » وبلغ عدد أعضائها حوالي ...ر.٠٠ عضوا معظمهم من صناعات المدن الساحلية والمناجم والمزادع الداخلية . ويسرت الحركة النقابية تدريبا جيدا في الاجراءات الديمو قراطية وأصبح محمد الخامس يستشيرها في أمور السياسة القومية .

والأهم من هذا وذاك أنه كانت هناك دلائل على «حملة قومية بناءة » تشكلت لمواجهة المشاكل الاجتماعية الرئيسية في الدولة بعد تحقيق الاستقلال . وفي نفس الشهر الذي حصلوا فيه على الاستقلال استهلت حملة ضد الأمية اشترك فيها ثلاثمائة ألف تلميذ تحت رعاية السلطان . وكانت هذه المحاولة التي بذلت لشق السبل داخل جماهير الشباب الأميين بمثابة بشير خير لمشروعات عديدة مشابهة أخرى على مستوى المجتمع .

واخيرا ، فانه كان على مراكش الحديثة الاستقلال أن تواجه ان عاجلا او آجلا المشاكل العالمية الضخمة مثل مسألة القواعد الأمريكية ـ الفرنسية، التى تعتبر جزءا من قواعد حلف شمال الأطلنطى الدفاعية ، ومسالة علاقتها مع فرنسا التى كانت مراكش مازالت فى غاية الاحتياج الى مساعدتها الاقتصادية ، وعلاقتها مع الجزائريين ، الذين كانوا ما يزالون يخوضون الحرب القومية ضد الفرنسيين ، وآثار عودة حوالى نصف الثلاثمائة مستعمر فرنسى الى فرنسا ، وعلاقاتها مع العالم العربى ، والأخطر من هذا كله ـ الى حد ما ـ الحدود غير المحدودة التى تفصل بين المغرب والجزائر ، علاوة على طلب مراكش بضم المستعمرة الأفريقية ( الفرنسية ) موريتانيا التى في طريقها الآن نحو الحكم الذاتى والاستقلال النهائي .

وكان الكثير يعتمد على شخصية الساطان سواء داخليا أو خارجيا ، وكان أمامه عملا ضخما نحو تحويل مجتمع اسلامى له طابع العصور الوسطى الى مجتمع عصرى ، قادر على مواجهة مشكلة التطور الاقتصادى متخدا مكانه في عالم أفريقيا الجديدة ، وعليه الآن هو وجماعة الزعماء القوميين الذين كانت عيونهم مفتوحة ومركزة على هدف الاستقلال أن يبرهنوا كذب مزاعم المستعمرين بأن المراكشيين مايزالون عاجزين عن

حكم انفسهم بأنفسهم ، ولكن بعد أن تخلص الشعب المراكشي من السيطرة الفرنسية وتهديد سيطرة المستوطن الأبيض استطاع أن يدفع بنفسه وسط خضم القرن العشرين .

## \* \* \*

والجزائر ثالثة دول المغرب ، مثلت موقفا يجمع بين العناصر التي رأيناها في كل من جنوب افريقيا والكونفو البلجيكي وكينيا . وكان الجزائريون يفوقون الجالية الأوروبية من الناحية العددية فيمثلون نسبة ١٠٪ ، وتعتبر هذه الجالية أكبر الجاليات الأوروبية في افريقيا باستثناء جنوب افريقيا . وكانت تحتكر في الواقع الطبقتين العليا والمتوسطة في الدولة . ولكن ، في ذلك الوقت ، كان مفهوم الأمة الجزائرية باهتا جدا بين الشعب الاسلامي . وكان فرحات عباس هو الذي كتب في عام ١٩٣٦ قائلا أنه عاجز عن اكتشاف أمة جزائرية . وكان الجزائريون يشعرون بالاستياء بسبب الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتمتع بها جماعة الأقلية التي تعيش جنبا الي جنب مع الفالبية . وكان الهدف الأصلى للدعوة القومية الجزائرية هو ازالة التفرقة العنصرية وتو فير الفرص أمام جميع الجزائريين ليصبحوا متساويين مع المواطنين وتو فير الفرص أمام جميع الجزائريين ليصبحوا متساويين مع المواطنين فرنسا ، لأنه لم يكن يبدو ببساطة أن هناك اي حل بديل معقول آخر .

وكانت معارضة المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين لهذا الطاب السيط بالمساواة هي التي صقلت أسس الدعوة للقومية الجزائرية التي تهدف الى قيام دولة مستقلة منفصلة عن فرنسا . وبعد قمع الحركات التالية للحرب مباشرة والمحاولات الفاشلة لضمان الاصلاح عن طريق الوسائل الدستورية بدت الجزائر وكأنها قد التزمت الهدوء التام . الا أنه يبدو أن رجال الادارة الفرنسيين كانوا يجهلون شعور الاستياء الذي كان يتزايد سرا مثلهم في ذلك مثل الادارة البريطانية في كينيا والموظفين الرسميين في الكونغو .

وبدا كما لو أن الادارة الفرنسية قد وثقت بأن اكتشاف مخابىء الأسلحة والقاء القبض على أعضاء « المنظمة السرية » في عام ١٩٥٠ علاوة على هرب الباقين من زعمائها إلى القاهرة قد حطم أية امكانية ثورية . وشاهدوا فرحات عباس وهو ينظم حزب « الاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائرى » بين صفوة المتعلمين المسلمين وعلموا أن عباس كان متمسكا بالوسائل الدستورية ، بل وانهم لم يشعروا بالحدر عندما أعيد تشكيل حزب الشعب الجزائرى بزعامة مصالى الحاج في حركة اكثر اهمية

عرفت باسم « حركة انتصار الحريات الديمقراطية » وتغلغلت بتنظيمها ليس فقط بين الشبان المحاربين بل وأيضا عن طريق الروابط القائمة بين الطبقة الاسلامية والجزائريين في باريس ، وفي الواقع بعد أن ألقى القبض على زعماء المنظمة السرية ، وصل حزب حركة انتصار الحريات الديموقراطية الى اتفاق مع الحيزب الديموقراطي للبيان الجزائري والحزب الشعوعي الجزائري ، بل أن هذا التآلف المكون من القوى السياسية القومية قد أنضم اليه قطاع ثالث من الحركة القومية وهم « العلماء » التقليديون الذين يسعون الى اقامة دولة اسسلامية والمحافظة على ثقافة عربية في مواجهة النظام الغربي الفرنسي .

ولما كانت كل هذه الجماعات تؤمن بالوسائل الدستورية السليمة ، لم يكن هناك أى داع للخوف من أية هجمات خطيرة على المكانة الفرنسية الراسخة .

ونشبت حالة اللطف والوداعة هذه في ليلة أول نوفمبر عام ١٩٥٤ . ففي مارس السابق كانت جماعة حربية قد قامت بتكوين لجنة للعمل المباشر لها نفس أهداف المنظمة السرية ، بعد أن يئست في انطلاق أي عمل حاسم من اتحاد القوميين المعتدلين . وكانت هذه « اللجنة الثورية للوحدة والعمل » تشتمل على ثمانية ممثلين اختيروا من القاهرة ومن الأقاليم الجزائرية المختلفة ، فاشتملت على بن خدة ، ومحمد بوضياف ، وبن بللا ، وآية أحمد من القاهرة ، وكريم بلقاسم من الجزائر . وكانت هذه اللجنة هي التي خططت الانفجار الثوري في الأول من نوفمبر عام ١٩٥٤ .

وفى تلك الليلة انفجرت الثورة الجزائرية المضادة للاستعمار ، ضد فرنسا ، وابتدات بحدوث هجمات فى وقت واحد فى مراكز مختلفة ، وببزوغ الصباح كان خمسة عشر شخصا قد لقوا حتفهم ، وتلا هذه الثورات صراع متواصل يزيد عن السبع سنوات ، حيث لحق بهؤلاء الخمسة عشر مئات الآلاف من الموتى ، وتختلف الجزائر عن المحميات الأخرى المجاورة لها فى ان الهزيمة قد حاقت بها بالقوة ، ولهذا فان هؤلاء الذين كانوا يصممون على اقامة دولة جزائرية حديثة ومستقلة ، والذين واجهوا الفشل فى جهودهم التى بدلوها للحصول على غاياتهم بوسائل دستورية ، قد قرروا الآن أن الطريق الوحيد لاستعادتها من الفرنسيين يجب أن يكون أيضا طريق القوة .

وفي أول الأمر لم يلق الثوريون سيوى القليل من العطف . فأعلن

الفرنسيون بالطبع ، بل وحتى منديس فرانس الذى كان ما يزال رئيسا للوزراء ، ضرورة اخماد التمرد ولكن الأكثر دهشة من هذا ان العناصر القومية الرئيسية التى تؤمن بالوسائل السياسية كانت تعارض أيضا هذه الثورات . وبالرغم من حقيقة أن فرحات عباس كان يحذر فى الأشهر الماضية من أن الصمت الجزائرى هو الصمت الذى يسبق الثورة عبر عن وجهة نظره بعد ذلك بأيام قلائل بأن العنف لن يحل شبئا . واستنكرت حركة انتصار الحريات الديموقراطية أيضا استخدام العنف ، فى حين أن الحزب الشيوعي الجزائرى استنكر أيضا هذه الدعوة القومية العنيفة لأنه كان مما لا شك فيه قلقا على احتفاظه بالوحدة مع فرنسا التى تؤدى الى زيادة أعداد الشيوعيين الفرنسيين . وبعد الثورة فورا القى القبض على بن خدة الذى مايزال فى العشرينات من عمره ، والذى كان سكرتيرا على بن خدة الذى مايزال فى العشرينات من عمره ، والذى كان سكرتيرا السياسيين القبلائل الذين كانوا يتعاطفون على الثورة تركوا الجزائر بسرعة الى القاهرة ليلحقوا ببن بيللا ولجنة النسعة ،

وبالرغم من استنكار رجال السياسة القوميين الابتدائى للثورة الا انهم ادركوا أن اللجنة الثورية محتاجة لادخال الثوريين ضمن الحركة القومية. ولهذا شكلوا هيكلا لمنظمة جماهيرية اطلقوا عليها «جبهة التحرير الوطنية». وكان هدفها حينذاك هو تحطيم ضغط السيطرة العسكرية الفرنسية وفى نفس الوقت صقل الجماهير المسلحة داخل مجتمع ذى وعى قومى .

وتدريجيا انضم معظم الزعماء السياسيين أو على الأقل أيدوا جبهة التحرير الوطنية بالرغم من ترددهم في بادىء الأمر – وكان الاستثناء الرئيسي لهذا هو مصالي الحاج الذي انشأ في بداية العام التالي ، ١٩٥٥ ، حركته القومية المسماة « الحركة الشعبية الجزائرية » لتنافس جبهسة التحرير الجزائرية . وكان من أحد نقاط الضعف التي ترمي بها الحماة الوطنية الجزائرية في السنوات السبع التالية هو القتال المهلك الذي عادة ما كان يجرى بوحشسية ضارية بين هذه المنظمات القومية المتنافسة . وكان فرحات عباس نفسه ، اهم المنضمين الي جبهة التحرير الوطنية ، وعنى الذي اضطر في نهاية المطاف بعد أن بذل محاولات فاشلة أثنساء عام ١٩٥٥ ، ١٩٥٦ من أجل اجراء اصلاحات بالسبل الدستورية ، الي الوطنية . وقضي السينوات القلائل التالية في توجيه منشورات جبهة التحرير الجزائرية في جميع انحاء العالم من قاعدته في سويسرا . وكان التحرير الجزائرية في جميع انحاء العالم من قاعدته في سويسرا . وكان التحرير الذي حث كلا من المراكشيين والتونسيين في أبريل عام ١٩٥٨ على

أن يقدموا التأييد العلنى لحرب الاستقلال الجزائرية . وأصبح داعية الدستور ثوريا متعصبا بعد أن رفضت باريس الاستجابة لمحاولاته من أجل اجراء مفاوضات للاصلاح .

وفي أغسطس من عام ١٩٥٦ قام الزعماء الثوريون باتخاذ المزيد من الخطوات لتوسيع نطاق منظمتهم . وكان تقسيم القيادة بين جماعة القاهرة ، والذين يقومون بنشاط ايجابى في الحرب الجزائرية قد ادى بالضرورة الى حدوث نوع من الاحتكاك . ولهذا فلقد تقرر دءوة جميع الزعماء الى مؤتمر في وادى نهر سومام ، لكى يدرسوا تنظيم وأهداف حركتهم . وفي هذا المكان تكون جيش التحرير القومى ، ولجنة التنسيق والتنفيذ التى تتكون من خمسة أعضاء يشتملون فيما بينهم على بن خدة وكريم ، وتم الاتفاق في همذا المؤتمر على أن مصالح الثورة في داخل الجزائر ، يجب اعطائها الاولوية على أية اعتبارات خارجية أخرى ، ووضع المؤتمر أيضا شكلا برلمانيا اطلق عليه المجلس الوطنى للجمهورية الجزائرية ، واعتبره منظمة لها حق السلطة الكاملة على مستقبل الأمة الجزائرية . وبهذا تكون الثورة قد تقدمت بمطالبها الخاصة بشرعيتها ، التى تقوم على منظمات تمثيلية محددة ، وأصبح الآن لجبهة التحرير الوطنية الحق في الادعاء بأنها المتحدث الشرعى الوحيد في أية مفاوضات تجرى مع فرنسا .

وقامت الحكومة الفرنسية بتحركات لجس النبض في أكتوبر التالى من أجل اجراء مفاوضات الا أن هذه المحاولات قد تحطمت تماماً عندما تم خطف وفد جبهة التحرير الوطنية بما فيهم بن بللا وخيضر بوضياف أثناء عودتهم بالطائرة الى تونس بعد قيامهم بزيارة لسلطان مراكش وبدا أن هذه المؤامرة كان قد دبرها الجيش الفرنسي ، ولم يصدر اى انكار لهذا عن حكومة بيدو في فرنسا .

وتركت عملية الاختطاف هذه كريم بلقاسم ليكون بمثابة آخر عضو من جماعة القاهرة الأصلية ، ومن ثم فهو زعيم جبهة التحرير الوطنية المعترف به . وفي ذلك الوقت كان الأمل في اجراء أية مفاوضات قد انهار كلية وظهرت وحشية الحرب مرة أخرى في بداية عام ١٩٥٧ عندما اجتاحت قوات المظليين الفرنسية بقيادة جاك ماسو ، الحي الاسلامي في الجزائر والقت القبض على الآلاف لاجراء نوع من الاستجواب هبط الى درجة التعذيب الوحشى .

وبعد ذلك بعسام واحد قرر الجيش الفرنسى بأن تأييد التونسيين واستخدام القوات الوطنية الجزائرية للقواعد التونسية كان يضمن

للجزائريين الثأر . فقام الفرنسيون بضرب قرية ساقية سيدى يوسف الواقعة على الحدود التونسية بالقنابل وبهذا أثاروا في جميع انحاء العالم استنكارا عالميا . وحينذاك ابتدأت الحكومة الفرنسية في اظهار علامات القلق تحت ضفط حرب الفدائيين المستمر والنقد العالمي العنيف . ولقد اجبرت مرة آخرى على دراسة امكانية التفاوض مع القوميين . وبعملها هذا بصمت على وثيقة موتها . وفي الثالث عشر من مايو عام ١٩٥٨ وحد أعنف عنصرين فرنسيين عداوة للقومية الجزائرية من قوتهما ، وتمكنا من القضياء على الجمهورية الفرنسية الرابعة ، وفتح الطريق لعودة الجزال ديجول الى الحكم .

وقد يتساءل الانسان لماذا كان الشعب الفرنسى مستعدا لتدمير الجمهورية الرابعة على مذبح الأضحيات الجزائرى . فالجزائريون يكلفون دافع الضريبة الفرنسى مبالغ ضخمة كل عام . حقيقـــة أن كلا من الاقتصاديين يكمل الآخر لصالح كليهما ، حيث تيسر الجزائر السوق للصـــناعات الفرنسية ، بينما يأخذ الفرنسيون القمح والنبيـــذ من الجزائر . ولم يكن في مقدور أي انسان أن يقول بأن هذا التبادل المشترك سيصبح مستحيلا لو حصلت الجزائر على استقلالها .

واكتسبت المسألة الجزائرية صفة الغموض في فرنسا يفوق كل مدى الأهميتها المادية . فذكرى امتهان الكرامة القومية في عام ١٩٤٠ ، ومشاعر الخزى والعار التي أثارتها حرب الهند ـ الصينية وشعور الخيانة الذي يشعر به الجيش الذي يعتبر أهم المنظمات الفرنسية ، ساهمت جميعها في القلق النفسي الذي اعترى الفرنسيين الذين كانوا يعتبرون أن نفس وجود فرنسا يعتمد على الاحتفاظ بالجزائر .

ومن جهة اخرى كان من الأسهل جدا فهم وجهة نظر المستعمرين الأوروبيين ، فقد كانوا يمتلكون ثلثى الأراضى المزروعة ، ويحتكرون صناعة الخمور ، ويسيطرون على المالية والصناعة والخدمات العامة . وكانوا يمتلكون كل ما يمكن خسارته أمام حركة قومية ناجحة .

وفى نفس الوقت شكلت جبهة التحرير الوطنيسة قوة قوامهسا ..... من الفدائيين ووضعت ادارة سرية قادرة على جمع ضرائب ومعاقبة أى فرد قد يغرى على التآمر ، وفى عام ١٩٥٦ ضمنت جبهة التحرير الوطنية تأييد العمال المنظم فى الجزائر ، عندما تكون الاتحاد العال الجزائريين الذى حل محل نقابات مصالى الحاج وانتسب الى الاتحاد العالى لنقابات العمال العرب ، وفى نفس الوقت كان العمال

الجزائريون في فرنسا يشتركون في الجمعية العامة للعمال الجزائريين التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنظمة الفرنسية لجبهة التحرير الوطنية .

ولم يفت على الجنرال ديجول ، حقيقة ان هذه الحركة بما لها من وسائل متشابكة من التدعيم ، كانت قادرة على شغل . . . . . . . . . . وندى فرنسى في الجزائر ، وليس لأى أحد على الاطلاق الحق في اتهام الجنرال ديجول بتقصيره في الاهتمام بالقوة الفرنسية ، وقد كان ، على أى حال ، لديه من نفاذ البصيرة ما يجعله يدرك بأنه او رغبت فرنسا الحقيقة وليس الوهم في القوة ، فما عليها الا أن تحل المسألة الجزائرية .

ولم تمض فترة طويلة حتى قام ديجول بأول حركة له . اذ ان الاستفتاء الذى أجرى حول قبول أو رفض الجمهورية الخامسة فى سبتمبر سنة ١٩٥٨ أعطى للجمهورية الجزائرية ، كما أعطى لجميع المستعمرات الفرنسية الأخرى فرصة التعبير عن رأيها في ديجول كزعيم . وصوت الجزائريون في جانب قبول « الجمهورية » ( الفرنسية ) اعتقادا منهم في أن ديجول قد يميل الى التفاوض بشأن وضع حل ما ، بدرجة تفوق الحكام السابقين .

ولكن ، قبل اجراء الاستفتاء مباشرة كانت جبهة التحرير الوطنية قد ازادت من قوة مطالبه عندما اقامت في تونس « الحكومة الوقت عباس للجمهورية الجزائرية » ـ كحكومة في المنفى . وتم انتخاب فرحات عباس كأول رئيس للجمهورية . وعلى هذا ، فان الرجل الذي قفلت في وجهه كل من الحكومة الفرنسية والجيش والمستوطنين أبواب العمل الدستوري اصبح يقف وجها لوجه أمام الجنرال الذي رفعه الجيش والمستوطنون الى كراسي الحكم من بين رماد الجمهورية الرابعة . واعترف كل من العرب والدول الأفريقية بحكومة المنفى ، وبهذا زادوا من قوة الضغوط العالمية على فرنسا .

ومضى اثنا عشر شهرا قبل ان يشعر ديجول بأن لديه من القوة ما يجعله قادرا على تقديم اقتراح ايجابي لحل جزائرى ، فاقترح حينذاك وجوب اجراء استفتاء فى الجزائر كما أشار الى مبدأ تقرير المصير ، وكانت كلمات ديجول مشوبة بالفموض كما كانت دائما ، الا ان ما يكمن وراء المفاوضات كان كافيا الاثارة المستوطنين المستعمرين والقطاعات الرجعية فى الجيش وتجديد اعمالهم الهيستيرية ، فلقد حطموا الجمهورية الرابعة ، ووضعوا ديجول محلها حتى يمنعوا أى شكل من أشكال المفاوضات مع القومين الجزائريين والآن هاهم يجدون أن الرجل

الذى لجأوا اليه كمنقذ لهم أصبح يتبنى بالضبط نفس التكتيكات التي تبنتها الجمهورية الرابعة والتي استنكروها من قبال . وفي يناير. عام ١٩٦٠ بذلت جماعة من المستوطنين والجيش محاولة أخرى من اجل تحطيم أية سياسة ترمى الى هدم مثلهم الذي طغى عليهم والذي يرى بأن « الجزائر فرنسية » . وأنزل ديجول الهزيمة بحصيونهم التي تهدده ، فكسب بهذا قوة جديدة من انتصاره على هؤلاء العنيدين ولكنه مع هذا كان مترددا في أن يخرج علانية بخطة مباشرة من اجل الحكم الذاتي الجزائري . واستمر في الانفماس في غوامض الأمور ، وكان يجعل جبهة التحرير الوطنية تشعر دائما بأنها تحبط عمدا كل اقتراح بشروط غير مقبولة . وعلى الرغم من هذا كانت غالبية مجلس جبهة التحرير الوطنية تعتقد بأن امامها فرصة أفضل في التفاوض في حل مع ديجول افضل بكثير عما كانت من قبل . ولهذا احتفظت بتأييدها لفرحات عباس بصفته المفاوض البارز واستنكرت معارضية بن خدة لعباس ومطالبه الخاصة بضرورة اعادة توضيحها . وفي نفس الوقت كان دىجول نضع موضع التنفيذ برنامجا اصلاحيا واسع النطاق ، أعطى للمسامين حقوقًا انتخابية مساوية للمواطنين الفرنسيين في استفتاء عام ١٩٥٨ . وكان بضيف حينذاك عن ظريق خطة قسطنطينة ، توسعات سربعة في التعليم ، والطب والتصنيع ، وفي ادخال المسلمين في الخدمة العامة .

وحدثت أول مفاوضات مباشرة بين حكومة ديجول وجبهة التحرير الوطنية في « ميلون » في يونيو عام ١٩٦٠ ، وانتهت الى مأزق لا مخرج منه . وشاهد شتاء عام ١٩٦١/١٩٦٠ مقاومة متزايدة ضد سياسة ديجول بين المسترطنين المتطرفين المعروفين « بالمتعالين » . وحاقت الهزيمة بثورة أخرى قامت في أواخر عام ١٩٦٠ ولكن في الشهر التالي اظهر الاستفتاء الذي أجرى من أجل الموافقة على سياسة ديجول أن ثلاثة والربعين في المائة من بين الناخبين المقيدين في الجزائر قد امتنعوا عن التصويت في حين أن نسبة الغالبية التي حصل عليها بين الباقين قد هبطت الى تسعة وستين في المائة فقط . وشاهد الشهر التالى تكوين « المتعالين » لمنظمة الجيش السرى 'OAS' وصمموا على استخدام كافة الوسائل لمنع عقد اتفاق بين الحكومة الفرنسية والقوميين الجزائريين . وفي ابريل قام اربعة جنرالات ـ شال ، وزيلار ، وجوهاد ، وسالان بتنظيم ثورة شاملة ضد ديجول . وتلا نجاح القطاع الموالي لديجول من الجيش الفرنسي في احاقة الهزيمة بهذه الثورة الأخيرة ، قيام منظمة الحيش السرى بحملة ارهاب ضد المسامين في كل من وهران والجزائر وفي الدن الأخرى . فلقد صممت منظمة الجيش السرى حينذاك على

تحطيم كل ذراع ادارية فى الجزائر وهدم سلطة حكومة ديجول بمجرد استخدام الارهاب الأهوج . وتصاعدت هذه الحملة فى خلال عام ١٩٦١ ووصلت الى ذروتها أثناء الأشهر القلائل الأولى من عام ١٩٦٢ ، مع فقدان آلاف المسلمين لحياتهم أو اصابتهم بجراح ، ولكن مع ضآلة أعمال الثار التى قام بها المسلمون ضد الارهابيين .

وبالرغم من هذا الجو من الارهاب استمرت المفاوضات بين حكومة ديجول والحكومة الوقتة للجمهورية الجزائرية ، التى أصبح يعترف بها الآن ، طوال عام ١٩٦١ في اقيان وفي صيف عام ١٩٦١ وصلا الى نوع من الاتفاق حول الأسس التي تدور حولها المناقشات ، وفي أغسطس انزل بن خدة الهزيمة نهائيا بفرحات عباس وحل محله كرئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وأصبح كريم وزيرا للداخلية في حين تحدد أهداف الثورة بأنها الاشتراكية في الداخل والحياد في الخارج ، واستمرت المفاوضات السرية أثناء الشتاء ، وفي بداية فبراير عام ١٩٦٢ اعترف ديجول في الاذاعة بأن الجزائر ستصبح مستقلة . وبعد ذلك بأسبوع ابتدأت المفاوضات النهائية في اقيان ، التي الصبح يتزعمها الآن كريم بلقاسم ممثلا عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، ووصلت المفاوضات ذروتها بعد التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في الثامن عشر من مارس سنة ١٩٦٢ ، وانهاء حالة الحرب في اليوم التالي .

ونص هـــذا الاتفاق على وجود الجيش الفرنسى في الجزائر حتى عام ١٩٦٥ ، وممارسة الشعب الجزائرى لخق تقرير مصيره ، ومع افتراض أن اختياره سيقع على الاستقلال فانه يجب اعطاء الفرصة للمواطنين الفرنسيين في اختيار أو التخلص من حق المواطنة الجزائرية. واعترف الفرنسيون بسيادة الجزائريين على الصحراء الكبرى ، بينما ضمن الجزائريون المصالح البترولية والغازية الفرنسية في الجزائر علاوة على اعترافهم بحقوق الملكيات الفرنسية ، وتقرر ايضا السماح للفرنسيين باستثجار قاعدتهم في المرسى الكبير وأراضى اجراء تجارب الأسلحة النووية في الصحراء الكبرى ، وفي نفس الوقت تقرر استمرار المساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طريق خطة قنسطنيطينة وذلك من المساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طريق خطة قنسطنيطينة وذلك من المساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طريق خطة قنسطنيطينة وذلك من المساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طريق خطة قنسطنيطينة وذلك من المساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طريق خطة قنسطنيطينة وذلك من المساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طريق خطة قنسطنيطينة وذلك من المساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طريق خطة قنسطنيطينة وذلك من المساعدة المعناء العام حوالي ١٩٩٧٪ .

ومع هذا فانه في أثناء الفترة التي تفصل بين تواقف اطلاق النار والانتخابات العامة في سبتمبر سنة ١٩٦٢ كان المسرح الجزائري يتسم

بمجموعة من المناورات والنزاعات . وتم تشكيل مجلس تنفيذى مؤقت، يتكون من ثلاثة فرنسيين ( جزائريين ) وتسعة مسلمين لحكم الدولة والاشراف على الاستفتاء . واستمر هذا المجلس في عمله في الواقع حتى انتخابات سبتمبر ولكن في شهر مايو انشأ المجلس الوطنى للجمهورية الجزائرية المجتمع في طرابلس مكتب سياسيا ليسيطر على الشئون الداخلية للدولة . وكان هذا يعنى في الواقع انكارا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بها كحكومة للدولة . وعندما حاولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الشهر التالى اعادة تأكيد سلطانها تمكن بن بيلا ومؤيدوه العسكريون من فرض السيطرة الكاملة . وكان المكتب السياسي بزعامة بن بيللا هو الذي تولى الحكم تنظيم جبهة التحرير الوطنية لتكون حزبا صالحا لوقت السلم ، كما انه قام ببناء دعامات الدولة الجزائرية الجديدة ، الا انه ابتدا مهام عمله قام ببناء دعامات الدولة الجزائرية الجديدة ، الا انه ابتدا مهام عمله بينما كان بعض الزعماء البارزين في الحركة القومية امثال كريم بلقاسم ، وبن خدة وأية احمد يعارضونه .

وعلى هذا اتت الحرب ، التي كان من المكن أن تشتعل مرة أخرى اثناء السنوات السبع السابقة ، الى نهايتها . وقدر عدد من لقى حتفهم من المسلمين بحسوالي ...ر.٢٥ مسلما ، كبا هرب من الدولة ...ر.٢٥ شخص آخرين ، بينما وضع حوالي ...ر.٥١ فسلاح تحت السيطرة العسكرية .

وبعد الخروج الأوروبي الجماهيري الذي تلا قرار الاستقلال ، تركوا الجزائر وهي عبارة عن مجتمع من العمال الزراعيين ، دون طبقات عليا أو سفلي . وما زالت الزراعة تمثل ما بين خمسة وثلاثين وأربعين في المائة من الانتساج القومي . وكانت مساحة الأرض المزروعة تبلغ ٥/١١ مليون فدان من اجمالي المساحة البالغ ٥٢ مليونا . وتدفق البترول في الصحراء الكبري ، الا انه كان ما زال أمام الجزائزيين أيجاد الوسائل لتوجيه عائداته في الخزانة العامة القومية . وأدى هروب الأوروبيين الي ترك الدولة وبها القليل ممن لديه المعرفة أو التدريب أو الخبرة في أعمال الزراعة العصرية ، بل وأكثر من هذا فان حوالي ثلاثة أرباع السكان ما يزالون يعيشون طبقا للوسسائل التقليدية في الدولة ، وكان ثلث الأطفال يدرسون في مدارس أولية ، ولكن تأثير الاسلام وتعليم العربية كان يعدهم بالكاد للاشتراك في مهمة التجديد القومية ، وكان يوجه كلاميون من العاطلين ، وكان يشتمل الجيش على خمسة عشر ألف

جندى فى الجزائر ، وخمسة وعشرين ألفا فى تونس ، وعشرة آلاف فى مراكش ، وازداد هذا العدد فى الواقع الى ١٣٠ ألفا فى الأسسهر القلائل التى تلت الاستقلال .

وعندما حصات الجزائر على استقلالها كانت ما زالت تعتمد على فرنسا في وجودها الاقتصادى . وواجهت مهام ضخمة في كل من التنمية الاقتصسادية والاجتماعية والادارية . وكان القوميون الجزائريون قد ادخاوا أنفسهم سياسيا ضمن العالم الحيادى وذلك بحضورهم مؤتمر باندونج المنعقد في عام ١٩٥٥ ومؤتمر بلجراد المنعقد في عام ١٩٦٠ ، وادت مجهوداتهم التى بدلوها في الدعوة القومية الى المزيد من الاقتراب من بقية اجزاء أفريقيا ، مع عدم ابتعادهم اطلاقا عن العرب . وكانوا قد اشتركوا فعلا في عام ١٩٦١ في كتلة الدار البيضاء التى تضم الدول الأفريقية العسكرية .

لقد كسب الجزائريون المسلمون حربهم لأنهم صقاوا الوحدة وراء هدف واحد ولقد ظهرت هذه الوحدة الاسلامية الجزائرية في تناقض حاد بمقارنتها بالانقسامات التي اثارتها الحرب الجزائرية في فرنسا . ولكن مع هسذا كان درس الجزائر هو نفس درس الكونغو ، ووسط أفريقيا ، وكينيا ، ومهما بلغت الأقلية البيضاء من قوة اقتصسادية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية فانهسا لن تستطيع على الاطلاق الاحتفاظ بسيطرتها في مواجهة ارادة الفالبية القوية في افريقيا في منتصف ائقرن العشرين . وكانت اتفاقية تسايم الزعماء السياسيين البيض بقية انحاء القارة المتعددة الأجناس ـ وكانت اتفاقية تسليم حكومة ديجول بشروط في عام ١٩٦٦ ، بمثابة النهاية للمطامح البيضاء التي تصبو الي ممارسة سلطة سياسية منفصلة في جميع انحاء افريقيا الواقعة الى الشمال من الزمبيزي .

# الفصل الثالث عشر سيتسورة الاستعسلال

في عام ١٩٤٥ تم الاعتراف باستقلال أربع من بين الوحدات الأفريقية الادارية الخمسين واعتبرت دولة ذات سيادة . وبحلول عام ١٩٦٤ ارتفع العدد الى سبعة وثلاثين دولة . وفي بداية تلك الفترة كان حوالى خمسين مليونا من الشعوب الأفريقية يعيشون تحت حكم حكومات وطنية ، وفي نهاية تلك الفترة ازداد العدد الى حوالى ٢٣٠ مليونا . وفي عام ١٩٤٥ كانت الحكومات الاستعمارية البريطانية والفرنسية والبلجيكية والاسبانية والبرتفالية تقوم بحكم خمسة وأربعين وحدة افريقية وحوالى ١٨٠ مليونا من الأفريقيين . وبحلول عام ١٩٦٤ هبط هذان الرقمان الى ثلاثة عشر وحدة وأقل من عشرين مليونا .

وتكشف هذه الأرقام الجامدة مدى ما بلغته الثورة الأفريقية التى استفرقت عشرين عاما . ومن أجل المزيد من اللاقة تحتاج هسذه الأرقام شسيئا من التوصيف . فكان من بين الدول الأفريقية الأربع المستقلة في عام ١٩٤٥ ، دولة مصر وكانت تحت نفوذ بريطاني عنيف ، وليبريا التي ظلت الدمية المالية لأمريكا ، واثيوبيا التي كانت قد تخلصت لتوها من الحكم الايطالي ، في حين ان جماهير جنوب أفريقيا كانت تحكمها حكومة الاقلية البيضاء ، حكما جائرا . ولم يكن يوجد بأى من هذه الدول حكومات نيابية أصيلة .

وتشتمل أرقام عام ١٩٦٤ على الصحراء الأسبانية أو ربو دو أورو التى يبلغ عدد سكانها ثلاثة عشر ألفا فقط ، ودويلة كابندا البرتغالية المحدودة المساحة والتى لا يسكنها سوى ...ر.٥ نسمة . ومشاكل الاستقلال الخطيرة الباقية هى فقط مشكلة « أقاليم فيما وراء البحار »

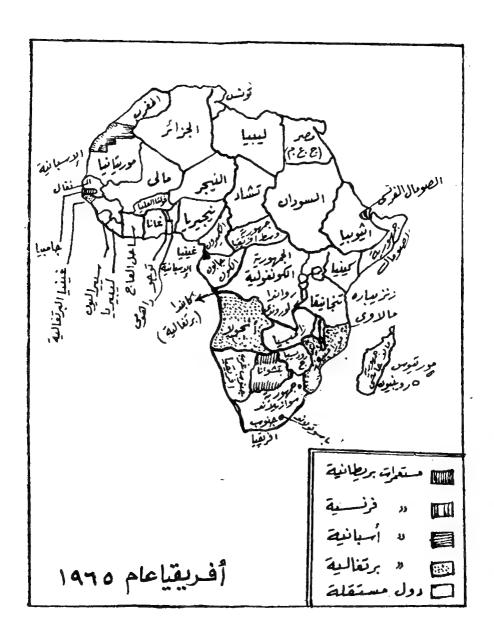

البرتفالية (انجولا ، وموزامبيق) ، وغينيا البرتفالية وكابند اللتسان سستسيران من الؤكد في نفس طريق الاقليمين الكبيرين ، وروديسيا الجنوبية . وكانت هذه المستعمرة البريطانية تحكم نفسها ذاتيا منذ عام ١٩٢٣ الا أنها ظلت تحت حكم الأقلية البيضاء وما زالت تخضع تماما لبريطانيا . وفي داخل الاطار الأفريقي فلقد شملت مسألة الاستقلال ايضا جمهورية وسط افريقيا بسبباستمرار السيطرة البيضاء وجنوب فرب أفريقيا حيث ما زال افريقيو جنوب أفريقيا يقاومون مطالب الأمم المتحدة في الوصاية . ولكن هذان الاقليمان لا يمكن اشتمالهما عن صواب ضمن الرقام الدول التي ما زالت تحت حكم حكومة استعمارية . ومن جهة اخرى فقد أدخلت مستعمرات التساج الثلاث ــ باسوتولاند ، وسوازيلاند ، وبتشوانالاند ضمن هذا الاطار ، لأنه بالرغم من أن جميع طريقها الى الاستقلال الا أنها كانت ما زالت حتى عام ١٩٦٤ تحت السيطرة الكاملة للحكومة البريطانية .

وفي أثناء هذه الفترة القصيرة الملحوظة وجد الأفريقيون الوسسائل الوضع نهاية للحكم الأوروبي في جميع أأنحاء قارتهم . وكان هنأك خليط الظروف هي ضعف الدول الاستعمارية في فترة ما بعد الحرب وتأثير الجماعات القومية المناوئة للاستعمار فيأوروبا ، والدعاية المعادية للاستعمار التي تقوم بها الدول الشيوعية ، وازدباد التمدين ، وآثار فترة الحرب وتجارب ما بعد الحرب بين شعوبهم . وفي حالة عدم وجود الدفعات المعتادة نحو تحقيق استقلال الأمة ، كان القوميون الأفريقيون يعتمدون على التاريخ المشترك واللغة والثقافة والذين في أثارة المشاعر المضادة للاستعمار . وكانت الدول الاستعمارية الأوروبية ترسم حدودها في القارة ، وعادة ما كانت تقسم المجموعات القبلية واللغوية والاجتماعية . وكان القوميون يعلمون أن تلك الحدود مصطنعة وتضم بداخلها جماعات لم يكن الها تاريخا مشتركا قبل وصلول الأوروبييين بل وانها عادة الحدود بعد أن أدركوا بأنها توفر لهم الأساس الذي يمكنهم من تشكيل صراع موحد ضيد الحكم الاستعمارى . وكرسوا أنفسهم في الايحاء لشعوبهم بشعور مشترك بانتمائهم لمجتمع قومي هدفه الأول تخليص نفسه من الحكام الأجانب . وكان يساعدهم في هسذا الجهد حقيقة أن الحكومات الاستعمارية ذاتها اقد قامت بوضع نظم ادارية لوحداتها المستعمرة ، وبهذا عودت الشعب على اعتبار انفسهم أعضاء في مجتمع واحد له أغراض محددة . لقد استفاقوا واتفقوا جميعا على شعور واحد مشترك الا وهو الشعور بالضعف ، والاستفلال ، والظلم ، والانحطاط فهاجت في نفوسهم مشاعر « الزنجية » الفامضة .

ولقد عبر عن هذا المفهوم الأخير عن وعي الكثير من الكتاب الزنوج خاصة ايميه سيزير ، وليوبولد سنجور ، ولقد شوهد التعبير السياسي لهذا المفهوم بشكله البدائي في كتابات ماركوس جارڤي وأتباعه . وكان هذا المفهوم بالنسبة لمعظم الأفريقيين العاديين عبارة عن رد فعل طبيعي للتمييز العنصري الذي يقسموم به الأوروبيون الذين يعيشون وقتيا أو بشكل دائم بينهم وكذلك اللهوة السحيقة التي تفصل بين الحياة الأفريقية ووسائل الحياة الرائعة التي يتمتعها الأوروبيون والأسيويون. ولقد وصفها سنجور بأنها « المركب الكامل للقيم المتحضرة \_ الثقافية والاقتصىادية ، والاجتماعية ، والسياسية له التي تميز الشمعوب السوداء ، أو بشكل أكثر دقة 7 « العسالم الزنجي سا الأفريقي » . وبالاختصار كان هناك شعور بالمجتمع بين شعب يدرك سواد لونه . وبالرغم من أنه يمكن الاشارة الى أن هذا المجتمع كان يشسستمل على مفارقات عديدة ، حتى وفي لون الجلد ، تبلغ في كثرتها تلك الموجودة بين الكثير من الزنوج والبيض 4 فقسد كان وجودها ذاته واحدا من الأسلحة القومية . وبالطبع كان يوجد عنصر عنصرى في المفهوم الزنجي، خاصة في المجتمعات المتعددة الأجناس ، ولكن ، كان الزعماء القوميون في الواقع مدققين جدا في عدم اظهار أية دلالات علنية على المنصرية السيبوداء .

وبهذه المسادر الضئيلة نسبيا ـ عبأت الجماعات القومية عداء كافيا ضد الحكم الأجنبى . لكى تضع خاتمة نهائية لقرن من الاستعمار الأوروبي في أفريقيا . لقد ناوروا ، وحثوا ، وضايقوا الدول الأوروبية الصناعية الرئيسية لكى تتخلى عن حكم قارتهم ، وتبنوا ثلاثين دولة صغيرة لكى تأخذ مكانها بين المجتمع العالى . واصبحت صيحة الحرب في القارة هي « أفريقيا للأفريقيين » وحلت الوجوه السوداء محل الوجوه البيضسياء وراء المكاتب الوزارية ، وفي المناسسيات الرسمية ، وفي ، معسكرات الضباط ، وعلى مقاعد الأسائلة والمحررين . وفي المكاتب التجارية والمجالس الحكومية .

ومغزى هذه الثورة بالنسبة للسياسة الأفريقية والعالمية ليس في حاجة الى تأكياد ، لقد كانت ثورة مضادة للاستعمار ، وكانت ثورة تدعو للأفرقة أكثر مما كانت ثورة قومية أو اجتماعية أو اقتصادية ، وكان

معظم الأفريقيين أكثر ادراكا للولاء المحلى عن الولاء القومى ، فلقد القاموا في المجتمعات الريفية والقروية ، حيث تعدت سلطة الزعيم أو كبار السن أو مجلس القرية نفوذ الزعماء القوميين الجدد ، ولم تتأثر الطقوس التقليدية ، ولا سيطرة الخرافات ولا المعتقدات الروحية ، ولا العلاقات بين القبائل أو البطون المتجاورة لم تتأثر بدرجة كبيرة بالوضع الجديد اللدولة ، علاوة على هذا استمر معظم الأفريقيين في قضاء معظم حياتهم معتمدين على الطقس وعلى الصدفة ، ومازالوا منكوبين بالأمراض التي تصيب كلا من الانسان والحيوان ، وبالمجاعات المتكررة وبالموت المبكر ، ذلك لأن تلك الثورة كانت ثورة سياسية اساسا ، ولقد زادت من أعباء الأفريقي العادة وبوط في الكفاءة الادارية ، وكان من المحتم أن يترتب على فقادان الكثير من الفنيين للمدربين ولخبراء الزراعيين ، والمهندسين ، ورجال الادارة انخفاض في والخبراء الزراعيين ، والمهندسين ، ورجال الادارة انخفاض في المستويات ، التي يجب تعويضها بطريق غير مباشر في التعليم الأفريقي . والتي قد تستغرق وقتا طويلا لتعود الى ما كانت عليه .

علاوة على ذلك كانت الصفوة السياسية التى حققت الثورة وورثت مراكز السلطة من بين رجال المدن أساسا . ولهذا كان هؤلاء الرجال يميلون الى التركيز على تشييد واجهات حضارية مصقولة لدولهم الحديثة . وكانت الجماعات الريفية التى ما زال يعيش بينها غالبيسة الشعب هى التى تحمل الى حد كبير لطمات الاهمال . وقليل من الحكام الأفريقيين الجدد من كان يقدر الحاجة الى ثورة زراعية لزيادة المواد الفذائية القومية . وبايقاف «عمليات التبذير في الموارد الطبيعية . وكانت المبائي العامة ، والمصابانع والجامعات المبنية على الطراز الأوروبي ، والخطوط الجوية القومية والمحطات التليفيزيونية تميسل كلها الى السيطرة على خيالهم . وظلت الشعوب الريفية في أحيائها القذرة ، السيطرة على خيالهم . وظلت الشعوب الريفية في أحيائها القذرة ، تتداولها ، بعيدة عن القرن العشرين بنفس المسافة التي كانت تبعد بها تتداولها ، بعيدة عن القرن العشرين بنفس المسافة التي كانت تبعد بها عنه تحت الحكم الاستعماري .

ولم تكن هذه النتائج الفورية المترتبة على ثورة الاستقلال مشيرة للدهشة ، فالهدف السياسى المشترك لهؤلاء الذين كانوا يقودون المعركة ضد الحكم الاستعمارى كان المساواة . وكانت الصفوة المتعلمة القومية قد أخذت مبادئها السياسية الأساسية عن الدول الاستعمارية ثم وجهتها ضد صدور حكامها الاستعماريين . فلقد أخذت عن الفرنسيين

مبادىء الحرية والأخوة ، والمساواة ، واخذت عن البريطانيين مبدأ المحقوق المتساوية في المشاركة في الحكومة النيابية ، ولكن هذه المبادىء كانت آراء سياسية أساسا ، أثارت مشساعر هؤلاء الذين كانوا على اتصال بالحكام الأوروبيين ليتمردوا ضد التفرقة العنصرية التي أبعدت الأفريقيين عن مقاعد الحكم ، وأدت هذه المشاعر بالطبيعة الى الرغبة في التخلص من الحكم الأجنبي ، وأمكن استخدامهسا في اثارة حركات قومية جماهيرية ، الا انها كانت فقط على علاقة هامشية بمبدأ الاصلاح الاجتماعي ، ومن المؤكد أنها ادت في ظروف عديدة الى مجرد ارضاء رغبة الحياة على نفس الطراز الذي يتفاخر به الوزراء الأوروبيون ، والموظفون المدنيون ، واساتذة الجامعات ، والأطباء ، والمحامون ،

حقيقة أن هؤلاء القوميين الأفريقيين الذين كانوا يشعرون بشىء من الشعور الاجتماعى ، كانوا يهدفون الى الحصول على السلطة السياسية لكى يزيدوا من المخصصات الاجتماعية من الدخل ، الا أنهم كانوا قليلين نسبيا . وعلى أية حال ، لقد وجدوا أن الاستقلال كان يميل الى تقليل دخلهم العام أكثر مما يميل الى زيادته ، ويجعله من الناحية التقديرية عاجزا عن التعجيل بالتنمية الاجتماعية الى أية درجة لها شانها .

ولكن شعور المساواة الذي أثار الدعوة القومية الأفريقية قد قاد بعض الزعماء الذين يتمتعون ببعد النظر الى القيام بمحاولات لربط الدعوة القومية بمطمح المساواة الاجتماعية . فكتب سنجور عن التطور بأنه « التعاون » ليس الجماعي ولكن الاشتراكي » » وتحدث نكروما عن خلق « دولة الرخاء التي تقوم على مبادىء الاشتراكية الأفريقية » . ولكن حقيقة الأمر هي أنه قد تم تحقيق الاستقلال بتعبئة أشكال متباينة من الوحدة القومية » التي عادة ما كانت تتم السيطرة عليها من المدن عن ظريق جماعات الحرفيين » ورجال الأعمال والنقابات العمالية والجماعات المينوا يفكرون في العادة داخل مفاهيم الثورات الصناعية حتى يربطوا الاستقلال السياسي بالاكتفاء الذاتي الاقتصادي . وكانوا في الفالب غير مهتمين بالاصلاح الزراعي » وينتابهم الشك دائما في أنه سيستخدم للابقاء على الدور الثانوي الذي تلعبه أفريقيا في الاقتصاد العالمي . وغالبا ما كان المستشارون الأوروبيون سواء من الدول الغربية أو الدول الشيوعية يشجعونهم على هلذا الهدف . ولما كانت جمهرة الافريقيين » قد ظلت مثبتة اقدامها في الحياة الريفية » لم تجد الا القليل الأفريقيين » قد ظلت مثبتة اقدامها في الحياة الريفية » لم تجد الا القليل

من التطور في استقلالها الذاتي عن السلطة التقليدية ، والجوع ، والفقر في السنوات القلائل الأولى التالية للثورة .

ولم يكن لهذا الاهمال للمجتمعات الريفية الا أثر سياسى ضئيل أثناء السنوات الأولى من استقلال الدولة . ونادرا ما يتمرد العمال الزراعيون على الفقر أو عدم المساواة اللذان اعتادا عليهما اللهم الا اذا أوحى اليهم الآخرون الذين يثيرون فيهم استياء أيجابيا من أجل دوافع سياسية اما الخطر الأعظم فقد نشب عن العمال الصناعيين المتمدينين الأقل منهم عددا ببون شاسع . وادى الاندفاع السريع الى داخل المدن الى انتشار البطالة . علاوة على ذلك ، كانت هناك عادة متبعة في المجتمعات المتعددة الإجناس ، وهى دفع أجور عدد كبير من العمال المتمدينين على أساس أنهم عزاب » وذلك بناء على الادعاء القائل بأنهم مهساجرون يحتفظون بالسيطرة على الأرض التى تكمل مرتباتهم وتضمن أمنهم الاجتماعى ، وكان بالسيطرة على الأرض التى تكمل مرتباتهم وتضمن أمنهم الاجتماعى ، وكان الدياء وقصور الصناعة ، وأثار بالضرورة مشاكل اجتماعية وخيمة .

ولم يحل الاستقلال المصاعب التي تواجه العمال المتمدينين . فكانت منظمات الطبقة العاملة تحتل مركزا بارزا في الحركة القومية . ودائما ما كانت تطابق بين عجزها وبين وجود الاستعمار . وكان الكثيرون منهم يتوقعون تحسينات مبكرة بمجرد الحصول على الاستقلال ، والتمتع بقوة التركيز في المدن ، خاصة وأنه يوجد الى جانبهم جيوش العاطلين وشبه العاطلين والوقت طوع ارادتهم ، الا أنه كان من المستحيل بل ومن الخطورة بمكان اجراء زيادة فورية في الأجور أثناء الضائقات الاقتصادية العنيفة التي أعقبت الاستقلال مباشرة علاوة على الحاجة للادخار القومي من أجل أقامة السس خطط طويلة الأجل ، لأنه من المؤكد أن هذا قد يزيد من اتساع الهوة المتسعة فعلا بين مستويات المعيشة لدى كل من الشعب المتمدين والربغى . وشبيه بذلك أنه لم يكن في الامكان مجابهة متطلبات الخدمات الاجتماعية الشاسعة .. وكانت أفريقيا سيبة الحظ لأنه كان على مرأى من شعوبها مثال الأمم الصناعية المتقدمة ، وهي لم تزل بعد في بداية اعادة تكوينها الاقتصادي مباشرة . وكان عدد كبير من الشباب الأفريقي يسافرون ويعيشون في هذه الدول المتقدمة فتذوقوا طيباتها وقاسوا حكوماتها بالدرجة التي نافستهم بها . وكان ذلك ، بالطبع ، ليس فيه عدالة على الاطلاق ، الا أنه أصبح عاملا حاسما في فترة ما بعد الاسمعتقلال ، كان يكمن وراء الكشمير من الاضطرابات السياسية التي نتحت فيما بعد ٠٠

ومن النتائج المترتبة على الاستقلال التي لوحظت بشكل نادر ، تأثيره على الهيكل الاجتماعي المجسم للدول الحديثة ، ولا يمكن وصف هذه الظاهرة بشكل أفضل مما نجده في كلمات دندوذا ك . تشبيسيذا ، أحد زعماء أفريقيا المفكرين جدا الذي فقدته نياسالاند في حادث وسف له . فقد تحدث تشيسيدا في كتيب غاية في العمق اطلق عليه « أفريقيا وما ينتظرها » ، قائلا : أن مجىء الاسمة قلال يقلل من نفوذ الزعماء الاجتماعيين الأوروبيين الى لا شيء تقريبا . . وعلى هذا يخلق الاستقلال فراغا اجتماعيا . وانتقل بعد ذلك ليجادل بقوله ، بأن ذلك الفراغ يجب ماؤه بواسطة صفوة الافريقيين المتعلمين حتى يمنعوا التقليد الكامل للتقاليد الأجنبية أو خطر العودة الى التقاليد البالية » ، وانتقل بعد ذلك ليشير الى التهديد الذي يحمله معه التكيف الاجتماعي الذي « يشجع على التكيف الفكرى ولهذا فانه اذا ما ارتكب الرجال المفكرون الذين ستهلون التفيير ، ويبتدئون الأساليب الحديثة . . الغ ، خطأ في شيء أو في آخر ، فإن الشعب بأكماله سيقوم بتقليد هذا الخطأ ، علاوة على ذلك ، اذا كف الرجال عن التفكير بشكل خلاق ، من أجل الابتداع ، ومن ستؤثر على الأمة بأكملها » .

وهذا هو بالضبط ما حذت في معظم الدول الأفريقية بعد الاستقلال، فلأن الكثير من الزعماء الأفريقيين قد تجاهلوا تحذير تشيسيذا بعدم لعب « الدور » الثنسائى بحيث يصبحون زعماء سياسيين واجتماعيين ، أصبح التقليد قاعدة عامة ، خاصة تقليد الأجانب في مفاخرهم باظهار الثراء والمركز الاجتماعي كسمة عامة . وقد ادى هذا بالضرورة ، على حد ما تنبأ به تشيسيذا الى التقليد الفكرى ، مع الحد الأدنى من النقد الفكرى ، مما ترتب عليه جمود بين الكثيرين من جيل الشباب .

واظهرت بعض الحكومات الأفريقية تقديرا أعظم للمشكلة الاجتماعية الأخرى التى أخذها تشيسيذا في اعتباره وهى مكانة المراة في المجتمع . ولقد لعبت النساء في أنحاء كثيرة من غرب أفريقيا دورا هاما في الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية منذ زمن طويل ، ولقد استمرت في هذا العمل بعد الاستقلال . وفي بعض أجزاء القارة الأفريقية ايضا بذلت الجهود قبل الاستقلال من أجل زيادة الفرص التعليمية للفتيات . ورغم أنهم استمروا في هذا العمل بوجه عام ووسعوا من نطاقه ، الا أنه ما زال حقيقيا أيضا وجود مقاومة اجتماعية ضد تعليم النساء في أفريقيا بنفس الدرجة الموجودة في القارات الأخرى . زد على ذلك أن

الوضع الاعتمادى للمرأة فى كشير من المجتمعات الاسسلامية والقبلية الأفريقية واستفلالهن المتكرر كعاملات مكلفات بأداء الأعمال الشاقة ، والطقوس التقليدية القاسية التى تعانين منها ، كانت تثير فى الكثير من الأحيان ذلك النوع من المسألة السياسية العاطفية التى كانت تتحاشاها الحكومات المجديدة . وكان هناك القليل من الزعماء الأفريقيين الذين أكدوا لشعوبهم وجوب تطبيق المساواة على المجتمع بأكمله وليس فقطعلى مجرد الذكور الذين يشكلون الأقلية .

ولكن أهم مشكلة نتجت عن الثورة الأفريقية حتى الآن هو التناقض بين الاستقلال السياسى وعدم الاستقلال الاقتصيادى ، وعلى وجه التحديد ، فانه فى الفترة التى تحقق فيها استقلال الدول الأفريقية ، كانت الاقتصاديات الأفريقية غاية فى « الاستقلال » وكان من بين نقاط الضعف الرئيسية التى يعانون منها هى أنهم ظلوا فى عزلة عن الأسواق وعن المصيادر التى يعتمد فيها رخاء العالم على تجارة مستقلة . وحقيقة أن الدول الثلاث \_ جنوب افريقيا ، واتحاد وسط افريقيا ، وكونجوليوبولد قيل \_ ما زالت تشكل ما يزيد عن نصف اجمسالى صادرات القارة ، يشير الى نقطة سقوط هليذه العزلة الاقتصادية . فأفريقيا تشتمل على مصادر كثيرة من الثروة يحتاج اليها بقية العالم ، ولكن تلك الثروات التى يسهل استغلالها مثل المعادن فانها تتركز فى ولكن تلك الثروات التى يسهل استغلالها مثل المعادن فانها تتركز فى جيوب صغيرة . وتلقى الثغرة الثابتة بين هذه المناطق الفنية المحدودة ، والمناطق الريفية المترامية الأطراف ضيوءا على التقسيم العالى بين المجتمعات المتطورة والنامية فى أفريقيا ذاتها .

وقد يكون الأفريقيون سعداء الحظ في مواجهة مهمتهم الاقتصادية الرئيسية أثناء أول عصر يعترف بأن تقديم المعونة من الأمم الفنية الى الأمم الفقيرة أمرا ضروريا تقتضيه المبادىء . وفي نفس الوقت ، قدر للشعوب الأفريقية ، في عهد سهولة المواصلات الى مشاهدة معظم بقية المالم وهم يعيشون في جو يناقض تماما الجو الذي تعيشه ، خاصة وأن بعض هؤلاء يعيشون حياة بذخ في أفريقيا ذاتها . ربما أن هذه الظروف هي التي قادت الكثيرين من الزعماء الأفريقيين في الدول الحديثة الى اقامة واجهات تضفى شيئا من الهيبة على مدنهم ليقلدوا حياة المظاهر التي كان يحياها أسلافهم الأوروبيون . ألا أن مثل هذه المظاهر ستؤدى قبل مضى فترة طويلة الى اثارة شعور الاسستياء بين شعوبهم وبث الروح التهكمية في نفوس مانحى الهبات .

حقيقة أن الفقر المربع في بعض أجزاء آسيا وأمريكا اللاتينية لا يوجد

ما يماثله فى افريقيا فى العصور الحديثة ، وحقيقة ايضا أنه فى المناطق المدارية عادة ما يقلل الطقس من الاحتياجات الأساسية من المسكن والملبس الضروريين فى المناطق المعتدلة . الا أن اتساع مساحة القيارة الأفريقية ، ووسائل مواصلاتها الفقيرة ، وارثها لتجارة العبيد ، والتشويه الاقتصادى الذى أحدثه الحكم الاستعمارى ، وسيادة حياة الكفاف على نطاق واسع ، وعدم وجود أية دعامات أولية للبناء الاقتصادى أو أية مدخرات لها وزنها ، تركت الزعماء الجدد ليواجهوا مشاكل هائلة لو أن شعوبهم راودها على الاطلاق امكانية التمتع بحياة القرن العشرين .

وكان نتيجة لهذا السبب أن الكثيرين من الزعماء الجدد ، بما في ذلك بعض الزعماء المتطرفين في ذكائهم وليبيراليتهم ، قد اتجهوا الى الدول ذات العزب الواحد ، وفي امكان نظام العزب الواحد أن يؤدى الى الطغيان والتحطيم الرجعي للنقد البناء ، ولقد فعل ذلك في بعض الدول الأفريقية التي حاول فيها الحاكم وحزبه الاحتفاظ بالسلطة مهما كلفه ذلك ، وتحطيم منافسيه ، الا أن ذلك لم يكن هو الواقع لجميع الزعماء ، فمن المؤكد أن حزب الدستور الجديد بزعامة بورقيبة في تونس وحزب اتحاد تنجانيقا القومي الأفريقي بزعامة نيريري في تنجانيقا كانا يميسلان الى أن يصبحا حركات قومية بكل ما في تلك الكلمة من معنى ، لقد حاولوا توسيع نطاق مناقشة جميع النواحي السياسية بحيث تهبط الى أصغر قرية وذلك عن طريق الحزب وبهذا يضمنون المساركة الجماهيرية في القرارات السياسية وفي نفس الوقت يقومون بنشر التعليم الشعبي ،

والرأى الرئيسى الذى يدافع عن نظام الحزب الواحد هو أن الدول الأفريقية الحديثة كان عليها أن تواجه مهام هائلة لاقامة صرح الدولة بينما كانت تجربتها فى السياسة الحزبية ضئيلة جدا ومن ثم فانها لا تستطيع أن تسمح بالصراع الحزبى والتعبير المتتالى للحكومة وكان لابد من تعبئة جميع المجهودات من أجل المجهود القومى كما حدث بالضبط أثناء فترة الحرب فى أوروبا وعلاوة على هذا فقد أصبح من المتوقع ارساء أسس الوعى القومى وقت الحصول على الاستقلال وقد تكون هذه الدعوة القومية التى حصلت على الاستقلال قد لاقت تأييدا حتميا من الجماهير الا أن هذا التأييد كان يقوم بالقدر الأعظم على مناوئة الاستعمار أكثر مما يقوم على مشاعر الوعى القومى وظلت غالبية الأفريقيين أكثر ارتباطا بالروابط والولاء المحلى أكثر من مفهوم الأمة الجديد وكان عدد كبير من هذه الجماعات المحلية ما يزال يشعر بالعداوات التاريخية كل نحو الآخر مع ما يترتب من خطر تكوين يشعر بالعداوات التاريخية كل نحو الآخر مع ما يترتب من خطر تكوين الأحزاب المحلية التى تتصارع على جسد الدولة الحديثة المولد وكان من

المهام الأولى التى يجب أن يقوم بها القوميون بعد الاستقلال هو بث مبادىء الوعى القومى بين جماهير شعبهم ذلك لأنه فى الامكان أن تؤدى منازعات الشعب السياسية الى تهديد وجود الأمة ذاتها بالخطر اللهم الا اذا شعر هذا الشعب بارتباطه بمجتمع الأمة ككل •

وكان هناك دافع آخر عميق الجدور يدفع نحو تطبيق نظام الحزب الواحد . فقد كانت السياسة الحزبية وانظمة الحكم والمعارضة كلها مأخوذة عن التجربة الأوروبية وليس صحيحا من الوجهة التاريخية أن ندعى بأن الأفريقيين لم يكونوا يعرفون شيئا عن المشاركة الشعبية في السياسة قبل مجيء الأوروبيين ، ولكن مشاركتهم كانت تقوم على أساس منطق آخر ولم يتبينوا على الاطلاق المقيدة الهيجلية الأوروبية الحديثة التي ترى بأن القرار يكون افضل عندما ينتج عن الصدام بين وجهات نظر متعارضة ، بل ان الكثير من القبائل الأفريقية قد اتخذت وجهة نظر « الكويكرز » التي ترى بأنه في الامكان أن ينبثق « شعور بالاتفاق » عن مناقشة ايجابية ، دون الانقسام الى « دفاع » و « هجوم » ،

وعادة ما كانت تبدو هذه الخلفية التاريخية للاتجاهات السياسية الأفريقية أكثر مناسبة للظروف التالية مباشرة عن الوسائل البرلمانية الأوروبية · انهم كانوا يحتاجون للأحزاب في موقف الدولة المستقلة الحديث ولكن كان في الامكان تطهير هذه الأحزاب بالتعود لتحاشى الانقسام والانشقاق ·

وبالطبع كانت هناك أخطار في هذا الاتجاه فقد كان مفهوم حكم القانون اوحمايته من الحريات الشخصية كان معرضا كلية للهجوم ، ولقد قيل بأن الرأى الشخصى والانتقادات يمكن التعبير عنها في داخل الحزب وعادة ما يحدث هذا عند الممارسة ولكن كانت هناك ، ضمانات ضئيلة تمكن من تحاشى خطورة أن يصبح الحزب تحت سيطرة جماعات من المحتمل أن تستخدم سلطتها في قمع الحريات وتحظم معارضيها وبمجرد أن يصبح الحزب هو المستودع الوحيد للسلطة في الدولة ستكون كل حماية دستورية مع ضة للخطر بالضرورة و

وكانت الدعوة القومية الأفريقية الحديثة يصحبها دائما مبدأ العالمية المعروف بالسم «الوحدة الأفريقية الشاملة» ، نتيجة للشعور بالضعف القومى أحيانا ، وأحيانا أخرى نتيجة للأيديولوجية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاعر « الزنجية » • وبعد أن أدرك الزعماء الأفريقيون أنه حتى بعد تحقيق الاستقلال لن تتمتع الدول الأفريقية الا بالقليل من التأثير في الشئون العالمية ، فقد عملوا على ضمان قوة المنظمات الفو \_ قومية . وكانت

المستعمرات الفرنسية باستثناء غينيا تشكل فعلا جزءا من المجسموعة الفرنسية في حين أن المستعمرات البريطانية قد أصسبحت أعضاء في الكومنولث بعد حصولها على الاستقلال ، الا أن المجموعة الفرنسية لم تدعم نفسها على الاطلاق كما أنه كانت هناك بعض الشسكوك في أن مجموعة الكومنولث كانت تخضع لسسيطرة الدول البيضاء وملتزمة باتجاهات الغرب وعلى أية حال فان هاتين المنظمتين كانتا ترتكزان على دولة عالمية غاية في التطور و وكان في الامكان أن تتخسسذ الدول الأفريقية الضعيفة الفقيرة مكانة لا تزيد عن كونها كوكبا تابعا اذا كانت قد حددت ولاءها لكل من المجموعة الفرنسية ومجموعة الكومنولث ، علاوة على هسذا فقد قادهم شعور الزنجية الى الاشتراك في منظمات سوداء كما أن حقيقة ضعف وفقر جميع الدول السوداء قد أضاف الى عامل الجاذبية و

ولكن لم تكن دوافع المصلحة الذاتية هي التي أثرت بمفردها مثل الوحدة الأفريقية الشساملة بأى حال من الأحوال • فلقسد كان الزعماء القوميون الأصليون في فترة ما بعد الحرب أمثال كينياتا وبورقيبة ونكروما وآزيكوى يؤمنون بالدعوة العالمية • اذ أنهم أدركوا أنه بخلقهم دولا حديثة مستقلة فانما يعملون ضد الاتجاه المسيطر في عصرهم • ووجدوا تأييدا من الحركات الأوروبية مكرسا لتقوية النفوذ العالمي ضد الدعوة القومية المتحررة الطليقة التي لا يمكن كبح جماحها • ولهسادا كان عليهم أن يجسلوا نوعا من التآلف بين مبدأيهما المتناقضين اللذين يدعو أحدهما الى القومية والآخسر الى العسالمية • وفيما بعد أدرك الزعمساء أمثال سسنجور ، وبورقيبة ، وأبو بكر ، وتورى ، وكيتا ، وكواندا ، أمثال سسنجور ، وبورقيبة ، وأبو بكر ، وتورى ، وكيتا ، وكواندا ، الشكلة بلاغه منقطعة النظير في اعلانه بأن « الدولة القومية الأفريقية المشكلة بلاغه منقطعة النظير في اعلانه بأن « الدولة القومية الأفريقية بأن القومية لا معنى لها ، اذ أنها لن تكون متمشية مع الحاضر ان لم تكن بعني في نفس الوقت الوحدة الأفريقية الشاملة » • •

وكان هناك أيضا شعور بالمجتمع وبالهدف المسترك منذ زمن مبكر بين الزعماء الأفريقيين البارزين وقد كان ذلك أكثر وضوحا بين زعماء أفريقيا البريطانية اللاين عملوا سويا في مؤتمر منشستر المنعقد في عام ١٩٤٥، ولكن الأفريقيين الفرنسيين كانوا يعرفون بعضهم البعض في باريس على الأقل حتى وان لم يكونوا يتفقون دائما على أهداف مشستركة ولهذا عندما أعلن نكروما غداة اسستقلال غانا بأنه لا معنى على الاطلاق لاستقلال غانا الا اذا ارتبطت بتحرير أفريقيا الشامل، لم يكن ذلك مجرد

خطابة جوفاء ولابد أن عقله قد كر بذاكرته الى المجهودات المستركة التى قام بها زعماء المستعمرات الأفريقية الأخرى ، وكانت تهدف جميعها الى هدف مشترك ألا وهو ازالة الحكم الأجنبى من القارة بأجمعها •

وبناء على هذا يتضبع أن حركة الوحدة الأفريقية الشاملة كان لهسا عديد من الجذور وكان هدفها ربط الدول الحديثة الاستقلال لكى تتحاشي البلقنة « التقسيم » التي أعقبت الدعوة القومية في أماكن أخرى والتي عادة ما تثير حربا عالمية • وكانت تهدف أيضا الى تقوية الرأى الأفريقي على المسرح العالمي خاصة لمنع كل من بطلى الحرب الباردة من استغلال ضعف وانقسام الدول الحديثة • ولا يقل عن هذا أهمية أنها كانت ترمى الى محوكل أثر للاستعمار من القارة الأفريقية ومن أجل هذا الغوض أدخلت ضمن مفهومها عن الاستعمار حكم الأقلية البيضاء •

وكان استقلال غانا في سنة ١٩٥٧ يبثابة استهلال مرحلة حاسمة في نشاط الدعوة الى الوحدة الأفريقية الشاملة • وفي عام ١٩٥٨ تم عقد أول مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة في أكرا وحضر هذا المؤتمر كل من غانا وليبيريا ومصر وتونس وليبيا والسودان ومراكش واثيوبيا • وقد شطبت جمهورية جنوب أفريقيا فقط كما قدر لها أن تشطب جميع المؤتمرات التالية • وكان واضحا منذ البداية بأنه سيجرى دراسة لأفريقيا ككل دون وجود الحاجز الصيحراوى ولكن على شرط اعتبار الدولة مستقلة حيثما كانت تحكمها حكومة أفريقية •

وفى المؤتمر التالى الذى عقد فى أديس أبابا فى يونيو عام ١٩٦٠ لم يعضر المؤتمر سيوى خمس دول هي : حكومة الجزائر المؤقتة ، والكاميرون ، وغينيا ، ونيجيريا ، والصحيومال ، ولقد تبت دعيوة كل من توجيو وكونغوليوبولدفيل الا أنهما لم يعضرا المؤتمر .

وفى نفس الوقت أثار استقلال غانا مبدأ الوحدة الأفريقية الشاملة بازالة جميع أشكال الحكم الاستعمارى ومد نطاق الاستقلال الى جميع أنحاء القارة ، ولقد تم عقد مؤتمر الشعوب الأفريقية جمعاء فى أكرا فى ديسمبر عام ١٩٥٨ ولقد دعيت اليه وفود تمثل الحركات القومية فى جميع الأقاليم التى مازالت ترزح تحت الحكم الاستعمارى بما فى ذلك ممثلين عن جنوب أفريقيا ، واستطاعت الحركات القومية المتباينة أن تستمد من هذا المؤتمر المساعدة المعنوية والمادية فى ممارسة نشاطها المعادى للاستعمار متضمنا أهدافا مثل حق الانتخاب العسمام والقضاء على التفرقة العنصرية بسبب

اللون ، وقدر لهذا المؤتمر أن يجتمع مرتين أخريتين في تونس في يناير عام ١٩٦١ وفي القاهرة في مارس عام ١٩٦١ ٠

وابتدأت حركة الوحدة الأفريقية الشاملة في مواجهة نوع من الاحتكاك عند هذه النقطة بالذات ، وفي مايو عام ١٩٥٩ تم اعلان اتحاد غانا \_ غينيا ، وكان ذلك بمثابة حركة جريئة قام بها نكروما ليظهر تأييد غينيا كدولة أفريقية استقلت حديثا وتخلى عنها الفرنسيون وتركوها في حالة من العدم ولكن هذا الاتحاد لم يكن له تأثير عملي كبير الا أنه كان أول مثل ملموس على ايمان نكروما بأن مبدأ الوحدة الأفريقية الشاملة يجب أن يقود الى اتحاد بين جميع الدول الأفريقية .

ولكن هذه الحركة تنبىء بانقسام أيديولوجي داخل حركة الوحسدة الأفريقية الشاملة فكان كل من نكروما وسيكوتورى يعتقد في الحاجة الى الارتباط بالدول الشيوعية من أجل ضمان موقف حيادي أصيل بعد ارتباطهم لغترة طويلة بدول الغرب وكانا أيضا يشتركان في آراء متشابهسسة من الاصلاح الاجتماعي والتخطيط الاقتصادي والقومي ولكن شيئا من هذه المعتقدات قبلته بقية دول أفريقيا المستقلة قبولا تاما وتدعم الرأى القائل بأن الايديولوجية قد ابتدأت في تقسيم الدول الأفريقية الحديثة عنسدما أصبحت مالى عضوا ثالثا في الاتحاد في يوليو سنة ١٩٦١ م ٠

وبحلول ذلك الوقت أصبحت المسسكلتان الأفريقيتان ، الجزائر والكونغوليوبولدڤيل موضوعات ذات مغزى عالمى ، وأدى النزاع الفرنسى الجزائرى الى قيام المستعمرات الفرنسية السابقـــة ــ باستثناء كل من توجولاند وغينيا ومالى والدول الشمالية ــ بعقد اجتماع سويا لمناقشــة موقفها تجاه هذا النزاع ، وتولد عن المؤتمر المنعقد فى برازافيل فى ديسمبر سنة ١٩٦٠ اتحاد الدول الأفريقية ومالاجاشى ، وهى الدول التى أصبحت معروفة باسم مجموعة برازافيل ، وكان العامل الوحيد الذى اشتركوا فيه جميعا هو ارتباطهم العسكرى والاقتصادى الوثيق بباريس ، وقرر المؤتمر اقامة جمعية دائمة وانشاء سكرتارية اقتصادية ،

وبعد ذلك بشهر أى في يناير سنة ١٩٦١ ولدت مجموعة الدار البيضاء عندما اجتمعت كل من غانا وغينيا ومالى والجمهورية العربية المتحدة وليبيا وحكومة الجزائر المؤقتة والعضو الغريب \_ سيلان \_ من أجل مناقشـــة السياسة في الكونغو ، ووافقت هذه الدول \_ باستثناء ليبيا على وضع ميثاق لها كما أنشأت لها لجانا دائمة .

ولكى تكمل هذه السلسلة من التفاعلات شاهد شهر مايو التالى انضمام كل من ليبيريا ونيجيريا والصومال وسيراليون وتوجولاند واثيوبيا وليبيا الى مجموعة برازافيل المجتمعة فى مونرو ڤيا . وكان من المقرر اصلا ان تحضر كل من توجو وليبريا ونيجيريا وساحل العاج والكاميرون وغينيا ومالى كمراقبين فى هذا المؤتمر وكان من المؤمل أن يمثل هذا المؤتمر اللقاء الكامل بين دول أفريقيا المستقلة ، الا أن كلا من مالى وغينيا قد انسحبتا بعد المعارضة التى أبدتها غانا . وقد أدى هذا الى جعل دول مونرو ڤيا كمجموعة منفصلة عن مجموعة الدار البيضاء وأصبح الانقسام انقساما تنافسيا داخل حركة الوحدة الأفريقية الشاملة ، وبذلت مجهودات جبارة من أجل داخل حركة الوحدة الأفريقية الشاملة ، وبذلت مجهودات جبارة من أجل اعادة بناء الجسور فى مؤتمر آخر عقد فى لاجوس فى بداية عام ١٩٦٢ الا أنها فشلت عندما استثنى الجزائريون ، وعلى هذا أصبح مؤتمر لاجوس هو الاجتماع الثانى الذى تعقده مجموعة مونرو ڤيا .

وكان هناك نوع معين من الموضوعات اتخذ تجاهها أعضاء كل مجموعة موقفا معينا • وكان ادعاء مراكش بضم موريتانيا واحدا منها ، والكونغو ثانيها ـ والموقف تجهاه اسرائيل ثالثها • الا أن ههذه الموضوعات كانت ذات أهمية ضئيلة بمقارنتها بالاتجاهين المتناقضين اللذين تتخذانهما المجموعتان الأفريقيتان تجاه الوحدة الأفريقية والحياد العالمي • وكانت مجموعة الدار البيضاء تؤيد بوجه عام سياسة تكروما التي تعمل على الاندفاع تجاه تكوين «اتحاد من الدول الأفريقية» ذي تشريع مركزي . أما مجموعة مونروقيا التي تتزعمها نيجيريا عادة فكانت تؤمن باتجاه تدريجي نحسو شكل معين من الوحدة بين الدول الأفريقية • وفي الامكان تلخيص هذه المسألة على أنها جدال بين دولة أفريقية اتحادية أو فيهديرالية واتحساد كونفيديرالي يتكون من دول افريقية ذات سيادة •

ولقد وضع هذا الانقسام بين المجموعتين حول مبدأ الحياد في مؤتمر بلجراد للدول غير المنحازة المنعقد في عام ١٩٦١ وحضر هذا المؤتمر جميع أعضاء مؤتمر الدار البيضاء في حين لم يحضره من مجموعة مونروڤيا سوى الصومال واثيوبيا ، وكان يكمنوراء هذه الآراء المنقسمة الروابط العسكرية والاقتصادية الوثيقة التي تحتفظ بها دول مونروڤيا مع كل من فرنسسا وبريطانيا ، وكذلك اصرار مجموعة الدار البيضاء على الانسحاب من جميع التحالفات العسكرية الثنائية أو الجماعية ، علاوة على انعدام وجود القواعد العسكرية الأجنبية اطلاقا ،

وكان يوجد بالطبع قلة من المثيرين الذين كانوا يساعدون على ابعاد. المجموعتين عن بعضهما وكانت دول الدار البيضاء تقوم بحث رجال النقابات. العمالية الأفريقية على التخلى عن الارتباط بكل من المنظمات العالمية والاتحاد العالمي للنقابات اعتقادا منها بأن هسنه المنظمسات تشترك في طرفي الحرب الباردة . وكان أملها مشاهدة جميع المنظمسات تشترك في طرفي الحرب الباردة . وكان أملها مشاهدة جميع النقابات العمالية الأفريقية وقد انتسبت الى اتحاد نقابات جميع الأفريقيين الذي طالب بانشائه في أول الأمر مؤتمر الشعوب الأفريقية جمعاء المنعقد في أكرا في عام ١٩٦٨ والذي تم انشاؤه في الدار البيضاء في مايو ١٩٦١ وبالرغم من أن هذه المسألة قد أدت الى انقسام عدد كبير من النقابيين في ذول أفريقية مختلفة ، الا أن دول الدار البيضاء وعلى وجه الحصوص غانا وغينيا هي التي شنت الهجمات ضد الانتساب للمنظمات العالمية ، وفي وغينيا هي التي شنت الهجمات ضد الانتساب للمنظمات العالمية ، وفي المنقد في المؤتمر وغينيا في المؤتمر والذي شاهد مولد الاتحاد الكونفيديرالي للنقابات العمالية الافريقية الذي سمح للنقابات بالاحتفاظ بارتباطاتها العالمية بالإضافة الى عضويتها في المنظمة الجديدة ،

وكان هناك أيضا عدد من المجادلات القومية فيما بين الدول الأفريقية التى زادت من حدة التوتر داخل حركة الوحدة الأفريقية الشاملة وعمقت من الانقسام . فلقد ادعت مراكش بأن موريتانيا جزء من اراضيها وعارضت عضوية موريتانيا في الأمم المتحدة ، وكان هناك نزاع أيضا بين المراكشيين والجزائريين حول الحدود مما ترتب عليه نشوب الحرب ، واتهمت الكاميرون غينيا بايوائها المتمردين الموالين لموسى ، أما الصومال واثيوبيا وكينيا فهى مستمرة في الحرب نتيجة لمشاكل الحدود وتتصارع كل من غانا وتوجولاند باستمرار حول مشكلة الايوى ، وعادة ما كان ينتج عن موضوع كارثة الكونفو سياسات متصارعة . ضف على ذلك ، أنه كانت هناك غيرة واضحة حول الادعاءات الظاهرية بالزعامة الأفريقية ، ويستنكر عدد كبير من القوميين الأفريقين مخاطرة نكروما بادعائه بزعامة أفريقيا بأجمعها خاصة عندما بدا أن سياسته تتبخل في شئونهم الداخلية بينما كانت مجموعات لها شأنها أن سياسته تتبخل في شئونهم الداخلية بينما كانت مجموعات لها شأنها من الجبل الشاب تنظر اليه كملهمها العسكرى ،

ولم يخفف من هذه التوترات عدم الطمانينة العامة التى شعر بها زعماء الدول الأفريقية الحديثة ، ولقد أدت الأخطار المترتبة على الشعور الشعبى بخيبة الأمل مع الآثار المباشرة المترتبة على الاستقلال ، والتهديد بالقيام بانقلابات عسكرية في الدول أو القيام باغتيالات ، والدعوة الى استخدام العنف المتضمن في حكم الحزب الواحد الاستبدادي وامكانية النزاع فيما بين القبائل ، والخوف من التدخل الخارجي ، أدت كلها الى جعل الزعماء الأفريقيين يشعرون بالحيرة لتساؤلهم الى أي مدى سيحتفظون بالسلطة ،

ولقد تم ايعاد الكثيرين منهم نتيجة لأحد هذه الأسبياب في السنوات القليلة الأولى التالية للاستقلال ، زد على ذلك أنها تهدد الكثيرين منهم ولا يؤد هذا الجو من الحوف وعدم الطمأنينة الى التسامج والتعاون .

والكن رغم كل هذه العقبات ، ورغم دروس الفشيل التي ينوء بها التاريخ من جُراء المحاولات المبذولة من أجل الوحدة العالمية ، فلقد أحرزت أفريقيا تقدما ملحوظا في علاقاتها العالمية حتى وقبسل أن تكمل ثودة الاستقلال • وبالرفع من أن اتحاد غانا \_ غينيا ــ مالي لم يحقق الكثئر من الناحية العملية ، وبالرغم من أن مجموعة مونروڤيا لم تتعمد على الاطلاق مرحلة المناقشات فان مجموعة دول برازا ثيل حققت عملا مشتركا بسيطا وان كان مفيدا مثل الشاء اتحاد البريد والمواصلات وخط الطيران المشترك. ولعبت المنظمة المعروفة باسم حركة الوحدة الأفريقية الشاملة لشرق ووسط أفريقيا ، التي أنشئت في تنجانيقا في عام ١٩٥٨ دورا قياديا في تنسيق أوجه نشاط الدعوة القومية المعادية للاستعمار التي تقوم بها الأحزاب في جميع أنحاء شرق ووسط أفريقيا • كما أنها أرست أيضا الأسس المبدئية لتكوين اتحاد فيديرالي يبتدى في كل من كينيا وأوغندا وتنجانيها وزنزبار. ثم يمتد بعد ذلك ليشمل روديسيا الجنوية والشمالية ونياسالاند وجنوب أفريقيا ، ثم يمتد الى الشمال الى كل من الصومال واثيوبيا وكان الاتجام العام لجماعة حركة الوحدة الأفريقية الشاملة لشرق ووسط افريقيا تجاه دعوة الوحدة الأفريقية الشاملة هو أن أفضل طريقة للحصول على الوحدة هي الاتحادات الاقليمية ، ولقد استنكر نكروما بكل عنف هذا الرأى ٠

وهذه جميعا كانت دلالات ايجابية على أن روح دعوة الوحدة الأفريقية تتعدى بكثير كونها أملا وجدانيا ولكن البرهان البارز على وجود التصميم في جميع أنحاء القارة على بناء جبهة مشتركة من جميع الدول الأفريقية قد على واضعا في أديس أبابا في هايو عام ١٩٦٣ • فهنا ، تحقق في نهاية المطاف ، الهدف الذي كانت تهفو اليه نفوس جميع الوطنيين أثناء سنوات الانقسام المضطربة ، اذ عقد مؤتمر أفريقي شامل حضره جميع رؤساء الحكومات الأفريقية باستثناء رئيس واحد ، ولم يحقق المؤتمر ذاته الكثير من الناحية العملية ، ولكن حقيقة عقده ذاتها قد حققت أعظم ما حققه \_ لأن انتصارا اجتماع زعماء ما يزيد عن ثلاثين دولة أفريقية في قاعة واحدة كان انتصارا لشعور الدعوة الى وحدة القارة الأفريقية . لقد كان نقطة بارزة في ظهور ظهور طبيعية جديدة ، في اتجاهات السياسة العالمية ،

ووافق المؤتمر ذاته على ضرورة اجتماع رؤساء الدول سنويا ، ووزراء الحارجية مرتبن كل عام ولم يكن سوى القليل من الاتفاق على الحطوات التي

تتخذ نحو المزيد من الوحدة ، الا أنه مع هذا تمت مناقشة وجهات النظر المختلفة بكل صراحة • ولقد برهن التصميم على تحطيم نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا وإزالة الإستعمار البرتغالي من كل من أنجولا وموزامبيق والحكم الأبيض في روديسيا الجنوبيسة ، برهن كل ذلك على أنه نقطة التجمع المشتركة • وتشكلت لجنة من أجل مساعدة حركات التحرر ووضع خطة لتدريب الفدائيين المحاربين • ولقد أعلن على بقية أنحاء العالم بوضوح بأنه أن لم تزل هذه الاهانات الموجهة ضد الكرامة الأفريقية باتخاذ عمل عالمي ، فإن الدول الإفريقية ستقوم بالمهمة بنفسها •

ان تشكيل منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا وضع نهاية لفترة انقسام افريقيا الى مجموعات متنافسسة ، ومن ثم فقد انتفى وجود مجموعتى الدار البيضاء ومونروڤيا ، في حين أن اتحاد برازاڤيل قد حول نفسه الى اتحاد اقتصادى بحت ، ومنذ ذاك الوقت أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية هى المنظمة المنوطة بمهمة حل جميع المنازعات التى تنشب بين الدول الأفريقية ، وتعزل القارة عن التدخل الخارجى ، الها تمثل نوعا من مبدأ مونرو الأفريقي .

ولكن حتى مؤتمر أديس أبابا لم يستطع حل المشكلة الأفريقية المحيرة الأساسية ـ فلقد ضمنت قول الدفع القومية ازالة الحكم الأجنبي وأحلت محله حكومات أفريقية مستقلة • الا أن هذا لم يقلل من الحاجة الى رأس المال الاقتصادي الحارجي ـ بل ، على النقيض من ذلك ، قد زادته • ذلك لأنه لو أرادت الحكومات الجديدة الايفاء بأي من المطالب الاقتصادية لشعوبها وأنشاء اقتصاديات حديثة معترف بها ، فانها ستحتاج المزيد من رأس المال اكثر مما كانت من قبل ، ومكنت ثورة الاستقلال رجال السياسة الأفريقيين من التعبير عن تصميمهم على حماية أنفسهم من أي تدخل خارجي آخر ، الا أنها قد أجبرتهم بنفس القوة على طلب المساعدة من العالم الخارجي . ولكن هل في أمكان أفريقيا الحديثة الادعاء باستقلال أصيل طالما أنهسا ما زالت غير مستقلة اقتصاديا ؟ .

ولكن هناك ورطة سياسية أخرى تواجهها عند حل هذه المسكلة المحيرة ١٠ أذ أن مصادر رأس المال الوحيدة التى تتمتع بفائض كاف لسد احتياجات الاستثمارات المتطلبة ، لو أن أفريقيا قدر لها القيام بشدورة اقتصادية مبكرة ، موجودة فى الفرب ، ولكن معظم الزعماء القوميين كانوا تواقين لاقامة علاقات أكثر رسوخا مع الشرق ، أثناء معاولاتهم التخلص من الاستعمار الذى أتى اليهم أيضا من الغرب ، ولم يكن هذا يمثل أى ميل

لتبنى أو تأييد السيوعية كما كان يعتقد دائما • فالزعماء الأفريقيون كانوا يقظين الى أن الاستعمار يمكن أن يأتى من السيوعية بنفس السهولة التى أتى بها من الغرب • ولكن المسألة ببساطة هو شعورهم بضرورة تأكيد علاقتهم الجديدة مع الشرق لكى يتخذوا موقفا حياديا أصلي ذلك لأن أفريقيا بأجمعها كانت تعتبر داخل المعسكر الغربى عندما كانت خاضعة للاستعمار ، وكان لابد من بذل مجهودات جبارة من أجل انشاء علاقات مع الشرق بغرض اصلاح الميزان • ولكن كيف يمكن الموازنة بين هذه الرغبة السياسية والحاجة الاقتصادية لرأس المال الغربى ؟ لأنه بالرغم من تلقى وعود عديدة بالمساعدة من كل من موسكو وبكين ، فان المساعدة العملية ذاتها لم تكن تشكل سوى عشر العروض • وحتى تتمكن كل من روسيا والصين ودول أوروبا الشرقية من تطوير اقتصادياتها بشكل أكثر كمالا ، فانها ستستطيع أن تقدم فقط مساعدات ضئيلة للدول الأفريقية \_ وان

وجاء المجهود الجاد الوحيد لحل هذه المسكلة المحرة من بعثة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، ومقرها أديس أبابا • وبعد الاستقلال سيطر الأفريقيون تدريجيا على هذه المنظمة الهامة • وتمتاز هذه المنظمة بأنها موضوعة تحت رعاية هيئة الأمم المتحسدة ، ومن ثم فهي لم تتلطخ برائحة الحرب الباردة . وفي امكانها أيضا أن تحل المشكلة الجديدة التي انبثقت عن التطور الاقتصادي المبلقل ( المقسم ) \_ وقد يوافق الزعماء الأفريقيون على احترام الحدود القائمة ولكن محاولة الالتزام بها اقتصاديا سيجعل من المحال اجراء تطور فعال • وبعد أن رأت كل من أمريكا وبريطانيا وقرنسا وألمانيا الغربية أن الكثر من مساعداتها تضيع هباء لاستخدامها في الامتيازات الحزبية والشخصية ابتدأت جميعها في دراسة مشكلة المساعدات مع المزيد من الدقة ، ووجدت أن توفير مساعدة لكل دولة على حدة ، تتراوح في حجمها بن الأربعين مليونا لنيجريا والنصف مليون لجابون ، كان يحطم بالضرورة كل فرصة في النمو الاقتصادي . وفي نفس الوقت اكتشفت « ادارة التعاون الأوروبي » نفس الحقيقة وابتدأت في وضع خطة على أساس خطوط اقليمية • وأصبح واضحا أن التنمية الاقتصادية الأفريقية ستعتمد في المستقبل على اختراق الحدود الوطنية ، واقامة أقاليم اقتصادية قادرة على تنمية منسقة ٠

الا أن هذا أيضا ترك المشكلة المحيرة دون حل • فما زال حتى الآن من الضرورى البحث عن النصيب الأكبر من رأس المال المتطلب للتنمية فى الغرب • وظلت المستعمرات الفرنسية السابقة تعتمد اعتمادا كبيرا على

فونسا ، ولقد قبلت عن رضى العرض الخاص بأن تكون شريكا متضامنا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية . أما المستعمر التالير بطانية السبابقة فقد كانت تعتبر السوق المشتركة ناديا أوروبيا غنيا يحاول الاحتفاظ بها في حالة التبعية بأن تكون منتجة للسلم الأولية · ولهذا رفضت الدعوة بالرغم من حقيقة أنها قد وضعت منافسيها الناطقين بالفرنسية في وضع ممين عنها ٠ وفي نفس الوقت كانت جميع الدول الأفريقية التي كسبت استقلالها السياسي من كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا تدرك على الدوام أن الجزء الأعظم من نشاطها الاقتصادي ما يزال في أيد أجنبية • واحتجت بمرارة وبكل اصرار على ازالة هذا الاستعمار الجديد مثلما فعلت بالنسبة لشبيهه السياسي ، الا أنها كانت تعلم أن اقتصادياتها القومية كانت ما زالت تعتمد على الشركات الأجنبية • وفي نفس الوقت ، فأن الهوة الفاغرة بن الدول المتقدمة التي تشمل الغرب ، وأوروبا الشرقية والاتجاد السوفيتي ، والدول النامية التي تشكل أفريقيا بأجمعها جزءا منها تزداد اتساعا على الدوام . ان الغالبية العظمي من الأفريقيين لا تعيش حياة أكثر صحة وأمنا وحرية بعد الاستقلال عما كانت تعيشها من قبل ، رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها زعماؤها الذين وجدوا في السلطة السياسية فرصة لتغيير حياة شعوبهم ١٠ ال الثورة السياسية لاستقلال أفريقيا قد أزالت في الواقع الحكم الأجنبي وأعطت للصفوة الأفريقية هيبة جديدة في العالم • ولقد استخدمت هذه الثورة لتحذر جميع القوى الخارجية سواء شسيوعية أم رأسمالية بايقاف تدخلها في القارة • كما أنها أيضا بمثابة انذار لجنوب أفريقيا والبرتغاليين والمستوطنين البيض بأن أفريقيا المستقلة لن تهدأ حتى يحصل الأفريقيون على غالبية تمثيلية حكومية مطلقة في كل جزء من القارة ولكن لم يكن هذا سبوى الفصل الأول فلقد تحقق فعسلا الاستقلال السياسي ولكنه لم يؤثر على الحيــاة الذانية لمعظم الأفريقيين الا بالنذو اليسميير \_ ومازال من المفروض أن تبزغ الثورة الاقتصادية • والتغيير الاقتصادي هو الذي يهز جذور الحياة الأفريقية ــ ومازالت ذروة الدراما الأفريقية تكمن في المستقبل ، الا أنها ذروة بشرت بها الثورة السياسية للاستقلال الأفريقي ٠٠

## الراجسع

لقد تجنبت وضع الهوامش حتى يمكن تحاشي مقاطعة النص وستمكن هذه القائمة من المراجع القراء من متابعة دراستهم لهذه المناطق التي تهمهم بوجه خاص ولقد استلخصت هذه المراجع المقترحة من دائرة واسمعة تستمل على الصحف والأعمال الأدبية والدراسات العلمية وتشنتمل أغلبها على المراجع التي استندت اليها وهي من شأنها أن تدعو الى مجال أوسع من الدراسة والدراسة و

#### SELECTED BIBLIOGRAPHY GENERAL

- Thomas, R. Adam, Government and Politics in Africa South of the Sahara, New York, revised edition, 1962.
- Alan Burns, In Defence of Colonies, New York and London, 1957.
- Gwendolen N. Carter (Ed.), Five African States, Ithaca, N.Y., and London 1963.
- Gwendolen M. Carter and William O. Browns (Eds.), Transition in Africa. Boston, 1958.
- D.K. Chisiza, Africa What Lies Ahead, New York, 1962.
- Sir Andrew Cohen, British Policy in Changing Africa. London and Evanston, III, 1959.
- Communauté, Paris, 1959.
- Basil Davidson, Old Africa Rediscovered, London, 1959. Published under the title The Lost Cities of Africa, New York, 1959.
- Stewart C. Easton, The Twilight of European Colonialism. New York and London, 1960.
- John D. Fage, An Atlas of African History. London and New York, 1938.
- FAO, Africa Survey, Rome, 1962.

- Walter Fitzgerald, Africa: A Social, Economic and Political Geography of its Major Regions, London, 8th edition, 1955.
- Cyril, D. Forde (Ed.), African Worlds. London and New York 1954
- Meyer Fortes and E.E. Evans-Pritchard (Eds.), African Political Systems, London, 1940.
- Walter Goldschmidt (Ed.), The United States and Africa. New York, 1963.
- John Gunther, Inside Africa. New York and London, 1955.
- Lord Hailey, An African Survey. London and New York, revised edition, 1957.
- W.K. Hancock, Wealth of Colonies. London and New York, 1956. Richard Harris, Independence and After. London and New York, 1962.
- John Hatch, Africa To-day And To-morrow, London and New York, second revised edition, 1965.
- Arthur Hazlewood, The Economy of Africa. London and New York, 1961.
- Melville, J. Herskovits, The Human Factor in Changing Africa. New York and London, 1962.
- Thomas L. Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London, 1956; New York, 1957.
- African Political Parties, London and New York, 1961.
- J.F. Horrabin, An Atlas of Africa. London, 1960; NewYork, second revised edition, 1961.
- Guy Hunter. The New Societies of Ttropical Africa. London, 1962; New York, 1964.
- Sir Charles J. Jeffries. Transfer of Power. London, 1960: New York, 1961.
- Goerges H.T. Kimble, Tropical Africa. 2 vols. New York, 1960.
- Helen Kitchen (Ed.), A Handbook of African Affairs. New York, 1964.

- Colin Legum. Pan-Africanism. London and New York, revised edition, 1965.
- W.M. MacMillans, Africa Emergent (revised). London, 1949. The Road to Self-Rule. London, 1959.
- Lucy Mair, Safeguards for Democracy. London and New York, 1961. New Nations. London and Chicago, 1963.
- George P. Murdock, Africa: Its People and their Culture History. New York, 1959.
- Ronald Oliver and J.D. Fage, A Short History of Africa. London, 1962; New York, 1963.
- Norman J. Padelford and Rupert Emerson (Eds.), Africa and World Order. New York, 1963.
- George Padmore, Pan-Africanism or Communism, London and New York, 1956.
- Margery Perham, The Colonial Reckoning. London, 1961; New York, 1962.
- John Plamenatz, On Alien Rule and Self-Government. London, 1960.
- Alex Quaison-Sackey, Africa Unbound. New York and London, 1963.
- Philip W. Quigg (Ed.), Africa: A Foreign Affairs Reader. New York, 1964.
- I. Shapera, Government and Pllitics in Tribal Societies. London and New York, 1956.
- Ronald Segal, Political Africa. London and New York, 1961.
- C.C. Seligman, Races of Africa. London and New York, 1957.
- Anthony Sillery, Africa: A Social Geography. London, 1961.
- Ndabaningi Sithole, African Nationalism, London and New York, 1959.
- L. Dudley Stamp, Africa: A Study in Tropical Development. New York, 1953.
- Anne Welsh (Ed.), Africa South of the Sahara. London, 1951.
- Diedrich Westerman, The African Today and Tomorrow, London and New York, 3rd edition, 1949.

- Politics in Ghana, London, 1964.
- Donald L. Wiedner, A Histry of Africa South of the Sahara. New York, 1962.
- Martin Wight, British Colonial Constitutions. London, 1952.

#### WEST AFRICA

- David E. Apter. Ghana in Transition. New York, 1963.
- Dennis Austin, West Africa and the Commonwealth. London, 1957 Obafemi Awolowo, Awo, The Autobiography of Chief Obafemi Awolowo. Cambridge, and New York, 1960.
- Nnamdi Aziki We. Economic Reconstruction of Nigeria. Lagos, 1948.
- Michael P. Banton, West African City. London and New York, 1957.
- F.M. Bourret, Ghana, the Road to independence, 1919/57. London and Stanford, Calif., revised edition, 1960.
- Henri L. Bretton, Power and Stability in Nigeria. New York, 1962.
- Raymond L. Buell, Liberia: A Century of Survival, 1847/1947. Philadelphia, 1947.
- Alan C. Burns, History of Nigeria. London, fifth edition, 1956; New York, sixth edition, 1963.
- R.J. Harrison Church, West Africa. London, second edition, 1960; New York, 1961.
- J.S. Coleman, Nigeria; a Background to Nationalism. Berkely, Calif. and London, 1958.
- Robert Cornevin, Histoire de Togo- Paris, 1959.
- L. Gray Cowan, Local Government in West Africa, New York, 1958.
- Michal Crowder, The Story of Nigeria. London, 1962; Published under the title A short History of Nigeria, New York, 1962.
- Robert de la Vignette, Service Africaine, Paris, 1946.

  Freedom and Authority in French West Africa, London and New York, 1950.

- John D. Fage, An Introduction to the History of West Africa. Cambridge and New York, revised edition, 1962.
  - Ghana: A Historical Interpretation, Madison, Wis., 1959.
- Harvey Goldberg, French Colonialism: Progress or Poverty. New York, 1959.
- Thomas Hodgkin (Ed.), Nigerian Perspectives. London and New York, 1960.
- David Kimble, The Machinery of Self-Government, London, 1953.
- Jean-Mark, Afrique Française; Afrique Nouvelle. Montreal, 1958. Roy Lewis, Sierra Leone. London, 1954.
- Pillip Neres, French-speaking, West Africa. Oxford and New York, 1962.
- K ame Nkrumah, Ghana; The utobiography of Kwame Nkrumah, London and New York, 1957. Conciencism. London and New York, 1964.
- George Padmore, The Gold Coast Revolution. London and New York, 1953.
- F.G. Pedler, Economic Geography of West Africa. London and and New York, 1955.
- Arthur Thomas Porter, Creoledom. Oxford and New York, 1963.
- J. Richard-Molard, Afrique Occidental Française. Paris, third revised edition, 1956.
- Leopold Sedar Senghor, On African Socialism. New York and London, 1954.
- Bankole Timothy, Kwame Nkrumah. London, 1955; New York, second edition, 1963.
- Verginia Thempson and Richard Adolff, French West Africa. London and Stanford, Calif, 1957.
- J. Spencer Trimingham, Islam in West Africa. Oxford and New York, 1959.
- William F.F. Ward, A History of Chana. London, second revised edition, 1958; New York, 1963.
- Ronald E. Wraith, Local Government in West Africe. London and New York, 1964.

#### SOUTHERN AFRICA

Peter Abraham, Tell Freedom. London and New York, 1954.

Return to Goli. London, 1953. / Mine Boy, London, 1964;

New York, 1955.

Wild Conquest. London, 1951.

The Path of Thunder. London, 1952.

- Edmund H. Ashton, The Basuto. London and New York, 1952.
- G.H. Calpin (Ed.), The South African Way of Life. London and New York, 1953.
- Gwendolen M. Carter, The Politics of Inequality. New York and London, 1958.
- Basil Davidson. The African Awakening. London, 1955.
- John A. Davis and James K. Baker. Southern Africa in Transition. New York, 1965.
- James Duffy, Portugal in Africa, Cambridge, Mass., and London, 1962.

Portuguese Africa. Cambridge, Mass., 1959.

- Eugene P. Dvorin, Racial Separation in South Africa. Chicago and London, 1952.
- F. Clement C. Egerton, Angola in Perspective. London, 1957.
- Ruth First, South West Africa. London and New York, 1963.

  A Handbook of Race Relations. London, 1949.
- John Hatch, The Dilemma of South Africa. London, 1952.
- W.H. Hutt, The Economics of the Colour Bar. London, 1964.
  - Noni Jabavu, The Ochre People. London and New York, 1963.
  - Dan Jacobson, A Dance in the Sun. London, 1956. et. al.
- Arthur Kepel-Jones, South Africa: A Short History. London, 1953; New York, 1961.
- D.W. Kruger (Ed.), South African Parties and Policies 1910-1960.

  London, 1960.
- Peter Lanham, Blanket Boy's Moon. London and New York, 1953.

- Julius Lewin, Politics and Law in South Africa. London and New York, 1963.
- Leo Marquard, The People and Pollicies of South Africa. London, 1952; New York, third edition, 1962.
- L.E. Neame, The History of Apartheid. New York, 1963.
- Jordan K. Ngubane, An African Explains Apartheid, New York and London, 1963.
- Alan Paton, Cry, The Beloved Country. London and New York, 1948.
  - Too Late the Phalarope. London and New York, 1953.
- Sheila Patterson, Colour and Culture in South Africa. London and N.Y., 1953.
  - The Last Trek: A Study of the Boer People and the Africaner Nation. London, 1957.
- S. Pienaar and Anthony Sampson, South Africa: Two Views of Separate Development. London and New York, 1960.
- John Redfern, Ruth and Secretse. London, 1955.
- Patrick Van Rensburg, Guilty Land. London and New York, 1962.
- Daphne Rooke, The Greyling. London, 1962; New York, 1963.
- Edward Roux, Time Longer than Rope. London, 1948; New York, second revised edition, 1964.
- Prudence Smith (Ed.), Africa in Transition. London, 1958.
- William Henry Vatcher, Jr., White Lagger. New York and London, 1965.
- E.A. Walker, A History of Southern Africa. London and New York, revised edition, 1957.

#### CENTRAL AFRICA

- 2.—Frank Debenham, Nyasaland. London, 1955... ... ...
- 3. Ciril Dunn, Central African Witness, London, 1959 ...

| 4.—L.H. Gann, The Birth of a Plural Society. London, 1958                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.—L.H. Gann and P. Duignan, White Settlers in Tropical Africa. New York and London, 1962                        |
| 6.—J. Gerald-Libois and B. Verhaegen, Congo 1960. Brussels, 1961, 2 vols                                         |
| 7.—Richard Gray, The Two Nations. London and New York, 1969                                                      |
| 8.—A.J. Hanna, The Story of the Rhodesias and Nyasaland,<br>London, 1960,; New York, revised edition, 1961       |
| 9.—Arthur Hazlewood and P.D. Henderson, Nyasaland 5 The Economics of Federation. London, 1960                    |
| and Appraisal. London, New York, 1961                                                                            |
| Brussels, 1961                                                                                                   |
| New York, 1963                                                                                                   |
| and New York, 1963                                                                                               |
| 14.—Jean Labrique, Congo Politique. Leopoldville, 1957 15.—Bertrand Lambezat, La France Equatoriale, Paris et al |
| 16.—Colin Teys, European Politics in Southern Rhodesia.  Landon, 1958; New York, 1959                            |
| Africa. London and New York, 1960                                                                                |
| 18.—Tom Marvel, The New Congo. New York, 1948                                                                    |
| York, 1958                                                                                                       |
| Year of Decision: Rhodesia and Nyasaland in 1960.  London and New York, 1960                                     |
| 20.—Report of the Advisory (Monckton) Commission on the                                                          |

| review of the Constitution of the Federation of Rhodesia and Nyasaland, Cmd. 1148. London, 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.—Rwanda Politique (1956/61). Brussels, 1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22.—Anthony St. John Wood, Northern Rhodesia: The Human Background. London, 1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.—Ruth Slade, King Leopold's Congo. London and New<br>York, 1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.—Don Taylor, The Rhodesian. London, 1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25.—C.H. Thompson and H.W. Woodruff, Economic Development in Rhodesia, and Nyasaland. London, 1954                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26.—Virginia Thompson and Richard Adolff, The Emerging States of French Equatorial Africa. Stanford, Calif. and London, 1960                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27.—Edouard Trezenhem, L'Afrique Equatoriale Française.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paris, 1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28.—Henri Ziegle, Afrique Equatoriale Française. Paris, 1952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAST AFRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAST AFRICA  1.—David E. Apter, The Political Kingdom in Uganda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAST AFRICA  1.—David E. Apter, The Political Kingdom in Uganda. Princeton., N.J. and London, 1961  2.—George Bennett, Kenya: A Political History. London                                                                                                                                                                                                                       |
| EAST AFRICA  1.—David E. Apter, The Political Kingdom in Uganda. Princeton., N.J. and London, 1961  2.—George Bennett, Kenya: A Political History. London and New York, 1963  3.—B.T.G. Chidzero, Tanganika and International Trus-                                                                                                                                             |
| EAST AFRICA  1.—David E. Apter, The Political Kingdom in Uganda. Princeton., N.J. and London, 1961  2.—George Bennett, Kenya: A Political History. London and New York, 1963  3.—B.T.G. Chidzero, Tanganika and International Trusteeship. London and New York, 1961                                                                                                            |
| EAST AFRICA  1.—David E. Apter, The Political Kingdom in Uganda. Princeton., N.J. and London, 1961  2.—George Bennett, Kenya: A Political History. London and New York, 1963  3.—B.T.G. Chidzero, Tanganika and International Trusteeship. London and New York, 1961  4.—H. Deschamps, Madagascar, Paris, 1951  5.—John Drysdale, The Somali Dispute. London and New York, 1964 |
| EAST AFRICA  1.—David E. Apter, The Political Kingdom in Uganda. Princeton., N.J. and London, 1961  2.—George Bennett, Kenya: A Political History. London and New York, 1963  3.—B.T.G. Chidzero, Tanganika and International Trusteeship. London and New York, 1961                                                                                                            |

| London, 1947                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.—A.J. Hughes, East Africa: The Search For Unity.  London and New York, 1963                                    |
| 11.—Elspeth Huxley, White Man's Country. New York, 1935; London, second edition, 1953                             |
| 12.—Elspeth Huxley and Margery Perham, Race and Politics in Kenya. London, 1956; Hollywood-by-the-Sea, Fla., 1957 |
| 13.—Kenneth Ingham, The Making of Modern Uganda. London, 1958                                                     |
| 14.—Mark Karp, The Economics of Trusteeship in Somalia.  Boston, 1960                                             |
| 15.—Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya. London, 1938;<br>New York, 1962                                            |
| 16.—L.S.B. Learkey, Defeating Mau Mau. London, 1954  Mau Mau and the Kikuyu. London, 1952; New York, 1954         |
| 17.—Norman Leys, Kenya. London, second edition, 1925.  The Colour Bar in East Africa. London, 1941                |
| 18J.F. Lipscomb, White Africans. London, 1955                                                                     |
| 19.—Tom Mboya, Freedom and After. London and New York, 1963                                                       |
| 20.—Roland A. Cliver and Gervase Mathew (Eds.), The History of East Africa, Vol. I. London, 1963                  |
| 21.—Silvia Pankhurst, Ex-Italian Somaliland. London and<br>New York, 1951                                         |
| 22.—Sylvia and Richard Pankhurst, Ethiopia and Eritrea.  London, 1953                                             |
| 23.—Margery Perham, The Government of Ethiopia.                                                                   |
| London, 1948                                                                                                      |

| 1952. London and New York, 1960                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.—E. Ullendorff, The Ethiopians. London and New York,                                         |
| 1960                                                                                            |
| 26.—Susan Wood, Kenya; The Tensions of Progress. London and New York, 1960                      |
| NORTH AFRICA                                                                                    |
| 1.—Douglas Ashford, Political Change in Morocco. Princeton, N.J., 1961                          |
| 2.—Anwar As-Sadat, Revolt on the Nile. London and New<br>York, 1957                             |
| 3.—Nevill Barbour, A Survey of North-West Africa.  London, 1959; New York, second edition, 1962 |
| 4.—Jacques Baulin., The Arab Role in Africa. London and New York, 1962                          |
| Face au Nationalisme Arabe. Paris                                                               |
| 5.—Pierre Bourdieu, The Algerians. Boston, 1962                                                 |
| 6.—Jaques Douchimen, Histoire de Fln. Paris, 1962                                               |
| 7.—Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, New                                                 |
| York, 1965                                                                                      |
| 8.—A. Gaitskell, Gezira. London and New York, 1959                                              |
| 9.—Maurice Harari, Government and Politics of the                                               |
| Middle East. New York, 1962                                                                     |
| 10.—P. M. Holt, A Modern History of the Sudan. London and New York, 1961                        |
| 11.—Majid Khaddouri, Modern Libya. Baltimore, 1963                                              |
| 12.—Ismail Raghib Khadidi, Constitutional Development                                           |
| in Libya. Baltimore, 1960                                                                       |
| 13.—Jean Lacouture, Cinque Hommes et la France. Paris, 1961                                     |
| 14.—Roger Le Tourneau, L'Evolution politique de L'Afrique du nord musulmane. Paris, 1962        |

| 15.—Tom Little, Egypt;. London and New York, 19                                              | 58  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.—John Marloze, Arab Nationalism and British Imperialism<br>London and New York, 1961      |     |
| 17.—Charles A. Micaud, Tunisia: The Politics of Mode<br>nization. New York, and London, 1964 |     |
| 18.—Mohamed Nagib, Egypt's Destiny. New York, 1955                                           | ٠., |
| 19P.S.N. Prasad, The Economic Development of Lib<br>Baltimore, 1960                          | -   |
| 20.—Nadav Safran, Egypt in search of Political Communi<br>Cambridge, Mass, 1961              |     |
| 21.—P.J. Vatikiotis. The Egyptian Army in Politics. Inidan 1961                              |     |
| 22.—Keith Wheelock, Nasser's New Egypt. New York as London, 1960                             |     |
| 23.—I. William Zartman, Government and Politics Northern Africa. N. York, 1963; London, 1964 |     |

### فهرسيس

| -   |   |              |       |       |               |         |        |       |      |      |         |       |      |
|-----|---|--------------|-------|-------|---------------|---------|--------|-------|------|------|---------|-------|------|
| ٣   | • | •            | •     | •     | ٠             | •       | ٠      | ٠     | هاتش | جون  | بقلم    | مة :  | قـد  |
| ٥   | • | •            | يقيا  | م أفر | ، زما         | تمسك    | وبا    | أور   |      | :    | الأول   | صل    | الغ  |
| ۲۱  | • | •            | •     | •     | •             | شورة    | ر ال   | بذو   |      | :    | الثاني  | صل    | الف  |
| ٤١  | • | •            | •     | قيا   | أفري          | غرب     | کان    | بر    |      | :    | الثالث  | صل    | الف  |
| ٧٤  | ٠ | ريقيا        | ب أفر | جنوه  | ة في          | الأقليا | ومة    | حک    |      | :    | الرابع  | صل ا  | الف  |
| 1.7 | • | ر ي <b>ن</b> | بتعير | المسا | بين           | التقاء  | لة الا | نقط   |      | :    | لخامس   | مىل ا | الفد |
| ١٣٤ | • | •            | •     | •     | ية            | الشرقا  | قعة    | الرا  |      | : (  | لسادس   | مىل ا | الفد |
| 177 | • | •            | •     | •     | ىر ب <b>ى</b> | ل الع   | سمال   | الش   |      | :    | السابع  | سل    | الف  |
| 191 | • | •            | ٠     | رىق   | الط           | بقود    | رب.    | الغر  |      | :    | كثامن   | سل ا  | الفد |
| 749 | • | •            | •     | •     | خيرة          | الأ-    | صود    | الح   |      | :    | لتاسع   | مىل ا | الفد |
| 444 | • | •            | •     | •     | حط            | الأوس   | لث     | المثا |      | :    | لعاشر   | سل ۱  | الفه |
| ۳۳۸ | ٠ | •            | ىرق   | الث   | ر فو          | وقسوا   | اع و   | صر    |      | عشر: | لحادي   | سل ۱۱ | الفد |
| १०५ | • | •            | ٠     | يقيا  | ح افر         | يصبع    | مال    | الشه  |      | شر:  | لثاني : | عىل ا | الف  |
| ٤٣٧ | ٠ | •            | •     | •     | للال          | سيتة    | או מ   | ئور:  |      | شر:  | لثالث : | سل ا  | الف  |
|     |   |              |       |       |               |         |        |       |      |      |         |       |      |

دارالكالآب العرب للطباعة والنشر فرع مصر - ١٩٦٩